# تنبيت لايل المستحق

لقاضي القضاة عبَ الرجب الهمداني المتوفريسك بناه.

حققه كوقت تم لم الدكتورعبت لاكريم عبث ان

دَارِ العسكربَّيِّ الطبسَاعَة وَالنششروَ السَّتوذيع بسيروت - لبسنان

## فهرس المومنوعات''

السفحة الموضوع

#### المتعمة

- البدء بما في القرآن من إكفار الرسول للامم والبراءة منهم وهو وحيد ضعف
  - ٧ اللامنه ﷺ مع حرصهم على إبدائه
  - ٨ رعده وهو في وحدته الله سيكون في جاعات كثيرة
    - ٣٨ استرواح المشركين لأدنى غم يصيب الرسول
  - وحد المشركين على الرسول ان يعبد آلهتهم ويعبدوا إلحه
    - عع وعد الرسول اصحابه في حال ضعفهم أن الله سيصرهم
      - ١٦ اسراء الرسول من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى
- ه ما نزل بمكة في رجال بأعيانهم انهم يصرون على شركهم الى ان يوتوا
  - ه ما كان بكة من انشقاق القمر
  - ما كان بمكة من غلبة الفرس على ارض الجزيرة ادنى ارض الروم
    - ٦٤ من اعلامه كالله انقضاض الكواكب بمكة
    - ٨٠ وعوة رسول الله على مضر وإمساك القطر عنهم
- مه ما كان بحكة حين بكى الرسول عليهم قوله تمالى : اقتربت الساعة
  - ٨٤ ما نزل بمكة من قوله تعالى د فاستمسك الذي اوحى اليك ... ه
- من اعلامه قوله عز رجل و قبل لئن اجتمعت الانس والجن على أن
   بأترا عثل هذا القرآن ع

(١) اكتفينا هنا بفهرس الموضوعات ، وأجلنا باقي الفهارس الى نهاية الجزء الثاني .

٩١ من اعلامه اخباره عن النصرانية ومذاهبها

١٠٨ ما اشار إليه من اختلاف النصاري حول المسيح عليه السلام

۱۲۱ ما جاء به الرسول حول الزعم بصلب المسيح ، واختلاف النصاري حول الاناجيل ، وتأثر الجتمعات النصرانية بعقائد الروم واخلاقهم

و ۲۳۰ اكفار الرسول علي العرب وسائر الامم الاخرى واسخاطها وكيف عصمه الله من اذاهم

٣٤٥ الاخرة والمودة الق كانت قائمة بين الصحابة

۲۵۲ افعال رسول الله وأقراله تشهد بآنه ما عهد لرجل بعينه

٢٥٥ كيف خاص الصحابة في امر الامارة ولم يذكروا أنب نص ط

771 كيف فكر الانصار بالامارة ثم عدارا عن ذاك بعد تبين الحق

٢٦٣ رفض علي ما عرض عليه من المبايعة بالامارة بعد وفاة الرسول

٢٧٣ طلب ابي بكر من المسلمين افالته ورفضهم ذلك

۲۷۳ قن ابي بكر ان لا يكون قد ولي إمرة الملين

۲۸۰ كيف رد المسلمون الأمر الى عبد الرحمن بن عوف

## بسنيا ثالزم الزخم

### المقستمت

إن الإيان بالنبوة أو قبام صة بين الله والانسان بواسطة احد عباده الذي نسميه نبياً او رسولاً من أهم ما يميز الأديان الساوية عن غيرها من العيانات ، إذ أن مناك أديانا كالبرهمية تؤمن برجود الله لكنها تنكر المنبوات ولا ترى حاجة لوجود هذه الصة بين الله والانسان ، وحجتهم في ذلك ، أن ما أتى به الانبياء إما موافق المقل ففي المقل غنى هنه أو مخالف له فلا حاجة لنا به ، لأن المقل هو المصدر الوحيد الذي نستدل به على حقائق الأمور.

والحق أن من المستحيل ان نؤمن بفكرة وجود الخالق المدبر ولا نتبها بالايمان برعايته لخلقه وتدبيره المستمر الكون . إذ ما الفائدة من الحلق اذا لم يمن الخالق بشؤون خلقه ، أما أن المقل قد يمارض ما تأتي به النبوة فليس هذا ضروريا ، لأن جيع الأمور التي نزلت يها الوسالات السهاوية يقرها المقل الذي يعتمد على تفكير علي منظم ، هسذا بالاضافة الى ان لكل من المقل والوحي ميدانه الحاص في كثير من المسائل ، واذا امكن لنا ان نتوصل بالمنطق النجريي والرباضي الى حقائق علوم الكون والحياة فإننا لا نستطيع بغير الوحى ان تتوصل الى حقائق ما وراء المادة .

والصلة بين الله والرسل تتم بوسائل متعددة لن نبحث في تفصيلها وانحا سنلقي نظرة سريعة على أهم هذه الوسائل لنأخذ فكرة عنها .

إن الرحي خالباً ما يبدأ بالرؤى الصادقة ، وفي قصص الأنبياء كثير من حوادث هذه الرؤى . وقد قص حلينا القرآن كيف انها طربقة من طرق الرحي عندما حدثنا عن ابراهم واسماعيل عليها السلام ، وكيف أمر ابراهم بذبح ابنه و فلما بلغ معه السمي قال يا بني اني ارى في المتام اني أذبجك فانظر ساتارى ، قال يا أبت افعل ما تؤمر ، (۱).

وقد تكون وسيلة الاتصال الالهام في حالة البقظة كا حدث للرسول محد عليه الصلاة والسلام اذ أناه هذا الالهام وهو جالس بين المسلمين وهبر عنه بقوله و هسندا رسول رب المالمين نفث في روهي أنه لا تموت نفس حتى تستكل رزقها ...».

وقد يكون الاتصال بأن يكلم الله الرسول مباشرة كا حصل لموسى عليه السلام مما قص علينا القرآن قصته و فلما أناما نودي من شاطىء الوادي الآين في البقمة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني انا الله ... » (٢) .

والطريقة الممتادة في حصول الاتصال بين الله والرسل هي الوحي بواسطة جبريل عليه السلام دنزل به الروح الامين طرقلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ، الله وكان جبريل أحياناً ينزل مجسداً ويراه المسلمون كما حصل

<sup>(</sup>١) الصافات ١٠٢

<sup>(</sup>۲) القصص من ۲۰ ـ ۲۹

<sup>(</sup>T) الشمراء من ١٩٣ - ١٩٥

في حديث أركان الايمـــان والإحــان وأشراط الساعة الذي روي عن عمر ابن الحطاب رضى الله عنه .

ومن الطبيعي حين يدعي انسان ما انه يتصل بالله ويحمل منه الى النساس رسالة ترتب عليهم تكاليف وواجبات ان يطالبه النساس بالدليل على صدقه ، ولم ير القرآن بي هذا ما يخرج على المعقول والمنطق حتى انه قص علينا ان ذلك حصل من بعض الانبياء و وإذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن ، قال بلى واكن ليطمئن قلبي ، (۱) .

ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود ما يثبت النبوة ، وتعد المعجزات من أهم الوسائل التي أنزلها الله على رسله ليقتنع الناس انهم لا يمثلون أنفسهم وإنما يمثلون الله تعالى ، ولا شك ان الايمان بالرسل مرتبط ارتباطاً وثبقاً بالايمان بالله وبالغيب الذي يعتبر من اهم صفات المسلم التقي و ألم ، ذلك الكتساب لا ربب قيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ، (٢).

والقرآن يتحدث عن مجموعة من المعجزات المادية منها والمعنوية. والمعجزة في حقيقتها هي الحادث الخارق العادة والقوانين التي يلاحظها النساس وتسير عليها حوادث الكون يجريه الله تأييداً للأنبياء . وقد حاول البعض السيطي المعجزة صورة الأمر العادي الذي يحصل في الطبيعة بطريق الصدفة أو العلم ، ولكن المعجزة في الواقع تفقد معناها وكونها دلالة على صدق النبي اذا فقدت الصفة الحارقة .

قاذا قال مدعي النبوة إن دلالة صدقي أن تطلع الشمس من المغرب وهي تطلع عادة من المشرق كان ذلك دلالة وتأييداً له ، أما اذا أخبر قومه السائمس تطلع من المشرق قليس في طاوعها ما يثبت أي إعجاز .

<sup>(</sup>١) سورة البقوة ٣٦٠

<sup>(</sup>۲) سورة البلوة ۱ و ۲

ومن المعجزات المادية : ناقة صالح ، وقد قص القرآن خبرها بقوله : 
و قالوا إنما أنت من المسحرين ، وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من المركبين قالهذه ناقة لها شرب ولكم شرب يرم معاوم ، ولا تحسوها بسوه فيأخذ كم عذاب يرم عظيم ه '' . ومنها معجزة عصا موسى التي حدثنا القرآن خبرها بقوله: دقال لئن اتخذت إله غيري لأجملنك من المسجونين ، قال او لو جئتك بشيء مبين ، قال : فأت به إن كنت من الصادقين ، فألقى عصاه فاذا هي ثمبان مبين ، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين . ومنها معجزات عيسى عليه السلام ، التي عناها القرآن بقوله : و اني اخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذني وأبرى و الأكه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ، وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم ، إن في ذلك لآية لكم ون كنتم مؤمنين » .

والملاحظ ان معظم الأمم التي أتنها المعجزات اصرت على كفرها وإلحادها ولم تؤمن ، وقد بين القرآن ان الهداية بيد الله ، وأنه مها تكن قيمة المعجزة فان نفوساً كثيرة لن ترتدع أو مؤمن دولو فتحنا عليهم باباً من السهاء فظلوا يعرجون ، لقالوا : إنما 'سكترت أبصارنا ، بل نحن قوم مسحورون (١٠ » . مل هناك أبلغ من هذه المعجزة ؟ إن البعض سيقول انه السحر او خداع البصر ، لذلك فإنه تعالى يخبر الرسول بهذا المعنى بقوله : د وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها ، وما نرسل الآيات إلا تخويفاً (١٠ » .

<sup>(</sup>۱) الشعراء ۱۵۳ - ۱۵۹

<sup>(</sup>۲) الحجر ۱۱

<sup>(</sup>٣) الاسراء ٩ ه

أما المعجزات المعنوية والعقلية فأهمها : القرآن الكريم الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام . ونستطيع ان نلاحظ بهذه المناسبة ان هده المعجزة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرسالة . والمعجزات إما ذاتية تتعلق بنقل ماهيسة الرسالة او انها خارجة عن جوهرها ، ومعجزة القرآن من النوع الاول لأنها حقلية تخاطب الفكر البشري وتعتمد على الاقناع العقلي اكثر بما تعتمد على القناعة الحسية التي هي اساس المعجزات المادية . ولا شك ان البشرية – حتى بعشة الرسول – كانت قطعت شوطاً كبيراً من الرقي العقلي ، فأمكن ان تخاطب عقولهم مباشرة ، وخطاب العقل أكثر شمولاً ودواماً واستقراراً ، لذلك كان القرآن الكريم معجزة الرسول حتى أبد الدهر .

اختلف العلماء والباحثون في حقيقة الاعجاز في القرآن ، ويمكن ان لمحدد آراء مؤلاء العلماء في ثلاثة اتجاهات رئيسية :

١ - اتجاه برى ان المعجز في القرآن هو صياغته اللفظية الحارقة للمادة
 وبلاغته الواضحة التي اعجزت العرب ان يأثرا بمثله .

٣ – واتجاه يرى الاعجاز فيا ورد في القرآن من الإعلام عن الغيوبوعن حوادث الامم السابقة وتاريخها وعقائدها ، فقد أشار القرآن الى حوادث ستقع في المستقبل ثم وقمت كاحدث ، مثال ذلك قوله تمالى : وألم ، غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنينه . فقد حصل ان الفرس غلبت الروم، فأخبر القرآن عن هذه الواقمة ، وأنبأ ان الروم سينتصفون من خصومهم في بضع سنين ، وتم ذلك فعلا ؛ وبما ان الانسان لا يقدر على علم الغيب فان القرآن منزل من قبل الله وفيه من الاعجاز ما فيه . ثم إن القرآن تحدث عن تاريخ الأمم السابقة وأديانها

حديت العليم بكل صغيرة وكبيرة من احداثها وشؤونها ، ولمما كان الرسول. عليه السلام أميماً لم يطلع على كتب الأقدمين – التي لا تشير هي ايضاً بدقة الى تلك الامور – فلا بد انه تعالى هو الذي اخبر نبيه بهذه الاشياء.

٣ - وأخيراً فقد اتجه كثير من العلماء الى ان الاعجاز في القرآن هو فيا ورد فيه من انظمة انسانية بالغة الرقي لم يشهد الخلق لها مثيلاً في خمان مصلحة بني الانسان وتأمين حياته الخيرة ، فقد ورد في القرآن انظمة لحيساة الانسان في شتى الوان النشاط البشري السياسي والاقتصادي والاجستاعي والاخلاقي والروحي ، ولما كانت هذه الانظمة يستحيل ان يقدر عليها اي انسان فلا بد ان يكون القرآن منزلاً من الله مثبتاً لرسالة الرسول .

والواقع إن الاعجاز القرآني يشمل هذه النواحي جيماً: فهو في الفظ المجيب والتركيب البلاغي البديع ، وهو في اخباره عن الفيوب وانبساه الامم السابقة ، وهو في انظمته الرائعسة السامية ؛ ولا نستطيع ان نقول بحصر الاعجاز في جانب واحد ، لأن القرآن معجزة الرسول الى الناس جيماً في مختلف ازمانهم وامكنتهم ، لذا كان لا بد ان يحوي هذه الوجوه المتعددة ، فاذا كمن العربي به لإعجازه البلاغي فقد يؤمن به الرومي لإخباره عن الامم السابقة كا قد يؤمن به الفارسي الأنظمة التي فيه ، فالقرآن معجز كله ، لفظاً وممنى ونظاماً .

وبمد فإن الكتاب الذي بين ايدينا يبحث في النبوة وإثباتها ، وقد عرض له الفاضي (١) في أكثر من موضع من كتبه ، إلا انه تكلم هنه بالتفصيل في كتابين :

<sup>(</sup>١) ضربنا صفحاً عن التمريف بحياة الفاضي وثقافته ومؤلفاته لآننا عرضنا لذلك في مقدمتنا لكتابه وشرح الاصول الحسنة وسيصدر لنا قريباً كتاب خاص عن الفاضي عبد الجبار، بالاضافة الى رسالة الدكتوراء الى كانت بعنوان و الفاضي عبد الجبار وآراؤه للكلامية » .

١ - الجزء الحامس عشر من موسوعته الكبيرة و المفني في اصول الدين ،
 وقد أسماه و النبوات ، .

٣ - الكتاب الذي بين ايدينا و تثبيت دلائل نبوة لسيدنا محد . .

أما في الكتاب الاول فإنه يمنى بالحديث عن اساس نظرية النبوة وفكرة المجزة بصورة عامة، ثم يفصل الحديث عن عدد من المجزات الحسية ويبين اختلافها عن السحر والشعوذة والصدفة وخفة اليد .

لكنه في كتابنا هذا يتحدث عن اثبات نبرة محمد على بصورة خاصة ، ويلح على جانب الإخبار عن الغيوب سواء جاء في القرآن الكريم او في احاديث الرسول ، فيتتبع هذه الاخبار مبيناً الى اي حد يصدقها الواقع والتاريخ .

إن الفاضي يؤمن بالمعجزات الحسية التي وردت في القرآن والسنة الصحيحة يستنكر موقف البعض كالنظام من إنكارها ، ويرى الإعلام عن الغيوب من اهم دلائل النبوة ، كما ان القرآن في رأيه حجة من نواح ثلاثة : فهو حجة و من طريق الفصاحة والبلاغة ، وهو حجة لما فيه من الاخبار بالغيوب، وهو حجة لما فيه من التنبيه على دلائل العقول ، (۱).

وحين تفصيل كلامه عن دلائل النبوة لا يلتزم القاضي البقاء في نطاق الحوادت او الدلائل بل يمرج – كعادة القدماء – على كل مسا يجد الحديث عنه ضرورياً بالمناسبة .

<sup>(</sup>۱) التثبيت ١٠

لذا فاننا نستطيع من خلال هذا الكتاب ان نتعرف على موقف القاضي من الاديان المختلفة : الساوية منها وغير الساوي ، وموقف من الفلسفة اليونانية ، ومن اخذ بها عن يسمون بفلاسفة الاسلام ، واخيراً موقفه من الاتجاهات العقائدية الاسلامية المحتلفة وخاصة الاتجاه الباطني . والمقاضي مع هذه الاتجاهات جولات ومناقشات طويلة متشعبة .

حمل القاضي عبد الجبار على الفلسفة اليونانية عموماً وبين ان كتبهم التي وصلت الينا فيها الشيء الكثير من النقص والتحوير والتعديل اجراه أصحاب الاغراض والاتجاهات المقائدية المختلفة لتأييد عقائدهم وآرائهم، وأفرد ارسطو مجملة عنيفة وخاصة في كتابه و الآثار العاوية ، وانتقب نظريته في الكون والكواكب وما يراه من انها غير قابلة للقسمة او الزيادة او النقصان وانها حية عالمة سميمة بصيرة تخلق وترزق وتحيي وتميت (١).

ومن الغريب انسه ينتقد نظرية الرازي في اللذة والألم ، وقوله ان الله لا يستطيع ان يخلق الانسان إلا بالطريق الطبيعي ، ويتهمه بالإلحاد ، ولكنه يتجاوز هن رأيه في النبوة مع انه يخالف الاتجاه الاسلامي العام فيه (١٠) .

أما الكندي فانه – برأي القاضي – احد الملاحدة الذين تظاهروا بالاسلام لكنهم ما فتئوا يكيدون له ويمكرون به ، وقد عرض لرأيه في المد والجزر وأن القمر سبب لحصولها فشدد النكير عليه .

ويظهر انه ينتقد فكرة القانون بصورة عامة لما كان يظنه من انها تحد من

<sup>(</sup>۱) التثبيت ۱۹۶

<sup>(</sup>۲) التثبيت ۲۹۳ ط ، ۲۹۱

قدرة الخلق المطلق من قبل الله وكونه خالق للاشياء جيماً على الاستمرار وأنه خلقها من لاشيء (١). ويبدو هذا واضحاً من بيانه لفعل الاحراق بالنار(٢)، وحقيقة الشفاء بالدواء ، وقد نبه الاطباء بهذه المناسبة الى ان مهمتهم يحيبان تنحصر في معرفة العادات والتجارب فلا تتعدى ذلك الى الاهتام بموفحة اصول الأشياء (٢).

أما موقف القاضي من اصحاب النجوم وسائر من يدعي معرفة النيب والمستقبل فقد كان شديد العنف عليهم ، ولفت النظر الى حقيقة بديهية ولكنها لبداهتها قد تغيب على المرء ، وهي ان المنجم ويكذب في ألف شيء ويخطىء في ألف شيء فلا يحفظ عليه لأن ذلك غير منكر منه ، فاذا اتفتى له الصواب في شيء واحد تعجبوا و'حفظ لقلته من مشه ولأنه اتى من غير معدنه (1).

ولا ينسى القاضي ان ينكر على رجال الباطنية موقفهم في التفرقة بين الصحابة وقولهم انهم ظلموا علياً رضي الله عنه ، وبين بهذه المناسبة الصلة الرثيقة التي كانت تقوم بين الصحابة (٥٠) . كا اتهم الباطنية بأنها كانت مستغلة من الملحدين والذين لم تطمئن قلوبهم بالايمان ، اذ تستر هؤلاء بالباطنية وتظاهروا بالتشيع لملي لحدمة اغراضهم في تحطيم الاسلام عن طربق تفريق المسلمين وإظهار المعتدين الخارجين على حدود الاسلام ، وعدد القاضي منهم الصحابة بمظهر المعتدين الخارجين على حدود الاسلام ، وعدد القاضي منهم

<sup>(</sup>۱) التثبيت ۲۹۷ ظ ، ۲۹۸ ر

<sup>(</sup>۲) التثبيت ۲۰۲ ر

<sup>(</sup>٣) الثيت ٢٩٩ ط

<sup>(</sup>٤) التثبيت ١٨٨

<sup>(</sup>ه) التثبيت ١١٦

عدداً من الفلاسفة والكتتاب ، كالحداد والوراق والحصري وابن الراوندي وجابر وابن العميد .

ولم يلس القاضي ان يعرج على الديانات سواء منها غير الساوي كالديانات الفارسية والهندية القديمة (۱) ، او الساوي في اصوله كالنصرانية ، وخص هذه الاخيرة بتفصيل طويل طريف ونظر اليها على انها امتداد الحضارة الرومانية والفلسفة اليونانية ، فالروم – في رأي القاضي -- لم ينتصروا ولكن النصرانية ترويمت فأخذت أخلاق الرومان وتقاليدهم وآراء الفلسفة اليونانية وعقائدها بما فيها عقيدة التثليث ، و وهذا التثليث الذي النصارى قسد كانت فلاسفة الروم تنحو نحوه في أن المقل والماقل والمقول تصير شيئاً واحداً ، ويقولون هرمس المثلث (۲) ع .

ولأهمية كتاب القاضي وطرافة الموضوعات التي تطرق لها ، والأساوب الذي تناولها فيه ، كان موضع ثناء العلماء والكتاب متقدميهم ومحدثيهم ، وقد اثنى عليه ابن العاد وابن شهبه وابن ثيمة ، وكتب عنه الشيخ الكوثري في مقدمة وتبيين كذب المفتريء: دولم نر ما يقارب كتاب تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار في قوة الحجاج وحسن الصياغة في دفع شكوك المتشككين (۱۳) ع .

والحق اننا نستطيع ان نعد هذا الكتاب الاول من نوعه في موضوعه ، ولا نعلم بين ما وقع في ايدينا ما يقوقه او يصل الى مرتبته .

<sup>(</sup>١) التبيت ٧٨٠٨٨ ٨٨

<sup>(</sup>۲) الكثبيت ۸۰ ر

<sup>(</sup>٣) مقدمة كذب المفتري ص ٢٨

ورد هذا الكتاب لدى المؤلفين بأسهاء متعددة ، فابن الملقن في طبقات الشافعية رابن العهاد في شدرات الذهب رابن حجر في اللسان يذكرونه باسم و دلائل النبوة ، أما ابن شهبة في طبقاته فقد ذكر انه و تثبيت دلائل النبوة ، أما المنوان الذي كتب على الوزقة الأولى من المحطوط الذين بين أيدينا فقد كان و تثبيت دلائل نبوة سيدة محد ، .

ومن الثابت لدينا ان و التثبيت و كتب بعد و المغني و كيدل على ذلك ما ذكره القاضي نفسه في اكثر من موضع من الكتاب من انسه كتبه سنة ٣٨٠ ه .

أما المخطوطة التي اعتمدنا عليها في النشر فهي مخطوطة شهيد علي استانبول وهي النسخة الوحيدة في العالم المعروفة حتى الآن .

وقد جهدنا – قدر استطاعتنا – ان نقدم النص الصحيح لهذا الكتساب اللهم ، عازفين عن التعليق إلا في الحالات التي لا به فيها منه كالتعريف بعلم من الأعلام او فكرة من الأفكار؛ تاركين للقارىء الكريمان يتتبع فكر القاضيكا أراد ان يعرضه وبحرية كاملة. وحرصنا أن نثبت في هامش الكتاب ارقام اوراق الخطوط ليسهل للباحث الرجوع اليه .

واذا كان لنا ما نرجوه فهو ان ذكون قد اسهمنا - بلشرنا لهذا الكتاب - بإضافة لبنة جديدة الى صرح الثقافة الاسلامية ، غير طاممين إلا بثواب الله ورضاه .

عبد الكريم عثمان ٣٠ جادىالاولى١٣٨٦ م ١٥ اياول ١٩٦٦ م

<sup>(</sup>١) انظر الكثبيت ١٩ ط ٠ ٨٠٠ و

## المنكافك المنكافك

## بسنيا تلازم الزخم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله ، الحمد لله الذي مَن على عباده بإرسال واسله ، وختمهم بسيدهم محمد صلى الله وعليهم اجمعين ، فأرسله بالهدى ودين الحق ، و لينظمهر و على الدين كله ولو كرة المشركون " ، .

هذا كتاب و تثبيت دلائل نبوة نبينا محد و رسول الله صاوات الله عليه وسلامه ، والرد على من الكر ذلك .

### بَاب

فنبدأ من ذلك بما في القرآن ، وبا يجرى بجراه بما بعله من سمع الحباره ، كالعلم بالقرآن ، فقد علم كل من اخباره على انه ظهر بحة ، فأصطر اليهود وبرىء منهم ، والنصارى والروم وبرىء منهم ، والفرس والجوس وبرىء منهم ، والهند وبرىء منهم ، وقومه من قريش والعرب وبرىء منهم ، وعساب آلهتهم ، وأكفر اسلافهم ، وضلل اديانهم ، وقرق

<sup>(</sup>۱) التربة ۲۳

آلافهم ، وقال لهم : الله ارسلني واصطفاني من العالمين ، وجعلني حجة على كل من بلغت دعوتي من الاولين والآخرين ، وجعلني خاتم النبيين وآخر المرسلين ، وإن ديني يظهر على الادبان كلها ، وان كلمتي وكلمة النباعي تعلو ، وإنهم هم الفالبون القاهرون المالكون .

وهو اذ ذاك فقسير وحيد ، اجير معيل ، قد اغضبهم وغاظهم ، يسده / الدعوة ، وألبسهم الذل مسع وحدته ، وبالغ في إسخاطهم ، فنهوه وزجروه ، بمسد ان عاتبوه وعذلوه ؛ ثم توعدوه بالاستئصال والبوار ، بمد ان رغبوه . فغلبهم على امره ، وقال : إني قد قلت لربي حين ارسلني : إني ان قلت هذا لقريش رضخوا رأسي ، فقال لي : قل ، وبلغهم ، قسيغضبهم ذلك ، وسيبعثون مكروههم عليك ، وسيتحزبون ويجلبون (۱) في عدارتك ، ويجمعون المساكر لحربك ، فأعصمك منهم ، وأبعث جنوداً لك منهم ومن غيرهم ؛ فتكون العقبى لك ، فقال هذا وما هو اشد منه .

يعلم ذلك كل من سبع اخباره بمن صدقه او كذّبه ، وهو لا يعتمم بمخلوق ، ولا يصوب ملكاً من ملوك عصره ، ولا يلوذ بأحد من البشر . بسل قد رماهم كلهم عن قوس واحدة بالمداوة ، وأسخطهم اجمين ، وبعثهم بهدا الصنيع على عدواته . ثم ما رضي ان يجمل ذلك قولاً ثم صفحاً ، بل خلده ودورّنه ، وجمله كتاباً يقراً ، وقرآناً يتلى ، يسمم عدوه وقال : ويقال اي وربكم اوحى به الي ، فقال : و وإذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس (۲) ، وقال : و يا ايها الرسول بلتم ما انزل

<sup>(</sup>١) جلب ، ترعد بالشر

<sup>(</sup>٧) الاسراء ٦٠

اليك من ربك وإن لم تفعل فها بَلمَنْتَ رسالته والله يعصمك من الناس (١١) » .

فانهم (۱۲ زادرا غيظاً عليه ) وصاروا هم واليهود والنصاري والفرس والجوس يداً واحدة في عداوته ، وطلب نفسه ، والحرص على قتله ، وهم اشد الناس حقداً وأنفة وجبرية (٣) وطلباً بطائله ، لا يقارئون من هـاب / خيولهم وجالهم فكيف بن عـاب آلهتهم وآباءهم وعلولهم وضلل اديانهم ، قعصمه الله منهم وهو رجل فريد بينهم ، وهو في مثوبة الموت ؛ رخندق الحرف ، وقل البتم ، ووحشة الوحدة ، لا يمتمم منهم بمخاوق ، فصرفهم الله عنه وهذه حاله ، فاو لم يكن من آياته ودلاثل نبوته الا هذا لكفى وأغنى وزاد على الكفاية ، لأنه إخبار بغيوب كثيرة ، لأنه قسال لجيم قربش ولجميع العرب ولجميع اليهود ولجميع النصارى ولكل واحد منهم: لا تقتاونني، مع ما قد جاءهم به بما قد خاظهم وأغضبهم ، وهو في هذا القول كالباعث لهم على نقسه ، وكالحامل لهم على مكروهه وهو يذكرهم بذلك ، فسلم منهم مع هذه الأحوال ، فهذا باب كاف شاف .

### سَابَ آجِد

وهذا مقام لا يقومه عاقل إلا ان يكون على غاية الثقة بالله عز وجل السكون الى وعد الله لأنه لو لم يكن كذلك لم تلبث ان تنضب أمم

<sup>(</sup>۱) المائدة ۲۷

<sup>(</sup>٧) في الاصل ، فإن

<sup>(</sup>٣) الجبرية واليجبرية : التكبر ، انظر القاموس ، مادة: جبر

العرب والعجم لأديانهم، ويأنفوا لأنفسهم وآلهتهم، فيستأصلونه ويصطلونه (الور الى ويقتلونه ويحون أثره. فلما سلم مع الحرص على قتله، وآلث الامور الى ما قال ، علمت وتبقنت أنه من قبل الله، لأن مشكه في هذا مشكل من قال اني أخوض هذه النار المضرمة فلا تحرقني، او كمن قال: أثردى من شاهتي على / الأسنة وانا عريان فلا تنفذ في ، او كمن قسال: أدخل من هده السباع الضارية الجائمة التي قسد أغضبتها وقتلت اولادها وهي حريصة على افترامي ومحتاجسة الى قتلي والراحة منى فأسلم منها ولا تقتلني ، فهذا باب شاف.

#### وَسِابَآخر

وهو ما كان وعد وقال وهو في وحدته ، إني سأصير في جاعات وعداكر فكان كا قال وأخبر ، لأنه حين دعام أنكروا قوله وأكفروه وتلقوه بالرد والتكذيب ، ثم ما زال والنفر بعد النفر يحيبونه ، حق صار في عداكر ، فاعتقدوا بصدقه ونبوته ، وصاروا له جندا مطيعين ، وحزبا متفقين ، ينفقون أموالهم ويسفكون دماه في طاعته ، وبفر ون من آبائهم ويقتلون أبناه م ويفارقون أوطانهم لأجله وامتثالاً لأوامره ، وأزكى الأهمال عنده ما أرضاه بلادنيا بسطها فيهم ، ولا اموال دفعها اليهم ، ولا لرثامة كانت له عليهم ، بل كان يقيماً فليراً وحيداً معيلا محتاجاً.

ثم جاءهم عيثًا ما جاء نبي قبله في مثل حاله ، فان موسى على أتى قومه من بني إسرائيل ، وهم أولاد الأنبياء ، قد اعتقدوا الربوبية وعرفوا

<sup>(</sup>١) اصطلم الشيء : استأصل . انظر القاموس، مادة : صلم

الطريق اليها واعتقدوا النبوة وعرفوا الأنبياء قبل مومى ، كآدم ونوح ، ثم الى ابراهيم واسحق ويقوب والأسباط ، وألفوا عبادة / الله ، واعتقدوا المساد وعرفوه . ثم جاءهم في ذلي وأسر وقهر في أيدي الجبابرة من القبط والفراعنة ، يقتلون أبناءهم ، ويستحيون نساءهم ، ويتمونهم الصنائع الشريفة والاحتراف ، ويقصرونهم على ضرب اللبن وقطع الأحطاب والاحمال الشاقة المؤلة ، فجاءهم موسى بما يمتقدون من الربوبية والنبوة ، ثم أخرجهم من الذل الى المز ، ومن الشقاء الى الرفاهية والدعة ، ومن الفقر الى الفنى .

ثم جادهم من بعد موسى من الأنبياء بمسا جادهم به موسى ، الى أن انتهت النبوة الى المسيح عيسى بن مريم عليه ، فأتى بني اسرائيل بسنن موسى ، وشرائع التوراة .

فقدم هو والأنبياء قبله على أمر ممهد مأنوف معروف وعلى قوم قد ألفوا وعرفوا وجاء محد على قوما لا يعرفون الربية وبمبدون الأصنام وينكرون البعث والمساد أشد الإنكار لا يعرفون نبوة ولا طهارة ولا صلاة ولا صياماً ولا زكاة وأشد الناس نخوة وجبرية وأنفة وشاة جفساة ومعاشهم من شن الفارات ويسفكون دماءهم ويشدون فراراً من العار .

ودعام على الربية ، والى الاقرار بالنبرة والبعث والقيامة ، وأخذم بالصدق والوفاء وأداء الأمانة والحضوع المحق ، وبالطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف والزكاة ، وصلات الأرحام ، وقطع الدارق ، وجلا / القاذف والزاني وشارب الخر ، ومساواة الموالي والفقراء والأعاجم والضعفاء في اللماء ، وأخذم بالبراءة من آلهتهم التي يعبدونها من دورت الله ، ومن

آبائهم ومن أديانهم ، وبالإقرار بضلالهم ، والتدين بالبراءة منهم ، وببذل دمائهم وأموالهم في طاعته ، وبمجاهدة الأمم ومماداة الجبابرة والملاك في طاعت ١١٠ ، فأخذهم بكل شدة ، وأخرجهم من الراحة الى الكدُّ ومن المسالمة الى العدارة ، وألزمهم ما لم يكونوا ألفوا ولا عهدوا ، وألزمهم الكلف والمؤن ، فأجابوه بهذه الشرائط ، فكان مجيئه على الوجوه الق قدمنا ذكرها من آياته ودلائل نبوته صلى الله عليه ، ولم نجمل طاعة اصحابه له وتصديق القوم له ومصيره في عساكر وجساعات من دلائل نبوتة إلا لأنه اخبر قبل ذلك ان مهذا سيكون فكان كا اخبر وكا قال على تلك الرجوه التي شرحناها وبيتناها . لأنه دعاهم الى امور وشرائط ظاهر' التدبير وموجب الرأي واقتضـــاه الحزم ألا يجيبوه ولا يتبموه إلا أن يكون من قبل أله ، ورائعًا بوعد أله ، فأن سبيله في ذلك سبيل من قال: هذه النملة الضميفة تهزم هذه العساكر المدة ، أو هذه الزجاجة الرقيقة تراس هذه الجبال الصلبة الشديدة ، لأنه قه كان في الضمف

<sup>(</sup>۱) كانت الصبغة الفالبة على أديان العرب في الجاهلية هي الصبغة الرتئية، أي عبادة الاوفان ، الا ان هذا لم يمنع وجود عدد من الاديان الاخرى. فقد كان بين العرب صابئة يعظمون الكواكب والنجوم ويعبدونها ، ودانت بعضهم وخاصة في البحرين بالجوسية الثنوية ، كا وجدت مراكز صغيرة اليهودية والنصرانية . ووجد بعض الافراد بمن اعتقب بتوحيد الله ، ومعظم عؤلاء كان متأثراً بالاديان السيادية السابقة ، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى ، وورقة بن نوفسل بن أحد ، وعبد الله بن جعش ، وعبان بن الحويرث بن احد .

وليس غرضنا هنا تفصيل أديان العرب في الجاهليسة ، فان ذلك يعرف في مواضع من كتب المعائد والديانات وخاصة كتاب الآواء والديانات لتوبخي ، والملل والنحل الشهرستاني ، والفصل في الملل والنحل لابن حزم .

الا اننا نحب ان نشير الى ان الفاضي عبد الجبار تعرض لهــــذا المرضوع بالتقصيل في الجزء الرابع من موسوعته الكبيرة المغنى .

والوحدة على ما قد علمه الناس؛ ثم دعاهم الى ما يكرهون؛ وأخلهم بكل شدة ، وفرض عليهم الامور الغليظة الصعبة على مسا تقدم من شرح ذلك ، فعلمت وتيقنت / أنه نور الله ومن قبل الله .

فإن قبل : أوليس قد اباحهم الغنائم ، فما تنكرون ان تكون اجابتهم له لهذه العلة ? قبل له : هذا لا يسأل عنه من يعقل ولا من يفكر لأن اللوم قد اعتقدرا صدقه رنبوته فكانت إجابتهم له لهدا وعلى هدا القربى الى الله عن رضى بذلك ، فن ادعى غير هذا فقد أنكر المعلوم ، او يكون لم يسمع الاخبار . فهم إنما أجابوه على ان ينققوا أموالهم وبسفكوا دماءهم وبقتلوا آباءهم وأبناءهم في طاعته ولأجله ، فكيف يسوغ لماقل فكتر وتدبر أن يقول إنا اجابوه طلباً للدنيا ورغبة في الراحة والدعة والأمر بالضد من ذلك . وبعد قان لم يكن تبعوه ١١٠ إلا للفارة والغنائم لكانوا يقولون له : حاجتنا اليك في الفارة والفنائم ونحن أعلم بها منك ، وهي صناعتنا نحن وعادتنا ، وما الذي يدعونا الى اتباعك وما ممك وما تبعك إلا ان تبعثنا على الغارة والغنائم ؟ أمن أجل سمة أموالك وكثرة كنوزك ومروج خيولك واصطبلات دولك ؟ أم لخزائن ملاحك . ومن أخذنا بأن نكفر آباءنا ونشهد بضلالهم ونسخف أجلاءه ، ونسوء اختيارهم ، ونعادي الأمم وجبابرة الملوك ، ونسفك دماءنا في طاعتك ، ونقتل كل من عاداك وخالفك وإن كانوا آباءة وأبناءة أو إخواننها ، ومفارق اوطاننا وأزواجنا ٬ ونهجر اللذات من شرب الحور ولبس الحوير وشفاء الغيظ بقتل / من سبّنا أو عاب آباءنا كماداتنا في ذلك ، ثم لا تحصل إلا على شيء اذا غنمناه بقوتنا وغلبنا عليه بأسيافنا بعد الخاطرة بدماثنا

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تبعه

أن نسله إليك فتعطينا بدسه • هذا لا يختاره به النساء فكيف بالمهاجرين والانصار الذين أجابره فصار بهم في عز ومنعة ، وصبروا على تلك الشرائط التي شرطها .

وبعد فإن لم يكن نبياً فهم لا يدرون هل بصل الى غنيمة ؟ ولمه لا يتم له شيء عما يمد ، فها كانوا ليتبعوه لما يظنه الخصم ، ولولا أن هذا نحد كان في أهل النمة وطبقات الزنادقة ، وتعدوا الى قوم زعموا أنهم من المسلمين لما ذكرناه ، ولكنه شيء يستزلون به المسلمين الذين لا ينظرون فيا هذا سبيله ، ويفترون بالظاهر .

هؤلاء الذين ادعوا أنهم من المسلمين ، وأنهم من خاصة الخاصة (١) ، وبمن قد عرف ما لا يعرفه غيره ، وأن للأمور غوامض وبواطن قد عرفها ، فيعتقد من يسمعه في المهاجرين والأنصار النفلة والبله وقلة المقل ، ومن تدبير ، يعلم أنهم أوفر عالم الله مقولا ، وأحسنهم تحصيلا ، وأسرعهم استدراكا لخفيات الامور وغوامضها ، لا فرق بسين من رمى المهاجرين والأنصار بذلك ، وبين من رمى رسول الله علي بذلك . فإن آثار عقول المهاجرين والانصار معروفة في أفعالهم ، وتدبيرهم الدنيا ، وسياسة أعلها ، وترتيب خواصهم وعوامهم ، وأخذها من أيدي دهاة الماوك وعقلاه الناس ، وتفصيل ذلك يطول .

<sup>(</sup>١) يقصد بهؤلاء الباطنية ، فقسد وقموا بأكار الصحابة وهاجوه ، فادعوا أن اسلامهم الماكان لمال او جاه ، ولم يستخلصوا من الصحابة الاحدداً عدوداً .

قيل له: إن أعداء لا يدفعونه عن ذلك ، فإنهم قالوا: ما جمع المهاجرين والانصار وهو فقير وحيد أجير معيسل وقد دعاهم الى مسا قدمنا وهلى الشرائط التي ذكرنا إلا بعقسل وافر، وحلم واسع ، وبلطف في التدبير ، وحسن تأت وعلم بالعواقب ، وسعة في الفطن ، وهذا قول عدر فيه . فأما وليه فيقول : هذا لا يبلغه عاقل بعقله ، ولو كان أتم الناس عقلا ، وأوسعهم علما وحلما ، وأكثرهم مالا ، ولا يكون هذا على تلك الشرائط إلا بتدبير الله عز وجل ، الذي يملك العقول ، ويقلب القاوب ، ويوحي منه عز وجل .

فإن زعم الأعداء أن الذي تم له كان مسم قلة العقل وبالعجز فيسه والخبط فقد خرجوا من كل معقول ، وتبرؤوا من كل تمييز ومحصول ، وجماوا أنفسهم ضحكة وأحاوا بها المكاره ، وأعطوا خصمهم اكثر بمسا طلب ، وشهدوا بأن الله قد نقض له المادات اكار بما نقضها لأحد من الناس كلهم بمن ادعى النبوة والحكة وغيرهم لأنهم زعموا أنه تم له ما تم بتلك الشرائط وعلى تلك بمقـــل ضميف وخلق سخيف وبالذهـاب عن الحزم والحلم ومع طول الفقلة ، فسادًا تبيّن عقله لمن تفكر من / عدو"ه ، 'علم أن عقول الماجرين والانصار مثل عقله أو قريب منه ، وكذا عقول قريش ثم المرب ؛ فإن المقلاء والحكاء يقولون : الأمم الماقلة هم : المرب والقرس والحند والروم ؛ ثم قالوا : أعقل الاربس المرب والقرس ؛ ثم اختلفوا أيها أعقل وأحكم وأفطن ، الفرس أم المرب ؟ وخاضوا في ذلك ، وذكروا ما لكل أمـــة من وصية وحكة ، وتدبير وسياسة ، وهذا ما لا يدفعه العاقل المتفكر المتدبر.

فإذا كان عقل رسول الله ﷺ قد عرفه عدوه ووليت ، فمن هــذا عقله

لا يأتي تلك الامم ويستقبلها بنتك المكاره التي فصلنا وحاله في الوحدة ما ذكرة ثم يقول : لا تقتلونني مع حرصهم على قتله ويقول : متصيرون أنصاري مع شدة ما دعوتكم إليه وهو غير واثتى بما قال ، ولا ساكن الى ما أخبر ، ثم لا يرضى او يجعل ذلك كتاباً يقرأ ، وفراتاً يُعلى ، ويجعله في يد عدوه فيقول : وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، (۱) .

ربد بالآفاق: ظهور الاسلام عليها، وبلوغ دعوته إليها، لأنه قد كان رحد بذلك وهو بمكة، وحين ادّعى النبوة، فكانوا يقولون: أيطمع محد أن يظهر على الآفاق? لا ، ولا على مكة، ولا على دار من دور مكة و و في أنفسِهم، يربد: في اسلام من يسلم منهم بعد الردّ والتكذيب / ومن يقسيم على تكذيبه ويموت على شركه على ما لعلته ان يرد تفصيله عليك.

وفي هذا المنى قوله عز وجل: و'خلق الانسان من عَجل ، سأريكم آياتي فلا تستعجلون ، (۱) لأنه على كان اذا ذكر ظهور دينه ، وغلب استعدوا هذا بل أحالوه ، وقطموا الشهادة بأن هدا لا يكون أبداً ، فيقول في جواب ذلك : و خلق الانسان من مجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ، .

وفي هذا المنى قوله عز وجل: وفان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فوماً ليسوا بها كافرين ، ا<sup>١٢١</sup> يعني هؤلاء: مثل أبي جهل، وأبي لهب،

<sup>(</sup>١) الملت ٥٠

<sup>(</sup>٢) الأنبيا<u>ءِ ٣٧</u>

<sup>(</sup>٣) الاتمام ٨٨

وطبة بن أبي معيط ، والوليد بن المنيرة ، والعاص بن واثل وأشباههم وأمثالهم من اعداء رسول الله على . فعزى الله نبيه ، وبشره بقوم يطيعونه ويالبعونه ، فيسر له المهاجرين والأنصار كا وعده .

وقد أذكره بإنجاز هذا الوحد ووقوع الوفاه به ، فقال عز وجل: ووإن يريدوا ان يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين . وألثف بين قاوبهم لو انفقت ما في الأرض جيماً ما ألفت بين قاوبهم ولكن الله ألثف بينهم إنه عزيز حكيم ه ١١١ لأن اجتاع المهاجرين والأنصار له ، واعتقادهم نبوته ، وإخلاصهم في طاعته على تلك الشرائط التي تقدم ذكرها ، وعلى الوجوه التي / قرر دعوته عليها لا يكون ولا يتم باتفاق جيم ما في الارض ، ولا يكون ذلك إلا بتدبير الله وصنمه ، وهو من آياته التي نقض العادات بها .

رمثله قوله : و راذكررا نِعْمة الله عليكم إذ 'كنتم أعداه فألتف بين قاربكم فأصبحتم بنومته إخرانا . وَكُنْتُم على شفا 'حفرة من النتار فأنقذكُم منها . كَذلك 'بِبّين الله لكم آياته لملكم تهدون (۱۲) ، وم قد كالوا عقلاه قد عرقوا هذا ، ولا يجوز في المقل ان يقول رئيس قوم لأتباعه : قد كنتم اعداه بعادي بمضكم بعضا ثم صرتم اخوانا يخلص بعضكم لبعض المودة وبي هداكم الله وجملكم

<sup>(</sup>۱) الانعال ۱۲ ر ۱۲

<sup>(</sup>۲) کل عران ۲۰۴ و ۲۰۶

<sup>(</sup>٣) يشير القاضي الى الدعوة العباسية التي حل العبد الأكبر في تأسيسها ابراهم بن محمد ابن عبد الله بن عمد وذلك في ابن عبد الله بن عمد وذلك في سنة ١٣٧ه م .

وهو يعلم انهم يعلمون انه قد كذبهم ؟ هـــذا في رئيس لا يدعي النبوة فكيف بمن يدهي الصدق والنبوة ؟ وهذا قول قد سمعه عدو النبي علي من اليهود والنصاري وقريش والعرب ، وأخرسهم صدق ، وبهر عقولهم قامه والوفاء به ، لأنهم اجتمعوا له بتلك الشرائط التي قد تقدمت ، وهو بخلاف اجتماع الاتباع لخطتاب الملك وطلاب الدنيا .

قان قبل أقليس على بن عبدالله ابن العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله على وابنه محمد وبنو محمد ، كإبراهم الامام وإخوته ، كأبي العباس ، وأبي جعفر ، وغيرهما ، قد كانوا مقهورين ومغلوبين ببني امية ، فدعوا الى انفسهم بخراسان فأجيبوا ، وصاروا في عساكر وجماعات ، فغلبوا بني امية على الملك ، وقتلوهم وأخذوا كل ما في ايديهم الا بلاد الاندلس من ارض المغرب ، فلم لا يكون سبيل نبيكم وغلبته همذه السبيل ؟ وإلا فقهد لزمكم ان تقولوا بنبوة بني العباس كا قلتم بنبوة صاحبكم .

قيل له: قد فرغنا من هذا مرة وتبيئنا الجواب فيه ، وهو أنا لم نقل بنبوة محمد علي لأنه صارت له رئاسة وصار متبوعاً وصارت له عساكر ، ولكن لأنه أخبر بالأمور قبل كونها على غير بجرى العادة ، بل على ما هو نقض المادات ، لأنه أتى الناس وهو وحيد فقير أجير ، فأغضبهم وغاظهم وحادوه ، وأخبر أنهم سينظبون ، وأنه يغلبهم ويقهره ، وقالوا : بل نحن نفله وندبرك ، وكان موجب التدبير ومقتضى الحزم أن تكون الغلبة لهم لا له ، إلا أن يكون من قبل الله ورسولاً لله ، الم أن يكون من قبل الله ورسولاً لله ، الم أنهم واليهود والنصارى والفرس والجوس يد واحدة في عداوته والقصد

لقتله وإطفاء نوره ولمنع اتباعه ، والرجال والكراع (١) والسلاح مع عدوه لا معه ، فآلت الأمور الى ما قاله ، وكما أخبر ، وعلى ما فسر .

ولم تكن هذه سبيل بني العباس ؟ فإنهم ما ادعوا نبوة ولا رسالة ، ولا أتوا مثل ما أتى من الإخبار بالفيوب.

وأخرى ان بني العباس قصدوا ، المسلين من اهسل خراسان ، الذين قد اعتقدوا نبوة عمد مي عدينوا باقامة شريعته وحد حدوده ، بانكار ما أنكره وباكرام من اكرمه ، وإجلال من اجله ، وباهانة من ارتحب الكبائر فشكوا اليهم ما نزل ببني هائم خاصة ثم بالمسلين عامة من بني أمية . وبنو هائم اذ ذاك كلة واحدة ، ما اختلفوا ولا تباينوا . فكان ولد العبساس وولد علي وولد جعفر وولد عقيل (٢) وسائر بني هسائم مثلقين ، وانما اختلفوا يعد مصير الدولة والملك الى بني العباس أيام أبي جعفر المنصور ، فجرى بينه وبين بني عمه من ولد الحسن ما هو معروف ، فحيئذ اختلفوا ، فذكر بنو هائم لأهل خراسان ما صنعه بسر بن أرطاة هميد الله بن العباس بن عبد المطلب ، وانه قصده وهو عامل امير المؤمنين طفلين بن ابي طالب رضي الله عنه ، فهرب من يده ، ووجد له ابنين طفلين طفلين وقتل جاعسة من اصحابه (٣) . وأذكروهم بقتل حجر بن عدي

<sup>(</sup>۱) الكراع من الدابة : ما دون الساق ، يريد القاضي ان يشير الى الحيل وغير ذلك من الحيوانات التي يتقوى بها على الفتال . انظر لسان العرب ، مارد كرع

 <sup>(</sup>٢) يقصد : المعباس بن عبد المطلب عم الذي صلى الله عليه وسلم ، وعلي بن ابي طالب ،
 وجعار بن ابي طالب ، وعليل بن أبي طالب رضي الله عنهم جيماً .

<sup>(</sup>٣) انظر لتنصيل مذه الحادثة الطبري ١ : ١ ٥١٠ و ٣٤٥٢

وأصحابه (۱) ، وبكريلاء ومن قتل من بني هائم بها ، وبقتل مسلم بن عقيل (۲) ، وبالحرة (۳) ، وبعسكر التوابين (۱) من اهل حين الوردة ، وبما أنزلوه بالكعبة في قتال آل الزبير (۵) ، ثم بمن قتاوه من القراء او الفقهاء الذين تاروا مع عبد الرحمن إن محد بن الاشعث (۱) في الانكار على الحجاج وعبسد الملك بن مروان ، وبقتل زيد بن علي ويحيى بن زيد (۱) ، وبصنيع

- (٢) قتل مع الحسين رضي الله عنه سنة ٦٦ همو واخوه وابنه الطبري ٢ : ٣٨٨
- (٣) الحرة في الأصل هي الارض فات الحجارة السوداء النخرة كأنها أحرقت بالنار، وهناك أماكن كثيرة أطلق عليها هذا الاسم . والمقصود هنا حرة المدينة حين وردها مسلم بن حقبة من قبل يزيد بن معادية وكانت فيها وقعة الحرة سنة ٦٣ ه حيث استبيعت المدينة بعدها ثلاثة ايام . انظر معجم البلدان ٢ : ٢٤٧ والطبري ٢ : ٢١٤ وما بعدها .
- (٤) المقصود بهم من خرج من اهـــل العراق يطلبون دم الحــين رضي الله عنه سنة ٦٥ هـ وقالوا : أخرجتنا التوبـة من ذنبنا والطلب بدم ابنـة نبينا صلى الله عليه وسلم . انظر تقصيل ذلك في الطبري ٢ : ٣٥٠ ــ ٧٦٠ .
- (ه) كان رمي الكعبة بالمتجنيق بأمر من الحجاج سنة ٧٧ ه رقيل ١٧ ، وكان اميراً لجيوش بني امية المحاصرة لعبد الله بن الزبير في مكة ، وقسد قتل عبد الله بن الزبير في تلك السنة . ام المفداء ١ : ١٩٧ .
- (٦) خرج عبد الرحن بن الاشمث على الحجاج سنة ٧٥ واستولى على خواسات وغلب على الكوفة ، لكن الحجاج قضى على حركته في نفس السنة ، وكان قد خرج مع الآشمث مجموعة من اللواء والفقهاء . ابر الفداء ١٩٧٠ .
- (٧) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ٧٩ ١٩٢ ه كان فقيها ، وقرأ عل واصل بن عطاء واقتبس منه بعض آراء المعازلة . خرج عل الامويين سنة ١٣٠ في العواق وكان عامل الامويين فيه يوسف بن عمر الثقفي ، وقد قائله والي الكوفة الحكم بن الصلت ، واستشهد سنة ١٦٢ ه . العلم ي ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، واستشهد

<sup>(</sup>١) لتفصيل حادث مقتل حجر بن عدي من قبل بسر بن أبي أرطأة عامل ممادية انظر الطبري ٢ : ١١١ .

لوليد بن يزيد/بن عبد الملك ١١٠ وما اتى من شرب الحور والمجاهرة بذلك .

فأثار بنو العباس ودعاتهم اهل خراسان بذلك ، فقدم بنو العباس طل اهر مجهد وجند مجند، وعلى قوم مسلمين قد صد قوا رسول الله علي ، ورضوا مها رضي رسول الله ، وغضبوا بما يغضب منه رسول الله علي . فبنو العباس الى رسول الله محموا ، وبأمته والمصدقين بسه استجاروا ، فالذي تم لهم للإسول الله علي تم وبظله تفيئوا ، وبه تستروا ، وهذه سبيل كل من ادعى بعده علي الامامة من بني هاشم ومن جميع قريش او ادعى انه من قريش . وكلهم برسول الله علي تشبئوا ، وبه تستروا واستعاذوا ولاذوا ، ولاجله تم لهم مساتم . وأنت تجد ذلك في واحسد واحد منهم في مشارق الارض ومفاربها ، وتعرف الحق منهم من المبطل ، والدّعي" من الصريح ، فأين هذا ومفاربها ، وتعرف الحق منهم من المبطل ، والدّعي" من الصريح ، فأين هذا ومدوة رسول الله علي وسبيلها ما قدمنا وشرحنا .

فإن قيل: أوليس مع ادعائه النبوة قـــد حمل السيف على من خالفه ، وحارب بمن أطاعه من عصاه ، فــا تنكرون ان يكون الذي تم له من اوله الى آخره انما تم بالسيف وبالمكابرة ، لا بالآيات والمعجزات ؟

قيل له : ما انكرنا انه حمل السيف، وانما كلامنا في الذين صاروا سيوفاً له وعساكر / وبهم استطال على عدوه ، فإن هؤلاء قد أجابوه بسلا دنيا ولا سيف كما قد قد منا وبينا ، وبمصيرهم الى طاعته صحت نبوته فظهرت دلائل رسالته ، لأنه ما خلق قوماً حماوا السلاح معه ، وانما أجابه المهاجرون

<sup>(</sup>١) الرليد بن يزيد هو الحليفة الحادي عشر من خلفساء بني امية ، تولى امرة المسلمين منة ١٧٥ ه رعكف عل شرب الحر وسماع النناء ومعاشرة اللساء، وقد ثقل امره على الرحية والجند المثاروا عليه سنة ١٣٦ ه بعد ان دعا يزيد بن الوليد بن عبد الملك الى نفسه، وقد قتل الوليد في المسلم السنة . تاريخ ابي الفداء ٢٠٠ سـ ٢٠٠ .

والأنصار الذين هم من قريش وغيرهم من العرب وقد أقاهم بإكفارهم وإكفار آبائهم على ما شرحنا وبينا ، وهو من الوحدة والفقر على ما ذكرنا ، فحكت بحكة بعد ادعائه النبوة خسة عشر سنة يدعو الى دينه ، فيجيبه النفر بعد النفر على خوف شايد ، وقد تجردت قريش وغيرهم من اعدائه له على ولن اتبعه وأطاعه ، فيقصدونهم بالضرب والتعذيب الشديد ، وينعونهم الاقوات، ويتماهدون على ان لا يبايعوهم ولا يشاروهم ولا يناكحوهم ، وقد كتبواني ولئا الصحف (۱۱) وقد قتلوا منهم قبل الهجرة رجالاً ونساء وكانوا يرصدون لرسول الله على ولدعاته إذا خرج الى الموسم لدعاء الناس وإظهار مسا معه وتلاوة القرآن ، فيقولون العرب : هذا منا وقد صباً وهو ساحر كذاب ، وقلا تطيعوه ولا تسمعوا لما معه ، فنحن اعلم به ، وقد سفه احلامنا ، وضلل ادياننا ، واكفر آباءنا ، وفرق آلافنا ، وأفسد أحداثنا وعبيدنا ونساءنا .

ثم كان هو على أيرجم ويضرب الضرب المبرح، ويداس ويطرح على رأسه الفرث والتراب / ويكفى من المكاره هو ومن اتبعه مسا يطول شرحه (۱). فلم يكن لأصحابه مع شرفهم وشرف أهلهم قرار، ولا أمكنهم المتمام للشدائد التي تنالهم، حتى فروا بأديانهم في الأمصار والبلدان حتى عبروا المحار وصاروا إلى ارض الحبشة (۱)، فتعرف قريش أخبارهم

<sup>(</sup>١) لما رأت قريش ان امر الني صلى الله عليه وسلم في اؤدياد وان عمه ابا طالب يحميه منهم المتمرت بينها ان يكتبوا بينهم كتاباً يتماقدون فيه طان لا ينكعوا الى بني هاشم وبني المطلب ولا ينكعوهم ولا يبيعونهم شيئاً ولا يبتساعوا منهم ، وقد المحازت بنو هاشم وبنو المطلب الى الى طالب فدخلوا ممه في شعبه إلا عمه ابر لهب قانه ظاهر قريشاً . وقد اقام المسلمون عل ذلك منتاين او ثلاثاً حتى جهدوا . الطبري ١ : ١٩٩٠

<sup>(</sup>۲۰) انظر الطبري ۱ : ۱۱۹۸ – ۱۱۹۹

والى أين توجهوا ، فارسل في طلبهم وتغري بهم وتنفر عنهم وتنفق في ذلك الاموال . فأرساوا الى النجائي ملسك الحبشة وهو اذ ذاك نصراني بن ينفسره عن المسلمين الذين فروا بأديانهم الى ارض الحبشة ، وحلت السه فريش هدايا ولاطفوه ، وقالوا له : إن هؤلاه قوم منا ، وقد البعوا رجلا منا فأفسده ، وهو عدونا وعدو النصارى ، وهو يقول في المسيح : أنبه هيد مخاوق ، فسلموهم الينا .

وكان هناك عنان بن عفان ومقه امرأته رقبة بنت رسول الله بيلي الموجعفر بن أبي طالب ومعه أسماء ابنة عميس ، وخالد بن سعيد بن أبي أحيمة ، والزبير بن العوام (۱) ، وعمار بن ياسر (۱) ، وأبو حديفة بن عتبة (۱) ولهو مائة من وجوه المهاجرين ، وكانت لهم مع رسول قريش الى النجاشي مجالس وخصومات طويلة ، قصارت العقبى للسلمين ، وقامت حجتهم ، وعرفها النجاشي ملك الحبشة فأسلم واستبصر (1) .

وما زال رسول الله مَنْ يُعْتَمُ يعرض نفسه على اهل المواسم اذا اجتمعت / قبائل المرب ، وخرج الى الطائف (\*) يدعو الى الله ويقول : أنا رسول الله

<sup>(</sup>١) الزبير بن العوام الصحابي المشهور المتوفي سنة ٢٥ ه ، ولمعرفة خالد بن سعيد بن ابي أحيمة ( العاس ) انظر الاصابة ١ : ١١ ، وأسماء هي ورجة خالد بن سعيد .

<sup>(</sup>٧) عمار بن ياسر الصحابي الجليل المتوفي سنة ٣٧ هـ ، وقـــــــ شهد بدراً وأحداً والحتدق وليلة الرضوان ، انظر الاستيماب بهامش الاصابة ٣ : ٢٩ ع .

 <sup>(</sup>٣) هو ابر حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، هاجر الى الحبشة ومعه امرأك.
 صهلة بلت سهيل بن عمرو .

 <sup>(1)</sup> كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النجاشي بالخير دانماً ، وقد نعاه بنفسه للمسلمين سنة لسم من الهجرة .

<sup>(</sup>ه) كان ذلك بعد رفاة ابي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد خرج الى الطائف پلتمس النصرة من تغيف فرده سادتها : حبد يا ليل بن عمود ، ومسعود بن عمود ، وحبيب بن همود ردا قبيحاً ، وأغروا به سفهادهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، حتى التجا الى حائط لعتبة ابن ربيعة وشبيبة بن ربيعة . الطبرى ١ : ١٢٠٠ .

فن يميرني حق أبلغ رسالة ربي ؟ وقريش البمه وتمنع من اتباعه . وقد عرض نفسه على القبائل (١١) ، ومعه ابر بكر الصديق وعلى بن ابي طالب، وعمه ابر لهب يقول لتلك القبائل: لحن أمل وأعلم بـ فلا تسمعوا منه ولا تقباوا قوله ٬ فتلقى ثلك القبائل رسول الله بالجفاء ٬ ويتولون له : قومك أعلم بك ، ولو كان أعندك خير لاتبعوك ، فأمسك عنا ، إلى أن انتهى إلى ربيعة والى ذهل بن شيبان ، فكلمهم وتلا عليهم القرآن ، فقالوا : إنا على هذا الماء من ذي قار ، وقد اخذ علينا كسرى ألا تحدث حدثًا ، ولا نؤري عدثاً ، رهـــذا الذي أتيت به ردعرت اليه تكرهه المارك، فإن أفصحتم بالصدق ؛ إن هـذا الدين لا يكون من اهله إلا من حاطه من جميع جوانبه ، أرأيتم إن أظهركم الله عليهم ، وأورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وأفرشكم نساءهم أتطيعونه وتعبدونه حق عبادته ؟ فتعجبوا من قوله ومن إقدامه على ان ملك كسرى يزول بدعوته ويصير ملحه لأصحابه ، استبعاداً لذلك ، واستعظاماً لملك كسرى ان يزول يجبابرةالملوك الأقرياء الاغنياء ، فكيف يزول بهذا الوحيد الفقير ؟ ثم / يقولون هــذا عاقل ، ولم يكن ليقول هذا ويمر هن نفسه للماوك إلا وهو على ثقة ، ثم انصرف عنهم وما اجابوه.

وما زال يدعو ويعرض نفسه في المواسم اذا اجتمعت العرب ، الى الت المنينة الانصار (١٢١ ) فسمعت منسه وأجابوه واسلموا ، وخرجوا الى المدينة

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل حرض النبي نفسه عل القبائل في الطبري ١ ١ ٠٠٠٠ - ١٢٠٩ .

<sup>(</sup>٧) كان اول من تلقى الرسول من اهل المدينة ستة نفر من الخزرج قدموا مكة في موسم الحج ، وهادوا الى المدينة بعد ان أسفوا ، فدهوا قرمهم الىالاسلام، وتوالت الوفود من المدينة الى مكة في مواسم الحجج اللاحقة، وكانت بيعة العقبة الاولى التي حضرها اثنا عشر وجالا من الانصار، ثم كانت العقبة الثانية التي شهدها سبعون وجالا ومعهم امرأنان من نسائهم . انظر تفاصيل ذلك في الطبري ١ : ١٠٠٨ - ١٢٢٢ .

ردعوا الى الاسلام ، ثم عــاد قوم آخرون في سنة اخرى وبايعوه وهو مقسم بمكة ، ثم عادوا في سنة ثالثة مــم آخرين فبــايعوه ورجعوا الى المدينة ، وظهر الاسلام يها .

والانصار رضي الله عنهم انحا هم قبيلتان عطيمتان من قبائل اليمن ، فو بأس وشدة وأموال ، وذو شوكة (١) شديدة وعدد وعدة ، قد ترددوا اليه ، وسمعوا دعوت واحتجاجه ، فأجابوه على البراءة من ادبانهم التي كانوا عليها ، ومن آبائهم ، وعلى ان يبذلوا اموالهم ودماءهم ، وعلى معاداة ماوك العرب والعجم في طاعته وله ولاجله .

وكم قسد اسلم وأجاب على هسذه السبيل من قبائل العرب ، كتبية اسلم ، وكتبية غفار ، وهما من قبائل خزاعة وكنانة (۱۲ ، وكالذين اسلموا من عبد القيس (۲) وهم من فرسان ربيعة ورجالهم ، ومن قبائل فزارة (۵) ، ومز قبائل جهينة ، على هسذه السبيل . وكم اسلم من اهسل اليمن من مأوكها مر حير وغيرهم ، الى من اسلم من ماوك عسان من ولد الجلندي بن كركر (۱

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل

 <sup>(</sup>٧) انظر اسلام قبية أسلم رقبية خفار رفزارة رجونة رفضائل هذه القبائل في البخار.
 رمسلم بأب المناقب .

<sup>(</sup>٣) وكان قدرم وقد عبد النيس في السنة العاشرة الهجرة .

 <sup>(</sup>٤) كان اسلام فزارة وكثير من قبائل العرب فيالعام التاسع الهجرة ، وكان على رأس وفده.
 الى النبي خارجة بن حصن ، الطبري ١ : ١٧٢٠ .

وقد سمي العام التاسع بعام الوقود لكاترة ما ورد المدينة من قبائل العرب معلنة اسلامها .

<sup>(</sup>ه) انظر لفضل عبان والجلندي صحيح مسلم في المناقب . وكان صوو بن العاص وسولاً من الرسول صلى الله عليه وسلم الى ملكي عبان جيفر وعبد بن الجلندي . السيرة الحلبية ٢ : ٣ ٥ ٠ ٠ .

وكم قد اسلم من العجم والانباط بصنعاء الذين كانوا جنود كسرى واخرجهم مع سيف بن ذي يزن لينتصروا له من ملوك الحبشة الذين قتلوا اباه . ولعسل قصتهم ان ترد عليك بأكثر من هذا الشرح .

فالذين اجابوه مَنْ فَلِي فَيْهِ الشرائط وبلا حرب خلق كثير ، وامم عظيمة هي مذكورة ، يعرفها أهل العلم ، ومن اراد ان يعرف / ذلك حتى يصير في مثل حالهم قدر على ذلك ووجد السبيل اليه . فهؤلاء الذين اسلموا لله ومن خوف وتقرباً إلى الله ، وهم عساكره .

ولمسا نشأت بدعة الخارجية (١) وهي اول بدعة نشأت في الاسلام ، ثم بعدها بدهر طويل بعدها وبعد دهر طويل نشأت بدعسة الارجاء (٢) ، ثم بعدها بدهر طويل نشأت بدعة نشأت بدعة القدر بدهر طويل نشأت بدعة الرفض (٤) . فكان العلماء يقولون : لا تسبّوا اصحاب محمد عليه فانهم اسلموا من خوف الله وأسلم الناس من خوف اسبافهم .

<sup>. (</sup>١) طائلة من المسلمين كانوا من اصحاب على بن ابي طالب رضي الله عنه ثم خرجوا عليه بمد قبوله التحكيم واتهموه بالكفر لذلك طلبوا منه ان يترب ويجدد اسلامه، وقالوا ان مرتكب الكبيرة كافر . وقد حادل على ان يقنعهم فلم يستطع فحاربهم ، ثم حاربهم خلفاه بني امية . لم يتى منهم الآن إلا عدد قليل في محان وليبيا والجزائر .

 <sup>(</sup>٢) المرجئة على النقيض من الحوارج ، فقد قالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن وأفه لا يضر
 مع الايمان كفر ، وهم على درجات في عقيلتهم هله.

<sup>(</sup>٣) يقصد من يقول أن المبد لا يقدر عل فعل وأن الهال العباد مخاوقة من الله فيهم .

<sup>(</sup>٤) الرافضة طائفة من الشيعة ويسميهم القاضي احياناً بالباطنية واصح الاقوال في سبب تلقيبهم بذلك انهم طلبوا من زيد بن على بن الحسين (رتنسب اليه الزيدية) ان يسب ابا بكر وعمر فرفض ذلك فرفضوه و ولم تجد ضرورة لتفصيل القول في هسلم الطوائف الآنه ليس من مجال حديثنا .

وفاض الاسلام بالمدينة وفي هذه القبائل ، وأقيمت فيها الصلاة ، وأديت الزكاة ، وأقيمت فيها الصلاة ، وأديت الزكاة ، وأقيمت الجماعات والجمة ، وأقرى القرآن ، وصارت المدينة دار الهجرة؛ ورسول الله عليهم عكة محصور في الشعب يؤذى ويقصد بأنواع المكاره هو ومن اتبعه ، إلى أن هاجر إلى المدينة ومعسه أبر بكر الصديق الهجرة المروفة .

فهؤلاء الذين اجابرا بــلا حرب ، وقبل الحرب احتججنا ، وهو موضه هلالتنا في هذه الآية التي اخبر وهو في كلك الحال انكم ستجيبونني ، وإن كاند إلنا في الحروب والمحاربين دلائل اخرى لملنا نذكرها لك في كتابك هذا ان شاه الله .

فإن قبل: أوليس قد كان يدافع عنه عمه ابر طالب وإن كان على غير دينه ، ويشفع الى قريش فيه ، ويعاتبهم في بابه ، ويذكرهم بصدقه وأمانته وقد كان على معروفاً فيهم قبل الرسالة بمحمد الامين ، ويسألهم الكف عنه وهن اذيته . وقد نصره ابر بكر الصديق وصدقه وكاشف (۱) في بابسه ، وأنفق ماله في / نوائب الاسلام وفي عتق المعذبين في الله واتبعه من اهلمكة جماعة . وأسلم عمر قبل الهجرة وكاشف، وقال : لا نعبد الله سرا ، فكيف ادعيتم له الوحدة وعليه الغلبة وهو بمكة ؟

قيل له : قد علمنا انه حين دعا كان وحسمه والناس كلهم على خلافه ، وليس في اجابة هؤلاء ومدافعة ابي طالب طعن (٢) فيا استدللنا ، بل هو من الدلائل على ما قال صلى الله عليه قبل ان يجاب انه يستجاب وينصر ، ثم مع

<sup>(</sup>١) كاشفه بالمدواة : بادأه بها . انظر القاموس : مادة كشف

<sup>(</sup>٧) رقد كتب لوقها في الاصل : به ، رهى زائدة من الناسخ او المملق .

نصرة هؤلاء وإجابتهم له على معالمة ابي طالب ، ما خرجوا ولا هو خرج من ان يكون ويكونوا بمكة مقهورين مفلوبين ، حق فروا من عدوهم بأديانهم .

فإن قيل: قاذا كان الله قد وعد هؤلاء الانبياء برحمك بالنصر والظهور فلم يفر ون من اعدائهم؟ فقد فر موسى من فرعون ببني اسرائيل ليلا وخفية ومنع من إبقاد النيران لئلا يراها فرعون وجنوده فيستدلوا بها عليهم ومعه الآيات والمعجزات، وفر عيسى من مكان الى مكان بزعم وزعم النصارى، فانها تقول في اخبارها وأناجيلها ان يرسف النجار فر بعيسى وأمه الى مصر من بيت المقدس خوفاً من هيريد س (١٠ ملك بني اسرائيل ، فأقاموا بها اثني عشر سنة ومعه بزعم وزعم النصارى الآيات والمعجزات ، وفر صاحبم من قريش وأقام بالغار ومعه ابو بكر ثلاثة ايام ومعه كا زعم الآيات والمعجزات.

قلنا : ليس في فرارهم طعن في اعلامهم ، وما قالوا لا يفر" ولا يتوقى فيكون في فرارهم تكذيب ، فإن كل شيء وعدوا به وقالوه قبل ان يكون قد كان وتم على ما قالوه وشرطوه / قبل ان يكون ، وليس في فرارهم ايضاً مقاربة لعدوهم ولا مداهنة ، بل انما احتاجوا الى الفرار لازك المداهنة والمقاربة ، ولشدة المكاشفة لعدوهم ، والمبالغة في اسخاطه وإرغامه ، ولو قاربوا العدو" واتقوه لما احتاجوا الى الفرار .

فاحفظ مذا فانك محتاج اليه ، فإن قوماً زعوا انهم اتباع الانبياء من المسلمين ، اجازوا على انبياء الله وعلى من هو حجة الله على خلقه المداهنة

<sup>(</sup>١) هيرودس او هيرودوس هو حاكم فلسطين الروماني ٢ نذاك . وانظر لقصة هوب يوسف النجار وعيسى عليه السلام وامه مربح : الاصحاح الثاني ٢٠ مق

والمقاربة للمشركين ولأعداء الدين ، وأن الانبياء يمدحون المشركين ويزكون الحداء الدين ويظهرون ذلك ، ويذمون المؤمنين ويتبرؤون من الأنبياء والمرسلين خوفاً من المشركين ، ويزهمون ان حجتهم في ذلك فرار رسول الله واستتاره في الغار ثلاثة ايام (()) وقد بيننا انه لا حجة لهم في ذلك ، هل هو الحجة عليهم ، وأن الذي اخرج الانبياء الى الفرار شدة المكاشفة ، ولا المقاربة ، وقائل هذا لا يئتى بأفعال الأنبياء وأقوالهم ، ولا بتزكية من زكوه ، ولا بلمن من لعنوه ، لأنهم قد قالوا انه قد يجوز ان يكون ظاهر الانبياء بخلاف اسرارهم وضمائرهم ، وأيضاً فان الأنبياء لا يجوز ان يكون ظاهرهم بخلاف اسرارهم وضمائرهم ، وأيضاً فان الأنبياء لا يجوز ان يكون فاعرفه .

فإن قبل: ادعيتم ان اعداء نبيكم من قربش والمرب واليهود والنصارى حرضوا على قتله وهو بمكة ، وهو في تلك الحال من الوحدة والذلة وضعف الاتباع ، قمن اعطاكم هذا ، ومن سلمه لكم ؟

قبل له : ان من سمع اخباره واخبار القوم معه يعلم ذلك ، علماً لا يرتاب به ، كا يعلم انهم قد كذبوه وعادوه واغضبهم ما اتاه وشرعه ودعا اليه ، ولا فرق / بين من قال : انهم ما حرضوا على قتله ، وبين من قال : ولا كذبوه ولاعابوه ولا برئوا منه ، ولا انكروا شيئاً اتى ، ولا خالفوه ، وادعى انه هو ايضاً ما خالفهم ، ولا عاب اديانهم وآلهتهم ، ولا ادعى النبوة ، ولا خالفهم في البعث والنشر .

وقد حرضوا ايضاً على ذلك وهو بالمدينة ، واعداؤه فيها معه من العرب

<sup>(</sup>١) يقصد يهؤلاء الباطنية

واليهود والنصارى وهم كثير ونزول بالمدينة وحولهـا في آطامهم وحصونهم محدقون بها كالإكليل ، وقد غدروا بـــه ، وارسلت قريش اليهم في ذلك ، ودست غير واحد ، وكان من عامر بن الطفيل وأزيد في الاحوال التي كان يكون فيها وحسده فيصرفهم الله عنه بألوان الصرف عكا صرف ابا جهل وعقبة بن ابي معيط والذين كالوا بمكة ، كما هو مذكور . وكم دسوا له السم في الطمام فصرفه الله عنه ، وقد راموه منه في طول حياته ، وقد كان ممهم وهو بالمدينة في التبذل والتفرد والتطرح اكثر زمانــه ، على مثل حاله وهو بمكة . وانمــــا كان يكون في جماعة في اسفاره وفي حروبه ، فأما بيوته وحجرات نسائه فمن جريد النخل ، وقسد علم اهل العقل والتحصيل الفتك يجبابرة الملاك في حصونهم وقصورهم وهم وراء الابواب الحديد ، وقسد تحرزوا بصنائمهم المشاركين لهم في نعمهم بعبيدهم ، كصنيع شيرويسه جرى على المتوكل من المنتصر ، ثم على ولده ، الى ما جرى من الفتك بمحمد بن المتضد / المسمى بالقاهر بالله ، الى المتقي ، والى المستكفي ، والى مسا جرى بالإحساء عسلى ذكيره الاصفهاني من جنوده واعوان سني نيف وخمسين وثلثاثة للهجرة في جوف داره واحصن قصوره ، وحوله وفي حجرته وممه بمن له نوبة في حراسته وحفظه من الرجال المتسلحين اكثر من الفين ، فقتل وحده من بينهم ، ورفع رأسه .

 <sup>(</sup>١) يقصد الاشارة الى ما صنعه شيرويه في سبيل الحصول على الملك ، اذ شارك في قتل ابيه
 كسرى أبرويز وكان من اعظم ماوك فارس ، وقد عاصر الرسول كليها وكانت هجرته عليسه
 الصلاة والسلام ايام كسرى ابرويز . انظر الطبري .

ثم ما كان يفعله الحلفاء العباسيون في سبيل الوصول الى الحسكم من قتل آبائهم او اخوانهم او اقاربهم. وكذلك ما فعله شادم ذكيره ( ذكرويه ) الاصفهاي القرمطي من قتله .

وليس في هؤلاه من أغضب الناس إغضاب رسول الله على أولا مسن المحى دعواه ، ولا من أذكر عدور بمداوته وأيقظه وبعثه على قتله وخرج إليه بدات نفسه وما يريد ان يعمله ، مثل رسول الله على أنه أنام على الوجه الذي ذكرنا في الوحدة والفقر ورمام بتلك العداوة ، ثم قال : ولا تقتلوني ، بل أنا أقتلك وأسبيكم وأستبيع حصونكم ، فكان كا قال .

فإن قبل : ومن سلم لكم أن المواجرين والانصار كانوا يعتقدون نبوت وصدقه ، سيا وفي اهل ملتكم اليوم من طوائف الشيعة من يقول : إن أم يكر وعمر وعنان وتلك الجاعات والمهاجرين والانصار ما آمنوا به قط ، ولا اعتقدوا صدقه ولا تعظيمه ولا إجلاله ولا توقيره وما كانوا إلا زائرين ولا اعتقدوا صدقه ولا تعظيمه ولا إجلاله وانما كان اتباعهم له هزءاً به ، واغتيالاً له ، وسخرية منه ، وإرصاداً لزلالنه وإفساد امره ، ولإبطال تدبيره والمقالبته على الرئاسة ، وأنهم ما أقاموا له وزناً قط. وانما كان الذين يمتقدون ما ادعيتم فيه نفراً يسيراً ، كانوا مغاوبين مقهورين بهذه الجاعات من المهاجرين ما ادعيتم فيه نفراً يسيراً ، كانوا مغاوبين مقهورين بهذه الجاعات من المهاجرين والأنصار ، وأنهم خرجوا من / الدنيا على حال القهر والغلبة من هؤلاء المهاجرين والأنصار ، وممهم بذلك روايات وأقوال ونصوص يدعون انها من صاحبك ، وتصنيفات قد ملات الدنيا .

قيل له : إنا ما قلنا في أبي بكر وعمر وعنان وتلك الجلة والوجوه من المهاجرين والانصار انهم قد اعتقدوا تبرئته وصدقه ، لجمامة من ادعيت من الشيمة لنا ، وانما قلنا ذلك بالتأمل لأحوالهم وبالاستنباط الذي قسد ذكرنا

<sup>(</sup>١) عله الكلة في الاصل تختلط مع ذارين ، والزئير صوت الآمد من صدره ، والزائر امم الماعل. يعنيالقاضيهنا بيان شدة موقف الصحابة بزعمالباطنية من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لك ، فلن يقدح ذلك في علومنا ، ولن يوحشنا خلاف من خالفنا كائناً من كان من خلق الله ، وقــد شرحنا كيف كانت دعوته وعلى اي شرط كان إجابة القوم له ؟ وقد علمنا قبل العلم بنبوته وصدقه انه عليه قد كان يحب أَمْ بِكُرُ وَحُمْرُ وَعَيَّانَ ، وَتَلَكُ الجَاعَةُ مِنَ المَهَاجِرِينَ وَالْانْصَارِ يُحْبُونَهُ، ويُواليهم ويوالونه ؛ وأنهم كانوا ثلثاته وبطانته وأمناءه على نفسه ودينة وأهله ؛ وأنه عَلَيْتُ كَانَ أَحِبِ اليهِم من أهلهم وآبائهم وأنفسهم ؛ كما قد علمنــا أن أبا جهل وأبا لهب ، والوليد بن المغيرة ، وعقبة بن ابي معيط ، والنضر بن الحارث بن كلدة ، والماص بن وائل؛ وابن العيطلة ، وأمية بن خلف ، وأبيّ بن خلف ، وعتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة، وأولئك الملأ من قريش ، كانوا اعداءه ، وكذلك الملاً من اليهود، وكبني قريظة، والنضير ، وكبني القمقاع، وكخيبر، وتلك القبائل من ثقيف ٬ وغيرها من العرب ٬ كانوا اعداءه وكان حــدوآ لهم يبغضهم ويبغضونه ، ويعتقدون كذبه ، وأنه مبطل ، ولا فرق / بين من ادعى في ابي بكر وعمر وعثان وثلك الجماعات من المهاجرين والانصار انهم ما اعتقدرا نبوته ، وبين من ادّعي قسن ذكرنا من قريش والمرب والبهود والنصاري انهم ما اعتقدوا بفضاءه ولا كذبه ؟ ومن انتهى الى هذا فقد بلغ الفاية في الجهل ، ولا فرق بين ادّعي هذا على هؤلاء من المهاجرين والانصار ، ومن ادَّعي ان الروم والفرس والهند الذين كانوا في زمانه وزمان نبوتـــه ما اعتقدوا تكذيبه وإن كان قد ظهر منهم ما قد ظهر .

فإن قيل : فكيف صدت طوائف الشيع عن هذا ؟

قيل له : هذا إنما يعرف بالتأمل والتدبر وإن كان يسيراً ، فمن لم يتأمل ولم يتدبر ولم يستنبط يذهب ذلك عليه ؛ وبما يزيدك علماً بذلك ، وأن باطن هذه الجماعة من المهاجرين والانصار كظاهرهم ، وسريرتهم كملانيتهم ،

وأن رسول الله على كان أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم ، أنهم قد بقوا همده وملكوا الأمر واستولوا عليه ، وامتدت أيديم الى ملوك الدنيا ومالكها ، فجازوها وأنفقوها في إعزاز دينه وتأكيد شريعته ، وزهدوافي المباح المطلق ، وحموا نفوسهم وأبناءهم منه ، وأدخلوا الآمم من الفرس والروم والهند وغيرهم في دينه ، وفرضوا عليهم تصديقه وإجلاله ، ومن أبى القبول جماوا دمه له ، وأوطئوا أعداءه وشانئيه الذل والسيف في مشارق الارهن ومفاربها .

وقدم رحمك الله زهد رسول الله على المقد كان أزهد الناس فيا تناحر الناس عليه وتطاعنوا فيسه وتفانوا لأجله . فقد كان على مملك من أقصى اليمن الى بحر عمان الى أقصى / الحجاز الى عرار العراق ، واستولى على جزيرة العرب وكانت مقسومة بسين خمسة ملوك ، لكل واحسد منهم شأن عظيم . هاداه غير واحد من الملوك ، وجبى ذلك كله فبذله ، وحمى نفسه منسه وأهله ، وخير أزواجه على ارادة الله ورسوله والدار الآخرة ، وعلى أن من أراد الحياة الدنيا وزينتها متعه وسرحه سراحاً جيلاً (١) .

وكان شَيِّكِ مع هذا الملك العظيم أيبس الناس عيشا ، وأخشنهم لباسا . واعتبر من ذلك ببرده الذي يلبسه خلفاؤنا من بعده وقيمته مقدار دانقين ، وجميع ما صار عند خاصة أهله وعامسة أنصاره . ثم توفى ولم ينزك عينا ولا دينسارا ولا شيد قصراً ولا غرس شجراً ولا شق لنفسه نهراً ولا استنبط لنفسه عيناً ورغب لأهله واصحابه في مثل ذلك .

<sup>(</sup>١) نزلت آيات التخيير في سورة الأحزاب « يا أيها النبي قل لأزراجك إن كنان تردن الحياة الدلمها رزينتها فتمالين أمتمكن وأسرحكن سراحاً جميلاً . وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله اعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً » الأحزاب ٢٨ د ٢٩ .

وملك بعده أبر بكر الصديق رضي الله عنهجيس ذلك ، ونفذ فيه أمره، وامتدت يده الى بني حنيفة وقوم مسيلمة ، وغزا فارس ، وافتتح الحسيرة والقادسية وعين التمر (١) وصاروا ذمة له ، وجبام الأموال العظيمة . وافتح الشام وأوائلها ونفذ أمره فيها ، فكان حاله في الزهد تلك الحال التي كان عليها رسول الله عليها .

وقام بعده عمر رضي الله عنه فحوى ذلك كله ، وافتتح الى اقصى الشام وأخرج ملوك الروم منها واعتصموا منه بالخلجان والجبال ، وافتتح مصر والصعيد الأعلى ، وافتتح الجزيرة والعراق والسواد وفارس وكرمان وسجستان وكورة الاهواز ، وما سقته دجلة ، وما سقته الفرات / وما سقاه النيل ، وحملت اليه خزائن الملوك وفخائرهم ، ومكث على ذلك عشر سنين تم قبض وحاله في الزهد تلك الحال .

ثم قام بعده عثان رضي الله عنه ، فحوى تلك المالك كلها ، وافتتح خراسان عن اقصاها ، وأخذ ماوكها وأصفهان من الجبال ، وفي زمانه قتل المسلمون يزدجرد بن شهريار ملك فارس ، وافتتح اذربيجان ، وافتتح ارمينية ، وجرجان وطبرستان وغير ذلك ، واستولى على ماوكها وبمالكها وفتح المغرب وهي مسيرة سنين برا وبحرا وطولاً وعرضا ، وافتتح من جزائر البحر عدة جزائر عظيمة تكون مسيرة شهر طولاً وعرضا ، وامتدت يده ، ومكث على ذلك اثني عشر سنة ، وكانت مدته اطول ، وامتدت يده ،

 <sup>(</sup>١) بلدة قريبة من الأنبــــار غربي الكرفة سميت كذلك لكارة التمر فيهـــا ، افتتحها المسلمون في ايام ابي بكر على يد خالد بن الرليد في سنة ١٢ الهجرة . ممجم البلدان ٩:٣٠٥٠٠ ارسل اليها ممارية النمان بن بشير فأخذها من عامل على سنة ٢٠ . الطبري ١: ٥٤٤٠

وملك وحوى اكار بما ملكه رسول الله من المربكر وعمر رضي الله عنها ، ثم نفض يده من جميع ذلك وزهد فيه مع قدرته عليه وتمكنه منه ونفوذ أمره فيه ، وصار عند قوم عمر أزهد منه ، لأنه رحمة الله عليه بر أقاربه من مال وولام ، ولم يفعل ذلك عمر ، فكان زهده يصغر في جنب زهد همر .

ثم قام بعده علي رضي الله عنه ، فحوى جميع ما حواه الخلفاء قبله رجياه ونفذ أمره فيه ، إلا الشام ، ومكث على ذلك نحو ست سنين ، فنفض يده من جمعه وزهد فعه .

ثم اعتبر بزهد عمال ابي بكر وعمر والخاصة من أعوانها ، كعتبة بن غزوان (۱) وأبي عبيدة (۲) ومعاذ بن جبل (۱) وشرحبيل بن حسنة (۱) رسعد بن ابي وقاص (۱) وعمسار بن ياسر (۱) / وبلال (۷) والنعان بن

 <sup>(</sup>١) هو عتبة بن غزران بن جابر ، يكنى أبا عبدالله وأبا غزران ، من حلفاء بني نوفل بن
 عبد مناف، قديم الاسلام ، هاجر الى الحبثة الهجرة الثانية ، وهو الذي مصر البصرة واختطها،
 ترقي في خلافة عمر دروى عن الرسول . الاصابة ٤ : ٥ ٢ ٢ ، الطبري ٢ : ٢٣٧٦ .

<sup>(</sup>٣) اير عبيدة عامر بن عبـداله بن الجراح · قديم الاسلام · عاجر الهجرتين وشهد بدراً وبشر بالجنة · مات في طاعون عمواس بالشام سنة ١٨ هـ . الاصابة ٤ : ١١ .

<sup>(</sup>٢) هو معاذ بن جبل بن حمرو بن أرس بن عدي ، شهد المشاعد مع النبي وكان احد الذين أرسليم وسول الى اليمن لدعوة اعلها الى الاسلام، ووى عن النبي (ص) ومات يطاعون الشام سنة تسع عشرة او بعدها . الاصابة ٦ : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) هو شرحبيل بن حسنة نسبة ال أمه ط الأغلب، كان بمن سيره أبربكر في فتوح الشام، توني بطاعرن عمواس في الشام سنة ١٠٥ ه . الاصابة ٢٠، ١٩٩ .

<sup>(</sup>ه) هو سعد بن مالك بن أهيب ، احد العشرة وآخرهم موتاً ، كان اول من رمى يسهم في سيل الله واحد السنة اهل الشورى وقائد فترح العراق ، لوفي بعد الحسين من هجرة الرسول . الاصابة ١ : ٣٠ :

<sup>(</sup>٦) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك حليف بني غزوم وأمه سمية مولاة لهم، كان منالسابقين الاولين وبمن علب في الله ، شهد المشاعد كلها مع النبي ، استعمله عمر على الكوفة ، قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين . الاصابة ٤ : ٣٧٣ — ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٧) هو بلال بن رباح مؤمَّن الرسول (ص) . الاصابة ١ : ١٨٩ .

مقرن (١) واخوته ، وغيرهم بمن يطول الكتاب بذكرهم وشرح أحوالهم ، وهو مذكور في مواضعه ، ولا يشك في زهد هؤلاء إلا من شك في زهد رسول الله عليها ، ولا يبلغ ذلك إلا الجاهِل القليل النظر البطيء التأمل .

فأما من نظر واعتبر وكان قصده التعرف والتبين ، فان ذلك يغضي به الى العلم بأنه ما صحب نبياً قط قوم أزهد ولا أردع ولا أعلم من هؤلاء قبسل ان يرجع الى قوله عز وجل : و كنتم خير أمة أخرجت للناس (۱) م . فلو كان غرض رسول الله علي وأصحابه الدنيسا والملك لكانوا وإن ابت دأوا بذكر الزهد في اول أمرهم إذا ملكوا وقدروا عليها قد ساروا فيها سيرة طلاب الدنيا وملوكها وخطتابها ، وما لبثوا ان تظهر سرائرهم وضمائرهم عند القدرة . بهذا جرت المسادة ، وهكذا أخرجت المعبرة ، فان من تخلق المناس وتصبر خوفاً منهم واتقاء لهم ومداراة لهم ، اذا قدر وتمكن تغير وزال عما كان ، وظهر مكنونه ، فلما دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام أمر رسول الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام الله علي طريقة واحدة ، علم العامل دام سريرتهم كعلانيتهم ، وظاهرهم كباطنهم .

. وقد رغب قوم منهم في المباح وفيا أحله الله لهم ، ولا لوم عليهم ولا تعنيف ، وأنما كان كلامنا فيمن زهد في المباح المطلق منهم ، وقد ملك هؤلاء ما لم يملك ابراهيم وإسحق ويعقوب والأسباط وموسى وهرون وداود ومتى وعيسى ، وإن كان الأنبياء خيراً منهم .

 <sup>(</sup>١) هو النمان بن مارن بن عائذ المزلي، أخو سويد واخوته، له ذكر كثير في فتوح المراق
 وفارس . لوق سنة احدى وعشرين هجرية .

<sup>(</sup>۲) کل عمران : ۱۱۰

وانما ذكرنا هذا لأن اليهود والنصارى والجوس وأعداء رسول الله من يقولون جهاراً ، بحضرة المسلمين وفي دواوين السلاطين ، وفي المحافل بحضرة الأمراء الأشراف : أسا الاسلام فقد كفيناه ودفع بعضا ، وقد كنا نقول سراً بيننا في أصحاب محد ونفسه أشياء تقولها اليوم الشيعة جهاراً وتزيد علينا فيه ، من ان اصحاب هذا الرجل وأتباعه وأنصاره ما كانت لهم بصيرة في أمره ولا يقين مع الصحبة وطول المشاهدة ولا أقاموا له وزنا ، وانما طلبوا الدنيا والنهب والفارة ، وقد بينا فساد ذلك ، وفيه من البيان اكثر من هذا ، وفيا ذكرناه كفاية .

فإن قيل: أفتستداون على صحة دينكم بأن هؤلاء قد اعتقدوا بنبوة صاحبكم وصدقه ، وان ظاهرهم فيه كباطنهم ، وها هنسا قوم من اليهود والنصارى والمجوس والمنانية (١) والهند هذه سبيلهم في أديانهم .

قبل له: ما ندفع هذا ولا نمنع منه ، ولا نستدل على صحة الاسلام باعتقاد المهاجرين والأنصار بنبوة محمد على وصدقه ونبوته وزهده وزهدم في الدنيا ، واتما نعرف صحة الاسلام وانه دين الله بغير هذا . واتما كان كلامنا على من ادّعى ان هؤلاء مسا اعتقدوا صدقه ولا نبوته ، فبيتنا فساد قولهم وبطلان اعتقادهم وانه جهل ، ثم صرة الى ذكر الدلائل والأعلام .

<sup>(</sup>١) المتانية والمانية نسبة الى ماني بن بابك بن ابي رزام ، يقال انه كان اسقفاً ثم اناه الرحي بتفيير ديانته . ومن اهم مبادئه أن العالم كونين ؛ احدهما فور والآخر ظلمة ، وكل واحد منها منفصل عن الآخر . وقد قصل كتاب العقائد والفوق وأصحاب المقسالات من الاسلاميين الحديث عن هسله النحلة . انظر الملل والنحل الشهرستاني ، والقهرست لابن الندي ، والآواء والديانات التوبخق ، والممني المعانية والديانات التوبخق ، وجمل مفعب المنانية مستخرج من الجوسية والنصرانية .

فن ذلك أشياء نزل القرآن بها قبل كونها .

والجردين / في مكروهه وطلب نفسه ، وفي الصدّ عن اتباعه ، فبشره الله بأن ذلك لا يضره إلى عن الله الله عن الله الله عن الله من جاه ومال وأهل وولد وصدلقة واخوان ، وان يخسر ذلك كله ، وانه وامرأته يموتان على الكفر به ويصيران الى النار. نزل ذلك عكمة وهما حــّان سلمان ، فـكان ذلك كله على ما قال وعلى ما أخبر وكما فصـّل بالزرق (١١) ، ولا يتفق لحدًاق المنجمين أقل القلبل من هذا . ومن عجب الأمور انها نزلت بمكة ، وتلاها رسول الله ﷺ ، وسممها ابر لهب وجميع أعداء رسول الله ﷺ من قريش والعرب وغيرهم وهم أعوان ابي لهب ٢ فهاجهم هذا القول في عداوته ، وزاد في غيظهم وحنقهم ، وأذكرهم بنفسه وهو معهم وفي أيديهم وفي قبضتهم ، فما ضره ، ولا تم ّ لهم أمر في الظفر بقبته، ولا على زلة يتبين فيها كذبه وسقوط قوله، وهــذا لا يقدم عليه الماقل إلا وهو على غاية الثقة بما يقول ، ورسول الله ﷺ من لا يدفع عدواً عقلته . ومنذ نزلت هذه السورة والى هذه الغياية يحرص أعداء رسول الله ﷺ ان مجدوا في ذلك مطعناً فيا وجدوا. وقد رجع بعضهم الى بمض في ذلك وتشاوروا فيه ، وتعاضدوا وتعاونوا ، فكان عليه مسا انتهى اليه كيدهم أن قالوا : لما رأى عمه وامرأته قد صمما في تكذيبه وعداوته قال ذلك فسيا.

<sup>(</sup>١) الزرق: الحداع ، وفي اللسان : رجل زراق اي خداع .

قيل لهم قبل كل / شيء قد تم مسا قال على ما فسر وشرح ، وحصل ذلك على وجه انتقضت العادة به ، وظنونكم هـذه لن تقدح في هذا العلم ، وهذا كاف في جوابكم .

ثم قبل لهم: قد صنع مثل صنيع ابي لهب خلق كثير فها قال هذا فيه ومنهم من أسلم وايضاً فاو قال في ابي لهب انه يسلم قبل اسلامه وأسلم لأمكن الحصم ان يقول: ما في هذا دلالة ، لأن الرجل عته وقد رأى اخوته حمزة والعباس وقد أسلما ، وقد أسلم ولد أخيه ابي طالب جعفر وعلي ، فكيف لا يسلم هو ايضاً ؟ فهذا كان أقرب وأظهر في الرأي والتدبير ، فلم يقل ذلك وقال غيره وخلافه ، لتعلم ان هسذا قول علام الغيوب وكلامه عز وجل .

وقالوا لو أسلم لكان له ان يقول: انما قلت انه سيصلى النسار إن لم يسلم ، وإن أقام على الكفر ، كا قال: و إنه مَن 'يشركِ الله فقد حرام الله عليه الجنة ، .

قيل له : قبل كل شيء قد تم ما قال وما وجد له تخلف وحصل على وجه انتقضت العادة به كا بينا وقد منا ، وأخذت انت ايها الخصم تقول لو لم يكن هذا ويتم بأي (١) شيء كان يعتذر وحصلت على تدبير ما لم يكن وجهلت ايضا اللغة وموضع العربية لأن قوله عز وجل : و انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، انحا هو جزاء ، وليس بخبر عن احد انه سيفعل ذلك ، وهذا كقول القائل : من سرق

<sup>(</sup>١) في الأصل: بأن ، والقراءة اجتهادية

مالي قطعته ، ليس بإخبار عن احد أنه سيسرق ما له ، ويجوز ان لا يسرق ماله أحد البتة مع هذا القول .

وقوله تبارك وتعالى في أبي لهب وامرأته انه: وما أغنى عنه ماله وما كسب ، من تللُّ / الأمور ، وانه سيصلى وامرأته ناراً ذات لهب ، إخبار عن أمور ستكون فكانت كا قال ، كقوله عز وجل : وقل للنين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهم وبئس المهاد ، (۱۱ ، وكقوله : وسيزم الجمع ويولون الدبر (۲ ، وكقوله عز وجل وفسينفضون اليك رؤسهم ، (۲ ، فهذا باب .

### وَسِّابُ آجِر

وهو أن قريشاً والعرب لما أعيتهم الحيل في أمر رسول الله على المارا يستروحون الى أدنى غم يناله على الحالت ابنه ابراهيم وهو أكبر ولمده وبه كان يكنى ومات ابنه عبد الله السرت قريش بذلك وقال بعضهم لبعض : ابشروا فقد انبتر محمد الأنزل الله عز وجل : و إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك والحر . إن شانئك هو الأبتر الله فانبترت ديانات قريش والعرب كلها وبطلت عن آخرها اولم يبتى على ذلك الدين عين تطرف اوتم أمره على وسطع نوره وعلا وقهر .

<sup>(</sup>۱) کل حمران ۱۲

<sup>(</sup>۲) العبر د ۽

<sup>(</sup>٣) الاسراء ٥٩

<sup>(</sup>٤) الكوار ١ ر ٢ ر ٢

وفي هـــذا غيوب كثيرة أخبر بها قبل ان تكون ؟ ثم وردت على وجه يغيظ ويغضب ويبعث على الوثوب به وعلى قتله وعلى إطفاء نوره ، وقد حرضوا على ذلك فما تم . وهذا قول لا يورده العاقل على الوجه الذي أورده رسول الله على إلا وهو على غاية الثقة بالله والسكون الى مسا يوحيه اليه عز وجل ، ورسول الله على عدو معلى عدو معلى منات قريش تقول فيه لمامات بنوه : محمد "صنبور" (١١١ ، عمد "صنبور" (١١١ ، أي منقطع الأصل منبتر الذكر .

وقيل لأعرابي: كيف نخلك ٢ / فقال: صنبر أسفله وعشش أعلاه ٤ أي ضعف أصله وعشش أعلاء فبطل كله وزال الانتفاع به .

والكوثر هو على وزن فتوعل ، كنوفل وحوقل ، وهو الكثير من التأييد والنصرة الجميز خاصة . فيريد عز وجل : إذا أعطيناك الكثير من التأييد والنصرة والحجة والعز والثواب والآجر ، وفيه دلالة على بطلان قول من قال : إن أبا بكر وعمر وعيان وتلك الجاعات من المهاجرين والأنصار كانوا أهداء رسول الله علي وشانئيه ، وأنهم قصدوا تغيير القرآن ، وتبديل دين رسول الله علي وشانئيه ، وإماتة نصوصه ، ودفع وصيته وخليفته ، فغملوا ذلك وقهروا وغلبوا وكانت الغلبة لهم ، وخليفة رسول الله هو المغلوب المقبور ، وهم الفالبون القاهرون ، وان خليفة رسول الله علي ووصيته ما تمكن الى ان خرج من الدنيا .

قلنا: قلو كان الأمركا قلتم لكان هذا قد كذب وكان يكون: إن

<sup>(</sup>١) جاء فيلسانالمرب:الصنبور: النخةللنفردة منجاحة النخل، ورجلصنبور: فود ضعيف فليل لا اعل له ولا عقب ولا ناصر . لسان العرب مادة صنبر

شانئك هو الأقهر والأغلب والأظهر، وأنت الأبتر، فلو إنصفوا وتدبروا القرآن لما قالوا في المهاجرين والأنصار هذا القول.

## **وَبَ**ابُآخِـُر

وهو ان قريشاً لما حرضوا على قتل رسول الله ﷺ وإبادته وإطفاء نوره ، وعلى التنفير منه والصد" عنه والله تعالى يصرفهم بألطافه عنه مشوا اليه ، وهم: الوليد بن المفسيرة ، وعقبة بن ابي معيط ، والنضر بن الحارث بن كلدة ، وأمية بن خلف ، وعتبة بن خلف ، والجماعة من قريش، قالواً : يا محمد ، انك قد سفهت أحلامنا ، وكفَّرت أسلافنا ، وعبت آلهتنا وأدياننا / ، وشتت كلمتنا ، وقطبَّمت أرحامنا ، فهلم الى أمر يكون بيننا وبينك ، فتعبد أنت آلهتنا التي نعبدها ونعبد إلهك ، وتعبد آلهتنا التي كنا عبدناها ونعبد إلهك ، ثم تعبد ما عبدنا ونعبد مـا عبدت ؟ فإن كان معنا خير كنت قد أصبت منه ، وان كان معك خبر كنا قــد أصبنا منه ، وتكون كامتنا سواء ، وتسالمنا ونسالك ، وتكون لنــــا ونكون لك ؟ فأنزل الله تمالى : و قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ، ولا انا عابد مــا عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، لكم دينكم ولي دين ، فأخبر انه لا يصير ولا يجيب الى ما قالوا ، ولا يقبلهم بهــذا الشرط ، ولا يكونون على هذا الوجه عابدين الله على الوجه الذي عبده ، فكان كما قال .

وفي هذا غيوب كثيرة مفصلة جاءت كا أخبر ، وهذا لا يكون إلا من علام الغيوب ، ولو لم يكن من آياته إلا هذا لكفى وأغنى . فهـذا يدلتك على خضوع قريش والنهود والنصارى وجنيع اعداء رسول الله وانقطاعهم في يده ، وانه لا مطعن في آياته . ولهذا المعنى قال الله : و فلا تطع المكذبين ، ودروا لو تدهن فيد هنون ه (۱) ، أي لو قاربتهم وأجبتهم الى ما دعوك لأجابوك ، ولو داهنتهم لداهنوك . فتأمل قوله : و قل يا أيها الكافرون ، كيف يجبهم بالإكفار والتجهيل والتضليل ، وهم أشد عالم الله أنف ونحوة وجبرية ، ودفاعاً عن انفسهم ، ومواثبة لعدوهم ، وهو بمحة معهم وفي ايديهم وفي قبضتهم ، والعزة والغلبة والكثرة لهم لا له ، فهيجهم على نفسه بهذا القول ، وبعثهم على مكروهه ، فنجاه الله منهم

وهذا قول / لا يقوله عاقل وحاله ما وصفنا إلا وهو على غاية الثقة بالله ، بدفمه عنه ، ورسول الله عليه من لا يدفع عدوه عقل ، فن أي شيء تعجب وحمك الله ؟ أمِن إقدامه ، أم من مصير الأمر الى قوله وحكه .

<sup>(</sup>١) النفر ١

 <sup>(</sup>٣) قشقش: في النسان يفال تقشقش الجوح: تعوض قوحه البوء ، والقشقشة: تهيؤ البوء ،
 والمقشقشتان : قل هو الله احد وقل اعوذ برب الناس لأنها كلما يبوأ بيها من النفاق ، وقبل : هما قل يا ابها السكافرون وقل هو الله احد . النسان مادة قشش .

وقوم من الكتاب وعمال السلطان يعرفون ببني ابي البغل (١١) ، يدعون انهم من المسلمين ومن الشيعة وهم يميلون ميل القرامطة ، ويلزمون صنعة النجوم ، وبقاياهم بالبصرة في سكة قريش ، ومنهم ابر محمد بن ابي البغل ، وهذا خلقه وصنعته ، وُهو حيّ الى هــذه الغاية وهي سنة خس وثمانين وثلثمائة ، يقولون في وقلُ يا الحا الكافرون : هي من البوارد ومن الأشياء التي لا معنى لها ؛ ويتحدثون بذلك في دواوينهم ومحافلهم ، ويضربون في وقصدوا الانصاف وطلبوا العلم من موارده لعلموا ان هذا من معجزاته ٤ ولكن العجب قد شغلهم ، وهم يعدون انفسهم من الخاصة وهم أسقط من سقاط الغوغاء ، ولولا ان هـذا شيء قد شاع في الكتاب وأشباههم في جميع البلاد لما ذكرته لك ، ولكنه شيء قد دار وصار اهل الذمة مع القرامطة يلقون / به العامة والضعفاء من المسلمين ، وليس للاسلام قيهم ولا ناصر بل كل السيوف عليه ، فالله المستمان .

وأخرى تبين لك جهل هؤلاء ونقضهم ونقض كل طاعن في القرآن ، الذي جاء بهذا القرآن ادعى انه كلام الله وقوله ، وان الجن والإنس لا يأتون بمثله ولا بمثل سورة منه ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، وانبه حجة الله على خلقه الى يوم القيامة ؛ وقد سمعه الناس كلهم منه ، وقد

<sup>(</sup>١) ورد في الفهرست تحت عنوان ابن ابي البغل : اسمه عمد بن يحبى بن ابي البغل ويكنى الم الحسين ، استدعى من اصفهان، وكان يليالوزارة في الماء المقتدر، وكانبليغاً مترسلاً فصيحاً من الحسين ، استدعى من اصفهان، وكان يليالوزارة في الماء المرات، وكان شاعراً ايضاً مجوداً مطبوعاً، فلم ديران رسائل كتاب رسائله في فتح البصرة . الفهرست ١٩٧

طالبهم ان يأتوا بمثل سورة منه فلم يأتوا مع شدة الحساجة الى ذلك ، وقد بذاوا ما هو أعز وأعظم في دفعه وإبطال أمره من الأموال والأنفس والأولاد . واذا كان هــــذا شأنه من السخف والركاكة ، وفيه الكذب والتناقض على ما يدعى هؤلاء ، أعداء الاسلام ، فكيف يحتج عاقل بما هذا سبيله ؟ وكيف لم يقل أعداؤه له : تتحدّانا بشيء ركيك بارد غث متنساقص ؟ وكيف لم يقل أعداؤه له ذلك ؟ وكيف يتسم ويطاع من هذا سبيله ؟ وكيف لم يقل أعداؤه لأتباعه : يا ويحكم فارقتم دينكم ، وأنفقتم أموالكم ، وسفكتم دماءكم ، وعاديتم الأمم ، واتبعتم رجلا حجته هذا القرآن وفيها الكذب والتناقض؟ ومثل هـذا لا يُطاع ولا 'يتبع ، بل يكون في سقوط المنزلة بمحل من يركب قصبة ويركض في الاسواق ويقول : امَّا الملك ؛ وامَّا الأمير ؛ ويشتم الملوك والأمم والرؤساء ؛ ويتعادى خلفه الصبيان ؟ ومثل هذا لا يعاديه أحد ولا يضربه ولا يسبه فضلا ان يقتله / ، لأنه لا يضر" احداً ولا يغضب عاقل من فعل وقوله وإن شتمه وتواعده. فلم غضب أولئك العسلاء من قريش والعقلاء من العرب والدهساة من اليهود والنصاري وطبقسات الأمم والملوك منه ومن أفعاله ، وبذلوا أموالهم وأولادهم ودماءهم في عداوته وفي الصد عنه والمتع من التباعه ، ورحاوا الى الماوك يشكونه ويضجون منه ، ويبعثونهم على النجاش ملك الحبشة في هـذا ، ورحلت نصارى العرب الى قيصر ملك الروم في هذا ، وقد صار النضر بن الحارث بن كلدة الى الفرس في هذا ، وكان من كسرى أبرويز في هذا ما هو مذكور ولمسلم ان يرد عليك ، وهذا مع ١١١ انب جواب لكل عدو لرسول الله ﷺ ، فهو كاف .

<sup>(</sup>١) في الاصل: مع ما

### وَسِابَآخِنر

وهو ما وعد أصحابه من المهاجرين والأنصار والمكيين في حسال ضعفهم ان الله سينصرهم ويمكنهم ويقويهم ويظهرهم ، فيقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وتكون العقبى لهم ؛ وتلا بذلك القرآن وخلده وأسمعه عدوة وولية ، فقال عز وجل: وأذن للذين يقاتلون بأنهم 'ظلموا وإن الله على نصرهم لقسدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حتى إلا أن يقولوا ربنا الله . ولولا دفع الله الناس . . . (۱) ه الى قوله : و وله عاقبة الامور » ؛ فتمكن أصحابه وخلفاؤه ، فأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، وكانت العقبى لهم / » .

وفي هـنا غيوب كثيرة أخبر بها قبل ان تكون فكانت كا فصل وكا أخبر وفسر ، لتعلم ان هذا قول الله وكلامه ، وان محمداً رسوله . وهذا في سورة الحج وهي مكية ، ولو كانت مدنية لكان فيها من الدلائل مثل ذلك ، ولكنها اذا كانت مكية كانت آكد في الحجة لأن ضعفهم إذ ذاك أشد ، و الذين أخرجوا من ديارهم بغير حتى ، (٢) ، ولقولهم : و ربنا الله ، ولكفرهم بديانات قريش والعرب هم المهاجرون

<sup>(</sup>١) الحج ٦٩ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) الحج . ٤ ، والآيات هي : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلوا وان الله عل نصرهم لقدير . الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا وبنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهست صوامع وبيسع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصون الله من ينصوه الن الله لقوي عزيز . الذين ان مكتام في الارض اقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المشكر وله عاقبة الامور ٤ ه ٢

خاصة . وفي هـنه الآية دلالة على صحة إمامة أبي بكر وعبّان وعليّ رضي الله عنهم ، وشهادة بأنهم أنمة هدى ، وأن طاعتهم طاعة الله ، لأنهم من المهاجرين والمكيين والتابعين ومن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ لقولهم : و ربنا الله ، ، وهم الذين تمكنوا وتولوا الأمر ودعوا الى الله وفعلوا ما قال الله ، كا هو مذكور في الآية .

ولو كانوا منافقين أو مشركين أو مرتدين كا تدعى ذلك عليهم طوائف الرافضة لكان هذا الحبر قد أخلف وكذب ولكان الذي أتى به وتلاه ليس بنبي بل كذاب ، لأن هــؤلاء الذبن قلكوا وتمكنوا وكان الأمر والسلطان والقهر والغلبة لهم ؛ فزعمت الرافضة انهم بدالوا القرآن وأحرقوه ، وغيروا النصوص ، وعطاوا الدين ، وغيروا الطهارة والأذان والمواقيت والصلاة والصيام والمناكح والطلاق ، وأماتوا السنن ، وأحيُّوا البدع ؛ وكان خليفة رسول الله ﷺ ووصيه (١١ مفاوباً مقهوراً يظهر ما يظهرون من الشرك ، وبجوز أحكامهم عليهم ، فأين صدق هذه الآيات . ويقد كان ينبغي أن يكون / على ما يدعيه الرافضة أن تكون التلاوة: « والذين إن مكنام في الأرض عطناوا الصلاة والزكاة وأمانوا النصوص وقهروا الوصي المنصوص عليه ، وأمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف ، تختم أن هؤلاء قــد ذهبوا عن القرآن وفارقوا الدين ، وتعلم ان هؤلاء السلف على الحق ، وان الله تولى تصرهم كما وعدهم ، والله لا ينصر إلا أولياءه وأحباءه وأهل طاعته . وقد كان المهاجرون يحتجون بهــــذا . قال صعصمة بن صوحان (٢٠ – وقد كان رحل الى عثان في شأن قوم كانوا

<sup>(</sup>١) يقصدون حلياً رضي الله حنه .

<sup>(</sup>٧) انظر الطبري حوادث سنة ٢٠، قفيه تفصيل حادثة النفر الذين اخرجهم سعيد بنالعاص =

قد أساءوا فسيرهم وحالهم معروفة - : ما رأيت أسرع جواباً من امير المؤمنين عنان ، قلنا له : أخرجنا من ديارنا أن قلنا ربنا الله ، فقال : كذبت ليست لك ولإصحابك ولكنها نزلت فينا معشر المهاجرين ، أخرجنا من ديارنا ان قلنا ربنا الله ، فنا من مات بأرض الحبشة ، ومنا من مات بالمدينة ، فنصرنا الله ومكننا ، وأقنا الصلاة وآتينا الزكاة ، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ، وكانت العقبى لنا . وهذا لا يذهب على متأمل وإنما ذهب على اهل الففلة .

## باب آختر

وهو انه على أسري به في لية واحدة من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ثم عاد من ليلته الى مكة ، ومدة السفر في ذلك مقدار شهرين اي ذهاباً وإياباً ، وهذا لا يفعله الله إلا للأنبياء في زمن الأنبياء . ولما عاد رسول الله على تحدث بذلك في أهله ، فقالت له ام هانى ، بنت ابي طالب : لا تتحدث بهذا ، فوالله لا صدقك الناس ، وليكفرن بك من المن بك ، وليكفرن بك من المن بك ، وليكذبنك من صدقك . فقال على : ان ربي أمرني ان أخبر الناس بذلك وان ابا بكر يصدقني ويشهد لي . فخرج وأخبر قريشا بذلك فسرهم هذا ، وقالوا : الآن يظهر كذبه وينقطع الناس عنه ، قوموا بنا الى صاحبه ابن ابي قعافة لنخبره عما قال صاحبه . وكان ابو بكر بنا الى صاحبه ابن ابي قعافة لنخبره عما قال صاحبه . وكان ابو بكر

من الكوفة بعد أن اتهموا بالشغب فيهاء وكان فيهم: مالك بن الاشار، ونابت بن قيس، وكميل
 أبن زياد النخمي ، وصعصمة بن صوحان .

للمل الوطأة على قريش وأعداء رسول الله ، فانه كان يدعو الى نبوته ، ويخطب بآياته ، وكان وجيها في الناس ، عالماً بقريش ، بان الفضل فيهم ، فَكَالُوا يقصدونه بالمكاره لهذه الحصال التي كانت تضرهم . وقد استدعى خيارهم ووجوههم الى الاسلام ، وأنفق ماله في نوائب الاسلام ونصرته ، وكانوا يطلبون شيئًا يصدُّه عن رسول الله ﷺ ويمنعه من اتباعه . فأتوه وقالوا له : يا ابا بكر ، ما زال صاحبك حتى أتى بكذبة خرج بها من أقطارها . قال ابر بكر : حاشاه ، وما هو ؟ قالوا : زعم انه أسري به لى ليلة الى بيت المقدس. فقال ابر بكر: إن كان قال ذلك فقد صدق. رجوعها شهراً ، أيبلغه في ليلة واحدة ؟ قال ابر بكر : انه ليخبرني ان الحبر يأتيه من الساء الى الارض في ساعة واحدة فأصدقه ، و'بعد الساء هن الارض اكثر من 'بعد بيت المقدس من مكة ؛ قوموا بنا اليه نسأله هن ذلك . فأتره ، فقال له ابو بكر : ما شيء بلغني عنك يا رسول الله انك أتيت بيت المقدس في ليلتك ؟ فقال: نعم يا ابا بكر ، صليت بكم في هذا الوادي ، فأتاني آت ٍ ، فأيقظني وأخرجني وجاء بدابته فقال: اركب فأر فصت ١١١ ؛ فقال لها جبريل : اسكني ؛ فما حملت خيراً منه . فسارت بي ، واذا حوافرها تقع مدى / بصرها ، وكنت اذا أتيت صعوداً قصرت قرائمها ، واذا أتيت حدوراً طالت قوائمها ، فأتيت بيت المقدس ؛ وذكر صلاته ودخوله البه ورجوعه . فقـــال له ابو بكر : يا رسول الله ، هل المنطيع ان تصف لنا بيت المقدس ؟ فقال : نعم . فوصف مدخله والمسجد

 <sup>(</sup>١) ارفصت الناقة اذا رعت رحدما والراعي ينظر اليها ، وتعنى هنــــا النفور والترك.
 المطر القاموس . مادة : رفس .

وسقوفه وما فيه شيئاً شيئاً ، وكان إذ ذاك في أيدي الروم ، وكان ملك الشام لهم وبعضه في أيدي اليهود ، فقال ابر بكر : أتسمعون ؟ وكان فمل ابر بكر ذلك ليعرف الناس صدق رسول الله على فيا ادعى . فقالت قريش : فان لنا عيراً بالشام عرفت خبرها ؟ فقال : نعم ، مررت بهم في ذهابي ، وهم في مدضع كذا ، وقد ند لهم بعير من حس دابتي فدالتهم عليه ، ورجعت عليهم وهم نيام وقدح فيه ماه وقد خروه ، فنزلت وكشفته وشربت وخرته .

ثم قال: وآية اخرى أنهم يردون عليكم يوم كذا وقت طلوع الشمس وتقدم عيرهم من ثنية كذا القدمها جمل أورق عليه غرارتان الحداها برقاء والأخرى سوداء فأرصدت قريش لذلك اليوم القيال قائلهم هذه الشمس قد طلعت الوقال آخر : وهذه العير قد أقبلت وأمامها الجمل الأورق وعليه الغرارتان كا وصف . وسألوهم عن البعير الذي ند وعن القدح الذي كان فيه المساء فأخبروهم بذلك كا وصف اوأنهم وجدوا القدح فارغا بعد ان كان فيه ماء .

فتأمل ما في هذا من الآيات والمعجزات والعلامات الواضحات البينات التي لو لم تكن إلا هذه لكفت وأغنت في الدلالة على نبوته .

فنها مصيره ورجوعه في ليلة واحدة ، ومنها إخباره بالوقت التي ترد فيه عير قريش على أي سبيل ترد/ ، فكم في هذا من الغيوب .

فإن قيل: ومن سلتم لكم أن هذا قد كان على ما وصفتم لنا ، وكيف علم هذا ، وما طريق العلم به ؟

قيل له: قبل كل شيء قد علمنا انه من قي احتج بالإسراء وجعله قرآناً يتلى ١١١ ، وقد سمع هذا جميع اعدائه من قريش واليهود والنصارى وهم معه وجيرانه وأشد الناس عليه وأحرصهم على عثرة تكون له او عيب يكون فيه ، وهنالك اصحابه ومن قد اعتقد صدقه ونبوته ولم يتبعه إلا لأنه نبي صادق وعاقل لا يحتج على عدوه ووليه بحما لا يقوم برهانه ، ثم لا يرضى أو يأتي في ذلك بقرآن يتلى ويضيفه الى ربسه ويستطيل بذلك على عدوه ووليه ، وليس معه في ذلك إلا الدعوى الحالية من كل الحجج ؟ هذا لا يفعله عاقل ، وعقل رسول الله عنه عدوه فقلا عن وليه فوق العقول .

وأخرى أن من فعل هذا على مسا يدعيه الخصم لا يتبعه احد ولا يصدقه احد بل يرجع عنه من قد اتبعه الذ ليس معه إلا الدعوى على ما يدعيه الخصم ، وكل احد يمكنه ان يدعي انه قد أسري به في لية واحدة من البصرة الى بيت المقدس او من العراق الى بلاد الهند وما تبينت بما هذه سبيله ، فتعلم ان الحجة بذلك قد قامت واتضحت .

وأخرى ما جرى بين قريش وبين رسول الله كالى وبين قريش وأبي بكر الصديق وما كان في ذلك من طول المراجعة ومن عني بذلك يملم ان الأمر كا حكينا ووصفنا علماً يقيناً لا يرتاب به ، كا يعلم فرار المهاجرين الى ارض الحبشة ، وإخراج قريش عمرو بن العساص وعمادة ابن الوليد بن المفيرة في طلبهم ، ومسا كان لهم معها مع النجاشي من

<sup>(</sup>١) تناولت سورة الاسراء قصة الاسراء بقوله تعلل: « سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركتا حوله للريه من آياتنا انه هو السميسم المسجد ا

الخاطبات / والمراجعات ، الى ان صارت العقبى للسلمين . وكا يعمل خروج رسول الله على المواسم وعرضه نفسه على القبائل ، وما كان له معهم من المحاورات والمراجعات والخاطبات . وكا يعلم خروجه الى الطائف وعرضه أنفسه ، وما كان له معهم من المراجعات والخاطبات . وكا كان له مع قريش بحكة في حفل بعد حفل ومرة بعد مرة ، وفي مشيهم الى ابي طالب ليكفه عن مخالفتهم وتجهيلهم وذكر آلمتهم ، وما تعاهدوا عليه من عداوته وعداوات اصحابه ، ومن التجريد في قصدهم بلكاره ، وما كتبوه في ذلك وفي ترك مبايعتهم ومناكعتهم ومعاملتهم ، وما أشبه ذلك من الخطوب التي كانت منهم . فمن رسخ فيا هذا سبيله ، عرف قصة الاسراء وما كان لرسول الله مجلية في ذلك مما تقدم ذكره ، ومن لم يكن هذه سبيله لم يعلم ، ولكل احد سبيل الى ان يعلم ذلك .

فتأمل رحمك الله ما في ذلك ، وقول أم هانى، ، واحتجاج قريش في الله واحدة ، في الله واحدة ، ومطالبتهم بالحجية في ذلك ، ثم مسألتهم عن عيرهم التي بالشام ، ثم مصيرهم الى المكان في الوقت الذي ذكر رسول الله والله أن العير ترد فيه وتفقدهم صورتها وميا تقدمها ، ثم مسألتهم اهل العير عن القدح لتمرف عقول قريش وشدة فطنتها وعنايتها بأمر النبي والتفقد لأحواله . وانظر كيف قيد سألوا عن ذلك عما يمكن العاقل الن يسأل عنه ويتكلم فيه

وانظر الى فطنة ام هانىء بنت ابي طالب وخوفها بما يخاف مثله ، وأن هذا الأمر إن لم يقم على الدعوى به حجة لم يصدقه احد ، بل

يكلبه / من صدّق به ويكفره من آمن بسه ، لتعلم كذب الحداد ، وأبي عيسى الوراق (۱) ، والحصري ، وابن الراونسدي (۱) ، وهؤلاء علماء الإمامية ورؤساؤهم ، وعليهم يعولون ، والى كتبهم يرجعون . ولكل هؤلاء كتب يطعنون فيها على الانبيساء ، ويدّعون على قريش والعرب الجهل والبلادة والغبساء وان رسول الله على خسدعهم وسخر منهم .

وهذه الكتب منقوضة قد نقضها غير واحد من المعتزلة ، والمطاعن على الانبياء ، كلهم انما هي من جهة هؤلاء الشيع ، والإمامية تواليهم وترجع الى اقوالهم ، فاعرف هـذا فإنه من المجانب وبك الى معرفته أشد الحاحة

فن كتب الحداد في هسذا الشأن كنابه و الجاروف ، وكتابه و الاركان ، وكتاب الحصري و في تسوية اصحاب الكلام بالموام ، ، وكتاب و الزمردة ، وكتاب و غريب المشرقي ، وكتاب ابي عيسى الوراق ، وكتاب حنين و البهائم ، ، وكتاب و التاج ، في القدم لابن الراوندي ، و و الزمردة ، و و الفريد ، و و التصفح ، و كتاب و نعت الحكة ، في الطعن في حكة الله ، وكتاب و الدامغ ، يطعن فيه في القرآن وغير ذلك من كتبهم

<sup>(</sup>١) ابر عيسى عمد بن هارون الوراق المتوني سنة ٤٤٧ هـ. منهج المقال ٣٦٨

<sup>(</sup>٧) هو احمد بن يحيى بن اسحاق الرارندي • ذكره القاضي في الطبعة الثامنة من رجال الاعتزال • وذكر انه ألحد وخرج عن الدين كا ذكر انه يقال بأنه تاب آخر حمره . من كتب التاج في الرد على الموحدين • والدافع في الرد على القرآن • والمعريد في الرد على الانبياء . المنيا والأصل ٧٠ .

وفضيحتهم في هذه الكتب واضحة ، وليس لرسول الله والله الله اعداء مثلهم ، والشيع تتوالاهم لأنهم عملوا كتباً لهم في الطمن في المهاجرين والأنصار .

فن هذا المجبّ ، ان قوماً يدعون انهم من المسلمين يوالون عولاء ويرجعون الى كتبهم ، فتبين رحمك الله الحال في ذلك ، لتملم انه لا يطمن على المهاجرين والأنصار إلا من يطمن على الأنبياء صلوات الله عليهم ، وإنما تستسر هؤلاء الملحدة والزنادقة بالتشيع والإمامة ليستوي لهم الطمن على الانبياء وتشكيك المسلمين في الدين فاعلم ذلك / .

### وَتِابِآخِر

وهو ما نزل بمكة في رجال بأعيانهم انهم يصرون على شركهم الى ان يوتوا ، وان الله سيذيقهم من عاجل الحزي في الدنيا ، وقد صنع مثل صنيعهم قوم علم الله انهم يدخلون في الاسلام فلم يأت من عند الله فيهم ما أتى في اولئك.

فمن ذلك ما نزل في أبي جهل: و فلا صداق ولا صلى ولكن كذاب وتولى ثم ذهب الى أهله يتمطى . أولى لك فأولى » (١) . فقال أبو جهل: لم يهددني رب محمد وأنا أعز اهل البطحاء وأكرمهم ؟ فأنزل الله في استهزائه بالزقوم وقوله: انه التمر بالزبد فقال و إن شجرة الزاقوم طمام الآثم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه الى سواء

<sup>(</sup>۱) القيامة ۲۱ رما بمنما

الجلعيم ثم صبُّوا فوق رأمه من عـــذاب الحميم . فق انك انت العزيز النكريم ، (۱) أي بزعمك .

نزل هــذا كله فيه وهو يومئذ حيّ سليم ، فأذاقه الله حرّ الحديسد ببدر ، ومات على الكفر كا قال وكا أخبر .

ونزل في الأخلس بن شريق الثقفي حليف بسني زهرة من قريش : و ويل لكل 'همزاة لمزاة '١٠ . الذي جمع مالاً وعدده . يحسّب أن ماله أخلاه . كلا ليُلبذن في الحطمة ، فمات على كفره .

ومنهم النضر بن الحارث بن كلدة أخو بني عبد الدار ، وكان شديد الزد على الله وعلى رسوله ، شديد المداوة والإرصاد . وقد كان رحل في عداوة رسول الله وقلم الله على فارس ، وطلب مسا يكيد ب الاسلام والمسلمين ، فوجد احاديث رستم وأسفنديار والفرس (۳) ، فاشتراها وقدم بها مكة فجمل يتحدث بها . وكان رسول الله يتقلق اذا قام من مقعده محلة فيه النضر / وحدثهم بتلك الأحاديث وقال : حديث محمد عن عاد وثمود والأمم من هذا ، بل هذا احسن . فأنزل الله فيه : و ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بنير علم ويتخذها

<sup>(</sup>١) الدخان ٢٤ رما بمدها

 <sup>(</sup>٧) ذكر الطبري في تفسير سورة « ويل لكن عمزة » أن يعض المفسرين قافراً ؛ عني بالآية
 رجاً من أعل الشرك بعينه \* فقال بعضهم هو جيل بن عامر الجمي وقال آخرون هو الاخشى
 أبن شريق . الطبري ٠٠ : ١٦٢ .

 <sup>(</sup>٣) ذكر ابن النديم كتاب رسم واسفنديار بين اسماء الكتب الي ألفها الغوس. القهرست
 لابن الندي ٢٢٤ .

هزوا وأولئك لهم عذاب مهين . واذا تتلى عليه آياتنا ولتى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب ألم ه (١١) ونزل فيه غيرها ايضاً . وقيل : يوم بدر أصابته جراحة ذهبت بقحف رأسه ، وحصل مع المسلمين في جملة المأسورين وقال لا أذوق لهم طعاماً ولا شراباً ما دمت في ايديهم ، فعات من الضربة وصار الى النار بعد ان أذاقه الله العذاب المهين في الدنيا كما قال وكما اخبر .

ومنهم الوليد بن المغيرة المخزومي ، وكان من الأشداء على المسلمين ، فقال لقريش حين حضر الموسم : ان الناس قادمون عليكم وسائلوكم عن صاحبكم ، يعني رسول الله علي ، فاذا تقولون ؟ قالوا : نقول مجنون ، قال : بكلونه فلا يجدونه مجنوناً ، قالوا : نقول شاعر ، قال : فهم اصحاب الشمر بقولونه ويروون بسيطه وهزجه فلا يجدونه شاعراً . قالوا : فنقول كاهن ٤ قال : فقد رأوا الكهنة وتكلُّفهم وكذبهم . قالوا : فما نقول يا ابا عبــــــ شمس ؟ ففكر وقدار ونظر وعبس وبسر (١٢ كا وصفه الله تمالي في سورة المدُّور ، ثم قال : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سَحَر 'يُؤُّورْ ، . وَكَانَ لَهُ عَدَّةً بِنَينَ ، وَكَانَ ذا مال واسع ٬ فكان بنوه يحضرون و'يشهيدون عقلاء ٬ فأنزل الله فيه : و ذَرَ نِي وَمَن / خَلَقْت ُ وحيداً . وجعلت ُ له مالاً ممدوداً . وبنين 'شهوداً . ومهدت له غهيداً . ثم يطمع أن أزيد . كلا انه كان لآياتنا عنيداً . . الى قوله: وسأصليه سَعْرُ ، (٣) فلم يزده الله مالاً ولا ولداً بعد هذا كا أخبر ، ثم مات كافراً كما قال الله . وقد كان عند نزول ذلك حياً سليماً .

ر ۱) لتيان د

<sup>(</sup>٢) قد تشلبه الكفة في الاصل به و ربصر ، والصحيح ما البلناء

<sup>(</sup>٣) الآيات من سورة المدثر ، وأكثرها حول الوليد بن المفيرة

فانظر كم في ذلك من الآيات من الإخبار بالغيوب ومن عجزهم عن القرآن ان يأتوا بمثله في الفصاحة والبلغة والجزالة ، فلم يتأت لهم ذلك مع حاجتهم اليه واجتهادهم فيه . وفصاحة القرآن وجزالته وبلاغته دلالة الخرى غير دلالة الإخبار بالغيوب .

# سَابَ آجِد

وهو ما كان بحكة من انشقاق القمر ؛ فان رسول الله يكف مر" بحكة في ليلة قراء ومعه نفر من اصحابه ، فاجتاز بنفر من المشركين ، فقالوا له : يا عمد ، إن كنت رسول الله كا تزعم فاسأل ربك ان يشق هدنا القمر ، فسأل الله ذلك فشقه ، فقال المشركون : ساحروا بصاحبكم من مشتم فقد مرى سحره من الارض الى الساء . فنزلت القصة في ذلك (۱). وهذا من الآيات العظام والبراهين الكرام على صدقه ونبوته علي .

فإن قيل: ومن أين لكم ان القمر قد انشق له كا ادعيتم ؟ أتعلمون ذلك ضرورة ام بدلالة ؟ أوليس النظام "" قد شك في هذا وقال: لو كان قد انشق لعلم بذلك اهل الغرب والشرق لمشاهدتهم له ؟ وهذا شيء سيكون عند قيام الساعة ومن أشراط / القيامة ، فبأي شيء تردون

<sup>(</sup>١) ائزل الله في انشقاق القمر سورة القمر وأولها : اقتربت الساعة وانشق القمر. وان يروا كما يمرضوا ويقولوا سحر مستمر .

 <sup>(</sup>٧) هو ابراهيم بن سيار ابر اسعق النظام ، احد أنَّة للمائلة المشهورين، انفرد بآراه خاصة الهمه فيها فرقة من المعائلة سميت النظامية . قرفي سنة ٣٣٧ هـ . الاعلام ١ : ٣٦ .

قوله وتبيتنون غلطه إن كان قد غلط ؟ قيل له : ما نعلم ذلك ضرورة ولكن نعلمه بدلالة ، فن استدل عرف ، ومن لم يستدل لم يعرف ، ومن قصر عن الاستدلال والنظر غلط كا غلط ابراهم النظام .

فوجه الدلالة على ذلك ان رسول الله على قد احتج بذلك على المسلمين والشركين وتلا هذا القول عليهم من سورة القمر: واقتربت الساعة » . ولم يكن ليقدم ويحتج على المدو والولي بما لا حساجة فيه ، ويشير الى أمر ظاهر 'يشار اليه ويشاهده الناس ، فاو أراد ان يكذب ويرد قوله ما زاد على هذا ؛ هسذا لا يقع من عاقل ولا يختاره محصل كائنا من كان ، فكيف يقع بمن يدعي النبوة والصدق وهو أشد حرصاً بالنساس كلهم على تصديقه واتباعه ؟ فاو أراد ان يكذبوه ويردوا قوله مسا زاد على هذا ، وهذا لا يذهب على متأمل .

فإن قيل: فما تتكرون على من قال انه صلى الله عليه وسلم ، ما احتج يهدا غلى نبوته ؟ قيل له : لا فرق [ بين ] (١) من ادّعى ذلك او ادّعى في جميع ما أتى به من القرآن وغيره انه ما احتج بشيء من ذلك على صدقه ونبوته

ومما يزيدك علماً بذلك ويبين لك غلط النظام وجهل كل من ذب عن ذلك قوله تبارك وتعالى : و اقتربت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ، فانظر كيف قال اقتربت لساعة ، وأخبر عن امر قد كان ومضى ، ثم قال على نسق الكلام :

<sup>(</sup>١) ما بين الغرسين اضافة من عندي ليتصل الكلام .

و وانشق القمر ، فجاء بأمر قد كان وانقضى ومضى فلسق على الماضي بالماضي ، ولو كان على ما ظن النظام لقال : اقتربت الساعة وانشقاق القمر ، او كان / يقول وسينشق القمر ، فلما لم يقل ذلك وقسال وانشق القمر ، علمت انه اخبر عن شيئين واقعين قد وقعا وكانا وحصلا . ثم قال على نسق الكلام : و وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ، فأخبر انها آية مرئية وحجة ثابتة . ثم قال على نسق الكلام : و ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكة بالغة فمسا تنفي النائد ر ، ، وهذا لا يقال فيا لم يقع ولم يكن . فتأمل هذا التقريع والتعنيف لنعل انه امر قد كان ، ولا يسوغ ان يقسال في امر لم يكن ، ولم يقع هذا القول

وأيضاً فإن ما يقع في القيامة وعند قيام الساعة لا يكون حجة على المكلفين ، ولا يعنكون في ترك النظر والتأمل له ، فإن التكليف حينئذ زائل مرتفع .

فأما قول النظام : فلم لا يشاهد هذه الآية كل الناس ، فليس هذا بلازم ، لأن الناس لم يكونوا من هذا على ميعاد وإنحا هو شيء حدث ليلا وما كان عندهم خبر بأنه سيحدث وسيكون في وقت كذا فينظرونه ، واذا كان كذلك فقد بطل ما ظنه . يزيدك بيانا ان القمر قد ينكسف كله فلا يرى ذلك من النساس إلا الواحد بعد الواحد والنفر اليسير لنومهم (۱) ، فكيف بانشقاق القمر الذي انشق ثم التأم من ساعته بعد ان رآه اولئك القوم الذي طلبوه .

<sup>(</sup>١) وقد تقرأ : لتوم .

وأيضاً فقد يجوز ان يحجبه الله عز وجل لمصالح العبداد إلا عن الرئك القوم ، لأنه قد يجوز ان يكون في بعض البلاد من المكذبين والمحتالين في تلك الساعة من لو رأى ذلك لقال : انما انشق شهادة لي على صدقي ، ولا يكون ما ذكره النظام قد جاه في ذلك من هذا الوجه ايضاً ، وبطل ما توهمه .

ومدار / الأمر ان يكون هذا أمراً قد كان ، وقد ذكرة الدلالة على كونه فلا عذر لمن شك فيه .

ومن الدلالة ايضاً ان ذلك قد كان ، ان الصحابة بعد رسول الله على قد تذاكروه فها فيهم من شك ولا ارتاب ولا توقف ، بل وقع إجماع منهم على كونه ووقوعه ، فلا معتبر بمن جاء بعدهم بمن خالفهم .

وقد ذكر انشقاق القمر على بن ابي طالب ، وعبدالله بن مسعود ، وجبير بن مطعم ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وخطب الناس مدينة بن مالك بالمدائن وذكر فيه انشقاق القمر . وكانوا يقولون : خس قد مضين : الروم والقمر والدخان والبطشة واللزام (١٠) يتذاكرون هذا بينهم رحمة الله عليهم . وقد ذكرنا ما في العقل من الحجة في ذلك ، وهي تازم كل عاقل بلغته الدعوة ، سواء كان من المسلمين او من غيره ،

<sup>(</sup>١) يقصد بالروم خلبة الفوس عل الروم وما تنبأ به القرآن من خلبة الروم بعد ذلك فيسووة الروم و والقمر حادثة انشقاق القمر الذي وود في القرآن في سورة القمر و اما الدخان فيا وود محوله في سورة الدخان و وأما البطشة فيقصد بها وقعة بدر لقوله تعالى : « يوم نبطش البطشة الكبرى » و وأمسا النزام فقد قبل ان المقصود بها بدر ايضاً و وقسد ذكر ذلك ابن الاثير في النباية ٤ : ٥٦ .

وفي ذلك أتم كفاية . ثم ذكرنا تذاكر الصحابة بذلك وهي دلالة اخرى ، إذ لا يجوز ان يقول عاقل بحضرة جماعة ، وقد أقبل على من يحدثه : قد كنا في وقت كذا حتى حدث كذا وكذا – وهو يستشهد بالذي حدث بحضرتهم ويدعى عليهم وما عندهم علم – فيسكون عن تكذيبه والرد عليه . ثم ذكرنا الاجماع السابق من الصحابة ليتأكد ذلك على كل من كان من اهل الصلاة .

### بَابُ آجِرَ

ما كان بمكة . وهو ان الفرس غلبت الروم على أرض الجزيرة وهي أدنى ارض الروم وممالكها من سلطان فارس ، فستر فلك مشركي قريش لشدة فارس على الاسلام والمسلمين ، وكانت الروم ألين كتفا على المسلمين الخليم اهل كتاب ، وكانوا يصغون / الى ما يرد عليهم من أخبار رسول الله على ومسا يدعو اليه وما يأمر به وما ينهى عنه وكيف سيرته ، ويتعجبون من ذلك ويستحسنونه ، ويكون من ملكهم مسا لعله يرد عليك . وساء المسلمين ظهور فارس عليهم ، فأخبر الله نبيه على ان الروم ستظهر على فارس بعد سبع سنين ، وان غم المسلمين سيعود فرحا ، وأنزل بذلك قرآنا أيتلي ، فقال عز وجل : وألم ، أغلبت الروم في أدنى وأنزل بذلك قرآنا أيتلي ، فقال عز وجل : وألم ، أغلبت الروم في أدنى والرض وهم من بعد غلبهم سيَغلِبون . في بضع سنين . فه الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر ١١٠ من يشاء وهو

<sup>(</sup>١) في الاصل: ينصر الله ، وهو خطأ

المزيز الرحم . وعد الله لا 'يخلف الله وعده ولكن أكثر النـــاس لا يعلمون . يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . .

فلما نزلت هـذه الآية تلاما رسول الله ﷺ على ابي بكر الصديق ، وبشره وبشر المسلمين ؟ إفخرج ابر بكر الى المشركين وأخسبوهم بذلك وتوعدهم وجادلهم وأغضبهم وأغاظهم . فنسال أبتي بن خلف : والله لا تغلب الروم اهل فارس ولا تخرجنهم من أرضهم . فقسال ابو بكر : بل تغلبهم وتخرجهم ، فإن شئت بايعتك ، فبايعه على تسع من الإبل الى ثلاث سنين . ثم دخل ابر بكر على رسول الله ﷺ فأخبره الحبر ، فقال له رسول الله عِلَيْ : انها سبع سنين فزده في الخطر (١١ ومد في الأجل. فرجع ابر بكر الى أكي بن خلف فاستقاله فأقاله ، وقال : ان الذي يجيء به صاحبك باطل. فمارده ابو بكر المبايعة وزاد في الأجل اربع سنين ، رزاد في الخطر / ثلاثًا من الإبل، وأخذ أبي ابا بكر بكفيل، لأن ابا بكر على الهجرة مع رسول الله ﷺ ، وقد كان يذكر هــذا وقد بدأ في فرار المسلمين بأديانهم ، فأقام له ابر بكر عبد الله ابنه كفيلا ، وأخذ ابر بكر أبي بن خلف بذلك فأقام له ابنا كفيلاً ، فأخرجت الروم فارس من أرضها يوم الحديبية ، فأخذ عبد الله بن ابي بكر من أبي بن خلف وكان الخطر إذ ذاك مباحاً طلقاً.

فانظر كم في هذا من دلالة رآية بينة ، وأنه اخبر ان الروم ستغلب فارس ، وأن ذلك سيكون بعد سبع سنين ، فكان كما اخبر وعلى ما فصل

<sup>(</sup>١) كخاطر : تراهن ، والحطر : السبق يتراهن عليه .

وبيتن ؛ والبضع فوق الثلاث ودون المشر ؛ وانظر الى هذا الإقدام وهذه الثقية من رسول الله ، وانظر الى قوله : و ويومثذ يفرح للؤمنون بنصر الله ، ، يريد يهذا النصر ظهور حجة رسول الله عليه ومسا أقدم عليه أبر يكر وجاهد المشركين وبايع أفهذا المراد بالنصر لا يظهور الروم على فارس لأن ذلك معصية ، وفارس والروم كفار والله لا ينصر الكفار بمضهم على بعض . وانظر الى هذا التقريع والتوبيخ وتأكيده الوعد بقوله : ه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو المزيز الرحم . وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر النـــاس لا يعلمون ۽ وانظر كيف يستخف بهم ويستجهلهم وهم يسمعون وهو معهم وفي قبضتهم وفي أيديهم والفلبة لهم ، وانظر كيف يقول له في آخر السورة : و فاصُّبر إن وعد الله حتى ولا يستخفننك النبن لا يوقنون ، ) فتأمل هذا البيان / وهذا الافصاح وهذه المكاشفة والاستظهار والعاو والاستطالة بالحجة والعلم بهذا ، وانه قد كان على ما ذكرنا وبيتنا يجري مجرى العلم بقصة المهاجرين الى ارض الحبشة ونظائرها بما قدمنا في قصة الاسراء وغيرها ، فاحفظه وارجم اليه .

وتأمل حال أبي بكر الصديق في الاسلام وإسلامه في اول الاسلام وفي حال ضعفه وقلة اهله وغلبة الشرك والمشركين عليهم ، وفي الحال التي قد كان المستبصر فيها لا يظهر دينه ويخفي ما في نفسه ، وانظر الى بصيرة هنذا الرجل ومكاشفته واستبداله بالمسالمة عداوة وبالراحة شقوة وبالننى فقراً وبالكرامة هواناً ، كل ذلك للإسلام . ثم كان لسان المسلمين وأكبر داعية للرسول وأجكل أعضاده وأنبه أعوانه ، لم يقم مقامه احد من المسلمين ولا سد مسده ولا حل من رسول الله على عمله . وانظر

الى مقامه في شأن الاسراء ، وفي شأن الروم ، وفي غير ذلك بما يطول شرحه وانما احتجنا الى ذكر هذا والتنبيه عليه لأننا في زمان يقول الكثير من اهله انه مبا أسلم قط وما زال عدواً لرسول الله علي الله وللمسلمين ، وأن عداوته كانت أشد وأضر من عــداوة ابي جهل وعقبة ابن ابي معيط وأمشالهم ، وأن القرآن كان ينزل على رسول الله علي ا بإكفار أبي بكر وعمر وعثان وسعد وسعيد وأبي عبيدة وعبد الرحن''' والجماعة من المهاجرين والأنصار ، وكان رسول الله ﷺ يتلوم في المحاريب ويسمعه الناس / كلهم ويحفظهم إياه ، وأنه مكث نيف وعشرين سنة يفمل ذلك. وعند الماماء والفقهاء وأهل المتحصيل والانصاف ، انه كان يتقدم المسلمين في الاسلام ، وأنه كان أشدهم غنى ، وأن امسير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقدمه ويقسدم عمر على نفسه ويفضلها على منابره وهما من الأموات ، حتى يقول ابو القامم البلخي (٢٠: الآمة بعد نبيتها ابر بكر وعمر ، ولا يدفع هذا من له بالعلم بصيرة أوله فيه نصيب ولكنه عندنا ما أراد نفسه ، وقد كانت الشيعة الاولى تفضل

<sup>(</sup>١) معد بن الهوقاص الصحابي الجليل المترفي سنة ٥٥ هـ. وسعيد بن زيد بن حمرو بن نقيل المعدي ، احد العشرة المبشرين بالجنة توفي بعد الحسين من الهجرة ، وأبر عبيدة عامر بن عبدالله الجراح ، احد المبشرين بالجنة وفساتع الشام وامين توفي سنة ١٥ هـ . وعبد الرحن بن عوف العرشي الزمري احد العشرة المبشرين بالجنة ، لعب دوراً كبيراً مع رجال الشورى بعد وفساة عمر حتى بايسم لعبان وضي الله عنه بالحلافة توفي سنة ٢٧ هـ .

<sup>(</sup>٢) هر عبد الله بن احد بن محود ، ابر التناسم البلخي او الكمي ، احد أثمة المنزلة ، له فرقة تنقسب اليه ، وكان يفضل علياً وضي الله عنه ، انظر ناويخ بفداد ؟ : ٣٨٤ ، ووقيات الاعبان ؟ : ٢٥٣ ، والاعلام ٤ : ٢٨٩ .

أبا بكر وعمر عليه . قال : وقال قائل لشريك بن عسب الله (١١) : أيها أفضل ؟ ابر بكر أم علي ؟ فقال : ابر بكر › فقال له السائل : أتقول هذا وانت من الشيعة ؟ فقال : نعم › إنما الشاعي من قال مثل هذا › والله لقد رقى امير المؤمنين هذه الأعواد فقال : ألا ان خير هذه الأمة بعد نبيتها ابر بكر وعمر ، أفكنا نرد قوله ؟ أفكنا نكذبه ؟ والله ما كان كذاباً .

ذكر هذا ابر القامم البلخى في النقض على ان الراوندي إغراضه على ابي عبَّان عمرو بن بحر الجاحظ، في كتابه و في نظم القرآن وسلامته من الزيادة والنقصان ٤ . وينبغي ان تعلم ان النين وضعوا هذا انما قصدوا به رسول الله علي وأهل بيته لشدة عداوتهم له وتستروا بالتشيع ، وكان غيظهم على ابي بكر وعمر وعثان وتلك الجماعة لأنهم هم الذين اشتملوا على رسول الله ﷺ في حياته ونصروه ، ثم كانوا بعد وفاته أشد نصرة في دينه منهم في حياته ، وأحدقوا بأبي بكر / فنزاهم ، وقتل مسيلة ، وأسر طليحة ، ورد الردة ، وغزا فارس والروم ، وأذل أعداء رسول الله ﷺ بكل مكان . واستخلف عمر ، فأزال ملك فارس وهو أشد الملوك وأدخل ملكه في الاسلام ، وألحق ملوك الروم يجبـــال الروم وخلجانها وأخرجهم من الشام ومصر ومن الجزيرة وأدخل هذه المالك في الاسلام ، وقتل الشرك وأماته وأجيا الاسلام وبئته ونشره وبسطه وبناه وشيده وجمله عالياً على الأديان كلها وظاهراً على أمم الشرك جيمها . فغاظهم ذلك أشد الغيظ ، ولم يمكنهم المكاشفة بشتم رسول الله علي الله عليه ، فاشتفوا

<sup>(</sup>١) شريك بن عبد اله : هر شريك بن عبد الله بن الحارث النخمي ، عسالم بالحديث وفقية ولي القضاء للمنصور العباسي في الكوفة سنة ١٥٧ قوفي سنة ١٧٧ هـ. تذكرة الحلساط ١٤٤ ، وقيات الاعبان ١ : ٢٢٥ .

منه بشتم هؤلاء وغروا من لا يعرفهم وقالوا لهم: ما هذا القرآن بشيء ، وهو مغير لا تقوم به حجة ، والاسلام مبدل ، والفقهاء جهال كفار ، الى غير ذلك بما هدذا سبيله وشرحه يطول ، فاغتروا بهم وقبلوا منهم وصدوهم عن الاسلام فأوردوهم ما أصدروهم . وانت تجد كثيراً من ذلك في التفسير لأبي علي (۱۱) وفي نقضه الإمامة على ابن الراوندي ، وفي غيرهما من كتبه ، وفي كتب غيره من المعتزلة والله أعلم .

## بتاب آجتد

فن أعلامه التي حدثت وهو صلى الله عليه وسلم بمكة ، انقضاض الكواكب وامتلاء الساء بها من كل جانب على وجه انتقضت به العادة وخرج عن المعتاد . وهذه آية عظيمة ، وبيئة جليلة ، وواضحة جسيمة . وقد نطق القرآن بها فقال حاكياً عن الجن : ه وأنا لمسنا الساء / فوجدناها ممليئت حرساً شديداً وشهاً . وأنا كنا نقعد منها مقاعد المسمع فمن يستمع الآن يجد له شِهاباً رصداً » (١٠) .

فان قيل ومن أين لكم هذا وقد سبقكم زمانه ونحن لا نؤمن بكتابكم ولا نقر بنبيتكم ؟ وخبرونا عن طريق معرفتكم بذلك هل هو ضرورة

<sup>(</sup>١) هو عمد بن عبد الرهاب الجبائي ( ٣٠٥ – ٣٠٠ هـ) شيخ المعازلة في عصره وإليه تنسب الجبائية . نسبته الى جبي من قوى البصرة ، وتفسيره المذكود من الجمولفاته، استفاد منه من يعده القاضي حبد الجبسسار والحاكم ابوالسعد والزغشري . وقيات الاحيان ١ ، ٤٨٠ . مائرة المعارف الاسلامية ٢ : ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) الجن ۸ رما بعدها .

أم اكتساب ؟ قيل له : العلم بذلك طريف الاستدلال والاكتساب › ويتهيأ لكل عاقسل من كافر ومؤمن ان يعرف ذلك ويجب عليه ان يعرف ، وسبيله سهلة قريبة ، لمن نظر واستدل عرف ، ومن لم يستدل لم يعرف .

واحتج بذلك على المدر" والولي" ، فعلمنا انه أمر قد كان ورقع ، فإن الحجة يه قد قامت وظهرت وقهرت ؟ لأنه لا يجوز ان يقصد عاقل الى قوم يدعوهم الى صدقه ونبوته ويحرص في أجابهم الى طاعته والانقياد له ويريسد منهم ذلك ثم يقول: من عسلامة نبوتي ودلائل رسالتي أن النجوم لم تكن تنقض وانها الآن قد انتفضت ، وهو يعلم انهم معلمون ان هــذا امر لا اصل له وأنه قد كذب فيا ادعى . هذا لا يقع من عاقل كانناً من كان ، فكيف بن يدعي النبوة ، وعقله المقسل الممروف الراجح الموصوف ، ثم يقصد إلى أمر ظاهر مكشوف في السماء البارزة للخلق أجمين المشاهدة للأولين والآخرين ، سيا والعرب أعلم الناس بالكواكب والأنواء ومطالعها وسيرها ، والثابت الراكد الذي / لا يغيب منها . وقد كتب الناس عنهم علمهم بذلك، ومونوا منه شيئًا كثيرًا ، وأكثرهم مأواه تحت السماء ، هي تسقفهم ، ورؤيتهم لها ولكواكبها امر دائم متصل لا يفتر ، وقد سبقوا رسول الله ﷺ في السن والزمان والعلم والكواكب ، فكيف يقدم على قوم هذه سبيلهم فيدعي هذه الدعوى وهم من المدارة له والطلب لمثراته وزلاته ، ولأمر ينفرون به اصحابه عنه على حال لا مزيد عليها ؟ فأين كانوا عن هذا الكذب الظاهر الذي لا ينفع معه صدق يقدمه ولا صدق يكون بمده ؟ ومن هذه سبيله لا يكون لها رئاسة ، ولا يتبعه احد ، ولا يكون له قدر . وقد يتبعه قوم عقلاء ألبّاء (١) فضلاء لأنه

<sup>(</sup>١) ألباه : جمع لبيب ، انظر القاموس الحيط

نبي ولأنب صادق ، وطاعة فد وتقرباً الى الله ، واستبدارا بإتباعه بالمز ذلاً وبالراحة كداً ابتغاء مرضات الله ، وتكلفوا في اجابته بتلك الشدائد التي قد قدمنا شرحها ، فكيف اقاموا عليه وهو يكذب هذا الكذب الظاهر .

وهناك من اعدائه قريش والعرب واليهود والنصارى وكيدم عظم، كيف لم يوافقوا علىهذا ويجمعوا الناس عليه؟ وكيف لم يقولوا الاصحابه وهم إخوانهم واولادهم ومنهم: يا هؤلاء ، فارقتم أديانكم ، وجهلتم اسلافكم ، واكفرتم آباءكم وشهدتم عليهم بالفضيحة ، طاعة لرجل فرض عليكم بجاهدة الآمم ، وبذل دمائكم واموالكم في ذلك ، والزمكم التكاليف الشديدة من شريعته ، وهو يكذب هذا الكذب الظاهر البارز المقول / والأبصار؟ وفي تركهم لذلك دليل على صحة هذه المعجزة .

وأعجب الامور انه بتاو عليهم قول الله جل وعز: و فإنهم لا 'يكذ ولا ولا ولكن الظالمين بآبات الله مجمدون (١١) ، اي لا مجسدوا بك كذابا ، ولا مجدون في قولك كذبا وإن حرصوا على ذلك واستفرغوا وسعهم ، ولو قدروا ان مجدوا له عثرة او ذلة او ادنى شبهة لما واثبه قبل الناس كلهم إلا اصحابه ، ولا قبله إلا خاصته وثقاته وبطانته .

فإن قيل: فلعلهم لم يفعلوا هذا به وإن رقفوا على كذب لئلا يفضحوا أنفسهم ويشمتوا عدوهم ، ولئلا يقول الناس لهم تخدعتم فامسكوا لهذا .

قيل له : هذا لا يسأل عنه بميز ، لأنه إن كان قد كذب فأقاموا عليه وقد عرفوا كذبه ، فقد تمجاوا الفضيحة بإقامتهم عليه وأشمتوا بنفوسهم

<sup>(</sup>١) الانمام ٢٠

الاعداء ﴾ [ وخسروا الدنيا والآخرة (١١) ] .

وجواب آخر:

وهو ان هؤلاء الذين اتبعوا الاعلام التي كانت معه من القرآن وغيره وقد شهدوا على انفسهم وآبائهم بأنهم كانوا في ضلال وباطل وفضائح وما استنكفوا من الرجوع عن ذلك ، فلو حسوا (٢) بأدنى شبهة فضلا عن كذب لبدروا ورجعوا وكان ذلك اروح لهم ، وأخف عليهم ، وأبين في عذرهم وقيام حجتهم ، فان مراجعة الحتى اولى من التادي في الباطل .

#### وجواب آخر:

وهو انهم لو وقفوا على امر 'يرتاب به لمالوه عنه ، وعنف بعضهم بعضاً في الاقامة عليه وفي ترك قتله والبراءة منه ، / ولآذاعوه وأظهروه وإن ضرهم ولحمهم وساءهم ، فان الجماعة الكبيرة لا يجوز ان تكتم ما قد عرفت وإنساءهم وإن ضرهم وإن ذهب برئاستهم وحط من اقدارهم . فأعرف هذا فانه اصل كبير . هذا فيا يقفون عليه خاصة ، فكيف بآمر الشهب وهو شيء يعرف الناس عامة من ولي وعدو ، فتعلم انها آية عظيمة وحجة ظاهرة .

وانظر كيف اوردها وأدل على المدو والولي واستطال بها فقال : و قل أوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سممنا قرآناً عجباً ، يدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك برينا احداً . وأنه تعالى جد وبنا مسا اتخف صاحبة ولا ولداً . وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً ، وأنا ظننا ان لن

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين كتب قريباً من حاشية الورقة ، فيحتمل أن تكون من الاصل أو أن لكون من المال و أن لكون من الملق على الكتاب .

<sup>(</sup>٢) حسست الشيء : احسسته ، وحسست به ايقنت به . انظر القاموس الحيط .

تقول الانس رالجن على الله كذباً . وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادرهم رهقاً وأنهم ظنوا كا ظننتم ان لن يبعث الله احداً . وأنا لمننا الساء فوجدناها ممثلت حرسا شديداً وشها . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً . وأنا لا ندري اشراء اريد بن في الارض ام اراد يهم ربهم رشداً ، فانظر كيف ذكر هولها وعظمتها وارتباع الجن والانس لحدوثها ، وانهم لا يدرون لأي شيء حدثت وهل حدوث ذلك لمذاب اهل الارض بذنوبهم ، ام لموعظتهم وإرشادهم .

وقد جاء مع هـ فا ايضا ان (۱) الكواكب لما انتقضت الحذ الناس في الخروج من / اموالهم، وقالوا: ما حدث هذا إلا لفناء الدنيا وانقضاء مدتها، فقال عبد نائلة بن عمر والثقفي (۱) لأهل ثقيف : أمهاوا فإن افادة المال بعد اللافه تشتى وتصعب ، فانظروا الى الكوكب المنقضة ، فـ إن كانت من الكواكب المعروفة المتقدمة فهو لفناء الدنيا ، وإن كانت كواكب الآن حدثت والآن خلقت فهو لأمر . فحدثت إحدى الليالي ، فنظروا فإذا هي كواكب الآن حدثت ، فأمـكوا عن اموالهم وترقبوا ما يأتيهم من الاخبار، فاذا قـ داتام ان رجالا من قريش بمكة قد زعم ان الله أوسله الى خلقه لينذرم ، فقالوا : لمل هـذا الانقضاص شاهد لهذا المنذر ، وتبركوا برأي هـذا الرجل المشير وصار مفخراً له ولولده من يعده ، حتى يقولوا لثقيف ابونا الذي حبّس عليكم اموالكم .

<sup>(</sup>١) في الاصل: من ، ولمل الصحيح ما اثبتناه .

<sup>(</sup>٧) انظر ما اورده ابن كثير في تفسير سورة الجن عن هذه الحادثة .

فإن قبل: اوليس قد ذكر أن في شمر الشهراء الأولين ذكراً لانقضاض الكواكب ، وفي كتب المجم ذكر لذلك .

قيل له : إن ابا على وابنه ابا هاشم (١) واصحابها قالوا : مــا ننكر ان يكون قد كان قبل مبعث النبي شيء من القضاض الكواكب ، واكنا قد حامنا بالدليل الذي قدمنا انه قد حدث عند مبعث الني شيء انتقضت به العادة ، وامتلات الساء بـــه ، فتلك الزيادة على الامر المعتاد هي الحجة ؟ فصار ذلك بمنزلة الطوفان ، فإن الماء قهد كان قبل نوح عليه السلام يزيد زيادات كثيرة ممروقة معتادة ، فلما جاء نوح صلى الله عليه زاد / الماء زيادة انتقضت ب المادة وخرج عن الأمر الممتاد ، فكانت تلك الزيادة هي الآية وهي الحجة . فليس في شعر الشعراء ولا فيما وجد في كتب القدماء مطعن في هذه الدلالة ، ولا تكذيب لهذا الخبر ، وهذا جواب سديد شاف كاف ، لأن النبي عَلَيْ اغا احتج بامتلاء السهاء بالشهب لا بالأمر المعتاد ، هذا لا يفعله هاقل ولا يقم منه كائناً من كان ، فكيف بن يدعى الصدق والنبوة ويريد من الناس كلهم تصديقه واتباعه ، فسلا يجوز ان يحتج عليهم بأمر قد عرفوه قبل ان يخلق ويخلق آباؤه فيقول : هـذا من آباتي ومن اجلي حدث وبسبب الصديقي خلق ، فيكون بنزلة من قال : من الدلالة على نبوتي ان الشمس ما كانت تطلع عليكم وانها الآن قد صارت تطلع .

فأما ابو عثمان همرو بن بحر الجاحظ رحمه الله ، فانه يذكر في كتاب والحيوان ، انقضاه الكواكب ، وذكر ما فيه من الآية والحجة في النبوة ،

<sup>(</sup>١) ابر مائم الجبائي هو عبد السلام بن محد بن عبد الرهاب الجبائي «٧٤ - ٢٤ ٥٥ من كبار رجال المعاتلة له طائفة تنقسب البه تسمى بالبهشمية ، ويعتبر الفاضي حبد الجبار من تلاميذه ورجال مدرسته . وفيات الاعيان ١ : ٢٩٧ وفاريخ بفداد ١١ : ٥٥ .

وذكر الشعر الذي ذكر في هـــذا المعنى لهؤلاء الشعراء ، فقال هو وابراهيم النظام وغيرهما : إنه ليس في هــذا الشعر امر بين قد اراد به صاحبه انقضاه الكواكب ولكنه امر محتمل . وذكروا في بعض هـذا الشعر أنه مولد وقد قبل في الإسلام ، قاله بعض الزنادقة ونسبه الى الأوائل ، وذكروا في بعضه ان قائله وإن كان كافراً جاهلها فقد ادرك المبعث وأوائل المبعث ؛ فأبطلوا ان يكون في هذا متعلق / او مجتاح فيه الى جواب .

واستبعد ابو عنان ان يكون هذا امر قد كان ظاهراً قبل الاسلام. قال: وإلا فأين كان القدماء من الشعراء ، كامرىء القيس ومن تقدمه ، وكنانسة وزهير (۱) وشعراء القبائل القديمة ، كيف لم يذكروا هذا في اشعارهم وهو أمر بارز لابصارهم ؟ وهم قد شهوا بالحيات والعقارب والجعلان والحنافس والبراغيث وبالقمل وبكل شخصوبكلما دب ودرج؟ وليس ببعيد ما قاله. فأما جواب أبي علي واصحابه : فها نبسالي ولو كان الشعر ملء الدنيا للأوائل ، فها له هذا تأثير .

قال ابر عثان : وأما ما يُدّعى من ذكر الشهب في كتب العجم الاوائل فهو امر لا سبيل الى العلم به لأنها منقولة في الاسلام ، وانما نقلها الواحد بعد الواحد من أعداء الاسلام ، ومن هو اشد الناس حرصاً على تكذيب النبي عليه وتشكيك المسلمين ، فهو لو كان عدلاً مسلماً ما علم ذلك بخبره ، فكيف وحاله ما وصفنا ؟.

وبعد فمن ابن لنا انه علم باللغتين ويقصد واضمي الكتب حتى 'يرثق بنقله وبأخباره ? وهو كما قال ابر عثان، فإن هذه الكتب التي وضعت في الاسلام،

<sup>(</sup>١) يقصد زهير بن ابي سلى .

ونسب بعضها الى الهند ، وبعضها الى الروم ، وبعضها الى اليونانية ، وبعضها الى القبط ، وبعضها الى القبط ، وبعضها الى القرس ، فاتما وضعها الواحد بعد الواحد، وزعم انه عالم بتلك اللغة فنقله الواحد، وزعم انه عالم بتلك اللغة فنقله فهو امر لا يقع به علم وليس معنا اكثر من دعوى هذا الواضع ، فبعقدار ما يكتبه ويترجمه ويلقيه الى الور اقين فيدور / في ايدي الناس فيقول من لا علم له ولا عادة له بمجالسة المهزلة ومن اخذ عنهم ومن لا سبيلله الى طرق اهل العلم : هذا من كنب الأوائل ؛ فاعرف هذا ، فانه باب كبير وكل احد أمس الحاجة اليه فان الجهل وترك التأمل غالب على الناس ، وأعداء الاسلام كثير، وهم بينهم ، يكيدونهم بأنواع الكيد من حيث لا يشعرون .

لهن ذلك خطب ورسائل ووصايا وحكم وضعت في ايام بني العباس ونسبت الى أمم العجم ، لا سببل الى العلم بها ادعوا واضعوها من أنهم وجدوها لأوائل ، وانحا كان غرضه شغل الناس عن القرآن وعن عهود رسول الله والمحافق ورصايا السلف بعده ، ولعله انحا اخذ ذلك وحصل معانيه من القرآن ومن حديث رسول الله وغير اللفظ ونسبه الى أمم العجم والعلماء. وأهل التحصيل يتهمون عبد الله بن المقفع فيا وضعه من و كلية ودمنة ، وكتاب و الميتبمة ، وما زعم انه وجده الفرس ، فقالوا : ما معنا في هذا اكثرمن الدعوى ، وهو رجل بليغ اللمان بليغ العلم ، فارسي الأصل ، قمد جرى من الجوسية على عرق ، فقد كان فيها طويلا ، وهو كثير الرواية الآداب العرب وعاومها ، متعصب لقومه ، قد أسل بعد الكبر ، وكان متهما في دينه .

وهكذا قالوا في ابان بن عبد الحبيب اللاحقي "" وهد وضع سهل بن هارون بن رهبونة(٢) الكاتب الفارسي صاحب المأمون؛ كتاب ياثنرة وثعلة، يعارضه به كتاب « كليلة ودمنة » ، وجمله على ألسن الطير والبهائم، وذكر فيه حكم العرب كا جنع ابن المقفع (٣) في كلية ودمنة عن هـذا / الذي سماه برزوى الطبيب ، لمقدمه في صدر الكتاب كأنه ما أراد إلا تشكيك أمل الديانات وأتباع الأنبياء صلى الله عليهم في ادبانهم. وقد دار في أيدى قوم من المتجمين كتاب زعموا انهم وجدوه لجابان منجم كسرى ملك قارس ، وقد أخبر فيه بزهمهم أن نبوء تحدث في المرب يكون مدة صاحبها كذا وكذا سنة . فذكر ايام رسول الله ﷺ ، ثم ايام ابي بكر الصديق ، ثم عمر ، ثم رسيرهم وأعمـــــالهم شيئًا كثيراً . فافنتن بـــه المنجمون حق ظنوا الـــــ<sup>(11)</sup> صنعتهم حق ، رأنها تؤدي الى علم ، وفتنوا بذلك خلقاً كثيراً بما لا يدري من الامراء والوزراء وطبقات الكتاب ، وجملوا ذلك شاهداً لصنمة النجوم ونفقوهما ، فجرى ذلك بحضرة رجل من علماء المعازلة فقمال المنجم الذي احتج بذلك في صحمة صنعة النجوم رهو إسحق بن فليت اليهودي احمد

 <sup>(</sup>١) هو ابان بن عبد الحميسد بن لاحق ، شاعر مكة ، اتصل بالبرامكة ومدحهم ونظم لهم
 كلية ودمنة شعراً وكتباً اخرى فارسية ، توني سنة ٢٠٠ ه . دائرة المعارف الاسلامية ١٦:١
 والاعلام ٢ : ٠ ٠ .

<sup>(</sup>٣) كاتب بليخ قارسي الاصل ، ومن واضعي القصص ، ولاه المأمون وثاسة خزانة الحكمة ، وكان شعوبياً يتعصب قلمرب عل العجم . معجم الأدباء ٤ : ١ ٥ ٥ ، قوات الوقيات ١ : ١٨١ .

 <sup>(</sup>٣) كتب المعلق في حاشية الكتاب العبارة التالية : « في نسبه ذلك المالمايد رقد قال الناس
 ان الذي حكاء عن هذا الرجل الذي سماه » .

<sup>(</sup>٤) في الاصل : انهم ، ولعل الصواب ما اثبتناه .

رؤساء المنجمين في زمانه ببغداد ، وكان يتقدم عند دنير منهم على رؤساء منجمي زمانه ومن كان في عصره كان زكريا (١) النوبختي ، وكان فرخان شاه النصراني (٢) وغلام زحل(١): من ابن لك يا أبا الطبيب ان هذا الكتاب وضعه جانان لكسرى ؟ فقال هذا مشهور دائر بين المنجمين لا يشكون فيه، فقال له : عن هذا وصحته سألتك ، هل هو اكثر من انك وجدت كتاباً مكتوباً منسوباً الى جانان منجم كسرى ؟ من ابن ان هـــذا كا كتبه هذا الكاتب وأخبر بــ هذا الحبر وما معنا وما ممكم اكثر من العجوى ٢ وانمــا هذا رجل وجد كتابه في الاسلام / وفي ايام بني العباس وفي زمان الديلمنها، وادعى فيه انه قديم وجده فارسياً فنقله ، وانحسا وضمه بمد ان مضت ايام رسول الله علي وأيام خلفائه وايام بني امية والصدر الكبير من بني العباس وعرف ذلك وتيقتنه ، فوضع الكتاب بمد ذلك ، وحذف اسماء القوم ليظن انه قد وضمه قبل أن يخلقهم الله ، فيدعي من يقرأ كتابسه بمن لا علم له له الصدق والحذق ، ولصنعة النجوم الصحة . وإلا فأرنا إن كان قد اخبر فيه حمَّن يأتي من الخلفاء او غيرهم ، او ذكر ايامهم واعمارهم على التحقيق كما ذكرها عمن تقدم ، حتى يكون لـك في ذلك شبهة ، فتحير ان فليت وقال : لمل الأمر ان يكون كا قلت ، فقال له المعتزلي : مسا اسرع ما رجمت عن تلك الدعارى ، فقال : أمّا أخبرك ، قدد قرأت أربع نسخ من

<sup>(</sup>١) في الاصل ابن كريا ، ولعل ابن زكريا النوبخق.

 <sup>(</sup>٧) ابن فرخان شاء النصراني : هو ابن نشير بن فرخـانشاه المنجم الاعجمي المتوفي سنة ٣٩٧ . القفطى ٥٠٥٠ .

<sup>(</sup>٣) هو عبيد الى بن الحسين ابر القاسم المعروف بغلام زحل، قال القفطي من الحاضلالحساب والمنجمين ، توفي سنة ٣٧٦ . تاريخ الحكاء ، ٣٧ ، الفهرست ، ٣٩٥ .

هذا الكتاب المنسوب الى هذا الرجل ، وكلها مختلفة ، وقد ذكر فيها ان البيت يسقط حجة وتعظيمه ، والما اتوقع كل سنة واسأل عن الحلج فاذا هو لا ينقطع حجة ولم يكن بنا قول ابن فليت ولا استدلاله فانه ليس بشيء قوي ، ويمكن الحصم إن يدهمي ان ذا سيكون ، او يشغب بغير هذا ولكن الذي ذكره واضع التحلياب ليس في صنعة النجوم شيء منه ومن الاصابة على طريق التفصيل ، والحا تتفق لهم الإصابات عن غير علم كا تتفق المما بين الخوام ، والزوج والفرد ، والمتفائلين / برؤية الثعلب ، والمتطيرين بالفراب والبوم ، والزوج والفرد ، والمتفائلين / برؤية الثعلب ، والمتطيرين بالفراب والبوم ، ومنا يتفق لمؤلاه من الاصابة اكثر واحسن واسرع لحذاق منجمي الماوك ، ومذا يكفيك في بطلان صنعة النجوم ، ولم نكن في الرد عليهم ، ولكن عرض هذا فذكرناه ، وستجد في الرد عليهم اكثر من هذا .

ولكن ذكر الكتاب المسوب الى جانان وامثاله ، يضعه أعداء الأنبياء ليشكوا في اخباره، وليجعلوا صوابهم جارياً مجرى إصابة المنجمين، ولينفقوا صنغة النجوم، وليرغبوا الناس في الفزع البهم وفي التعويل عليهم ويستأكلوه، ولتم حيلتهم عليهم وهذا الجلس يسميه المنجمون الهافور ، وانت تجد هذا كثيراً ، فيقولون : قال ما شاء الله ابن أبري اليهودي (١) في القرانات كذا وكذا قبل وكذا وقد صع، وقال الحسن بن سهل والفضل للمأمون (١) : كذا وكذا قبل

<sup>(</sup>١) واسعه ميشابن ايري المنجم اليهودي المشهور، عاش زمن المتصور وبقي حتى ايام المأمون. قال القفطي : وكان فاضلا ارحد زمانه في الاخبسار بأمور الحدثان وكان له خطر قوي في سهم للنيب ومن مؤلفاته كتاب القرانات . تاريخ الحكاء القفطي ٣٢٧

 <sup>(</sup>٣) هما اخوان من اصل مجومي ، اسلما واشتهرا بالذكاء والادب والمصاحبة ، ووزرا
 الخليفة المأمون العباسي ، وكان الفضل يلقب بذي الرياستين .

أن يكون فكان كذلك.

وربا رقع لبعض المؤرخين والاخباريين بمن لا علم له بصنعة المكلام مشل هذه الكتب والاخبار فيذكرها ويضعنها كتبه ويقرؤها من لا علم له ولا سأل العلماء عنها فيتحبر ويضل . وقد صنع الناس في الاسلام مثل هذا ، فقصدوا الى امور قد كانت ووقعت فعاوا فيها اشعاراً ونسبوها الى قوم قسد تقدموا وادعوا انهم قسد عرفوها قبل ان تكون ، كا صنعوا في قصيدة نسبوها الى رجل يقال له ابن ابي العقب ذكر فيها دولة بني العباس وكيف ابتداؤها ، وذكر جاعة من خلفاهم وابن ماتوا وابن قبوره ، وادعوا انه اخذ هذا عن الأثمة رعن الارصياء ، وهو امر لا اصل له وكذب لا يشك / فيه ، وانساكل به سبيله ما ذكرنا ، فاعرف ذلك قانه باب كبير ، والخرق بسه والمشاكل به كثير، والعبل به ضلت طوائف من هذه الأمة بمن خالف المعازلة من طوائف

وهذه سبيل الكتبالتسوبة الى اليونانية كأفلاطن وأرسطاطالس وغيرهم، فانها نقلت في الاسلام، وناقلوها ومدرسوها انما هم الواحد بعد الواحد الذين لا يعلم بأخبار جاعتهم شيء، وهم مع هسنذا أعداء رسول الله وكل وأشد الناس حرصاً على التشكيك في الاسلام وصد اها، عنه، وهم يتساوون النمرائية والنصارى لا يرضونهم، ويشهدون عليهم بالالحاد وتعطيل الشرائع والطمن في الربوبية وفي جيع النبوات، وقد حرموهم ونهوا عنهم، كقسطا

ابن لوقا (۱) ، وحنين بن اسحق وابنه اسحق (۲) ، وقويرى (۳) ، ومق بن يونس (۱) ، ويحيى بن عدي (۱) ، وهؤلاء مع قلتهم ما جمهم زمان واحد . وكان يوحنا القس (۱) مدرس أقليدس والجسطي وغيره يقول : قد حذف الذين نقلوا كتب هؤلاء كثيراً من ضلالهم وفاحش غلطهم عصبية لهم وابقاء عليهم ، واعاروهم وإعطوهم ما ليس لهم من معاني الاسلاميين وبيانهم ، والعدر اذا كان منديناً لم يؤمن حنقه ، فكيف بن لا يمتقد مهاداً ، ولا يرجو حساباً ، ولا مخاف عقاباً .

ثم عدت الى ما كتب عليه من ذكر الشهب .

وقد تصفح العاماء الكتاب المعروف بالعادي (٧) المنسوب الى ارسطالس

<sup>(</sup>١) هو فيلسوف شامي نصراني ، اشتهر بالترجمة من اليونانيسة الى المربيسة ، وبرع في علوم كثيرة . عساصر يعقوب بن اسعق الكنسدي . انظر تفصيل كتبه في الفهرست ١١١ ، و والقفطى ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر ثرجمة حنين بن اسحق وابن اسحق في هامش ص ٥٠

 <sup>(</sup>٣) واسمه ابراهيع قويري ويكتى ابا اسحق ، بمن اخذ عنه علم المنطق ، وعليه قرأ ابر بشر
 مق بن يونس . الفهرست ٣٦٧ ، وطبقات الأطباء ٧٧ .

<sup>(1)</sup> ابر بشر متى بن بونس النصراني المنطقي . قال القفطي ؛ وكان ببغداد في خلافة الراضى بعد سنة عشرين وثلاثمائة رقبل سنة ثلاثين وله منساطرة جرت بينه وبين ابن سعيد السيراني النحوي . القفطي ٣٢٣ .

<sup>(</sup>ه) هو اير زكريا يحيى بن حدى بن حيد بن زكريا المنطقي، قال ابن النديم : واليه انتهت رياسة اصحابه في زماننا. قرأ ط ابي بشر متى وط ابي نصرالفارابي وط جماعة مذهبه من مذاهب النصارى اليعقوبية . الفهرست ٣٦٩ .

 <sup>(</sup>٦) يقصد يرحنا بن ماسويه ، كان نصرانياً شماساً سريانياً في ايام الحليفة هوون الرشيد ،
 وقد ولاه ترجمة الكتب الطبية القديمة ، وله في الربخ الحكساء للقفطي ترجسة طويلة . انظر المقطى ٣٨٠ .

 <sup>(</sup>٧) يقصد كتاب الآثار العارية الأرسطو ، نقله الى العربية ابج بشر متى . الفهوست البن النديم ٢٥١

فإنه نقله بعض مؤلاء لبعض الخلفاء من بني العباس ليتحفه به ، فما وجدوا . فيه ذكراً مصرحاً لانقضاض الكواكب ، وإنما هو قول محتمل يتأوله بعضهم ويدعى انه أراد به ذلك ، وهو بأنه شيء يثور من الارض ويرقى الى الجو / أشبه .

وقد كان هرون الرشيد ضغط الروم وحاصرهم في بلادهم واذلهم الى ان الما انداء الجزية واتقوه بها فأخذها منهم ، وكتب اليهم كتاباً بين لهم توحيد الله وانقراده بالقدم وصدق نبيته عليه ، وذكر فيه قطمة كافية حسنة من اعلام النبوة وأنفذه الى ملك الروم مع رجل من المعازلة إما معتر او غيره ، والكتاب إنشاء ابي الربيع محمد بن الليث الكاتب القرشي (۱۱) ، وهو موجود في رسائل ناج الاصفهاني (۲) لا اشك ، وقد حدثني بعض اهل العلم انه مذكور في د المنثور والمنظوم ، لابن ابي طاهر (۱۲) . وقد ذكر في هذا الكتاب آية الشهب وانقضاض الكواكب واستوفى الحجة فيها ، ولم ينفذ هذا الكتاب آية الشهب وانقضاض الكواكب واستوفى الحجة فيها ، ولم ينفذ هذا الكتاب الى ملك الروم إلا بعد تصفح كتب الاعاجم واستقصاء كل ما يمكن

<sup>(</sup>١) هذا ابر الربيع عمد بن الليث الخطيب ، كتب ليحيى بن خالد ، وله ولاء ببني امية ، وكان بليغاً مترسلاً كاتباً فقيهاً متكفاً ، ذكر له صاحب الفهرست كتاب و جواب قسطنطين عن الرشيد » ولمله هو المقصود هنا . إلا ان صاحب الفهرست يضيف رواية تشير الى ان نسبه يتصل بدارا، احد مارك الفرس، بعد ان ذكر انهكان شديد الميل طالعجمراً ن البرامكة كانوا يكرهونه لذلك . ابن النديم ه ١٧

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن بحر ابر مسلم الاصفهاني ، معتزلي ومن كتاب الكتاب . كان عللاً بالتفسير وغيره من صفوف العلم توفي سنة ٧٧٧ . ذكر له ياقوت في معجم الادباء كتـــاباً باسم « مجموعة الرسائل » لعلم هو المقصود هنا . « ٧٨٠ ه . » معجم الادباء ٧ : ٧٠٤

 <sup>(</sup>٣) هو احمد بن طيفور الحراساني مؤرخ رأديب ، له كتاب ناريخ بفداد ، وأمسا كتاب المتثور والمنظوم فيقع في اربعة عشر جزماً . ياقوت ١ : ١٥٦ .

ان يقال ، لتملم صحة هذه الآية وخوص الماماء فيها قديماً .

وقد قال ابر على رحمه الله واصحابه كا قد ذكرنا عنهم ما لا يضرنا ولو ذكر الارائل كلهم الحجة في الزيادة الناقضة العادة وامتلاً السهاء به عند مبعثه. وقد جاء في الاثر ان كوكباً انفض فقال الذي علي : ما كنتم تقولون في هذا في الجاهلية (١١ ؟ فقال اصحاب ابي علي الأصحاب ابي عنان (١١ : هذا يدل على انسه قد كان الانقضاض الكواكب اثر ثم زاد في المبعث زيادة انتقضت على انسه قد كان الانقضاض الكواكب اثر ثم زاد في المبعث زيادة انتقضت العادة به ، فقال اصحاب ابي عنان : إنما اراد النبي على بقوله لهم : ما كنتم تقولون في ذلك في الجاهلية ، بريد قبل اسلامهم وقبل تصديقهم له . وعلى كلا القولين فالآية تابئة والحجة قائمة ، وليس / في هذا خلاف في كونها ورقوعها .

وأما ارسطالس هذا فلا معول على ما يقوله ، وإن كان اصحابه قسد صدقوا عليه فهو غير كامل العقل ، لأنهم حكوا عنه ان هذه الاجسام العلوية من الشمس والقمر والكواكب لا يجوز ان تنقسم ولا تتجزأ ولا تلبعض ، وان الشمس ليست حارة ومحال ان تكون حارة ، وان هذه الاجسام محال ان تكون حارة ، وان هذه الاجسام محال ان تكون حارة او باردة ، او رطبة او بابسة ، او ثقيلة او خفيفة ، او لينة او خشنة ، ومحال ان تكون هذه الكواكب اكار بما هي بكوكب واحد ، وعال ان تكون الشمس اكثر بمسا هي او افل ، ومحال ان يكون لها لون او ربح او طعم .

<sup>(</sup>١) انظر لما ورد في انقضاض الكواكب من آثار تفسير ابن كثير ٤ : ١٩٧ ر ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) يقصد اصحاب ابي علي الجبائي وأبي عثان الجاحظ .

وهذا الذي احاله هذا الرجل جوازه قائم في العقل ، يعله كل عاقل من عسالم وجاهل ، ونظار وغير نظار ، فإن كان عاقلاً وبلغ ب المحل واللجاج الى أن ركب هذه المجاحدة والمكابرة فيا هو في فطر العقول كلها وفي اوائلها، فمن يعده او يعتد بقوله او يذكره فيمن يرد عليه ويتتبع هوراته وهو هورة كله من اوله الى آخره ؟ ولو لم يكن له من الجهل والخروج من العقل إلا هذا لكفاه وأغناه ، بل لو قسمت هذه الجهالة على جميع اهل الارض ، من اولهم الى آخره لحطت منازلهم ، واسقطت اقدارهم ، حسى لا يعدوا فيمن ينقض عليه ويرد قوله . كيف ، وله من الجهالات المستخفة المسقطة غير هذا على الله وجدته ووقفت عليه .

ومن جهله انه اعتقد ان السياء والشمس والقمر والكواكب ، عاقله بميزة سيمة بصيرة ضارة نافعة تحيي وتميت / ، وان كل حادثة في هذا العالم من فعلها وناثيرها . والعلم بسأن السياء والشمس والقمر والنجوم جمادات وموات كالعلم بأن شعاع الشمس وشعاع القمر وضوء الكواكب والبرق والغيم والربح والمطر والمبحر والماء والهواء والارض والنار جماد موات ، ولا قرق بين من ادعى في الارض والنار والماء والهواء والنبات ذلك او ادعاه في الكواكب ، بل كانت دعواه في العلمام والشراب والهواء واشباه ذلك انها حية قادرة نافعة ضارة تحيي وتميت اجدر وأدخل في الشغب بمن ادعى ذلك في الشمس والقمر والسياء والكواكب ، فيقول : وجدت الهواء حيث كان جاز ارب يكون معسه الميوان ، وحيث لا يكون لا يكاد يوجد حيوان ، وإذا ركد مرض الأصحاء ونها المرضى وتعفن هنده الثار والطعام والنبات ، فعلمت انه حي سميم بصير قادر يحيى وبيت .

ثم يصير الى الماء فيقول: عند وجوده يوجد الحيوان والنبات وعند عدمه

يتلف الحيوان والنبات ، فعلمت انه حي ناطق سميم بصير نافع تسار".

ثم يصير الى الارص ومرافقها فيذكر منها مثل ذلك ، لما فيها من النبات والمعادن .

وكذلك في النار قال: ألا ترى انها تمقد شيئًا كالبيض وما أشبه ، وتحل شيئًا كالنحاس والرصاص والذهب والفضة وما أشبه ذلك ، وتبيض شيئًا وتسود شيئًا ، فعلمت ان هاذه الأشياء كلها حية ناطقة سميعة بصيرة فعالة .

وهذا قول ماني ، حتى قال في اجسام العالم كلها وفي كل جزء منها ، حتى قال ذلك في الحديد والحجارة والحطب . والمتانيسة تقول في الاصوات التي تسمع عنسد قلي السمسم والباذنجان واصوات / غليسان القدور واصوات الحطب عند التشقيق ، هذا كله صراخ وضجيج منها ، كما تجره من الآلام .

والمنانية ترعم ان الفلاسفة عنها اخذت هذه المذاهب ، وانما 'ذكرت لك بهذا المكان لتعرف مقدار عقول الزنادقة والملحدة ، ولولا فتنة قوم من الرؤساء والكتساب والوزراء بهم لما ذكرناهم ، ولكن هؤلاء لففلتهم وسوم تمييزهم قسد اغتروا بهم لما ذكرناهم . وصارت هذه الباطنية تدعو اليهم ، وتضع الروايات الكاذبة عن اهل البيت قيهم ، فوجب ان نذكرهم عا قيهم ويصدق عليهم ، ليعرفهم الناس .

## **وَبَاب**َآخِر

ومن آیاته ﷺ ، انہم لما کذبرہ وآذرہ فی نفسه واصحابه دعا علیهم فقال : اللهم اشدد وطأنك على مضر،وابعث علیهم سنی کسنی یوسف ﷺ،

فأمسك عنهم القطر حتى جف النبات والشجر وماتت الماشية، وحتى اشتووا القد (١) وأكاوا المُلَهِّر (٢) ، وتفرقوا في البلاد لشدة الحال · فوفــد حاجب لبن زر ارة الى كسرى فشكا اليه ما نالهم ، وسأله ان يأذن له في الرعي بالسواد ورهنه قوسه ، وهي قصة معروفة نزل بهـــا القرآن وجرى فيها الحُرِض ، وهو قوله عز وجل : « فارتقب يوم تأتي السماء بد خان مبين ، بغشى الناس هــذا هذاب ألع (٣) ۽ . والدخان الجدب (٤) ۽ ثم سمي دخاناً الجدب غيراء لارتفاع الغبار قيها ، وهذا شيء قد كان ومضى ، ولا يجوز ان يكون هذا بما لم يأت ، لأنب عز رجل يقول : ﴿ يَعْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابِ أَلِم (\*) ﴾ . ثم ورد على نسق / ﴿ إِنَّا كَاشَهُوا العَدَابِ قَلِيلًا إِنْسُكُمُ عَاتُدُونَ ﴾ يهم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ، يمني يوم بدر ، وهمذا كله يدل على ان الدخان قد انقضى ومضى ، وانه بدعائه ، لأن العذاب في الآخرة لا مجوز ان ينكشف ولا يخف. وقد قال في هذا : د إنَّا كَاشْفُو العذاب قليلًا للمكم عائدون ، والعود الى المعاصي في الآخرة لا يقم ايضاً . وكان انكشاف المذاب عنهم بدعائه ايضاً ، فأناهم الغيث وكار ، ثم عادوا الى طغيانهم .

<sup>(</sup>١) القد في الاصل هو القطع المستأصل او المستطيل او الشتى طولاً ، ويطلق على جلد النحلة . انظر القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الكتاب ان العلمو هو الدم يخلط بالوبر .

<sup>(</sup>٣) الدخان و ١ رما بمدها

<sup>(</sup>٤) في الحاشية ؛ الدخان ، الجدب

<sup>(</sup>ه) الدخان ه ۱ رما بعدها

كَال اصحاب عبد الله بن مسمود (١١ : كنا عند عبد الله جاوساً وهو مضطجم بيننا ، فأتى رجل فقال : يا أبا عبد الرحن إن قاصًا عند ابراب كندة - يمني الكوفة - يقص ، يزعم ان آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ، وبأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام . فقال عبد الله : – وجلس وهو غضبان - ايها الناس القوا الله ، ومن علم شيئًا فليقل بما يملم ، ومن لا يملم فليقل الله أعلم ، فإن الله قال لنبيه عليه : ( قل ماأسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلِّفين ) (٢) . إن النبي ﴿ إِنَّا لِمَا إِنَّا مِنْ النَّاسِ إِدَّاراً قَالَ : اللهم سبعاً كسني يوسف صلى الله عليه ، فأخذتهم سنة حصدت كل شيءحتى اكاوا الجاود المنتنة والجيف ، وينظر احدهم الى الساء فيرى دخانك من الجوع ؛ فأناه ابو سفيان بن حرب ، فقال : يا محمد إنك حيث تأمر بالطاعة وبصلة الرحم ، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم . قــال ابن مسمود : فكانت الدخان سنين كسني يوسف عليه السلام فكشف عنهم ، امسا ترونه قال : ( إِنَّا كَاشْفُو المدَّابِ قَلْيِلًا إِنْكُمْ عَائدُونَ ) بعد أَنْ قَالَ له : فَارتقب فارتنب عليه ورقع ، ثم دعا فكشف . والبطشة / الكبرى يوم بدر . وقد مضت آية الروم وآية الدخان والبطشة واللزام .

### <u> ک</u>اب

ومن آیاته بمکه، أنه ﷺ لما جمهم ورعظهم ودعاهم الى انباعه ومفارقة ما هم علیه من دیانات آبائهم ردّوا قوله ، ومثنى بمضهم الى بعض وقالوا :

<sup>(</sup>١) اسلم بن مسمود قديمًا وهساجر الهجرتين وشهسد بدراً والمشاهد كلها ، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم . وحدث هنه الكثير ، ثم شهد فتوح الشام ، حينه عثالت على الكوفة ثم عزله ، فرني سنة ٣٢ ه . . الاصابة ٣ : ٣٦٠

<sup>(</sup>۲) سورة ص ۸٦

(امشوا واصبروا على آلهت ما أجمل الآلهة إلها واحداً ؟) (١) وتوعدوه بكارتهم وعزهم وأموالهم ، ووثقوا بذلك ، وغرهم ما رأوا من ضعف رسول الله وهو في تلك الحال ، فأنزل الله (أجند ما هناك مهزوم من الأحزاب ) فكان كا أخبر وكانت المقبى له .

فتأمل الامر في ذلك تجده عظيماً لأنه توعدهم بالحرب قبل الحرب وقبل الجاعة وفي حسال الضعف ، وهو معهم وفي أسرهم وفي قبضتهم ، فبعثهم على قتله واستنصاله ، وهيتجهم على بدل الجهود واستفراغ الوسع في مكارهه ، وهذا لا يقع من عاقل إلا أن يكون واثقاً بالله ، ساكنا الى تنزيله ووحيه . واذا وفتيت النظر حقه لم تجد لرسول الله عليه في اخوانه من النبتين والمرسلين صلوات الله عليهم اجمين نظيراً في الضعف والوحدة ، ومن خالف قومه تلك المخالفة وهاجهم وأسخطهم ذلك الاسخاط ، واخبرهم بحا سيكون من قوته وظلبة الجبابرة من الأمم قبل أن يكون ذلك أو يكون له أمارة تقتضى ، فصارت الامور في القوة والظهور إلى ما قبال ، فابتدأ ابتداء الشمس وامتد المتداد النهار .

## <u> ب</u>اب

ما كان بمكة، حين تلا عليهم سورة و افتربت الساحة ، وقص عليهم أمة من الذين كذبوا الرسل ، وما نزل بهم من النكال والبوار ، الى ان انتهى الى قوله : ( أكثفتاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزابر أم يقولون لمحن

<sup>(</sup>۱) سورة ص ٦

جميع منتصر. سينهزم الجمع ويولون الداير (۱) فكان إدلالهم بكاثرتهم وكثرة من يساعدهم على عداوته ومحاربته ، وانسه ان صارت له جماعة فجموعهم أكثر ، والأموال والسلاح والكراع والعدة معهم لا معه ، فكان ظاهر الرأي ومقتضى الحزم ان يكون لهم لا له ، إلا ان يكون من الله عز وجسل مالك المقلوب وناقض العادات الآنبيائه ، فكان كا قال ، وكانت العقبى له .

## ښاټ آخټر

عما زل بمكة قوله: و فاستمسك بالذي أوحي اليك إنتك على صراط مستقيم ، وإنه لذكر لك ولقومك ، (٢) أي شرف ونبل وجلالة ، فهو عز ومعجز . ثم قال : و وسوف تسألون ، أي عن شكر هذه النعمة ، فكان كا أخبر وكا فسر فان القرآن بانت آياته ، وظهرت بيئاته ، وقامت حجته ، وكلت النعمة على رسول الله يتخفي وعلى صحابته به ، فشرفوا وعزوا بمكانه ، وذلك من الأمور البيئة الواضحة ؛ فانك تجد الفقهاء والعلماء قسد أجلتوا القرآن ومن قرأ القرآن ومن عرف علوم القرآن ، ولهذا قال عز وجل لقريش في ابتداء المبعث : و قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ، (٣) يويد القرآن ، وأنه عز ونبل وشرف ، وستشرف به امم بمن / قسك به ودعا اليه ، وقسد فاتك ذلك لإعراضك ، فكان ذلك كا أخبر .

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۱۱

<sup>(</sup>۲) الزخرف ۲۹

<sup>(</sup>٣) القبر ١٦

وفي هذا المنى قوله عز وجل و ألم يجيد ك يَتِيتاً فآوى وَوجدك فَالا تَهِدى وَ المن بالأبِين كا ضَالاً فهدى و (١) فتأمل ما في هذا ، فإنه على ما عَرَف المن بالأبِين كا يعرف من رباه أبواه ؟ فان أباه مات وهو حمل ، وماتت أمه وهو رضيع ، فآواه الله اكرم إبواه ، فلما كل ، آناه النبوة وعصمه وصانه ، وأخبره النالاخرة خير له من الأولى ؟ فإن آخر أمره في عاجل الدنيا في النصرة والعز ، وثواب الآخرة خير من الأولى ؟ و ووجدك ضالاً فهدى و ، أي ذاهباً عن النبوة لا تدري ما هي ولا تعرف القرآن .

وفي مثل هذا المنى قوله عز وجلل : ( أَلَمْ تَشَرَحُ لَكَ صَدرَكَ وَوَضَمَنا عَنْكَ وَزُرَكَ . الذي أَنْفَضَ ظهرَك . ورَفَعْنَا لك ذِكْسرَك ) فإن ذكره ارتفع بالصدق والوقاء وقيام الحجة ، فها وجد له اعداؤه كذبة ولا ذلة ولا هفوة مع حرصهم على ذلك ، وما بارت له حجة ، ولا زلت له قدم ، ولا أسكته خصم ، مع كثرة الخصوم له ، وطلب العلسل وطول المجادلة .

# سِاب آجِد

من أعلامه ، وهو قوله عز وجل و 'قل': كثين اجتمعت الإنس' والجين' على أن يأتوا بمثلهذا القشرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لِبَعض طهيراًه'' وفي هذا إخبار عن غيوب كثيرة ، لأنه قال لكل واحد من الإنس والجن : إنك لا تأتي بمثل هذا القرآن ولا أحسد يأتي بمثله في كل حال منفردين ولا بحتممين ، فها أتوا به مع حاجتهم الى ذلك وشدة حرصهم عليه ، ألهين هذا تعجب ؟ أم من إقدامه على الإخبار بذلك وهو لا يعرف العرب كلهسا ولا

<sup>(</sup>١) الشحى ٦

<sup>(</sup>۲) الاسراء ۸۸

يحصى قبائلها / ورجاله و و النصاحة والبلاغة مشوتة في رجالها و و النها وعبيدها وإمائه و عقلائها و بجانينها ، وقد علم الله في اللغة والبلاغة قبله ، وهو منهم تعلم ، وهو عاقل ، فاولا أن قد تبقن أنهم لا يأتون بذلك لما أقدم على الإخبار بذلك، سيا والذي ادعاه امر عظم وخطب عسم ، وهو النبوة والصدق والعصمة ونفاذ امره في النفوس والأموالووجوب طاعته على كل احد الى ان تقوم الساعة ، وحجته في ذلك كله هذا القرآن ؛ وهذه من الآيات التي نزلت بمكة ، ولو نزلت بلدينة او أين نزلت لكانت الحجة بذلك قائمة لا تأثير للإماكن في ذلك ولا للأزمنة ، وإنما نذكر الأماكن لأن الأعداء لما أفلسوا وافتضحوا ، أخذوا في تشكيك الماوك والمترفين ومن يحب الرُخص ومن لم ينظر ويتأمل ويسمع من العلماء ، أن هذا القول إنما قاله في آخر عمره .

واعلم أن القرآن حجة من ثلاثة أوجه: فكل سورة منه حجة من طريق الفصاحة والبلاغة ، وهو حجة لما فيه من الاخبار بالنيوب ، وهو حجة لما فيه من الاخبار بالنيوب ، وهو حجة لما فيه من التلبيه على دلائل العقول ، فإن ذلك جهاء على طريقة انتقضت به العادة ، وقد مر بك طرف منه في المصباح (۱) ، ولمل اكثر منه ان يرد عليك ، فاغا انت في ذكر الإخبار بالنيوب وما يجري بجراها ، ثم نصير الى البابين الآخرين والى مسائل الخصوم في ذلك والأجوبة عنه إن شاء الله .

من دلائله وإعلامه ﷺ ، وهو إخباره عما في الكتب المنزلة وما تضمنته من / خلق آدم صلى الله عليه ، وما كان له مع الملائكة صاوات الله عليهم ،

<sup>(</sup>١) لمل القساضي يقصد بالصباح اسم كتاب له ، الا انتسا لم نعار لهذا الكتاب ط الر في كتب القاضي التي اطلمنا عليها ولا في الكتب التي نقلت عن القاضي او ذكرته .

ومع ولده ، ومع ابليس ، وما كان لنوح مع قومه ، ثم ابراهيم ، وإسحق ، ويعقوب ، والاسباط ، وعيسى ، وأيوب ، وموسى ، وهرون ، وغيرهم من النبيين صلوات الله عليهم اجمين، وهو ما قرأ قلك الكتب ولا عرف ما فيها ولا اختلف الى اهلها ولا اختلفوا اليه ، فتعلم انسه ما علم ذلك إلا بوسي الله اليه واطلاعه عليه ، وهي اخبار كثيره لا يقع الصدق فيها إلا بالوسي من الله عز وجل .

فإن قبل: أين لكم انه ما قرأ الكتب ، ولا كان يختلف الى اهلها ولا اختلفوا اليه وأنتم ما أدركتم زمانه ، وقسد قال له عدوه: « انها اساطير الأولين اكتبها فهي 'تملى عليه بكرة" وأصيلا (١١) ، وقالوا: « ان هسذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون (٢) ، ؟

قلنا: ما ادّعينا ان خصومه ما ادّعوا ذلك عليه ، وليس دعوام حجة عليه ، بل لما انقطعوا وقامت حجته ادّعوا هذا عليه ، ونحن وإن لم نكن في زمانه عليه ، فقد علنا انه ما قرأ هذه الكتب ولا اكتتبها ولا اختلف الى اهلها ، ولا اختلفوا اليه ، ولا تلقى ذلك عن احد من الناس، لأنه ما من أحد يطلب فنا من الفنون إلا وله في ذلك تارات وطبقات ؛ فأول ذلك ان يكون طالباً وسائلا عمن عنده هذا الادب وهذا الفن من العلم والادب ، ثم يحون طالباً وسائلا عمن عنده هذا الادب وهذا الفن من العلم والادب ، ثم متوسطاً ثم ماهراً يختلف الى اهله ويصحبهم ، فيكون تارة مبتدئا ، ثم متوسطاً ثم ماهراً متقدماً . وكل هذه الاحوال معروفة معلومة لأهل زمانه ، لا يجوز ان يذهب عليهم ، ولا يجوز ان يخفى ولا يكتم عن احد كائناً من كان . قلو كان قد

<sup>(</sup>١) الفرقان ه

<sup>(</sup>٧) الفرقان ؛

تماطاه ﷺ / ثم اكنتم عليه ، لكان ذلك من اكبر آياته وأعظم معجزاته ، فاذا المادة قد انتقضت به ، فقد اعطاه الحمم اكثر بما ادَّعيُّ ، ولو جاز ان يخفى ذلك ويتستر على احد من الناس 4 لما استتر ذلك على محمد عليهم لأن عدر"، وطالبه والمتلبع لأمره والمفلش عن احواله من قريش والأقربين منأهة ومن دهـاة اليهود والنصارى وغيرهم كثير ، والطلب منهم شديد ودعواه النفسية عظيمة ، وقد الدعى عليم الفرية والكذب ولنفسه الصدق ، وحجته عليم ألا يكذب في شيء ولا يناقض ، ثم إن الذين البعوء لأنه ني وصادق . وقد عرف عدره ووليّه منشأه ومتقلبه ومثواه ، ومعهم سافر ، وبينهم ربي ونشأ ، وأزراجه إنما هن بنات اعدائه وأوليائه الذين اعتقدوا صدق نبوته ، وهن من يمتقد صدقه ونبوته ، فمن هذه سبيله ، يتملم الكتابة بالقلم الواحد او بالأقلام المختلفة ، ويكتب ويقرأ ، ويختلف الى اهل هذه اللفات ويصحبهم وبأخذ عنهم ، ويتسار ذلك على اهله ونسائه وعدوه ووليه ? هذا لا يمتقده من تأمل الامور وتدبرها . بل لو كان ذلك له ﷺ برماً واحداً او ساعة واحدة ، لملم بـــه الأولون والآخرون للاحوال التي اختص بها بمــــا قدمنا ذكره . ولا فرق بين من ادعى هذا عليه ، او ادعى انه قد كان مرة تهود وأظهر اليهودية ، وخرج فأقام مرة ببابك ، ومرة ببيت المقدس ، وأنسه كان مرة تنمَّر ولبس المسوح وأقسام في البيع ، وخرج مرة وأقسام ببلاد الروم وصام صوم النصارى وأقسام أعيادهم وكان يحلق وسط رأسه كصنع الرهبان ، وأن ذلك / كله تم له وخلي على اهله ونسائسه وعدوه ووليسه . فتأمل رحمك الله هذه الآية فإنها عظيمة جلية، ولو لم يكن له الا هي لكفت وأغنت . وانظر كيف يقول ، قد اقتص قصة نوح عليه السلام ثم قسال في آخرها : ( تلك من انباء الغيب لوحيها اليك . مــــا كنت تعلمها انت ولا

قومك من قبل هذا . فاصبير إن العاقبة للتقين (١١) وانظر كيف يقولله : إن هذا ليس من علىك ولا من علم قومك ، والعدر" والولي" يسمع ذلك .

وتأمل قوله عزو جل في قصة يرسف عليه السلام ( ذلك من انباء النيب نوحيه إليك ، وما كنت لديم إذ أجموا امرهم وهم يمكرون ) (٢) ثم عزاه وقال له : آبتك بيئة وحجتك قائمة وإن عصوك ، فساها هنا شبهة في غالفتك ، ولا أمر يصد عن الباعك ، ولست اول من قامت حجته فسلم يتبع ، فقال له : و وما أكار الناس ولو حرصت بمؤمنين . وما تسألهم عليه من اجر إن هو إلا ذكر المالمين . وكأين من آية في الساوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ، (٢) .

وانظر كيف يدل ويستطيل ويصول على المدر والولي بأن هذا إنسا ناله بالوحي ، وانه ما قرأ كتاباً ولا خط ، وأنه قد كان في غفلة من هذا فقال : و ومسا كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب إلا رحمة من ربك . ومسا كنت تتاو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطاون ، (1) .

وقال له في أول سورة بوسف : و نحن نقص عليك أحسن القصص بمسا اوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الفافلين ، (٥٠) . ثم يقول في آخر السورة: و لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بسين يديه وتفصيل كل شيء / وهدى ورحمة لقوم

<sup>(</sup>۱) هود ۹ وما بعنما

<sup>(</sup>۲) يرسف ۱۰۲

<sup>(</sup>۲) برسف ۱۰۱ دما بعدها

<sup>(</sup>٤) المنكبرت ٨٤

<sup>(</sup>ه) يرسف ۲

يۇمنون ۽ <sup>(١)</sup> .

وتأمل قوله عز وجل في سورة القصص: و وما كنت يجانب الغربي إذ قضينا الى موسى الآمر وما كنت من الشاهدين (٢) ، الى قوله: و وما كنت تاوياً في اهل مدين لتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين . ومسا كنت يجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ، وانظر الى هذا الاحتجاج بأنه مسا نال هذا ولا عرفه إلا برحي من ألله .

وانظر الى قوله في سورة طه : « وقالوا لولا يأتينا بآية من رب ، او لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى (٣) ه. فتأمل هذا الاستملاء على المدو والولي بأن من آياته وعلاماته ما في الصحف الأولى .

وكان بما طمن به ابن الراوندي في هذه الآية ان قال: إن كان معرفته بهذا دلالة على نبوته فعرفة اليهود بذلك دلالة على نبوتهم ، وهذا جهل من هذا الآحق، لأن اليهود قد قرؤوا ذلك وكتبوه واخذوه عن آبائهم وشاهدوه فلا يكون حجة لهم ، وهذا ما قرأه ولا كتبه ولا اخذه عنهم ولا عن احد من الناس كا دلت عليه العقول ، فهو حجة عليهم وعلى غيرهم ، ولو ان إنسانيا ادعى النبوة ، وجعل دلالته بأن اخبرك عن كتاب معك ما قرأه ولا وقف عليه وإنما وقفت انت عليه فيا لا يقع بالاتفاق ولا بالحدس ، لكان ذلك دلالة في نبوته ولم يكن دلالة لسك ، وكذلك إذا اخبرك عما اكلت وشربت وادخرت ، ولكن اشتبه على هسذا الملحد لفرط جهله وبعده من التحصيل، ولولا ان الاشعرية والرافضة والنصارى والزنادقة يرون هذا الرجل بعين الحصلين لمسا ذكرنا اسئلته لركاكتها ، ولكنه صنف شيئا للمشبهة ،

<sup>(</sup>۱) يرسف ۱۱۱

<sup>(</sup>٣) القصص ، الآيات ع ي ر ه ي ر ٦ ي

<sup>144 4 (4)</sup> 

وشيئاً / للجبرة ، وشيئاً للرافضة ، فسروا به لنقصهم ، وشهدوا له بالحدق لفرط غباوتهم وانهم لا يعرفون الاسلام وأهله، فمن اظهر لهم التصويب قبلوه لضعفهم وسوء احوالهم ، وقبله اليهود والنصارى وحنقوه ، لأن شتم محداً رسول الله وأظهر تكذيبه ، وهو فقد شتم ابراهم واسحق ويعقوب وموسى وهارون ويحيى وعيسى وجميع النبيين صلوات الله عليهم اجمعين وكذيهم ، ولكن اليهود والنصارى بلا حجة ولا بصيرة في مخالفتهم المسلمين، فمن عادى محداً من المشبهة وإن كان عدواً لأنبيائهم ، كا لا بصيرة لأهسل بدع الاسلام من المشبهة والمجبرة والرافضة . وهذه السور مثل القصص وهود ويرسف من المكيات فاعل ذلك .

## باب آجد

من اياته وأعلامه، وهو إخباره عن النصرانية ومذاهب النصارى من هذه الطوائف الثلاث منهم، وهي الباقية القائمة الراهنة في قولهم ان المسيح عيسى ابن مريم هو الله، وان الله ثالث ثلاثة؛ فان هذه الطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والمسطورية (۱۱)، لا يختلفون في الن المسيح عيسى بن مريم ليس بعبد صالح ولا بنبي ولا برسول، وانه إله في الحقيقة، والله في الحقيقة، والله في الحقيقة، والله هو الذي أرسل وانه هو خلق السموات والارهل والملائكة والنبيين، وانه هو الذي أرسل الرسل وأظهر على ايديهم المعجزات، وان العمالم إلها هو آب واله لم يزل، في مولود، وانه ليس بآب فير مولود، وانه قديم حي خالق رازق، وإله هو روح قدس ليس بآب والد

<sup>(</sup>١) سيأتي تفصيل هذه الطوائف فيا بعد .

ولا ابن مولود / وانه قديم حيّ خالق رازق ، وان الذي هو ابن نزل من السباء ، وتجسم من روح القدس ومن مريم البتول ، وصار هو ابنها إلها واحداً ومسمى واحداً وخالقاً واحداً ورازقاً واحداً ، وحبلت به مريم وولدته ، وأخذ وصلب وألم (١١) ، ومات ودفن ، وقام بعد ثلاثة ايام وصعد الى السباء وجلس عن يمين ابيه. فحكم قولهم في ان المسيح هو الله وان الله قالت ثلاثة.

وهكذا مذهبهم في الحقيقة ولا يكادون يفصحون به ، بل يدافعون عن حقيقته ما امكنهم ، حق ان اراب القالات واهل العناية به من المصنفين لا يكادون يحصلون مذهبهم ، وإنك لتجد النظئارين منهم والجمادلين عنهم اذا سألتهم عن قولهم في المسبع، قالوا : قولنا فيه انه روح الله وكلمته مثل قول المسلمين سواء ، او يقول : إن الله واحد . وتجده على وقد حكى حقيقة مذهبهم ، ولم يكن من المجادلين ولا من المتنبئين، ولا بمن يقرأ الكتب ويلقى الملها ، ولا من المتكلفين ، ولا كانت مكة والحجاز اذ ذاك يلاد فيها شيء من هذا ، فانتشر هذا عنه على وقلس الناس عنه بعد ذلك فوجدوا الأمر كا قال وكا فصل ، بعد الجهد وطول الاستقصاء في الطلب والتفتيش . وما اكثر ما تلقى منهم فيقول : ما قلنا في المسبح انه الله ، ولا قلنا : إن الله قلت ثلاثة ، ومن حكى هذا عنا فقد أخطأ وكذب ، ليم ان وقوف محد على الله عن المنا في المن المن المنه الله عن المنه .

فإن قبل : فإن قرلهم في هذا وأن الله ثلاثة أقانيم جوهر واحد ، كقول المسلمين بسم الله الرحمن الرحم ، وكقولهم في الله أنه حي قادر عالم .

قبل له : هذا غلط على النصارى ، وليس قولهم في التوحيب من قول

<sup>(</sup>١) ألِم الرجل يألم ألما ، فهو ألِم . اللسان ١٤ د ٢٨٧

المسلمين بسبيل، وإنما يقول هذا من يروم المفالطة والفرار من فحش المقالة ، /

لأن الله عند المسلمين مو الرحن وهو الرحم وهكذا المالم القادر ، وهي ذات واحدة لهـا صفات كثيرة ، وأسماء كثيرة . وعند التصارى ، أن الله الوالد ليس مو الابن المولود ، ولا يجوز ان يكون الأب الوالد ابنـــا مولوداً ، ولا الابن المولود أباً والدا ، وكذا روح القدس ، ومن قال غير هــذا فليس من النصارى ؛ فان بليت منهم بن هذه سبيله أعنى الجحود لهذه المفالة الفاحشة فعل : إن كنت ويد أن هذا قولك وكذا تختار فها يدفعك عن هذا ؟ فأما ان یکون هذا قولاً النصاری فهذا کذب وبهت ، ولو أسلم نصاری عصرة الثلاث ، فاعلم أن هذا هو مذهبهم في التثليث ، قد حصل العلم به ولهم فيه ضرب أمثال ، وذلك في تسابيحهم وأقاريلهم في عباداتهم ، ألا تري انهم بقوارن في تسبيحة القربان في الساعة التي يكونون فيها خاصمين بتوقمون بزحمهم نزول روح القدس لفبول فاتور القربان : ليتم علينا وعليكم نعمة الرب يسوع المسبح بن مريم ومحبة الله الآب ومشاركة روح القدس أبـــداً الى دمر الدامرين .

ويقولون في تسبيحتهم التي يسمونها تسبيحة الإيمان التي وضعت بليقية (١٠ من بلاد الروم ) وهذا كان بعد المسيح عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة ) حين جمهم قسطنطانوس ابن فيلاطس (٢٠) ملك الروم ) الذي امه هيلانة الحرانية

<sup>(</sup>١) عقد بجمع نيفية سنة ه ٣٧ م بدعوة من الامبراطور قسطنطين ، وكان يضم ٣١٨ استفاً، ابرز اعضــــائه آرچ س السكامن الاسكندوي الذي لبنى دفض تساوي حناصر المثالوث النصراني، وقال بأن جوهر الابن خير مساد لجوهر الآب وانه عنوق .

<sup>(</sup>٢) هو قسطنطين الكبير، ابن قسطنطين خاور، ووالدته هيلانة وكلا ميالين المسيحية . بدي وثلياً حق سنة ٢٠٥ ثم بدأ يفكر في جمل المسيحية ديناً المدلة وخاصة بعد رؤيا الصليب =

الفندقية ، جمهم ليعملوا تقريراً في ايمانهم يحملون النساس عليه ويأخذونهم به فمن أبي قتاوه ، واجتمع عنده نحو ألفي رجل ، فقرروا تقريراً ثم رفضوه ، ثم اجتمع ثلثانة رجل وثمانية عشر رجلا وهم يسمونهم الآباء ، فقرروا هــذا الأصول عند جميع هذه الطوائف لا يتم لأحد منهم عندهم إيمان إلا بهارهي: د نؤمن بالله الآب الواحد ، خالق ما 'یری وما لا 'یری ، وبالرب الواحد يسوع المسيح بن الله بكر أبيه وليس بممنوع ، إله حتى من إله حتى ، من جوهر أبيه الذي بيده القنت الموالم وخلق كل شيء ، الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من الساء ، وتجسد من روح القدس ومن مريم وقتل امــام فيلاطس الرومي ٬ ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كــــا هو مكترب ؛ وصعد الى الساء وجلس عن يمين ابيه ، وهو مستمد المجيء تارة أخرى القضاء بين الأموات والأحياء .

ونؤمن بالرب الواحد روح القدس ، روح الحق الذي يخرج من ابيه ، روح محييه ، وبممودية واحسدة لغفران الخطايا ، وبجماعة واحدة قديسية سليحية (١) جاثلقية ، وبقيام أبداننا ، وبالحياة الدائمة الى أبد الآبدين ، . فتأمسل هذا الشرح وهذا التفصيل والكشف في التثليث والتشبيه ، وكيف

العجيب - في زهم - منة ٢١٦ قبل المركة مع مكسني. وقد اصدر منشوراً بحرية التحول للديانة المسيحية والكسندروس مطرات حص ٢٣٠ رما بعدها. وللبت هيلانة بالفندقية لأنها كانت تعمل في فندق بحران.

<sup>(</sup>١) سليحية: نسبة لكتاب السليح لبولص، وهو يتألف من ٢٥ رسالة . انظر اللهرست لابن الندي ٤١ . وقد ورد في الكتاب احياناً باسم السليح واحياناً باسم السليحين .

يعتقدون في الله حقيقة المدبرين المصنوعين من النزول والصعود والولادة وغير ذلك .

فان قالوا: فاما لا نقول انها ثلاثة آلهة ، فكنف يحكون عنا التثلث؟ قلنا لهم : انكم قد أعطيتمونا معنى التثليث وأشعتموه واستوفيتم حقائقه ، ومنعتم / بعض العبسارة عنه ﴾ ألا ترون انكم تقولون إله هو أب والدحى" قادر قدم عالم خالق رازق، وإله هو ابن مولود كلة حي قدم خالق رازق ليس بآب ولا والد ولا يجوز ان يكون والدا ولا أباً ، وإله روح قدس حي عالم قديم خالق رازق . ثم قلتم هي ثلاثة أقانع ، فقلتم في كل واحد منها انسه إله ورب وقديم ، وامتنعتم من الاقرار بالجملة وقـــد أعطيتم التفصيل ، وما مثال ذلك إلا كمن قال : عبد الله العربي (١) رجل وانسان وجسم وشخص ٤ وخالد الفارسي (٢) رجــل وانسان وجسم وشخص ، وزيد الرومي رجــــل وانسان وجسم وشخص ، قلنا : فهولاء ثلاثة رجال ، وثلاثة أناس ، وثلاثة اشخاص ، وثلاثة اجسام . فقلتم : لا ، بل هم رجل واحد . قلنا : لا يؤثر امتناعكم من اطلاق هـذه العبارة في شيء قد أشيعت حقيقته . وفيهم من يمتنم من أن يقول في كل وأحد من هــذه الثلاثة أنه غير صاحبه، ثم يقولون؛ ما شبهنا ولا مثلنا ، فكانوا كالمشبهة الذين يقولون : إله يصعد وينزل ويقعد طى المرش ، ثم يقولون : ليس كمثله شيء .

والذي يمنع النصارى من اطلاق القول بأنها ثلاثة آلمة متفايرة مختلفة وان كانوا قد اعطوا ممنى ذلك، إلا لأنهم صدقوا بكتاب الله عز وجل التي صدق

١ و ٣ -- بحط غالف ، وفوق السطو .

بها المسيح عليه السلام ، وهي مملوءة بتوحيد الله وتفرده بالقدم، وانه لا يشبه الأشياء ، وانما هذه البدع ابتدعوها بعد المسيح ، فأرادوا حمل بدعتهم في الشرك على ما في كتب الله فلم يتم ذلك وحصاوا على بحض الشرك والتشبيه /.

فإن قبل: قد لعمري صدقتم فيا حكيتم من التثليث ، فإن الملكية تقول فيه : إنه إله حتى من إله حتى من جوهر أبيه ، وأن القتل والصلب والولادة وقمت عليه بكماله ؛ واليعقوبية تقول : حبلت مريم بالإله ، وولدت الإله ، وقتل الإله ، ومات الإله ، فما عندكم في النسطورية ؟ فإنهم قد قالوا في المسيح أنسه مركب من نوعين وأقنومين (١) وطبعين ، من إله ومن أنسان ، وأن الولادة والقتل إنما وقعتا بالانسان وهو الذي يسمونه الناسوت .

قيل له : لو كانت النسطورية تقول في المسيح كا يقول المسلمون لما ذلك في الخبر ولا الر في العلم لأن التثليث قد وقع ، كيف والنسطورية ترجع الى الأول في المسيح الى قول اخوانهم من الملكية واليمقوبية، فيقال النسطورية قد قلتم إنه إله حتى من إله حتى من جوهر ابيه ، وقلتم إنه إله تام من إله بلم أم قلتم إن لاهوته مولود من قبل الأب وناسوته مولود من قبل الأم ، والولادة قد احاطت به من كل وجه ومن كل جهة ؛ وايضاً فإنكم تمسحون والولادة تعد احاطت به من كل وجه ومن كل جهة ؛ وايضاً فإنكم تمسحون والدا بالولادة كا يمدحه المسلمون بتنزيه عن الولادة ، وتقولون لو لم يكن والدا لكان عقيماً ، وكل حى لا يكون والدا فإنا ذاك لنقص وآفة وعاهة. فلا يدبني ان تغالطوا عن حقيقة قولكم .

ثم يقال لهم : اخبرونا عن مريم عل حبلت بالمسيح في الحقيقة ، وولدت

<sup>(</sup>١) في الاصل: أقنيمين

المسيح في الحقيقة ، وربت المسيح واطعمت المسيح في الحقيقة ، وهمي / الم المسيح في الحقيقة ؟ فإن قالوا: ولدت ناسوت المسيح او حبلت ناسوت المسيح وإنما قلنا : لم نسألكم عن هذا ، فإن ناسوت المسيح عندكم ليس هو المسيح وإنما المسيح هو اللاهوت ، ولاهوت المسيح عندكم ليس هو المسيح إنما هم مجموعها المسيح ، اجببوط ، فإن كانت مريج قسد ولدت المسيج في الحقيقة وحبلت بالمله والانسان وولدت الإله والانسان ، وألم الإله والانسان ، وأم الإله والانسان ، وأم الإله والانسان ، ومات الاله والانسان ؛ فقد تبين أن قولكم وقول الملكية والمعقوبية في ذلك سواء . وإن قالوا ما ولدت المسيح في الحقيقة ، ولا هي أم المسيح في الحقيقة قلل المسيح في الحقيقة ، ولا هي أم المسيح في الحقيقة قلل المهود ، فانهم قالوا : إن مريم ما حبلت به .

وإن قالوا: نقول هي أم المسيح على الجاز ، ومات المسيح في الجساز ، قلنا لهم: لم نسألكم عن الجاز ، إنما سألنا عن الحقيقة ، فانه على هذا التقدير ربما ايضاً يكون حمل مريم من فير ذكر بجساز ، وإحياؤه المؤتى بجساز ، وجيع ما يدعونه له بجاز ، وهذا لا سبيل اليه ، لأنهم إن قسموا أفعاله من من لاهوته وناسوته وجب ذلك كله ، لأنه اذا احيا الموتى وأظهر الآيات فانما ذلك فعل اللاهوت واللاهوت وحده ليس بسيح ، واللاهوت ما رآه النساس فلا يجوز ان يقال رأى المسيح ، وإذا أكل وشرب ونام واستيقظ قذلك فعل الناسوت وحده ليس بلسيع ، فقد وجب / جميع ما قدمناه

وهم لا يصيرون اليه ولا يلتزمونه ، ومن صار اليه خرج عن النصرانية وهن جميع اقوال المثلثة . وقد علمت أن حقيقة قولهم ما في تسبيحة المانهم وهي اصل الاصول ، وليس لاحد من طوائفهم عنها ولا عن شيء منها

معدل ، وإنما وضعت حين صار الملك الى هذا القول، وحين خالفهم آرييس(١٠) الاقصاح بالمذهب ولرفع التأويل والأوهام في المقالة .

وعند هذه الطوائف الثلاثة ، ان المسيح صار مسيحياً وإلها خالفاً رازقاً معبوداً حين بشر الملك امه وساعة الحل به ، فاتحد به الإله فصار جيماً مذ ذاك مسيحاً واحداً وإلها واحداً ، وأن الاتحاد ما انتفض عندهم ولا بطل ، ولا خرج عن المسيحية والإلاهية لا في حال الحبل ولا في حال الرلادة ولا في حال النوم ولا في حال الأكل ولا في حال البول والتفوط ولا في حال المرض ولا في حال القتل ولا في حال الموت ، وأنه في جيمهذه الأحوال مسيح وإله ورب معبود وخالق ورازق ومدتر .

ويقولون: هو احيا نفسه بعد الموت لأنه محال عندهم ان يحيي الموتى غير المسيح ، وقد علمت تسبيحة الايمان وتفصيلها فارجع اليه ، ففيسه أتم كفاية لتمل مغالطة النسطورية وجميع من مجادل عن النصرانية . وقد قال فولوص (٢٠) – وهم عندهم فوق الانبياء وقد ذكر صنيع اليهود بالمسيح – :

<sup>(</sup>۱) في الاصل ايريس ، وهو آريس الكاهن الاسكندري ، وقد كان احد الذين وجدوا ان في القول بأن أقانم الثائرث المقدس لها جوهر إلحي واحد مساد اي : ثلاثة آلحة إله واحد ، فيه تناقض كبير ، فنادى بأن الله الآب وحده هو الإله الحقيقي بللمنى الخساص الصادم ، وابن الله – يزعم النصارى – والروح القدس كائنات إلهية بالدرجة الثانية ، لها طبيعة تمنيلف عن طبيعة الآب ومخلوقة . وقد عقدت عدة مجسامع كلسية فازت في بعضها آراء آريوس وخللت في بعضها الآخر ، المرجع السابق ٢٠٠ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) يقصد بولس الذي يلقبه النصارى بالرسول ، فقد كان من عادة العرب ان يقلبوا الباء فاء
 حين النجة عن اللغة اليونانية ، فقالوا : افلاطون وفيلاطس. ولبولس بجوعة من الرسائل ملحقة بالمهد الجديد تحت اسم احمال الرسل .

لو علموا لما صلبوا رب المجد الذي له الحد والبركات ابد الدهر. وقال / ايضاً: الذي ليس بماين عرين ، والذي ليس بحسوس حس ، والعالي على الزمان أبتدي ، وابن الله صار ابن الانسان ، وألم الذي لم يكن يسالم ووالده الله ، فتأمل ما في هذا فانه يفصح بأن الله لم يكن يصاين فصار يعاين ، ولم يكن يحس فصار مي وصار في الزمان ، وكم يكس فصار ميكن يألم ، وابن الله صار ابن الانسان ، وصار ابن الانسان ابن وألم الذي لم يكن يألم ، وابن الله صار ابن الانسان ، وصار ابن الأنسان ابن الله ووالده الله ، وهذه صفات المسيح الذي هو عندهم الله وابن الله. قالوا : وقد قال الآباء – وقد ذكروا ما صنع فيلاطس الرومي واليهود – : انهم لما صلبوا رب المجد عرفوه .

قالت النصارى هذه كلها اقاريلنا رفيها حقيقة مذهبنا .

قانوا وقد قال الفاضل ياوانس: المساوى للأب جاء الى العسالم في الرحم البتول ، وكان قبل ان يكون آباؤه ابراهيم وإسرائيل وداود ، وهو ابن الله قبل ان يدعى ابن ابراهيم وداود . وقانوا : فهذه حقيقة ديننا ، فان جاء فيه ان الله انسان او من جلس الناس ، او أنه يتقلب في الصور والهيئات وينتقل ويتشكل لم ننفر من ذلك، ولم ندع ما اسمه الآباء والقدوة لما يرجب الجدل ويلزم في النظر . فتأمل هذا ، وقولهم : المساوي للآب جساء الى العسالم في الرحم البتول وكان قبل ان يكون آباؤه ابراهيم وإسرائيل وداود وهو ابن الله قبل ان يدعي ابن ابراهيم وداود ، لتملم ان اعتقادهم وقولهم ان هذا الذي ولدته مريهو ابن الله وهو الله، وأنه مثل الآب الذي في / السها ملى المرش عندهم، وأن هذا هو الذي لم يزل، وأن الذي حدث وتجدد ولادة مريم له ، وأن ابراهيم وإسرائيل وداود انما صاروا آباءه من قبل امه لأنها مريم له ، وأن ابراهيم وإسرائيل وداود انما صاروا آباءه من قبل امه لأنها

من بني اسرائيل ، وأن كان ابن الله قبل ان يكون ابن ابراهيم وإسرائيل وداود .

قالوا: وقد قال علماؤنا ومن هو القدرة عند جميع طوائفنا: يسوع في البدء لم يزل كلمة ، والكلمة ، ويسوع هو عيسى بالسريانية (١). قالوا: فذاك الذي ولدته مرم وهاينه الناس وكايت بينهم هو الله وابن الله وهو كلمة الله .

قالوا: وقسد قال بوحنا السليح '': إنا نبشركم بالذي لم يزل من قبل ' وأنا رأيناه بأعيلنا ' وحسسناه بأيدينا . قالوا: فما فيمن هو الحجة لجماعتنا الا من يكشف الامر كشفا لا يتمرض لتأويله الا من يكابر حقله .

فعندم ان القديم الأزلي خالق الساوات والأرض هو الذي عاينه النساس بأيصارهم ، ولمسوه بأيديهم . قالوا وقد قال أرميا النبي وقد ذكر المسيح والبشارة به : هذا الهنا ولا نعوذ معه غيره ، وانه في آخر الزمان تراءى على الأرض وتردد مع الناس ، فتأمل هذا الكشف .

قالوا: وقد قال بطرس (٣) وهو بكر ايماننا واصل بيمتنا لما سئل من ابن الله لا عن كلمة الله لا عن كلمة النساس ، وعن كلمة الله لا عن كلمة النساس فقسال : هو الذي كان بين الناس وتردد ممهم ، وأبرأ الذين نكأهم الشرير .

قالرا: وقد خاطب النباس / من بطن أمه مريم ، فقال للأعمى : أنت

<sup>(</sup>١) يثبت قفاض كلمة يسوع بالالف قبلها واحيانًا درنها ، وقد اثبتناها بحلف الالف .

<sup>(</sup>٧) احد الذين يطلق عليهم النصارى اسم الرسل ، وله مجموعة من الرسائل ملحقة بالمهدد الجديد ، مات منة ع ع م ، خاريخ الكنيسة ٣٤ .

<sup>(</sup>٩٢) احد الذين يطلق عليهم النصارى اسم الرسل ، وله مجموعة من الرسائل علمقة بالمهـــد الجديد ، مات سنة ٦٦ ار ٦٧ . تاريخ الكنيسة ٣٣ .

مؤمن بابن الله ، قال الاعمى : ومن هو حتى أؤمن به ؟ قال، : قسد رأيته وهو الخاطب لك ، قال : آمنت يا سيدي ، وخر ساجداً . قالوا : فها الذي بقي من الافصاح بأن الذي حبلت به مريم وكان في بطنها هو الله وابن الله وكلة الله .

قالوا: وقد قالت ام يحبى بن زكريا – وقد دخلت على مريم وهي حبلى بالمسيح ، وام يحيى حبلى به – ان هـذا الذي في بطني قد سجد للذي في بطنك . قالوا : فيا الذي يبقى في البيان في ان الإله المعبود الذي هو الله وابن الله وكلمة الله هو الذي حبلت به مريم وولدته .

قالوا: ولما عمده بوحنا في الأردن تفتحت ابواب النباء ونادى الآب: هذا ابني وحببي الذي سررت به نفسي . ونزل روح القدس في صورة حمامة ورفرفت على رأس المسيح ، قالوا: فالمتمد هو الله الابن، والمتادي هو الآب، والنازل هو روح القدس ، وانظر كيف يفردون كل واحد منهم بصنع غير صنع صاحبه .

قالوا: وفي البشارة به حين قال جبريل لمريم: ها انت تحبلين وتلدين ، قالت له: كيف يكون هذا وما مسني رجل ؟ فقال لها: ربنا ممك ، والهنا ممك ، وأيدي العلي تحل عليك ، وروح القدس تأتيك ، والذي يولد منك قدوس وابن الله يدعى، قالوا: فقد خبرها بأنها تحيل بابن الله لا بابن الناس ، وانها تلد ابن الله لا ابن الناس ، وان الله ممها. قالوا ولا تريد بقولنا ممها ومع ابنها بمنى التأييد والنصر والمونسه كا يكون الله مع الأنبياء والصالحين والمونين ، لأن المسيح عند طوائفنا الثلاث ليس بني ولا بعسه صالح ، بل هو رب الأنبياء وخالقهم وباعثهم ومرسلهم وناصرهم ومؤيدهم ومالح ، بل هو رب الأنبياء وخالقهم وباعثهم ومرسلهم وناصرهم ومؤيدهم

ورب الملائكة ؛ ولا هو معها ومع ابنها بمنى الخلق والتدبير والتقدير كا يكون مع سائر إناث الحيوان من الناس والكلاب والحير والخنازير بالخلق والصنع والتقدير ، ولكنه معها لحبلها به ولاحتواه بطنها عليه ، فلهذا فارقت جميع اناث الحيوان ، وفارق ابنها جميع النبيين، فصار الله وابن الله الذي نزل من السماء رحبلت به مريج وولدته والمولود منها الها واحداً ومسيحاً واحداً وربا واحداً وخالقاً واحداً مذ وقت بشارة جبريل عليه السلام لها ، لا يقع بينها فرق ، ولا يبطل الاتحاد بينها بوجه من الوجوه ، ولا في الحبل ، ولا في الحبل ، ولا دفن ، الولادة ، ولا في حال نوم ، ولا مرض ، ولا صلب ، ولا موت ، ولا دفن ، بل هو متحد به في حال الحبل ، فهو على تلك (١) الحال: مسيح واحد، وخالق واحد واله واحد ، وفي حال الموت والصلب

قالوا: فمنا من يطلق في لفظه وعبارته حقيقة هذا المنى ، فيقول: مريم حبلت بالإله ، وولدت الإله ، ومات الاله ؛ ومنا من يمنع هذه العبارة ويعطي معناها وحقيقتها ، فيقول : مريم حبلت بالمسيح في الحقيقة ، وولدت المسيح في الحقيقة ، والمسيح إله في الحقيقة ، والمسيح إله في الحقيقة ، ورب في الحقيقة ، وابن الله في الحقيقة ، وكلمة الله في الحقيقة ، لا ابن لله في الحقيقة إلا هو ، ولا أب للمسيح في الحقيقة إلا هو ، ولا أب للمسيح في الحقيقة إلا هو ، ولا أم للمسيح إلا مريم . قالوا : فؤلاه يواققون في المنى قول منقال / فيها : إنها حبلت بالإله، وولدت الإله ، وقتل الاله وألم الاله ، ومسات الاله ، واتما يمنعون اللفظ والمبارة فقط .

<sup>(</sup>١) فيالاصل:فهو تلك

قالوا: وانما منعنا هذه العبارة التي أطلقها إخواننا لئلا يتوهم علينا إذا قلنا: حبلت بالاله ، وولدت الاله ، ومات الاله ، وألم الاله ، إن هذا كله حلّ ونزل بالاله الذي هو أب ، ولكنا نقول : حلّ هذا كله ونزل هذا كله بالمسيح عندنا وعند طوائفنا إله تام ، وإله حق من إله حق، من جوهر أبيه .

قالوا: لا نريد بأنب معنا على معنى النصر والتأييد ولا معنى الخلق والتدبير ، لأنه مع جميع الانبياء والصالحين كذلك ، ومع جميع الخلوقات بالخلق والتدبير ، وكأن يكون قولنا وقول المسلمين واليهود واحداً في المتوحيد .

قالوا : والآباء والقدرة منا يقولون : ابن الله يدعى ابن الانسان ، وابن الانسان يدعى ابن الله ، وآدم الجديد هو الاله الألم الذي قتل ومات .

قالوا: وعندنا ان المسيح قال: ابن البشر هو رب السبت "". وقسال ايضاً: أنا بأبي وأبي بي ، ولا يعرف احد الات إلا الابن ، والابن لا يعرف إلا الاب ، وانك إله بي وأنا بك "". وقال: انا في ابي ، وابي في". وقال: انا قبل ابراهم ، وقد رأيت ابراهم ومسا رآني ، فقال له اليهود: كذبت ، كيف تكون قبل ابراهم وأنت من ابناء ثلاثين سنة ، فقال: انا عجنت طينة آدم وبحضرتي خلتي ، وانا اجيء واذهب واذهب واجيء "". قالوا: وهذا المسيح في الحقيقة ، ولو كان قولاً الإله الذي ليس هو المسيح

<sup>(</sup>١) د ابن الانسان هو رب السبت » . انظر انجيل لوقا الاصحاح السادس .

<sup>(</sup>٢) الاصحاح الماشر من انجيل لوقا

<sup>(</sup>٣) انجيل يوحنا الاصحاح ٨

لما كان له معنى . وعندنا ان المسيح بن آدم وربه وخالفه ورازق وابن / ابراهيم وربه وخالفه ورازقه ، وابن اسرائيل وربه وخالفه ورازقه ، وابن مريم وربها وخالفها ورازقها .

قالوا: وقد اعتل لنا من يناظر عنا بأن الله والد في الحقيقة وان تولد ابنه منه كتولد ضياء الشمس من الشمس وكتولد الكلمة من العقل ، ولمن لها قلنا: إنه والد وله ولد في الحقيقة بهذا الاعتلال ، بل لما قدمنا من قول الآباء والقدوة . وعلى ان هؤلاء قروا بهنذا القول من التشبيه لله بالمتناسلين المتناكحين من المخلوقين ، فشبهوه بالموات والجاد ، فوقعوا في شر ما هربوا منه ودفعوا الضرورة ، لأن مريم قد ولدت المسيح إله الكل ولادة صحيحة في الحقيقة معقولة ، ولادة الاحياء الناطقين بندير تناكح ولا تناسل ، ومن قال إن مريم ما حبلت بالمسيح في الحقيقة ، ولا ولدت المسيح في الحقيقة ، قليس من طوائف النصارى . وكذا من قال ليس المسيح إلى الحقيقة ، ولا رباً للخلائق في الحقيقة ، فليس من الملكية ليس المسيح إلى الحقيقة ، ولا من اللسطورية .

قالوا : وقد قال القدوة عندنا : إن اليد التي سمترها اليهود في الحشبة هي اليد التي عجنت طين آدم وخلقته ، وهي اليد التي شبرت السهاء ، وهي اليد التي كتبت التوراة لموسى .

وقالوا: وقسد وصفوا صنيع اليهود بالمسيح: إنهم لطموا الإله وضربوه على رأسه ، وعجب لإله يضرب على رأسه ، وتعالوا فانظروا الى الإله يلطم ويضرب على / رأسه .

قالوا : وفي بشارة الأنبياء ، ان الاله يجيء ، وتحبل / به امرأة عذراء وتلده ، ويؤخذ ويصلب ويقتل .

قالوا ولنا سنهودس قد اجتمع عليه نحو سبمائة من الآباء والقدوة ، فيه ان مريم حبلت بالاله وولدته وارضعته وسقته واطمعته ، وهذا دون ما في تسبيحة الايمان من الولادة والقتل والألم والصلب والموت والدفن .

قالوا: وأقاويلنا كلها من اولها الى آخرها التي ذكرناها لكم من اصل ديلنا وحقيقة مفصحة بذلك ، فهذه حقيقة ديلنا وايماننا ولنا من هذا المعنى من السرياني والعربي اكثر مما ذكرناه .

فهذا يرحمك الله كا ترى وتسمع ، فساولا اس رأينا قوماً عقلاء يقولون هذا ، وسمعناه منهم حين فتشنا عمّا قاله الله وحكاه عنهم فنطقوا بسه بمد الجهد واخرجوه من غوامض اسرارهم ، لما صدق الناس ان في الدنيا من قال هذا او نطق به .

وإذا تأمل العاقل الأمور وفتش رطال بحثه وجهد، رأى الجهل في الأمم والاقاويل المشتملة طىالحق كانت في الامم قبل الاسلام .

قالفلاسفة تدعى في هدن الاجسام الجداد والموات من الشمس والقمر والكواكب والسياء أنها حية عاقلة ميزة تخلق وترزق وكانوا لحدا عابدين ، والنصارى كما قد علمت، والجوس(١) عندها ان الآله غالبه الشيطان ونزل الى الارض (٢) ، وكانت الحرب بينها ألف سنة ، وان الشيطان غلبه وحاصره

<sup>(</sup>١) الجوس احدى قرق الثنوية الفسارسية وهي : المانوية والمؤدكية والمرقبونية والماهانية والمجوس والقلاصية . وهي تتفق في امور وتختلف في امور ، والم مساعتفق فيه القول بأصلين للوجود هما : الخير والشر او النور والمطلمة .

<sup>(</sup>٧) كتب في الحاشية : في اعتقاد الجموس .

في جنته مع ملائكته وان الملائكة عند ذلك سعوا بينها في الصلح ووقعت المهادنة بينها / على شرائط معروفة مذكورة عند من حكى المقالات ، وشرحها يطول (١) ، ثم رجع عندهم بملائكته الى سمائه غير انهم مسا قالوا قتل كا قالت النصارى ، ولا بلنوا الى هذا وان كانوا قد فحشوا في القول .

وقد كانت القبط تقول بإلاهية فرعون صاحب مصر ، والمنانيــة من الزنادقة فقولها في نحو من قول المجوس ، وأقاريل الهند في البدّ معروفة .

فلما جاء الاسلام بتلك الانوار ، وبأن من كان جسماً ومحتاجاً لا يكون إلها ولا يفعل جسماً كا قدمت لك في و المصباح » ، وهو ايضاً مذكور في غيره . وكان من رحمه الله بخلقه ان سلطان الاسلام ظهر على الاديان كلها ، وكان حمة السلاح هم الاتقياء والأولياء العلماء الفقهاء ، فاستحيا اهل البدح منهم فانقبضوا وكانت لهم هيبة التقوى . لهات اولئك رضي الله عنهم وطال العهد ، وصار بعدهم ماوك جبابرة غير انهم كانوا حمة الاسلام .

ثم لم يزل الأمر يتناقص، فصارت السيوف كلها على الاسلام، ومات أهله، وصار في الزندقة والإلحاد السيف والملك فعادوا الى ما كانوا عليه من الجاهلية. ألا ترى ان من بالإحساء من القرامطة والباطنية (١١ لما غلبوا شتموا الانبياء، وعطاوا الشرائع، وقتاوا الحجاج والمسلمين حتى أفنوهم، واستنجوا بالمصاحف

<sup>(</sup>١) كتب في الحاشية : في اعتقاد القبط .

 <sup>(</sup>٣) كان ابتداء ظهور القرامطة في الربع الرابع من القرن الشالث الهجري ، وكانت دهوة سرية تسترت بستار التشيع ونكب العسالم الاسلامي ببلائها مدة طوية ، وكان من اهم ذهمائها ذكيرة الاصفهاني او ذكرويه بن مهرويه الذي قتل سنة ٩٤٤ . انظر نارمخ الطبري .

والتوراة والإنجيل ، وجاؤوا بزكيره الاصفهاني الجوسي(١) وقالوا هــذا هو الإله في الحقيقة وعبدوه ، وكان لهم ممه ما هو مذكور معروف .

ومثلهذا / صنعابر القاسم الحسن بنحوشب بن زاذان الكوني النجار (٢٠ حين ظهر يجبال لاحة من ارحى اليمن ، وكذا صنع من كان منهم بالجنك (١٠٠ وعدن من ارحى اليمن ، وسبوا العاويات ، وكل عؤلاء كانواري اول امرهم يخدعون الناس بأنهم شيعة ، وأن المهدي ارسلهم .

وكذا صنع من كان منهم برقاده والقيروان من ارض المغرب الى ان قام ابر يزيد نخلد بن كداد (١) بمن مصه وحاربهم خمى سنين وضيق عليهم كا صنع الأصغر بأهل الإحساء (١) فلما انكشف أمر أبي يزيد عمن بالمغرب كفوا عن المناشفة للمامة بشتم الأنبياء وتعطيل الشرائع ، وصاروا يخدعون الناس سرا وينقلونهم عن الاسلام بالحيل والأيمان من حيث لا يشعرون شيئا شيئا ، وانبشوا وانبسطوا ، وبثوا ذلك في بمالكهم ، ويقصدون بدعوتهم الديلم والأعراب وكل من يقل بحثه ونظره وله رغبة في الدنيا وشغل بها .

<sup>(</sup>١) كتب في الحاشية : د جاء القرامطة بزكيرة الاصفهاني الجرسي وقالوا : هذا هو الإله » .

<sup>(</sup>۲) الحسن بن زافان المتوني سنة ٢ · ٥٠ من أتباع ميمون القداح ارسة الى اليمن خغوج فيها واستولى مل قسم كبير منها .

<sup>(</sup>٣) موضع في اليمن • ورسمها في الاصل : الجبد .

<sup>(</sup>٤) ورد هـــذا الاسم في تاريخ ابن خلمون غير مرة « كراد » ، وفي عقد الجان « كندار » وفي العبر للذهبي « كيداد » ، وهو من الحوارج الصفرية. العبر للذهبي « كيداد » ، وهو من الحوارج الصفرية. الخطر ابن خلمون ٤ : ، ١٤ ، وعد الجسان حوادث سنة ٤٣٣ ، والعبر للذهبي ٣ : ، ٢٤ ، العبر الذهبي ٣ : ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٥٧ ، ٢٤٠ .

<sup>(</sup>ه) يقصد ابا الفضل بن ذكريا الجوس الاصبهائي • كان قدم من اصبهسان وموه ط القوامطة ابي سعيد الجنسابي واخيه ابي طاعو واصحابيها فانخفوه كاله . وسبب تلقيبه بفلك انه كان يلبس . همامة صفواء وفوياً اصفو • قتله القوامطة بعد ذلك في أوائل الوبسع التسساني من القون الوابسع الحجري . انظر تجاوب الأمم لمستكويه ٧ ه – ٥ ه وما يعدها .

ثم يقطعونهم عن البحث والنظر بالعهود والايمان المغلظة ، ومن دخل بلدانهم وشاهب عساكرهم وتأمل سيرتهم يعرف ذلك من قصدهم ، بل من سأل واستبحث يعلم ذلك وإن لم يصر اليهم . وقد صاروا حرماً للعلحدة والزنادقة والفلاسفة والدهرية وجميع اعداء الاسلام ، فمن هاجر اليهم أمن في إلحساده وقال ما شاء كيف شاء ، فيا لها مصيبة بذهباب الاسلام وموت اهله وقلة العارفين به وبحقوقه أم فان من بقي بمن يظن انه من اهله فمنهم من يشبه الله بخلفة ، ومنهم من يحوره في حكه وإلى غير ذلك .

## وَتِابَآخِر

وهو ان هذه الطوائف الثلاث من النصارى أشد عالم الله تعظيماً للمسيح وتحققاً به وحباً له ، يدعون انهم شيعته واتباعه ، وانهم اطوع الناس له ، وأن ما هم عليه عنه اخذوه ، وبه اقتدوا فيه ، وعلى وصاياه عملوا . وقال وأن ما هم عليه عبد الله ورسوله أتى الناس بما جاءهم الأنبياء قبله ، من آدم ولاح وابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وموسى وهرون وغيرهم من الأنبيساء صلوات الله عليهم اجمين ، من الدعاء الى عبادة الله وتوحيده وحده ، والاخلاص له وحده بالمبادة والقدم والربوبيسة ؛ وان النسارى قد كذبوا عليه ، وبدلوا دينه ، وعطنوا وصاياه ، وانهم ضاهوا بقولم قول الذين كفروا من قبسل ، الذين الخذوا المخلوقات آلمة وأربابا ودهوها وتضرعوا لهسا ، كالفلاسفة والصابئين من اهل حران (۱۱) ، فانهم ودهوها وتضرعوا لهسا ، كالفلاسفة والصابئين من اهل حران (۱۱) ، فانهم

 <sup>(</sup>١) سمى صابئة حران بغلك لأنهم كلوا يسكنون مدينـــة حران من ازهى الجزيرة ، وقد عرفوا بمبادة الاجرام السهادية السبعة ، وهذه العبادة بللية من الديانة الاشورية والبابلية .

اهتقدوا في الشمس والقمر والكواكب والساء ما قدمنا ذكره " كالقبط الذين قالوا في فرعون ما ذكرنا وكفيرهم ؟ فقد قال بربوبية الحاوقات والمحاوقين خلق كثير ، وشرح احوالهم يطول ؟ وان المسيح على عدر الحواله النصارى ويريء منهم فوجد الناس الأمر كا قال ، وعلى ما شرح وفصل ، فكم في هذا من هجب ، انه رجل عربي أمي يخبر عن رجل قد سبقه بنحو الف سنة المور ولسانه غير لسانه ، إ وبلده غير بلده ، وقومه غير قومه ، يخبر عنه بأمور كان عليها .

وقد وجد على أما بمن كانوا قبله يدعون التحقيق بهذا الرجل وهم على منهاجه وطرائق ، وكان لا يأمن منهاجه وطرائق ، وكان لا يأمن ان يكون القوم الذين سبقوه في الزمان وتحققوا بهذا الرجل قد صدقوا عليه، وانهم أتباعه كما ادعوا فسلا يأمن ان يظهر كذبه ، سيا وقد ادعى الصدق والنبوة والرسالة على اهل الارض كلهم وعقله الذي لا يدفع . فانظر حكيف يتمرض لعظيات الأمور ، وجسيات الخطوب .

وحكى عن ربه عز وجل ان النصارى ليسوا على شيء بما "ا جاء به احد من الانبياء ، فقال : و واسال من ارسلنا من قبلك من 'رسلينا اجملنا من دون الرحن آلحة" 'يعبدون ، "ا فأقدم على أشياء قد تدبر بها المقلاء وجبابرة الملوك قبله وفيه فضائحهم وهتكهم ، فيؤخذ الامر كا قال ، فاو لم يكن إلا هذا من أعلامه لكفى وشفى وأغنى .

<sup>(</sup>١) في الاصل : ما

<sup>(</sup>۲) الزخرف ۱۰

فإن قيــل لكم رمن اعطاكم ان دين المــيح خلاف دين النيصارى ، وأنهم قد خالفوه ؟

قلنا: من تأمل الامر وجدهم اشد الناس خلافاً عليه واطتراحاً لرصاياه في الاصول والفروع جيماً . فأما في الاصول فقد آمنوا وعبدوا ثلاثة آلمة وثلاثة أرباب كا قدمنا وتبينًا ، ولا يختلفون في ان المسيح عيسى بن مريم اليس بني ولا عبد صالح ، وأنه إله حتى من اله حتى من جوهر ابيه ، وأنه اله تام من الـــه تام ، وانه خالق السهاوات والارض والاولين والآخرين ورازقهم ومحييهم وبميتهم وباعثهم وحاشرهم ومحاسبهم ومثيبهم ومعاقبهم . وقد ذكرنا ما يقوله النسطورية من انه إله مركب من نوعين / وطبيعتين ، وبيِّنا ما يرومونه من المفالطة . فإن قالوا : فإنا لا نفرد واحداً ١١١ من هذه الآلهة بالعبادة بل نعيدها كلها بعبادة واحدة ؟ قيل له : ان هذا لا يخرجكم من ان تكونوا قد اشركتم في القدم واشركتم في المبادة ، ولا يقدح فيا حكيناه عنكم ، لأنه يصح ان نعبد مائة الف معبود بعبادة واحدة . وعلى انا نجدكم تفردونها وكل واحد منها بالانعام والاعِــان كما هو مذكور في تسبيحة الايمان وتسبيحة القربان ، وتفردونها ايضاً بالصنع والأفعال والحلق والتدبير ، كما قلتم فيما كان منها من الافعال حين عمده يحيي مما تقدم ذكره؛ وتقولون أن النازل من السهاء حتى صار في بطن المرأة وصار هو رابنها بالاتحاد الذي فعله إلها راحداً ومسيحاً واحداً ، وان هو الذي اظهر الآيات في الارض ، وهو المقتول المصاوب ، وهو الذي احيا نفسه بمد الموت، رصعد الى السهاء، وجلس عن يمين ابيه. فهذه الافعال كلها الابن فعلها لا الأب.

<sup>(</sup>١) في الاصل : راحد

فإن قالوا: كل فمل من هذه الافمال قد فمله الآلمة الثلاثة .

قيل لهم: هذا خلاف النصرانية وهو بيّن فيا قدمنا وذكرنا عنهم ؟ وايضاً فيان فعلا واحداً لا يصح ان يفعله اكثر من حي واحد ، ومقدوراً واحداً لا يصح ان يقدر عليه اكثر من قيادر واحد ، وهو مبين في كتب العلماء ، والنصارى لا تفهم ذلك ولا تجوجك إليه .

واعلم ان النصارى تعتقد ان الآب قد اختلع من ملكه كله وجمله لابنه ، فهو يخلق ويرزق ويحيي ويميت ، وقد سمنا هذا بمن يحتج لهم ويخبر عنهم ، وهو ايضاً بين في تسبيحة / ايمانهم . ألا تسمعهم يقولون : ونؤمسن بالرب الواحد يسوع المسيع ، ابن الله بكر ابيه ، وليس بمصنوع ، إله حتى من إله حتى من جوهر ابيه ، الذي بيده اتقنت الموالم وخلق كل شيء ، الى قولهم : وهو مستعد للمجيء تارة اخرى القضاء بين الاموات والاحياء . ويقولون في عباداتهم وصلواتهم ومناجاتهم : انت ايها المسيع يسوع تحميينا ، وترزقنا ، وخلق اولادنا ، وتقيم اجسادنا ، الى غير ذلك بما هذا سبيله ويطول ذكره ، فبيناهم بفردون كل واحد منها بفعل ، وبيناهم يقولون : ان الامر كله قد رجم الى الابن وكله شرك .

فان قيل : فها الذي عندكم عن المسيح مما يخالف هذا رما حكيتموه عن النصارى ?

قلنا: أما في الاصول فانسه قال لهم: الله ربي وربكم ، وإلهي وإلهكم ، فيشهد على نفسه انسه عبد الله مربوب مدبر مصنوع ، كا شهد عليهم انهم كذلك ، وانه مثلهم في العبودية والضعف والحاجة ، وذكر انسه رسول الله الله خلقه ، وان الله ارسله كما ارسل الانبياء قبله .

فذكر يوحنا في المجيله ان يسوع المسيع قال في دهائه : ان الحياة الداغة الما تجب الناس بسأن يشهدوا انك انت الله الواحد الحق ، وانك ارسلت يسوع المسيح (() ، فانظر كيف يخلص التوحيد ويدعى النبوة . وذكر يوحنا انه قال لبني اسرائيل : ويدون قتلي وانا رجل قلت لكم الحق الذي سممت الله يقوله (٢) . وذكر إيضاً انه قال: اني لم اجىء لأعمل بشيئة نفسي ولكن بشيئة من ارسلني (٣) .

وقال عليه السلام: إن الكلام الذي تسمعونه مني ليس هو لي ولكن من الذي أرسلني والويل لي إن قلت شيئًا من تلقاء نفسي أن . وكان عليه السلام يواصل العبادة في الصلاة والصوم ويتنفل ويقول : ما جئت / لأخدم وإنما جئت لأخدم ، وقال : إني انا لست ادين العباد ولا احاسبهم بأعمالهم ولكن إلذي أرسلني هو الذي يلي ذلك منهم (١٠) . هذا في انجيل يوحنا .

وفيه ايضاً ان المسيح قال: انهم يا رب قد علموا انك أرسلتني وقسد ذكرت لهم اسمك (١٦٠ وقال المسيح: ان الله الواحد رب كل شيء أرسل ابن

<sup>(</sup>١) انظر الجيل برحنا الاصحاح ١٦ فقرة ١٤ وما بعدها ، والاصحاح ١٠ فقرة ٢: د وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ريسوع المسيح الذي ارسلته. وفي الاصحاح ٢٠، ٣٠: د الذي يؤمن بالابن له حياة ابدية».

<sup>(</sup>٢) انجيل برحنا الاصحاح ١٨ فقرة ٧٧

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) الجيل برحنا الاصحاح ١٤ فقرة ٢٤

<sup>(</sup>ه) انجيل برحتا الاصحاح ١٠ فقرة ٤١ و ١٨

<sup>(</sup>٦) انجيل يرحنا الاصحاح ١٠٧ فقرة ٥٠ وما بعنها

البشر الى جيم المالم لينقاوا الى الحق (١١) . وقال ايضاً : أن الاحسال الق أحملهن هن الشاهدات لي بأرب الله أرسلني الى هذا المالم . وقال ايضاً د ما أبمدني ان احدثت شيئًا من قبل نفسي، ولكنني اتكلم واجبب بما علني ربي. وقال أيضاً: أن أله مسحى وأرسلني وأغسا أعبد ألله الواحد ليوم الحلاس . وسألوه عن الساعة متى هي فقال أنا لا اعلم متى ذلك ولا احد من البشر ، ولا يعلم ذلك إلا الله وحده . وقال : ان الله عز وجل ما أكل ولا يأكل ، وما شرب ولا يشرب ، ولم ينم ولا ينام ، ومسا ولد ولا يلد ولا يولد ، ولا رآه احد ، ولا يراه احد الا مات . وقال له رجل : يا ايها الخيّر علمني ، فقال له المسيح : لا تقل لي هذا ، فانه لا خير الا الله. وقال له رجل : مر أخى يقاسمني تركة ابي ، فقال : ومن جعلني عليكم قاسماً . وقال في دعائه لما سأل ربه ان يحيي الرجل الميت الذي يقال له إبلا عازر، يا إبل (١٠ : انا اشكرك واحمدك ، انك تجيب دعائي في هذا الوقت وفي كل وقت ، فأسألك ان تحيي هذا الميت ليعلم بنو اسرائيل انك ارسلتني وانك تجيب دعائي (١٣٠ . وقسال في دعائه وقد خاف الموت ولم يزل / يواصل الصلاة والتضرع والدعاء والبكاء، يا إيل: أن كان من مسرتك أن تصرف هذه الكأس المرأة عن أحد فاصرفها

<sup>(</sup>١) ورد حول هذا المنى في انجيل بوحنا عدد من العبارات منها : ه انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئًا. كا اسم أرمن، ودينونتي عاملة لأنني لا اطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي اوسلني». برحنا ، الاصحاح ه / ٣٠ . ومنها : ه لأن الاعمال التي اعطاني الآب لأكملها ، هسله الاهمال بعينها التي اعملها هي تشهد لي ان الآب قد اوساني ، والآب نفسه الذي اوساني يشهد لي . برحنا ه ، ٣٠ و ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) إبل لفظة آرامية تمني البطل ، ثم اصبح يمنى بها بطل الابطال ، ثم اصبحت تطلق بمنى الله .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ذلك في انجيل مق • الاصحاح ٨ • وانجيل برحنا • الاصحاح ٤

عني ، وليس كا أريد انا بل كا ترب انت . وكان يرمي من فعه كعلق الدم جزعاً من الموت ، ويعرق ويقلق (١) . وكان اذا ذكر البعث والقيسامة والحساب يكون منه البكاء والقلق والجزع ما لا يكون من احد ، ويكون من صلاله وصيامه وعبادته وخشوعه ما لا يكون من احد من زمانه . ومثل هذا من أقواله وافعاله اكار من ان يحمى ، وهو معهم وفي أناجيلهم، حق لقد احمى اهل المعرفة والعلم ، فوجدوا المسبح عليه السلام له من الاقرار على نفسه بالمبودية والضعف والحاجة والفقر والفاقة ، ولله عز وجل بالمنى والربوبية ، ما لم يكادوا يحدونه لأحد من الانبياء والصالحين ، ثم تقول بالنصارى ما قد سمت .

فإن قالوا : فقد حكى متى عنه في انجيله انسه قال لتلامذته : سيروا في الارض وعمدوا العباد باسم الآب والابن [و] (٢) روح القدس . وحكوا عنه إنه قال : أنا كنت قبل ابراهم ، وما اشبه ذلك .

قيل له: ليس المسيح اول من كذب عليه وانتم تعلون ان ماني القس يدعي التحقيق بالمسيح ، وانه من اتباعه ، وانه ليس احسد على شريعته ووصاياه الا هو واتباعه ، وان الانجيل الذي معه هو انجيله . وهو يذكر عنه انسه كان يحرم على الناس كلهم وعلى نفسه النساء وذبائح الحيوان واسكل اللحيان ، وان هذا ما حل قط ولا يحل ، ويلمن كل من احلته . وانه كان تبرأ / من ابراهيم ومومى وهرون ويوشع وداود، ومن كان يرى ذبح الحيوان وأذيته واكل اللحيان وغير ذلك . ويستشهد على ذلك بمواضع من الاناجيل

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في الجيل مق ، الاصحاح ٧٧، والجيل لوقا ، الاصحاح ٧٧، والجيل يوحنا ، الاصحاح ١٩، والجيل عرض ، الاصحاح ١٥.

<sup>(</sup>٢) الراد إضافة على الاصل يقتضيها السياق.

التي ممكم ، وعندكم انه قد كذب على المسيح وافترى واخطأ فيا تأول ، وان تزكية المسيح لحؤلاء الانبياء امر ظاهر لا ينصرف بمنه التأويل . .

قلنا : فهذه سبيلكم في دعاويكم على المسيح وانتم في هذا ألله فضبحة من المنانية ، لأن تصديق المسيح للأنبياء وشهادته بما شهدواً به من توحيد الله وإفراده بالقسدم والربوبية والحكمة أبين من كل بيِّن وأوضع نمن كل واضع . والمقلاء يردُّون الجمهول بالمعلوم ، وما التبس بما انضح ، وما يحتمل بجسا لا يحتمل . وقد بلغ الجهل بالنصارى في بدعهم هذه أنهم يقصدون الى ألفاظ في التوراة وفي كتب الانبياء متحمة ، يحماونها على ظنونهم السيئة وبدعهم هذه الفاحشة ، فيقولون : اتما اراد ابراهم ومومى وهارون وسائر الانبيساء وهو ما أردناه من ان الله ثالث ثلاثة ، وأن الأرباب جماعة ، وأن الله يصمد وينزل ويولد ويقتل . فيقصدون الى ما في التوراة من أن الله قال نريد ان لخلق بشراً على صورتنا ومثلنا (١) . فيقولون : هذا خطاب من جاعة ٤ أما تسمعونه يقول: نريد، ولم يقل: أريد ان أخلق بشراً مثلي، لتعلموا أن الآلهة جماعة ، وأنهم على صور وهيئات كهيئات الناس ، وما أشبه هذا من الألفاظ الحتمة .

حتى تمدّرا الى القرآن فقالوا : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لِينَةَ الْقَلَدُرِ ﴾ كَالُوا : فَهِذَا خَطَابُ مِن جَاعَةً لَا مِن واحد . وقالوا في قوله عز وجل ﴿ فَلَا أَتَّهُمُ بِرِبِّ الْمُشَارِقُ وَالْمُعَارِبُ وَ فَلَا أَحْدُ الْآَلُمَةُ وَالْآرِبَابُ يَقْدُمُ بِالْآرِبَابِ.

 <sup>(</sup>١) جاء في التوراة في سفر التكويز، الاصحاح الاول : « وقال الله نعمل الانسان على صورتنا
 كشيهنا » .

<sup>(</sup>Y) المعارج · 3

وقالوا في قوله عز وجل : و ووالد وما وَلد » / (١) قالوا : فإنما الإله يقسم بنفسه وولده . فيقولون : محمد قد جاء بالنصرانية وبمذهبنا ، ولكن اصحابه لم يفهموا عنه . ويقولون في قوله عز وجل : د إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه » (٢) .

قالوا فهذا الذي نقوله نحن: أنه من جوهر أبيه ، ولا نريد بقولنا منه أنه بعضه ولكنه من جلسه ومثله . فيقصدون الى أقوام كإبراهم والأنبياء صلوات الله عليهم وأمشالهم قد عرفت مذاهبهم ومقاصدهم فينصرفون عنها بالتأويلات ومحتمل الألفاظ . ومذاهبهم قد تحصلت حصلا لا يحتمل التأويل، لأن المم بأن المسيح كان في توحيده على منهاج ابراهم وموسى وهارون وداود ومحد صلى الله عليهم لا يرتاب به من عرف أخبارهم وسيرهم ودعوتهم قبل العلم بنبوتهم ، فاعرف هذا فانه اصل كبير يعرفه من تأمل وأرادالتبين وقد اعتفل في مثله خلق كثير من العقلاء .

ويقال النصارى لا فرق بين من ادّعى طى المسيح انه ادّعى الربوبية وأن الله ولده وأنه ابنه على ما تعتقدون وتدّعون ، وبين من ادّعى انه هو وضع تسبيحة الايمان وتسبيحة القربان ، وأنه اتخذ البيمة ، وجعل عيده يومالاحد، وأخذ النياس في زمانه بأن يقولوا : يسوع المسيح إله حق من إله حق من جوهر ابيه ، وأنه كان يأخذهم بأن يقسموا بعبد يسوع وهبد المسيح ، وأنه

<sup>(</sup>١) البد ٢

<sup>(</sup>۲) النساء ۱۷۱

أحل الخنزير وأحكه ، وصلى الى المشرق ، وعطل الحتسان / والوضوء والطهارة وغسل الجنابة ، وأخذ اصحابه بصبام الخسين ، وشرع ذلك ودعا اليه، ومن بلغ هذا فقد تناهى في المكابرة والمجاحدة ، اللهم إلا ان لا يكون يعرف اخبار المسيح والنصارى في زمانه ، والنصارى بعد موته ومضيه ، ولا عني بذلك . فسبيل من ادعى عليه ما يدعي عليه هذه النصارى ومسا محكيه عنه وتتأوله عليه، كسبيل من ادعى عليه الامور التي قدمنا ذكرها .

وفي النصارى قوم استبصروا وأسلوا وتتبعوا المواضع والألفساظ التي لله عيم النصارى على المسبح ، وقالوا لهم : ما نعلم المسبح قال ذلك ، ولو قاله لما ضاق مجازه وتأويله ، كقولهم انه قال : ابن البشر رب السبت ، وأني قبل ابراهم وأنتى بأبي وأبى بي ، وما اشبه ذلك . فقالوا لهم : في التوراة ان موسى إله فرغون وإله هرون ، وأن هرون رسول موسى الى فرغون ، وأن يوسف قال للمصربين : ان العزيز ربهم . وذكروا لهم عن ابراهم ولوط وداود وسليان وعن غيرهم من الانبياء شيئاً كثيراً ، ولا حاجة بك المذكره ومعرفته ، ولو عرفته لم يكن به بأس ، ولكن ارجع ابداً الى اصل الدعوة والنحلة ، والمعروف من قول النبي ، ورد الجهول بالمعلوم ، وقد استغنيت عن التأويل كا تقدم لك .

ومثل هذا ما يدعيه المنجمون على على رسول الله على انه كان يذهب الى ما يذهب الى ما يذهب الى ما يذهب الى ما يذهبون ، لأنه فسال في كتابه : و فنظر فظرة في النجوم فقال : اني سقم (١١) ، و أنه قال : و في يوم نحس مستمر (١١) ، و و في ايام نحسات (١١) ،

١٠) الصافات ٨٨

۲) اللمر ۱۹

<sup>(</sup>۴) فصلت ۹۹

وغير ذلك . فقال لهم اهل العلم : قبل كل شيء قدد عرفنا من / دعوة هذا الرجل وقصده قبل المعرفة بنبوته أن ما يكون في غد لا يعلم ملك معرب ولا نبي مرسل ، ولا يعلمه إلا الواحد المنفرد بالقدم ، فلا وجه التعليق عليه بظواهر الألفاظ وبالتأويل ، هذا لا يقعله عاقل ولا يذهب الفلط فيد على محصل ، وإنما يخادع بهذا اهل النفلة .

وكذا العبادات ، وان لكل ظاهر باطنا ، في ان باطن الصاوات أشخاص وكذا العبادات ، وان لكل ظاهر باطنا ، غير ما عليه الفقهاء والعامة . فقالوا لهم : ادّعيتم أنكم من المسلمين وقد علمنا من دعوة هذا الذي من المسلمين وقد علمنا من دعوة هذا الذي من الأمهات العلم بنبوته ان ما حرّمه من الزنى واللتواط والربا والخر والحنزير والامهات والبنات والآخوات وغير ذلك عرم على كل عاقل بلفته دعوته كائناً من كان، وانه على ما عليه الفقهاء والعامة ، وانه لا تأويل لذلك ولا باطن ، وأن جيم ما اوجب من الطهارات والصاوات والصيام والعبادات لا تسقط عن عاقل كائناً من كان على ما عليه الفقهاء والعامة لا تأويل لذلك ولا باطن ، عاقل كائناً من كان على ما عليه الفقهاء والعامة لا تأويل لذلك ولا باطن ، وان من قال : لهذه الأشياء باطن او تأويل ، فقد كفر وأشرك وخرج من الاسلام خروجاً ظاهراً .

ولا حاجة بنا الى ان نبين لكم تأويل الآيات التي سألتم عنها ، فقد علمنا من قصده بي الله ان مراده في ذلك غير مرادكم ، وقصده غير قصدكم . مشل هذا قالوا لمن قال من هشام بن الحكم (١) واتباعه حين قالوا : إن الله لا يعلم ما يكون قبل ان يكون ، لأنه قال : و ولنباونكم حتى نعلم الجماهدين منكم

<sup>(</sup>١) هشام بن الحكم ( ١٩٠ ه ) كان شيخ الامامية في عصره ، ولد بالكوفة وسكن بغداد وانقطع الى يميى بن خالد البرمكي . له مؤلفات كثيرة . انظر : منهج المقال ٢٠٩ ، لسان الميزان ٢ : ١٩٤ .

والصابرين (١) ، وأنه / يفعل الجور والظلم . ولمن قالوا : يأمر بالفسق لقوله: و أمرنا 'مارفيها ففسقوا فيها (٢) ، فاعرف هذا فانه اصل كبير .

ثم رجمنا الى قولنا في النصارى .

فان قيل: كلهذا [الذي] " حكيتموه عن المسبح موجود في الكتب التي مع النصارى ، فكيف جملتم ما حكاه نبيكم عن المسبح وعنهم من معجزات وآياته ؟ قلنا : قد فرغنا من هذا غير مرة وبيننا ان هذا النبي علي ما قرأ الكتب ولا 'قرئت عليه ، ولا اختلف الى اهلها ولا اختلفوا اليه ، ولا عرف ذلك إلا يوحي ، وان كان موجود في كتبهم . كا انه لم يعرف قصة لوح وابراهم ويوسف وموسى وهرون إلا بالوحي ، وان كانت مذكورة في كتبهم .

فإن قيل : لعمرى إن من عرف دعوة المسيح يعلم ان دعوته الى توحيد الله كدعوة موسى وهرون وعجه وأمنالهم من الأنبياء صاوات الله عليهم اجمين ، وأنه بريء من دعوة هذه الطوائف من النصارى كبراءته من دعوة المنانية ، وكبراءة محمد وموسى وهرون من ذلك اجمع . ولكن قد جاء عنه انه كان يقول في الله [أنه](1) ابره ، فيقول : ارسلني ابي ، وقال لي ابي ، ومثل هذا كثير ، فما عندكم فيه ؟

قبل له : إن كان قد قال هذا فلا حجة النصارى فيه ، لأنهم قد قالوا إنه قال لنا : أنا أذهب الى ابي وأبيكم ، وربي وربكم فلم يجعل لنقسه مزية عليهم ، فإن وجب ان يكون هذا القول إلها ورباً ومعبوداً ، وجب ان

<sup>+1 44 (1)</sup> 

<sup>(</sup>T) الامراء T T

<sup>(+</sup> ر ؛) إضافة عل الاصل ينتضيها السيال .

يكونوا هم كذلك ، وقد قال بعض الناس : إن / الابن في اللغة العبرانية التي هي لفة المسيح تقم على المبد الصالح المطيع الولي الخلص ، وان الأب قسد تقم على السيد المالك المدير ؟ قالوا : وقد قال في التوراة : إن اسرائيل ابني وبكري وأولاده ابنائي ؛ وعلى دعوى النصارى تجب لهم الإلهية وقعد قال إيشيميا الني علمه السلام في كتابه: إن الله ابر جميم المسالم ، وانتم معشر النصاري تذكرون ان من حكى في انجيله عن المسيح انه قال : طوبي لكم معشر المصلحين بين الناس فإنكم تسمون ابناء الله . وقال متى في انجيله : ان المسيح قال للناس : أن أما لم السياوي وأحسد فرد . وقالوا : أن المسيح كان يقول في صلات التي كان يصليها ويعلمها الناس : قوثوا يا ابانا الذي في السهاء انت قدوس اسمك ، عزيز سلطانك ، نافد امرك في الساوات والأرض ، لا بمجزك ما طلبت ، ولا يمتنع منك ما أردت ، فاغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ولا تمذبنا بالنار (١) . فينبغي على قول النصارى ان تكون مؤلاء كلما آلمية وأربابًا ، لنعلم ان اسم الأب يقع في تلك اللغة على السيد والمالك .

وقال المسيح لبني اسرائيل : لو كنتم ابناء ابراهيم لأجبتموني فسساني ابن ابراهيم . وقد علمنا ان بني اسرائيل كلهم اولاد ابراهيم ، وإنمسا اراد انكم لو كنتم اولياء ابراهيم .

وايضاً قان النصارى تذكر عن بولص انه ذكر في الرسالة فقال بأن الروح نفسها تشهد الإرواحنا انا ابناء الله . وهم يقولون في الاشرار : انهم / ابنساء الشياطين ومثل هذا كثير في لفتهم ، واستمالهم في الابن بمنى الولي المخلص، وفي الآب بمنى السيد المالك الرفيع ، ولهذا تقول النصارى في الجائليتي ابرنا،

<sup>(</sup>١) انظر نص الصلاة في الجيل متى ، الاصحاح ٦ ، الفقرات من ٩ - ١٤ .

فهذا كله في استمالهم . ولكنهم لمسا اعتقدوا في الله عز وجل انه رجل وانسان وشخص وما همذه سبيله لم يرضوا (١) ان يجملوا له ابناء إلا بالحقيقة من طريق الولادة (٢) والتناسل كا تقدم بيان ذلك لمسك . وهم يقولون : الا الله الآب قال لابنه يسوع المسيح اني ولدقك قبل ان اخلق كوكب المصبح . وليس في همسنده الطوائف الثلاث من النصاري من يقول : إن المسيح ابن الله على طريق التشريف والجاز ، بسمل هو إله تام من إله بام ، واله حق من اله حق من اله جق من حوهر ابيه . فاعرف هذا .

## باب آخت

من هذا الجنس؛ وهو ان هذه النصارى واليهود جيماً يدعون فيلاطس الرومي ملك الروم اخذ المسيح يتظلم اليهود منه وسلمه اليهم ، فحماوه على حمار وجماوا وجهه الى عجز الحمار وجماوا على رأسه اكليل شوك ، وطوفوا به تتكيلاً . وانهم كانوا يقفدونه (٦) من ورائسه وباتونه من تلقاه وجهه فيقولون له : يا ملك بني اسرائيل من صنع هذا بك؟ سخرية منه (١) . وانه لما ناله من الكد والشقاء عطش واستجدى وقال لهم : استوتي ماه ، فأخذوا الشجر المر واعتصروه وجماوا الحل في ذلك المصير وأعطوه ، فأخذه / وهو

<sup>(</sup>١) عبارة لم يرضوا مكررة في الاصل.

<sup>(</sup>٢) في الاصل : الولاد .

<sup>(</sup>٣) قلده : صفعه عل قلاه بباطن كفه . انظر القاموس الحبط .

<sup>(</sup>٤) جاء في الجيل مق ، الاصحاح ٧٧ : «فأخذ عسكر الرالي يسوع الى مار الولاية وجموا عليه كالكتيبة وفوره وألبسوه دداء قرمزياً وصنعوا اكليلا من شوك ورضعوه ط وأسعوقسبته في يمينه وكانوا يحشون قدامه ويستهزئون به قائلين : السلام يا ملك البهود ويصفوا عليه وأخلوا القصبة وضربوه ط وأسه ». وانظر ما ياثل علما الصدد في انجيل مرقس الاصحاح ١٥ وانجيل بحضا الاصحاح ٢٥ وانجيل بحضا الاصحاح ٢٥

يظنه ماه فغب فيه فلما وجد مرارته مجه فسمطوه به وعذبوه يومه وليلته (١٠. فلما كان من الفد وهو يرم الجمة الذي يسمونه جمة جشا سألوا فيلاطس ضربه بالسوط فضربه ، ثم اخذره وصلبوه وطعنوه بالرماح وما زال يصيح وهو مصاوب على خشبة يا إلهي لم خذلتني يا الهي لم تركنني ، الى ان مات ونزلوا به ودفنوه (٢) . وادعى اليهود والنصارى العلم بذلك والمعاينة والمشاهدة ، وانهم قد تلقوا ذلك الجهور (٣) عن الجهور ؛ والامم عن الامم ؛ وصار النصاري خاصة يسخرون من المسلمين اذا قالوا ما كان هذا من شيء ٤ ويقولون : أي فاندة لصاحبكم في مكابرة الأمم المجمعة على ذلك ، وقد سبقوه وكانوا قبله ، وهم اهل هــذا الرجل واصحابه ، وبينهم ولد ، وممهم نشأ ، وقد أجم على ذلـك عدوه من اليهود ورليه من النصارى ، فأنكر نبيكم . وهل هذا إلا كا قيل : رضي الخصان وأبى القاضي . فنظر اهل العلم في قوله كافا هو قد اخبر انهم قد قالوا ذلك وهم لا يعلمونه ، وما معهم علم به ولكنه ظن يظنونه ، فاذا الامر كا قال وكا اخبر، والعلم بأن الاعتقاد هو علم او جهل او ظن لا يملمه إلا من قد صحب المتكلمين والنظارين وانقطع الى صنعة الكلام ومهر فيها وكد"، وهذا رجل مشكلف، فيُعلم انه ما علم هذا إلا بالوحي من قبل الله وهذا من آياته العجيبة .

 <sup>(</sup>١) جاء في انجيل بوحنا الاصحاح ١٩ : « فلسكي يتم الكتاب قال: ١١ عطشان ، ركان اناء
 ممارءاً خلا فجاءوا بسفنجة من الحل روضعوها على زوفا وقدموها الى فعه » .

 <sup>(</sup>٧) جاء في انجيل مق ، الاصحاح ٧٧: « نحو التاسعة صرخ يسوع بصوت عظم قائلاً ؛
 ايلي ايلي لما شبقتني ، اي الهي الهي لماذا تركتني » . وفي انجيل مرقس الاصحاح ، ١ : « صرخ يسوع بصوت عظم قائلاً ؛ الري الري لما شبقتني ، الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني » .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : عن الجمهور

وتأمل الى إقدامه / على أمتين عظيمتين من اهـل التحصيل والعقل ، قد أجمواً على امر وسبقوه في الزمان ، وهو اشد الناس حرصاً على تآلفهم وإجابتهم واستالتهم ، فأكذبهم وردهم ، ولو كان متقواً لا لتهيّب ولم يقدم على ذلك خوفاً من أن يكون الامر كا قالوا وكا أدعوا فسين كذبه وبرجم عنه من قد تبعه ، لأن الانبياء يجوز ان يقتلوا ريصلبوا ، بل قد قتل قوم منهم . وأيضًا ، فليس في قتل المسيح طمن عليه ولا قدح في امره ، وما به حاجة الى مخالفتهم في ذلك ، بل قد كان يلبغي ان يكون الى تصديقهم في ذلك أحوج ، ليكون تشنيعه على النصارى اقوى ، لأنهم قد اعتقدوا فيه انه إله ورب وقد رأوه أسيراً منهوراً في يد عدوه ومصاوباً ومفتولاً وبزيد شناعته على اليهود لأنهم قد قتاوا نبياً آخر مضافاً الى غيره من الانبياء الذين قد قتاوهم قبل المسيح . فتجنب علي الله على الحاجة اليه ، وقال : قد ادعوا أنهم قد علموا ذلك وليسوا به عالمين ولا متفقين ، وما ممهم فيه الا الظن فقال : د رقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله . وما قتاوه وما صلبوه ولكن 'شبُّه له . وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ُ ما لهم به من عِلم إلا السّباع الظن". وما قتاوه يقيناً ، (١) أي ليس ثمُّ يقين ولا سكون نفس، تقول العرب في الخبر المتيقن قتلته علماً وقتلته يقيناً. ثم قال : / و بل رَفعُه الله إليه ، أي صانه وعظمه أن تناله يد عدره بالقتل والصلب ، لأن الظن قد يصدق الرة ، وقد تجتم الجاعة الكبيرة فتصدق الخبر الواحد من طريق حسن الظن بخبره ، ويكون قد صدق فيها أخبر ، فيكونوا صادقين وإن لم يماموا صدقه ، وإن ظنوا إن اعتقادهم لذلك علم. فانظر إلى ذلك كيف بيُّنه من كل وجه .

<sup>(</sup>۱) قلساء ۱۵۷

قإن قبل: ومن ابن لكم ان الجاعات من اسلافهم ما شاهدوا ذلك ولا عاينوه كا ادّعوا ؟ قبل له : من تأمل علم بعقله ان الامر كا قبال عليه لا كا قالوا ، لأن قلك الجاعات لو قد كانت شاهدت ذلك وعلمته لكان من لقيهم وسمع منهم في مثل حالجم في العلم بذلك ، فكان يكون كل من لقي النصارى واليهود وسمع ذلك منهم عالماً بذلك ، فكنا نكون في مثل حالهم في العلم بذلك . ألا ترى أنا لما اخبرناهم بقتل حزة وجعفر وعمر وعبان وعلي رضياف عنهم شاركونا في العلم بذلك وصارت حالهم في ذلك مثل حالنا ، فلما رجمنا الى انفسنا فلم نجدنا عالمين مع خالطتنا لهم وكثرة سماعنا منهم ، علمنا انهم ليسوا بذلك عالمين ، وأن اعتقادهم لذلك ليس بعلم . فبهذا الدليل علمنا صحة دعواه علين ، وأن اعتقادهم لذلك علين .

ويهذا الاعتبار تعلم رحمك الله بطلان دعوى من ادعى من اليهود ان موسى صلى الله عليه شافه اسلافه الذين كانوا معه وهم سئاتة ألف رجل شاب سوى / المشيخة واللساء بأن شريعته مؤيدة الى أن تقوم الساعة، وأنه لا يحل تغير شيء منها البتة وأن من ادعى خلاف ذلك فقد كذب وكفر . وادعت اليهود انهم بذلك عالمون ، فقلنا : لو كنتم بذلك عالمين ، وكان اعتقاد كم لذلك علماً ، وقد حجكم من لقيتم من اسلافكم لكنتم حجة على اهل زمانك ، وكان يعلم ذلك بقولكم وأخباركم كل من شرح ذلك منك ، فلما كنا بذلك غير عالمين فإن اعتقادكم لذلك ليس بعلم . ألا ترى أنا وكل من يسمع منكم يعلم ان موسى عليه السلام كان يدعي انه رسول الله ، وأن الله اصطفاء وأرسه ، وأنه صلى الله عليه كان يحرم الأمهات والبنات والأخوات والميت والحنزير وذبائح الرئنيين ، الى غير ذلك بما حرمه ، وأنه كان يقيم السبت . وأنه ما ادهيم من تأبيد شريعته لكان علنا بعه كعلنا بما قدمنا ، بل

كان يكون اقوى من العلم بذلك ، فلما لم يكن كذلك علمنا وتيقنا المعوسى عليه السلام ما قال ذلك ولا دعا اليه ولا فرضه وأن الامر لم يجر الجرىالذي التعتموه .

يزيدك وضوحاً لذلك ان رسول الله من لما عهد ان شريعته مزيدة علم فلك كل من سمع الاخبار بمن صدقه او كذبيه ، فلو كان الامر كما ادعوا لعلمنا ذلك بأخبارهم كما علموا ذلك من شأن نبينا بإخبارنا اياهم وبسماعهم فلك منا .

وهذا اصل كبير سبيلك ان تمنى به رتكبر مراعاتك له، فبه تعلم / ايضاً هطلان دعاوى النصارى في ادّعائهم قيام المسيح من قبره ، وأنه عليه السلام أقام معهم بعد قيامه من قبره اربعين يرماً ثم صعد الى الساء وهم يرون. . وهم يؤكدون هذا الكذب بأن يجعلوا له عيداً في يوم بعينه .

وبمثل ذلك تعلم بطلان دعواهم ان الخشبة التي صلب عليها المسيح وضعت على منت فاذا هو سي يسمى ، وأن هذا كان ببيت المقدس جهاراً في يوم شهدته النصارى واليهود والروم وأمم لم يحصها إلا الله لكارتها . ولهذا نظائر من دعواهم .

وبه تمرف بطلان دعاوي الجوس لزرادشت المعجزات .

وبمثل هـــذا تعلم بطلان دعاوى الرافضة ان الذي طبطة استخلف امير المؤمنين علياً على امته ، وفرض طاعته عليهم أجمين من الأحرار والعبيد والرجال والنساء وجعله حجة عليهم . وادعوا انهم قـد علموا ذلك بإخبار جاهات اخبروهم بذلك ، وأن اعتقادهم بذلك علم . فقلنا : لو كنتم بذلك علمان وكان اعتقادكم لذلك علماً ، لساويناكم في العلم بذلك لكارة سماعنها

منكم والخوص ممكم فيه ، فلما لم يكن كذلك ، علمنا وتيعنا ان ذلك امر لا أصل له .

والعلم ببطلان دعاوى الرافضة في ذلك أقوى واظهر والادلة عليه أكثر ، لقرب عهده وكثرة الخوض فيه ، ولأن الذي ادعى ذلك لم يكن يدعيه ولا يندمب اليه ، ولأمور كثيرة . والأدلة على ذلك اكثر من الأدلة على / غيره .

والرافضة كسأل في ذلسك عما كسأل عنه اليهود والنصارى والجوس في الطعن على رسول الله على أن نبوته . فيقولون لما اعتقدتم صدق محد ونبوته فقال لك : ان المسيح لم يصلب وان موسى لم يقل ان شريعته مؤبدة وصار إقراركم بذلك ناقضاً لقولكم ومفسداً لدينكم ومبطلاً الأصولكم [ذهبتم عنه ١٠٠] ولم تعترفوا به .

قيل لهم: قد عرفناكم انا انما عرفنا بطلان هذه الدعاوى بذلك الاستدلال والاعتبار الذي قدمنا وشرحنا قبل العلم بنبوته على وقبل المصير الى قوله وقول اصحابه ، حتى لو استدلت الملحدة كا استدللنا لعلمت من ذلك ما علمنا ، وحتى لو لم يبعثه الله تبارك وتعالى حتى يعتبر معتبر ويستدل مستدل لعلم بطلان هذه الدعاوى كلها لأنا وجدنا أيما امثالنا وفي زماننا يدعون امورا وعهودا قد كانت في العصور الخالية التي قد سبقتنا ادعوا العلم بها ، فرجمنا الى عقولنا واختبرنا قدلت العقول على ان اعتقادهم لذلك ليس بعلم ، وانخبرهم بذلك ليس بصدق ، وانه لم يكن هناك شيء مما ادعوه ينقل البهم ، واغساهم قوم شبه لهم فاعتقدوا اموراً تموهت علمهم فسموا اعتقادهم علما وخبرهم نقلا .

<sup>(</sup>١) الكلمتان مكرران في الاصل

وابضاً ، فاو كنا انما نمازف بذلك خوف الفضيحة في بطلان ديننا فقد كان يلبغي ان نكون بذلك عالمين وان لم نمازف ، كا يملم اللص انه سرق وان لم يمازف خوف الفضيحة /.

وايضاً فان كان الناس قد علموا أنها قد علمنا فجحدنا وكابرنا فقد تعجلنا اللهيحة وعلم النساس جيماً ببهتنا ومكابرتنا فما سلمنا من الفضيحة المعجلة ، وهادا لا بذهب فساده على عاقل نظر وتدبر .

فان قالوا: فأنتم بذلك عالمون وان لم تعترفوا ، قيل لهم: إنا إذا رجعنا الله المسئا علمنا كذبكم على خمائرنا ، وكنى بذلك علماً لنسبا بكذبكم علينا و بهتكم لنا ، فانا لا نعلم ذلك بل لا نعتقده ، فضلا ان نعلمه . بسبل نعتقد ولعلم بطلان ذلك ، كا نعلم ان المعالم صانعاً وانه واحد وان محمداً عليهم رسوله الل خلقه .

وابضا ، فإن الجماعات الكبيرة لا تجوز أن تكتم مساقد رأته وسمعته وأن ضرها ذلك وأن ساءها ، كالم تجوز أن تفتعل ما لم يكن فتقول : قد كان ورأينا وسمعنا وأن كان ما رأت ولا سمعت وأن سرها ذلك ونفعها ، وهذا في الكتان أقوى وأظهر وأبين ، لأن الكتان أثقل ، والصبر عليه أشد ، والحفظ له أصعب ، والناس إلى القول أسرع ، وهم عليه أخف ، ولهم في ارح وأسترواح ، وعلتهم في الكتان كالكرب والألم ، فيستروحون باذاعته بنفرجون بالقائه ، حتى أنهم ليتحدثون بما فيه زوال نعمهم وسفك دماهم ، وفي لقد أدهينا (١) أن ينكتم مسا بين السلطان ووزيره وأمثال ذلك بمن جور عليهم الكتان ، فأن الكتان قسد يجوز على الواحد والاثنين والنفر

<sup>(</sup>١) كلمة مطموسة بللداد ، والقراءة اجتهادية

اليسير. وكذا الافتمال وان كان الافتمال امكن من الكتان. ولهذا / يتواصى المعلاء بالصمت والكتان ما لا يتواصون بالقول، ويحذرون منه ما لا يحذرون من القول، حتى ان الصمت والكتان لا يجوز إلا في عقلاء الرجال وفي افراد الناس، وهو فيهم أقل من القليل.

فاعرف هذا فيان هؤلاء الملحدة كأبي عيسى الوراق ، والحداد ، وان الراوندي ، لما لم يجدوا في رسوله الله مطمئا ادعوا انه قد كانت له فضائم واكاذيب وحيل وقف عليها اصحابه واهله وكتموا ذلك لحيهم له ولئلا يفتضحوا باتباع كذاب . وانما يجوز ان ينكتم ما يكون بين اثنين من النفر اليسير مدة ما ثم يظهر ، فأما مـا يكون بين الجماعة فانه لا ينكتم ، ولا يطمع العاقل في كتانه ولا يحدث نفسه به وان ضره وان ساءه . ألا ترى ان النبي ﷺ ، جاء باكفار اليهود والنصاري والجوس ، وبالبراءة منهم، وسفك دمائهم ، وسبي ذريتهم ، واستباحة اموالهم ، ويأخذ الجزية من اهل عهدم ، الى غير ذلك بمسا شرعه من مكارههم ، وكل ذلك قسد ضرهم وساءهم وذهب برئاستهم واسقط من اقدارهم ، وقسد ودوا أن ذلك لم يكن قط ، وان الله قد رفعه من قاوبهم ومن قاوب الخلق اجمين ، وهذا علموه حين نطق به النبي رقاله وشرعه وهو وحيد ضعيف فقير ، وهم قــد نقاوا ذلك وأذاعره ونشروه وتحدثوا به مع مـا عليهم فيه ، والدولة والمز" والغلبة إذ ذاك لمم لا له .

وهذا حال امير المؤمنين مع معاوية وبني امية فإنهم قد كرهوا عند أهل

لديدة له بعد عنان ، وكرهوا ما دعا إليه من تضليلهم ، وما / فرضه من المدهم وقتالهم وما بينه من نقضهم وتسفيههم ، وود وا ان ذلك لم يكن ، ما طمعوا في كنان شيء من ذلك ولا فيا كان له من الفضائل، وانه صلى الله من البدريين والسابقيين ، ومن الفقهاء والزهاد والاولياء ، ومن العشرة في الهل الشجرة ومن الملالشورى، وقد ساءهم كل هذا فيا أمكنهم مع الملك الولة ان يدفعوه عن شيء منسه مع محبتهم لدفعه عنهم ومع كراهتهم لله ، ولا ان يدخلوا معاوية وهو سيدهم ورئيسهم في المهاجرين ولا في المهاجرين ولا في من ان غرجوه من ان

وانظر الى الشعراء الذين هجوا رسول الله على من قريش ومن غيرهم ، والكنب التي وضعها الملحدة وطبقات الزنادقة ، كالحداد ، وأبي عيسى والى ، وابن الراوندي ، والحصري ، وآمالهم في الطعن في الربوبية وشتم الهماه صلوات الله عليهم وتكذيبهم ، فإنهم وضعوها في ايام بني العبساس وسط الاسلام وسلطانه والمسلمون اكثر بما كانوا إذ ذاك وأشد ما كانوا لهم اللهم والفلية والعز ، والذين وضعوا هذه الكتب أذل مساكانوا ، وانحا أن الواحد بعد الواحد من هؤلاء يضع كتابه تخفيا وهو خائف يترقب ، اللهي ذلك عن اهله وولده ، ولا بطلع عليه الا الواحد بعد الواحد بمن هو مثل حاله في الخوف والذل والقهر ، ثم ينتشر ذلك في ادنى مدة ويظهر بسياع في اسواق المسلمين ، ويعرفه خاصتهم وعامتهم ، ويتحدثون به به بسياع في اسواق المسلمين ، ويعرفه خاصتهم وعامتهم ، ويتحدثون به بهلولونه وبذكرونه وقد غمهم ذلك وساءهم ، وودوا ان ذلك لم يكن .

١٠) كبيرالفرامطة ومعلن مذهبهم، كان دقاقاً من اهل جناية بفارس ثم انتقل الىالبحرين =

وما كان من ابي القاسم الحسن بن الفرح بن حوشب بن زاذان النجار الكوفي يجيال لاعة وعدن لاعة من ارض اليمن ، ومـا كان من ابي الحسين محمد بن الفضل (١١ يجيشان والجند والمذيخرة من ارض اليمن ، وما كان لعبيد المتسمي بعبيد الله المهدى (٢) بأرض المغرب ، وما كان بن بعده من هــذه الطوائف فإنهم كلهم لمسا تمكنوا وقد كانوا في اول امرهم يتسترون بالتشيع ، فلسا ظهروا وصاروا في جماعات وعساكر أغاروا على من جاورهم وقرب منهم ٬ فشتموا الانبيساء واستنجوا بالمصاحف وسبوا المسلمات والعلويات وغزوا مكة . وكان غزو مكة لقرامطة البحرين خاصة من ولد ابي سميد ، وغدروا بالحجاج بمد ان امنوم ، ولهم في قصد الاسلام ومكاره المسلمين ما هو معاوم ومكتوب. وكل ذلك بما قد ضر" المسلمين وكرهوه، وودرا أن ذلك لم يكن، ثم هم يذكرون ذلك ويتقوكونه ويدونونسه ٤ فتملم ان الدول والمالك والقهر والفلبة لا تفطشي على الامور التي قد كانت ووقمت ، وأن المقلاء لا يحدثون انفسهم بكتمان معايبهم التي قد كانت وتحصلت وعلم بها الناس مرة واحدة ، ولا يحدثون انفسهم بكتان مناقب اعدائهم وإن ساءهم وغمهم .

الجرآ ، وجمل يدعر الى نحلته ، ظفر ط عدة جيوش الخلفاء العباسيين ثم صالحه المقتدر .
 امتولى ط هجر والاحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين . قتله خادم له صقلي سنة ٢٠١ هـ .
 مرآن الجنان ٢ : ٢٣٨ والاعلام ٢ : ١٩٩ .

<sup>(</sup>١) انظر كيفية الصال احمد بن عبدالله القداح بمحمد بن الفضل هـــذا وتأثيره عليه وجلبه لصفه في السكامل لاين الاثير حوادث سنة ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٧) هو عبيدالله بن محمد الملقب بالمهدي ، مؤسس دولة العاديين في المغرب وجد الفاطميين في مصر ، في نسبه خلاف كثير . ولد بسلمية ، وكانت دعاة ابيه قسد مهدوا له الامر بالمغرب ، بحيسع بالفيروان سنة ٧٩٦ هـ . ابن الاثير الجزء الشسامن حوادث سنة ٧٩٦ وما بعدها .

يزيدك علماً بذلك ان الفرس والروم والهند عاسن ومناقب لا يسادها أعداؤهم من المسلمين ولا يكتمونها وإن ساءتهم ، وكذا مسا المسلمين والعرب من الحاسن والمناقب لا يدفعها أعداؤهم من هذه الامم ، ولملوك بني اميسة مساوى، وهفوات كانت مذكورة متداولة في المامهم وفي سلطانهم ، وكذا لموك بني المباس ، ولملوك بني امية محاسن لا يدفعها اعداؤهم من ملوك بني العباس .

بطلان دعاوى الشيم أن الصدر الأول من المسلمين غيروا النصوص والقرآن ، فبدُّلوا ووضعوا ما لم يكن ، ونسبوه الى النبي بَرْكِيُّ ، وأخذه عنهمالتابعون، وصار فيمن بمدهم منالمهاء وطبقات المتكلمين والفقهاء فظنوه دينها وليس كذلك . وأن هذه الحيلة قد تمت على المعتزلة والفقهاء وعلى اصحاب الحديث والمرجئة والحوارج ، وخفي عليهم موضع الحية في ذلك ، وأن سلطان ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم غطي ذلك ومنم من ذكره ، وأن عليَّ ابن ابي طالب رض الله عنه لما ملك سلك سبيل الخلفاء وقبله وما امكنه إظهار تضليلهم الى ان خرج من الدنيا ، لأن اعوانه وجنده كانوا شيعة ابي بكر وحمر وعثان رضي الله عنهم فاو أومى الى تضليلهم المتاوه وأبادوه ، فالحجة في بطلان دعاريهم هذه كالحجة على الملحدة وجميع اعداء رسول الله على أن هذا الطمن على السلف أنما وضمه لهم الملحدة الذين قدمنا ذكرهم فلكلهم كتب في نصرة دعاوى الرافضة على المهاجرين والانصار ٤ فتمت حيلتهم عليهم وهم لا يشعرون . على انهم لا ينفصاون عن مطاعن الملحدة على رسول الله ﷺ ما أقاموا على بدعهم هذه ، والحجة عليهم اكثر

منها على كل مبتدع ، كا ان الحجة على الشيع اكثر من هذا .

ثم عدت الى اليهود والنصارى فيا ادعوه منالصلب وغيره بما [قدمنا](١) / فقيل لهم : إذا كان الملم بذلك قد شاع في الامم وعلمه المقلاء الذين سمعوا به [لكان] (١) محد علي ومن كان في زمانه من الامم [الذين] (١) صدقوه واعتقدوا نبوته قد علموا ذلك لا محالة فكيف ادعى ان ذلك لم يكن، وهل يفعل هـذا عاقل كائناً من كان ، فكيف بعاقل يدعى النبوة والصدق ويريد من الامم كلها تصديقه والباعه وهو اشد الناس حرصاً على اجابتهم . وكيف اتبعته تلك الجماعات من قريش والأوس والخزرج واليهود والنصارى مسم كارتهم في جزيرة المرب ، وهم يسمعونه يكذب وببهت وهو يعلم انهم يعلمون انه قد كذب في ذلك ، وهذا لا يكون مثله ولا يقع من المقلاء . ومن تدبر الأمور يملم جهل من ادعى علماليهود والنصارى عا قدمنا بأدنى تأمل، وكيف لم يجر في هذا قول معه فيقول له اعداؤه من قريش وغيرهم : ادهيت الصدق والنبوة ثم كذبت الكذب الظاهر وبهت الأمم البهت المكسوف ، فقلت : المسيح لم يقتل ولم يصلب ، وهذه الامم كلها تعلم ذلك علماً لا يرتاب بـــه كما تعلم ان موسى وعيسى كانا في الدنيا ، ومن كانت هــذه سبيله لم يصدقه عاقل ولم يكن له رئاسة ، وكيف لم يقولوا لمسن اتبعه : يا هؤلاء ، اكفرتم آباءكم ، وضللتم اسلافكم ، وانفقتم اموالكم ، وعاديتم مساوك الارض وجبابرتها وجميم الامم ، وسفكتم دماءكم في طاعة كذاب قد عرفتم كذبه وبهته .

وقد قيل لبعض مجادلي اليهود ونظارهم بمن قـــد قرأ الكتب ، واكثر الاختلاف الى العلماء وكتب كتبهم ، وادعى انه يتقدم على / علمائهم من اهل

<sup>(</sup>١ ر٧ ر٣ ) زيادة مني يقتضيها السياق وإلا كانت العبارة ملتوية

عصره : أليس انما يعرف الاخبار من تأخر عمن تقدم ؟ فقال : بسلى ، قالوا له : أليس اليهود الذين كانوا مم عمد ﷺ وفي زمانه قد علموا ان موسى قد قال إن شريعته مؤبدة ؟ فقال بلى : فقيل له : فلم لم يقولوا لحمد انت قد زكبت موسى وصدقته ووثقته وهُو قد قسال ووصى بأن شريعته مؤبدة ؟ وفي هذا كفاية في كذبك وبطلان قولك ، وهـــذا امر ظاهر بين يستدركه رعن اللساء فضلًا عن عقلاء الرجال ، فأين كانوا عنه وقد خرجوا معه وفي عدارته الى شدائد الامور ٤ من شتمه وهجره والغدر به ومساعدة قريش في محاربته وبذل الاموال والمهج في مكارهه ؟ فقال : قد قالوا ذلك له وأقاموا الحجة به عليه ، فقيل له : من ابن لك العلم بهذه الدعوى ؟ فقال : قد علمت ذلك ، فقيل له : فسلم لم يعلمه خصومك كا علمته ؟ فقال : عجته الاسماع ، فقيل له : ما تريد على الدعارى : فإنك ادعيت ان ذلك قد كان ، فقيل لك من اين لك العلم بـــه ولم لا علمه خصومك ؟ فادعيت ان الاسماع مجتنه ، فانتقلت من الدعوى الى دعوى ، وقرنت الدعوى بدعوى ، ولا فرق بين دعواك هذه وبين دعوى من ادعى ان اليهود حين قالوا هذا له أحيا الله موسى وهرون وأظهر على ابديها الآيات والمعجزات فكاشفا محسداً وشافهاه وأقاما الحبجة عليه بمشهد من اليهود ومن اصحابه ، وان ذلك قــد كان وعلم ولكن مجتّه الاسماع ، فما اتى بشي. .

واعلم ان اقوى حجج اليهود هو دعواهم ان موسى نص على ذلك ووصى عند مر / لك الكلام عليه من غير وجه فما يحتاج في الرد على اليهود كثر منه .

فإن قبل : فأنتم قـــد طالبتم هذه الطوائف التي ادعت هذه الدعارى ادعت العلم بها، فقلتم لليهود والنصارى : لو كان علكم بالصلب لهذا الشخص

قد حصل لكم بإخبار جماعات كثيرة شاهدت ذلك المنا ذلك بخبركم وبسهاعنا منكم كا علم بإخبارنا لكم قتل جعفر وحزة وحمر وعثان وعلى رقميالله عنهم وقلم : لو نص موسى النص الذي تدعونه وكنم قسد علم ذلك بإخبار الجماعات لكم لملنا ذلك بخبركم كا علم بإخبارنا الأكم عن نبينا ان شريمته مؤبدة . وقلم للامامية وطبقات الرافضة : لو كان النبي نص على ما تدعون ورصى امته بذلك وفرضه عليهم ، وكان اعتقادكم لذلك علما حصل لكم من قبل الجماعات التي اخبرتكم بذلك ، لملنا ذلك باخباركم إيانا وسماعنا منكم كا علمتم وعلمنا نص همر على اهل الشورى ، وكا علمتم وعلمنا نص اهل المدينة على الامام على رضى الله عنه بالخلافة بعد عثان ، وكا علمتم وعلمنا نص ابي بكر على همر ، ونص معاوية على يزبد ، ونص عبد الملك على الوليد ، ونص بكر على همر ، ونص معاوية على يزبد ، ونص عبد الملك على الوليد ، ونص تكن كا علمتم و علمته الامور لم

قيل له: لو كانت ، لجاءت جيء امثالها مما ذكرناه وتحصل العلم بها لنا كحصوله في بلك الأمور، وإنما يعلم ان ذلك لم يكن بما يستدلبه كا استدالنا، ومن لم يستدل جاز ان يعتقد ان ذلك قد كان وإن لم يكن لتركه النظر والاستدلال ، ويكون اعتقاده لذلك ليس بعلم وخبره ليس بعدق وإن ظنه علماً وصدقاً.

ولسنا ندّعي على هذه الطوائف انها كلها / قد علمت وكابرت ، وهسندا يكون الاصل فيه ان يخبر به الواحد والاثنسان او النفر القليل ، فيقولون : أخسلنا هسندا عن جماعات كثيرة فيصدقهم من سممهم وبجسن الظن بهم ، ويأتي (١) من بعد هؤلاء فيصدقهم ، ويكثر من يعتقسد ذلك ، ويقول : مَن

<sup>(</sup>١) في الاصل : ريأت

قبلي قد اخذ هذا عن جماعات، فتكثر اهل هذه الدعارى بعد ذلك ويفترون بكارتهم .

ورباً كان اصل المقالة تأويل آية من كتاب او من قول من يقتدى به فيمتقد التالي له انه نص فيقول : قد نص موسى او عيسى او محسد صلى الله عليهم على كذا في آية كذا في يرم كذا ويذكر ذلك القول. وذاك القائل ما اراد بقوله ما أراده هذا المتأول ولا قصد قصده . مثل منا اولت القرامطة في قوله تيارك وتمالي و وَمَن دخلهُ كان آمناً (١١) ۽ قالوا : فقد أخبر أن من دخل مكة يأمن من الفتل والخوف ولمحن نرى الناس فيه يخافون ويقتلون · فقد ظهر كذبه ، فإنا قد قتلنا المملين فيه ، ولكن الباع محمد عليم عير لا يعقلون ١٢٠. والله تبارك وتمالى ما اراد ما ظنوا ، ولا هذا خبر وإن كان لفظه لفظ الخبر ، وإنما هو امر بأن من دخله فينيني ان يؤمن ولا يخاف ولا يحل لاحد أن يخيفه وهذا مثل قوله دو الطلقات يتربصن بأنفسين والوالدات يرضمن اولاد هن (٢٠) ، وما اشبه ، فإن ظاهر هذا الحبر ومعناه الامر ، أي يجب على المطلقة أن تتربص ، وعلى الوالدة أن ترضم . ولكن الباطنية يقصدون البوادي والعجم ومن لم يشتغل بالعلم فيخدعونه بأنواع الخسدائع ، ويحلفونهم على كتان ما يسمعون ، فيفترون بهم. وهم افسدوا من بالبحرين، وكان ابتـــداء امرهم ممهم الكشيع ، ثم رقوهم درجات الى ان جاؤوهم وجاهروهم / بتكذيب الانبياء، فصار بتلك النواحي عدارة الاسلام مناكدة الى مذه الغابة .

ولإفراط جهل هؤلاء ما تم عليهم ، وإلا فني نص القرآن جواز القتسل

<sup>(</sup>۱) کل عوان ۹۷

<sup>(</sup>٣) ان القاضي كمادته يستعرض أقوال الخصوم والفتراداتهم مهاكان فيها من إيذاء للسلمين ليرد عليها بعد ذلك .

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٧٨

في المسجد الحرام . أمسا تسمع قوله عز وجل و ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حق يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم قاتلوهم و "" فأي شأن أبين من هذا . ومثله قوله عز وجل : ويسألونك عن الشهر الحرام قتسال فيه قل قتال فيه كثير و "" وقد قتل قوم بمن آمن بالنبي على قبل الهجرة وقتل فيه منهم قبل الفتح ، وقد قتل هو على يالفتح فيه قوماً ، والأمر في ذلك ظاهر، ولا يذهب مثل هذا إلا على الفاية في الغفلة ، فإن كان الامر على مساطنه هؤلاء الجهسال ، فكيف لم تقل قريش والعرب واليهود والنصارى وأعداء رسول الله الذين كانوا ممه وهم في طلب عثرة تكون له مثل ما قاله هؤلاء الجهال وأنكروا عليه ذلك .

وبما قاله مؤلاء الزنادقة ايضاً: أن محداً قد رجع عسا كان يدّعيه من البقين في امره وأظهر الشك بقوله في كتابه: « وما أدري ما يفمل بي ولا بكم ه (٣) وقال: « فإن كنت في شك مما أنزلنا إلبك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب مِن تَعبلك ، (١).

فقيل لهم : إن كان أفاد بهذا الذي ظننتم ، فلم لا كان أعداؤه من قريش والأعراب واليهود والنصارى انكروا ما انكرتم ؟ .

وكذا نقول لمن قال : إن اصحاب محمد صلى الله عليهم وسلم ارتد وابعده، فقيل له : من أين لك هذا ؟ قال من نص القرآن لأنب قال : ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ

<sup>(</sup>۱) البقرة ۱۹۱

<sup>(</sup>٧) البقرة ٧١٧

<sup>(</sup>٣) الاحتال ٩

<sup>(</sup>۱) يونس ۹۱

أو 'قتيل انقلبتم على أعقابكم » (١١ ) فيقال له : انت اسوا حالاً في هذا من اولئك ، لأن هذا ليس بخبر رلا ظاهره الحبر ، وانحا ظاهره الاستفهام والله لا يستفهم لأنه بكل شيء عليم ، وانحا المراد به التثبيت والتلبيه كا قسال : و وما جعلنا لِبَشر من قبليك الحسله أفإن مت فهم الحالدون » (١٠ اي لا يخلدون ولا ينبغي لمم الحلود ، وكذلك اولئسك لا يرتدون ولا ينبغي لهم ان يرتدوا . ولمسا قال بعض المبتدعة بالتشبيه ، وتأولوا النصوص قلنا لهم هذا .

وقد كارت البدع والكذب على الانبياء بما لم يقولوه ولا أرادوه، ويدعون المبتدعة أن لهم سلفا امثالهم حتى يتصلوا بالانبياء فتفرهم كارتهم وتفرهم زهماؤهم .

على ان النصارى لو رجعت الى أخبارها والى مسا في أناجيلها الأربعة لعلمت أن المقتول المصلوب غير المسح ، اذا كانت هذه الأناجيسل معولهم . لأنهم لمسا انتهوا الى ذكر المقتول المصلوب والصلبوت قالوا : إن اليهود (٣) قصدوا في خميس الفسح الى هيريد س صاحب فيلاطس ملك الروم ، وقالوا : هاهنا رجل منا قد أفسد أحداثنا وغراهم ولنا عليك في الشرط ان تمكننا عن هذه سبيله لننفذ حكنا فيه ؛ فقسال لأعوانه : اذهبوا مع هؤلاء فهاتوا خصمهم ، فخرج الاعوان مع اليهود فصاروا بباب هسندا السلطان ، فأقبل اليهود على الأعوان فقالوا لهم : هل تعرفون خصمنا فقالوا : لا ، فقال اليهود

<sup>(</sup>۱) کل حران ۱۱۱

<sup>(</sup>٢) الانبياء ٢٤

<sup>(</sup>٣) جاء في الحاشية : ﴿ فِي كَيْفِيةُ صَلَّبِ الْيَهُودُ رَجُّكُ ﴿ اللَّهُ الْمُسْبَحِ ﴾

ولا لحن نمرفه ، ولكن امشوا ممنا فإنا لا نمدُّم من يدلنا عليه .

فحسوا ، فلقيهم يهوذا سرخوطا وكان احد خواص المسيح وثقاته وكبار اصحابه واحسد الإثني عشر ، فقال لهم : أتطلبون يسوع الناصري قالوا : نعم ، قال : فعالي عليكم إن انا دلاتكم عليه ؟ فحل بعض اليهود عن دراهم كانت معه فعد ثلاثين درهما وسلمها اليه وقال : هذه لك . فقال لهم : هو كا قد علمتم صديقي وأستحي ان اقول هذا هو، ولكن كونوا معي وانظروا الى الذي اصافحه وأقبل رأسه ، فاذا أرسلت يدي من يده فخذوه .

فساروا معه وقد كار الناس ببيت المقدس واجتمعوا اليه لإقامة هذا الميد من كل مكان فصاقح يهوذا سرخوطا رجالا وقبل رأسه / وأرسل بده من بده وغاص في الناس ، فأخذه اليهود والاعوان ، فقبال المأخوذ : ما لكم ولي ؟ وجزع جزعاً شديداً ؛ فقالوا له : السلطان يريدك ، فقال : مالي والسلطان؟ فجاءوا به فأدخاوه على هيريد س وقد طار عقله خوفا وجزعاً وهو يبكي فسا يلك نفسه ، فرجه هيريد س لما رأى به من الخوف ، فقال لهم : خاوا عنه، واستدناه واقعده وبسطه وسكن منه وقبال له : ما تقول فيا يدعي هؤلاه عليك من انك المسيح ملك بني اسرائيل ، هل قلت هذا او دعوت اليه ؟ عليك من انك المسيح ملك بني اسرائيل ، هل قلت هذا او دعوت اليه ؟ فأنكر ان يكون قال هذا او ادعاه ومع هذا فما يسكن قلقه ، وهيريد س فأنكر ان يكون قال هذا او ادعاه ومع هذا فما يسكن قلقه ، وهيريد س فأنكر وانه لا يقول ذلك ، وانهم هم الذين يقولون ذلك لا هو ، وانهم قد ظلموه بهذه الدعوى وتقو لوا عليه، فقال هيريدس اليهود : ما أراه

<sup>(</sup>١) في الاصل: وحجة ، ولمل الصواب ما البكناه

وافقكم ولا يقول ما تدعونه وما أراكم إلا متقولين عليب ظالمين له ، هاتم الطبت والماء لأغسل يدي من دم هذا الرجل .

ووجه فيلاطى ملك الروم الكبير الى هيريدس يقول له: بلغني ان اليهود رفعوا اليك خصماً لهم فيه أرب ومعرفة فأنفذه الي الأفاتحه وأنظر ما عنده فأنفذه اليه ؟ فأدخل على فيلاطس وهو في حالة من الجزع والحوف والفلق وسكتنه الملك وسأله عما ادعاه عليه اليهود من انه المسيع، فأنكر ان يكون فال ذليك ولم يزل يسائله ويباسطه ليذكر ما عنده وما معه وليسمع منه حكة او يستفيد منه أدبا او وصية فيا وجد عنده شيئاً ولا زاده على القلق والحوف والجزع والبكاء والانتحاب فرده الى هيريدس وقال له : ما وجدت في هذا الرجل ما قيل فيه وما عنده خير، ونسبه الى النقص / والغباه، فقال هيريدس : الآن هو الليل فاذهبوا به الى الحبس ، فذهبوا به .

فلسا كان من الفد بكر اليهود وأخذوه وشهروه تلك الشهرة ، وعدّ بوه وثالوه بالزاع العذاب ، ثم ضربوه في آخر النهار بالسوط ، وجاؤوا بسه الى مبطخة ومبقة ١١٠ وصلبوه وطعنوه بالرماح ليموت بسرعة ، وما زال يصيح بأعلى صوته وهو مصاوب على خشبة : يا إلمي اخذلتني ؟ يا إلمي لم تركتني ؟ الى ان مات . وان يهوذا سرخوطا لقي اليهود وقال لهم: ماذا صنعتم بالرجل الذي اخذتموه امس؟ قالوا : صلبناه ، فتعجب من هذا واستبعده ، فقالوا له: قد فعلنا ، وإن اردت ان تعلم ذلك فعر الى المبطخة الفلانية ، فعسار الى هناك ، فلما رآه قال : هذا دم بريء ، هذا دم زكي ، وشتم اليهود ، وأخرج الثلاثين درهما الذي اعطوه دلالة قرمى يها في وجوههم وصار الى بيته الثلاثين درهما الذي اعطوه دلالة قرمى يها في وجوههم وصار الى بيته

<sup>(</sup>١) المبطخة مكان البطيخ ، والمبقة مكان البقل

(١) تثبت هنا ما جاء في الانابيل حول ما عرضه القاضي من تسلع عودًا المسيح ، والاشارة التي اعطاعا لهم ليتعرفوا عليه • ما جرى بعد ذلك من اخذه الى هيرومس وبيلاطس • ومـــا هار بين السيد المسيح وهؤلاء من مديث ، ولا تريد ان نطق عل ما فروده والما منكتفي برضم هذا كله امام القاريء ليقارن ويتبر. ما ورد حول تسلع يهوفا للسيع : د حينتُذ نعب واحد من الاثني عشر ( اصحاب المسيح إ الذي يدعى يوذا الاسخريرطي الى رؤماء الكهنة وقسال : ما ويدون ان تعطوني وأنا الله البكم ، فجعلوا له ثلاثين من الفضة ، ومن ذلك الوقت كانت يطلب فرصة ليسلمه ي . مق ١٠ السعساح ٢٦ ، الفقرات ١٤ و ١٥ و ١٦ . «ثم ان يوذا الاسخريوطي واحداً من الاثني عثر مضى الى وؤساء المكهنة ليسلمه الميهم ، ولما سمعواً الموسودا ورعدوه أن يعطوه فضة » مرقى، الاصحاح ع ٦ الفقرات ١٠٠ و ١١ . ومثل ذلك في انجيل لوقا • الاصحاح ٢ ٢ فلرات ٣ د ٥ ٦ : ﴿ وَكَانَ يَهُوفًا مَسَلَمَ يَعُرِفُ لِلْوَضَعِ لأَنْ يَسُوعُ اجتمع عناك كثيراً مع تلاميذه . فأخذ يهزنا الجند رخداماً من عند رؤساء الكهنة واللريسين وجاء الى هناك بشاعل ومصابيح رسلاح، فغرج يسوع وهو عالم بكلما يأتي عليه وقال لهم: من تطلبون؟ اجابره : يسرع الناصري . قال لم يسرع : أنا هو ، وكان يهرفا مسلمه ايضاً وأفقاً ممهم . قلما قال لهم اني الما هو وجموا الى الرواد وسقطوا عل الارض . فسألهم اينسسا من تطلبون فقالوا : يسوح الناصري ، فأجاب يسوع : قسد قلت لكم الي الا مو قان كنتم تطلبونني فدعوا مؤلاء يلمبون » يرحنا ، ١٠ ، ١ - ١ ، وأورد انجيل لرقا حادثة القبض على المسيح على النحو الثالي: د ربينا هر يتكلم اذا جمع والذي يدعى يهوذا واحسد من الالتي عشر يتقدمهم قديا من يسوح ليقبه فقال له يسوح : با يهومًا بقبة تسلم ابن الانسان . ثم قال يسوع لرؤساء كلكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ الْمُعبِلين عليب كانه ط لُص : خرجتم بسيوف رحمي . اذ كنت ممكم كل يوم في الهيكل لم قدوا علي الايادي ولكن هذه ساعتهكم وسلَّطانُ الطلمة » . " لوقاً ، الاصحاح ٢٠ ؛ ٧ ٤ - ٥٣ . مع بيلاطس رهبروس : « فقام كل جهورم وجاءوا به الى بيلاطس . وابتداروا يشتكون طيه قائلين: أنا وجدنا هذا يقسد الامة ويمنع أن تعطى جزية لقيمر قائلًا أنه هو مسيح ملك ، فسأله بيلاطس : انت ملك ليهود ? فأجابه رقال : انت تقول ، فقسال بيلاطس لرؤساً، الكهنة والجوع ؛ اني لا أجد عة في مُسلما الانسان ، فكانوا يشددون قائلين ؛ انه يهيج الشعب رهو يملم في كلّ اليهودية مبتدئاً من الجليل الى منا . فلسا سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل : هل الرجل جليلي ? وحين هم انه من الطنة هيرودوس اوسه الى هيرودوس اذ كان هو ايضاً ملك الایام فی ادرشلیم . وأما عیرودوس لما رأی بسوع فرح جدا کان کرید من زمان طویل ان براه لسماعه عنه اشياء كثيرة وترجوان برى آية تَصنع منه وسأله بكلام كثير فلم يحب بشيء ، ورقف وإساء الكهنة والكنبة بشتكون عليه باشتداد فاحتقره عيردوس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباساً لامما ورده الى بيلاطس ... فدها بيلاطس رؤساء الكهنة والعظهاء والشعب =

فانظر کم في هذا من عجب :

منها إقرار اليهود والروم انهم ما عرقوه ، واخرى ان الذي على عليه لو كان ظاهر العدالة لما تحرف بخبره ولا بشهادته شيء واخرى جزعه وقلة وإنكاره ، ولو كان هو المسيح لأخبر بذلك ولقسال : انا هو الذي بشتر بي الانبياء ، وانني كذا وكذا ، سيا والحاكم بينه وبين اليهود ملك الروم وهم اعداء اليهود ، وكان قد اقام الحجة عليهم ، هذا لو كان نبياً (١٠٠ ، فكيف وهو عند النصارى إله ، فإن الانبياء يبدؤون الدعوى والحجة عند من لم يسأل ويرغب اليهم .

وأخرى ان يهوذا سرخوطا قسال : هذا دم بريء ، وبرىء منهم ورد الدراهم ورجع الى بيته وقتل نفسه ندماً على ما كان منه . فقلنا النصارى : فكم في هذا من دلالة على ان المقتول المصلوب غير المسيح، فأنتم لا الى / حجج المعقول ترجعون ، ولا الى ما كتبتم وسطرتم تتدبرون ، ولا على مسا نطم تعولون ، ولكتكم تحشون مكبتين على وجوهكم .

وفي الانجيل معهم ان المسيح اخذ صندرقاً يخزن فبه الذهب والفضة وكان خازنه يهوذا سرخوطا الساعي به ، وان امرأة زانية اهدت اليه طيباً

<sup>(</sup>١) في الاصل : ني

قيمته ثلثائة دينار ، وجعلت تمسع به قدميه وتمسع شعرها بأسفل قدميسه ، وان شمئن جاء وأنكر ذلك عليه، وقال : هذا سرف وفساد، وكان بنبغي ان تتصدق بثمن هذا على الفقراء (١١) .

ولهذا ما قالت طائفة من اليهود ان يسوع (٢) بن مريم هذا الذي يعتقد المسلمون والنصارى ربوبيته الذي صلب وقتل هو ابن يوسف النجار ، وهو رجل من اليهود بر تقي صارت له رئاسة في اليهود ، فحسده بعضهم للرئاسة وسمى به وأذلته الى ان 'قتل مصاوباً . وهو ما ادّعى مسايقوله المسلمون من انه المسبح وانه نبي . قالوا ألا ترون انه قد سئل عن ذلك عند هيريدس وعند فيلاطس وأنكر ذلك كله ، ولو كان نبياً لاحتج مجمعة وآيات ، والبشارات به وأنه مولود من غير ذكر .

قالوا: ومما يؤكد هذا ، ان النصارى قد كتبت في اناجيلهم ان يسوع هذا قال لأصحابه: ما يقول الناس في ؟ قالوا: منهم من يقول: إنك إليّا ومنهم من يقول: انك يوحنا الصائغ ، قال: فأنتم اصحابي مسا تقولون في ومن انا عندكم ؟ قالوا: الذي عندنا انك المسيح ، قال: لا تقولوا هذا.

قالت هذه الطائفة من اليهود : أما ترونه قد نهاهم ان يقولوا <sup>(٣)</sup> انسه المسيح ، فها الذي يبقي بمد هذا من البيان . قسالوا : وقد خاصمه اليهود ثلات سنين ، ورفموه الى الملوك فها حصل عليه إقرار انه ادّعى انه المسيح

<sup>(</sup>١) انجيل مق الاصحاح السادس والعشرون.

<sup>(</sup>۲) ورد اسم المسيح عليه السلام على اشكال متعددة ، فقسسد رسم اسمه احياناً : ايسوع ، واحياناً يشوع واحياناً اخرى ليسوع ، وقد البلناها جيماً يسوع لشهرة هذا اللفظ .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : يقولون

ولا انه نبي " ولا شهد عليه بذلك وليه / ولا عدو" ه. والآيات والمعجزات التي تدعيها النصارى له لا أصل لها ما ادعاها هو ولا احد من اصحابه في زمانه ولا في الفرق الذين يلونهم " وإنما ادعي له ذلك بعد مضيه ومضي "أصحابه بالأزمان والأحقاب " كا ادعت النصارى ذلك لبولص اليهودي (١٠ وهو معروف الحال والحيل والكذب والسقوط " وكا اد هوا ذلك لجورجس (١٠ والا مرقس (١٠ " وكا يد عونه في كل زمان لرهبانهم ورواهبهم وكله لا أصل له . فاحفظ رحمك الله هذا فانه يؤكد الحال في ان المسيح لم يصلب " وأن المساوب غيره صلى الله عليه " وهو شديد على النصارى من كل وجه .

وفي الانجيل ان المسيح كان قاعًا في ناحية في موضع الصلب ، وأن مريم المسيح جاءت الى الموضع فنظر اليها المساوب فقال لهما وهو على الخشبة : هذا ابنك ، وقال للمسيح : وهذه امك ، وأن مريم اخذت بيده ومضت من بين الجماعة (3) .

وفي الانجيل ايضاً ان المسيح هات من غير ان يمسه شيء ، وفيه ان امرأة سامرية قالت للمسيح : انت رجل يهودي ونحن لا نسقي اليهود الماء ، فقسال

<sup>(</sup>١) يقصد بولمن ، المشهر بالرسول في تاريخ النصرانية وقد مر سابقاً .

<sup>(</sup>٣) يقصد مار جرجى ، الذي تنسب له النصرانية عدداً من الحوارق ، وتعتسبره كنيسة المكافره حامياً لها وكذلك تفعل كنيسة روسيا . ويطن انه ولد في الرحة من فلسطين في النصف الاخير من القرن الثالث للميلاد ويقال انه مات سنة ٣٠٣ م . دائرة معارف البستاني ٣: ٣٧ الاخير من العراني برحنا ، واسمه اليوناني مأخوذ عن الروماني مرقس ، يقال انه ابن اخت برا اللادي القبرصي ، وتقول كتابات الآباء للسيحيين انه كان مترجساً لبطوس . انظر القول المصريح في سيرة يسوع المسيح ، ص ١٣ جورج قورد .

<sup>(</sup>٤) جاء في انجيل برحنا الاصحاح ١٩-٣٦ : « فلما رأى يسوح امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاً قال لأمه : يا امرأة ، هو ذا ابنك ، ثم قال للتلميذ : هو ذا امك » .

لها : صدقت ايها المرأة في جميع ما قلت .

وفيه أن المسيح قال لأصحابه : إن الكهنة والربانيين جلسوا على كرسي موسى وهم يفتونكم فاقبلوا منهم فنياهم ولا تعملوا مثل أعسالهم ، فإنهم يقولون وما يعملون .

وفيه ان مريم المجدلانية ومريم الاخرى إنما امتنعتا من بعثة الطيب لسيدة المسيح يوم السبت المشنة في حفظ السبت .

وفيه ان المسيح قال : شبهت جاوس هذه القبيلة السوء بصبيان جاوس في السوق يناديهم اصحابهم : غنينا لكم فلم ترقصوا ونحنا لكم فلم تبكوا ، اتاكم يحيى لا يأكل ولا يشرب ، وأتاكم من البشر اكول شروب فقلتم : اكول شروب يدخل بيوت الزناة ويجالس الخطائين .

وقيه انه مر " (١١ على شمعون الصفا فقال له : يا شيطان .

رفيه أنه قال لبني إسرائيل: يا حيّات ، اولاد الافساعي ، تقرؤون الكتساب ولا تعقلون ، تفساون خسارج الإناء وداخله بملوءة قذراً ، تطلبون البر والبحر والسهل والجبل صاحباً لكم ، فلو أوجدتموه علـمتموه طرائقكم حق يصير شراً منكم ، فلا أنتم دخلتم ملكوت الساء ، ولا تركتم النساس يدخلون ملكوت الساء ، ولا تركتم النساس يدخلون ملكوت الساء اذ لم تدخلوا .

فإن قال قائل : لعمري قد تبيّن ان النصارى قد قالت في عيسى بن مريم عليه السلام : انه ليس بنبي ولا رسول الله ولا بعبد صالح ، وانسه إله

<sup>(</sup>١) في الاصل مرة ، ولمل الاصع ما البتناء

ورب وخالق ورازق ، وان الله غلث ثلاثة ، وانه قتل وصلب . وقد قال صلحبكم في كتابكم : وأأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هنا فعالمت النصارى : فهذا كذب ، قانا وإن قلنا فيه انه إله فيا قلنا في امه انها إله .

قيل له : ما خبر عنهم انهم قالوا ذلك، وما ها هنا خبر فيقع فيه صدق الركذب، وإنما قال و أأنت قلت الناس المخذوني وامي إلمين من دون الله وليس هذا خبراً، ولا من لا يعرف من العربية قليلا ولا كثيراً ، وإنما ظاهر هذا القول الاستفهام والاستعلام ، والله جل ثناؤه لا يجوز عليه ذلك ، لأنه إنما يستعلم ويستنهم من لا يعلم منا استفهم وسأل عنه ، وإنمنا معناه التقرير لاستخراج الجواب من الموول . وهذا كقوله لموسى صلى الله عليه : ووما علك بيمينك يا موسى ، واقوله لا ألا تسجد إذ أمرتك ، (٦) واذ أمراك ، وهو عز وجل اعتلم بذلك من موسى . واقوله عز وجل اعلم من إيليس بالمانع له فقال للسبح : هل قلت هذا في نفسك او ي امك الوالدة لمنك وهي اخص الناس بك وأوجبهم حقاً عليك وأجلهم عنداك ، لتتبين براءة ساحته عليه السلام من كل وجه . فقد بطل منا ظنه عنداك من ان هذا خبر وهذا جواب شاف كافي .

وأيضاً ففي النصارى من قد قال بمنى هذا وان لم يصرح بلفظه ، لأنهم قالوا إن مريم صفت حين قبلت الجوهر الإلهي وولدته ، وكل جوهر لا يقبل

<sup>(</sup>۱) المائدة ۲۱۸

<sup>14 4 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٣) الاعراف ١٢ ، وقد اثبتت القراءتين : أذ أمرتك و أذ أمرك

إلا ما في جوهره وسنخه (١) ولا يلد إلا مسا في جوهره ) وهذا جواب نان بين نير ان فيهم من قد صرح بذلك . وهذا بين في كتب البيعة الموجودة بكور الاهواز وغيرها من كور العراق بالقلم السرياني ، وقد ترجم منه في رسالة كتبها عبد يسوع بن بهرين اسقف حران والرقة والمصير بعد ذلك مطرانا على الموصل والجزيرة الى قس يعقوبي يقال له بادوس : انت لا تنكر ان البتول الطاهرة إله كا تراه انت ، بل إنسان كا نراه نحن ، .

وهذا تصريح من هؤلاء بأن مريم إله واللسطورية تخالفهم في ذلك وتجادلهم ، وهذا بين وانما ينكره من لا يمرف أقاويل النصارى وحقيقة النصرانية .

وعلى ان هذه الطوائف الثلاث منهم من يقول في مريم انها ام المسيح بن الله في الحقيقة ووالدته في الحقيقة ، لا ام لابن الله الالهي ، ولا والدة لابن الله غيرها ، ولا أب لابنها إلا الله ، ولا والد لابنها إلا الله ، وان الله اختارها لنفسه ولولادة ولده وابنه من سائر النساء ، ولو كانت كسائر النساء / لما ولدت إلا عن وطه الرجال لها ، وانما اختصت بهذا النها حبلت بابن الله وولدت ابن الله الذي لا ابن له في الحقيقة إلا هو ولا ولد له إلا هو ، وأنها على المرش جالسة عن يسار الرب والد ابنها ، وابنها عن يمينه. وهم يدعونها ويسألونها سعة الرزق وصحة البدن وطول العمر وغفران الذنوب ، واست تكون لهم عند ابنها ووالد ابنها سوراً وسنداً وذخراً وشفيعاً وركناً. فاو ان انساناً عظم انساناً 'عشر هذا التعظم وقال فيه 'عشر هذا القول لجاز في ان انساناً عظم انساناً 'عشر هذا التعظم وقال فيه 'عشر هذا القول لجاز في

<sup>(</sup>١) السنخ : الاصل • ومن السن منبته • ومن الحى سورتها

للة المرب بل في كل لغة أن يقال قد اتخذه إلها . ألا ترى ألى قول ألله تمالى و الخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله (١٠) و وهم ما صاموا لهم ولا صاوا ولكن قلدوهم ، فحرموا عليهم الحسلال فحرموه ، وأحلوا لهم الحرام فاستحاوه ، وهذا دون ما قالوه في مرج .

وفي هذا المنى قوله عليه : و تمس عبد الدنيا وتمس عبد الدرهم تمس عبد الخيصة (٢) ، لما غلب عليه حب ذلك وشغفه به صار كالمبد له ، فاو لم يكن معنا تلك النصوص فيمن قال منهم إنها إله فكان معنا خبر ونص أنهم ما قالوا انها إله لجاز مع هـذا التعظم ان يطلق ، فكيف وما اخبر انهم ما قالُوا انها إله ؛ ولقد عظموها ورفعوها على الملائكة والأنبياء وقالوا فيها ما يقال في الإله؛ وسألوها ما يسأل الإله من العافية والكفاية في الدنيا والآخرة كا قد تقدم لك ذلك حتى ان اليمقوبية لتقول في مناجاتها لمريم عليه السلام : يا مريم يا والدة المسبح كوني لنا سوراً وسنداً وذخراً وركناً ، واللسطورية تقول: يا والدة المسبح كوني لنا كذلك ، ويأنون مسألة اليمقوبية ويقولون للْيعقوبية : لا تقولوا / يا والدة الله وقولوا يا والدة المسيح ، فتفول اليعقوبية لهم : فالمسيح عندنا وعندكم إله في الحقيقة فأي فرق بيننا وبينكم في ممنى هذا ، ولكنكم أردتم ان تمخرقوا عند من لا يمرف هـذا من قولنا وقولكم فتوهمونه انكم تتنزمون عن هذا وأنكم تقاربون المسلمين في التوحيد .

واعلم ان أفجاج النصارى بمتقدون ائ الله اختار مريم لنفسه ولولده

<sup>(</sup>۱) التربة ۲۰

<sup>(</sup>٢) حديث تمس عبد الدينسار ، هداية الباري الى ترتيب احاديث البخاري ١ ، ٣١٤ في كتاب الجهاد باب الحراسة .

وتحطئاها كا يختار الرجل المرأة ويتحظاها لشهوته لها ، وقد حكاه النظام والجاحظ ، وقال : إنما يفصحون بهذا عند من يثقون به . وقد قسال ابن الأخشيد هذا عنهم في و للمونة ، وقال : اليه يشيرون، ألا ترى انهم يقولون لو لم يكن والدا لكان عقيما والمقم آفة ، وهذا قول جميعهم والى البضاء يشيرون ، وانت تجد ذلك في كتاب و المعونة ، (۱) وفي كتاب الجاحظ على النصارى ، وأظن ابا جعفر الإسكافي قد ذكر هذا في كتابه على النصارى ، وأطن ابا جعفر الإسكافي قد ذكر هذا في كتابه على النصارى ، وكل من خالط الرهبان وأرباب البيع وطاولهم وأنسهم عرف ذلك منهم .

فإن قال قائل: ادعيتم ان هذه الطوائف قد خالفت المسيع في الأصول والفروع وقد عرفنا بما ذكرتم مخالفتهم له في الاصول فمن ابن لسكم انهم قسد خالفوه في الفروع ؟ قيل له: كان المسبح يتدين بالطهارة ، وبفسل الجنابة ، وبرجوب غسل الحائض ، وهذه الطوائف لا تختلف بأن ذلك ليس بواجب ، وان للانسان ان يصلي وهو غير مطهر وغير مستنج ، وبصلي وهو جنب ، ولا يختلفون في ان الجنابة والبول والغائط وغير ذلك لا يقطع الصلاة ، وان المسلي لسه ان يصلي وهو يبول وهو يتفوط وهو يجامع وان كان الجاع في زنى ، فيا هسندا شيء يقطع الصلاة ولا يفسدها / بل الافضل عندهم ان يصلي وهو يتغوط ويبول ويضرط ، لأن ذلك ابعسد من صلاء المسلين واليهود ، وكل هذا خلاف صلاة المسبح .

وكان المسيح يقرأ في صلاته ما كان الانبياء وبنو اسرائيل قبله وفي زمانه ، وفي زمانه يقرؤون من كلام الله ومن قول الله من التوراة ومن زبور دارد ،

 <sup>(</sup>١) المعرفة: اسم كتاب ألي الاخشيد وهو: احمد بن علي. يتكلم على مذهب المعازلة، وله آرا.
 خاصة يخالف بها الكثيرين منهم .

وهم يصلون الى المشرق وما صلى المسيح الى ان توفاه الله إلا الى المغرب وبيت المقدس ، وقبله داود والانبياء (۱) بنو اسرائيل ، وقد اختتن المسيح وارجب الحثان كا اوجبه من قبله موسى وهارون والانبياء ، ومسا صام هو واصحابه الى ان خرج من الدنيا الا اليوم الذي صامه بنو اسرائيل . فأما هذه الحسون يومسا التي تصومها النصارى ، وصوم نينوي ، وصوم المدارى ، فها صام شيئاً منها قط ، ولا اكل في الصوم مسا بأكلونه ، ولا حرم فيه ما يحرمونه ، ولا اتخذ يوم الاحد عيداً قط ، ولا بنى بيمة قط ، ولا عطل يوم السبت ساعة واحدة ، ولا اكل خنزيراً قط بل حرمه ولمن ولا علم الانبياء قبله .

والنصارى تزعم انه رقى مريم الجدلانية فأخرج منها سبع شياطين ، وان الشياطين قالت له : اين نأوي ؟ فقال لها : اسلسكي هذه الدابة النجسة، يعني الحنازير . وحرم ذبائح من ليس من اهل الكتاب وحرم مناكعتهم ، وسار في المناكح والطلاق والمواريث والحدود سيرة الانبياء قبله، وليس عند هؤلاء النصارى على من زنى او لاط او افترى او سكر حسد البتة ولا عداب في الدنيا ولا في الآخرة / .

وفي الجملة إن المسيح جاء لإحياء التوراة وإقامتها ، وقال : إنما جئتكم

<sup>(</sup>١) في الاصل : وبني

لأعمل بالتوراة وبوصايا الانبياء قبلي ، ومسا جئت ناقضاً بل متمماً ، ولأن تقم السهاء على الارض ايسر عند الله من ان تنقض شيئًا من شريعة موسى ، ومن نقض شيئًا من ذلك يدعى ناقصاً في ملكوت الساء . ومسا زال هو وأصحابه كذلك الى ان خرج من الدنيا وقــال لأصحابه اعملوا كما رأيتموني اهمل ورصوا الناس بما وصيتكم ب ، وكونوا ممهم كما كنت ممكم ، وكونوا لهم كا كنت لكم . وما زال اصحابه بعده على ذلك وكذلك ، ثم الذين بعد القرن الاول من اصحابه ، ثم من بمدهم بالدهر الطويل . ثم اخذوا في التغيير والتبديل ، والبدع في الدين ، وطلب الرئاسة، والتقرب الى الناس بما يهوون، الاناجيل التي معهم وإليها يرجعون ، وفي كتابهم المعروف بكتاب افراسكس (١١) ، فـــان فيه ان قوماً من النصاري خرجوا من بيت المقدس وأتوا انطاكية وغيرها من الشام ؛ فدعوا الناس الى سنة التوراة ، والى تحريم ذبائح من ليس من أهلها ، والى الحتان ، والى اقامــــة السبت ، والى تحريم الخنزير 4 والى مــــا حرمته التوراة . وان ذلك شق على الامم واستثقاوه ، فاجتمع النصارى ببيت المقدس ، وتشاوروا فيا يحتالون بـــه على الامم ليجيبونهم ويطيعونهم ك فأرجب رأيهم مداخلة الامم والترخص لهم والانحطاط في اهوائهم ، وترك مخالفتهم، والاختلاط بهم، والأكل من فبائحهم ، والتخلق بأخلاقهم ، وتصويبهم فيا هم عليه . وانشؤوا في ذلك كناباً . وقـــــــــ قال بولس في الكتاب الذي يسمونه السليع : أنا قلت لهم إلى كم تهودرن الناس ٢ وقسال في السليحين : / كنت مع اليهودي يهودياً ومع الرومي رومياً ،

<sup>(</sup>١) اى كتاب الحواريين ، انظر الفهرست ص ١١

ومع الارمائي ارمائياً (١). وبولس هذا عندهم اجل من موسى وهارون ودارد وجميع الانعياء ، وإذا قرئت رسائله وكلامه في البيعة قاموا قياماً اعظاماً واجلالاً له ولكلامه بحولا يقعلون ذلك بالتوراة التي هي عندهم كلام المسيع وهو كنبها لموسى وأرسله الى خلقه وخلق له البحر وقلب له العصاحية، ولا في الاناجيل وفيها كلام المسبع. وهو يقول البهود: التوراة سنة حسنة لمن عمل بها ، ويقول المروم وغيرهم من اعداء موسى والأنبياء: التوراة مهيجة البشر ، وإذا وضع عن الناس شرائع التوراة فقد كمل ير الله وتم قضله ، هذا كله مع النصارى وأعظم منه وأقحش . وقد عماوا عمل المسبع بالتوراة ووصيته الناس بالعمل بها .

انظر كيف ينسلخ الناس من العمل بشرائع الانبياء الذين يدعون انهم عليها ويخرجون منها ، واعتبروكن على حذر ، فقد بدت هده السيرة في هذه الأمة ، فكم فيهم بمن قد عطل وصايا الذي على ونبذ سنته وهجر كتابه لأنه زعم انه مغير مبدل ، وآخر يقول له باطن غير ما عليه الفقهاء والعلماء ، الى غير ذلك من انواع البدع التي قد نشأت في الاسلام وغلب اهلها بالكارة اهل الحق فيبدعونهم ويسبونهم وينفروا عنهم ، وهكذا تتفير ملل الانبياء عليهم السلام ويموت العلم ، كا قال رسول الله عليها : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من صدور الرجال ، ولكن يموت العلم بموت العلماء ، فاذا ماتوا اتخذ الناس رؤساء جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضاوا وأضلوا ، (١٢) . / ثم

 <sup>(</sup>١) على هامش الصفحة كتب : « الأرمائي من يعبد الكواكب والأرثان » بخط غتلف عن خط الاصل ، ويظهر انه خط ناسخه ، او المعلق عليه .

<sup>(</sup>٧) كتب الناسخ عل هامش الصفحة : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينتزع العلم انتزاعاً من صدور الرجال الى آخره والحديث في الجامع الصغير (شرح المناوي) ٣ ، ٧٧٣ . وواه الامام احمد في سنده والبخاري ومسلم والترمذي وابن باجه عن ابن عمود بأسناد صحيح .

المستأكلة ومن تكسب بالدين ، وقد قال الله عز وجل : و يا ايها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ، فهؤلاء العباد وهؤلاء العلماء وقد عرفك الله حال كثير منهم ، فكيف بمن ليس بمالم ولا عابد . فاحذر كا حذرك الله ، واقبل وصية رسول الله عليه السلام .

واعلم ان دين المسيح وديانات الرسل عليهم السلام لم تتغير ولم تلبدل جملة واحدة ولكن شيئًا بعد شيء وفي كل عصر وفي كل حين حتى تكامل تغيرها ، وما زال اهل الحق فيها يقاون وأهل الباطل يكاثرون حق غلبوا ومات بهم الحق . فكان اصحاب المسيع بعده مع اليهود وبني اسرائيل في كنائسهم يقيمون صلاتهم وأعيادهم فيمكان واحد وبينهم الحلاف في شأن المسبح، وكانت الروم تملكهم ، وكانت النصارى تشكو اليهود الى ماوك الروم ، وتبدي لهم الضمف الذي فيهم وتسترحهم فيرحونهم، وكاثر هذا فكانت الروم تقول لهم : بيننا وبين اليهود عهد أن لا نفير أديانهم ، فلو خرجتم من أديانهم وفارقتموهم وصليتم الى المشوق كما نصلي وأكلتم ما نأكل واستبحتم نمسا نبيح نصرنا كم وأعززنا كم ، ولم يكن لليهود عليكم سبيل بل صرتم اعز منهم . قالوا: نفعل. قالوا فاذهبوا فهاتوا اصحابكم وهاتوا كتابكم. فجاءوا بأصحابهم فأخبروهم بماكان بينهم وبين الروم ، وقالوا لهم هــاتوا الانجيل وقوموا حق نصير اليهم ، فقال اولئك لهم: بئس ما صنعتم ولا يحل لنا ان عكن الروم الانجاس من الانجيل وقد خرجتم انتم من الدين / بإجابتكم الروم ، ولا يحل لنا مخالطتك ، بل وجبت البراءة منكم ومنعكم من الانجبل والوصول اليه .

فوقع بينهم الحلاف الشديد . وعادوا 'ولئك الى الروم وقالوا لهم:أعدونا (١٠ طى اصحابنا هؤلاء قبل اليهود ، وخذوا لنا منهم كتابنا ، فاستتر اولئك من الروم وفروا في البلاد. فكتب الروم فيهم الى عمالهم بنواحي الموصلومجزيرة السرب . فطلبوا ، فوقع منهم قوم ف أحرقوا وقوم فقتلوا ، واجتمع الذين آجابوا الروم وتشاوروا فيا يعتاضون عن الانجيل إذ قد فاتهم ، فتقرر رأيهم على أن ينشئو الجيلا . وقالوا إنما التوراة موالد الانبياء وتواريخ احمـــارهم فتبني الانجيل على ذلك ، ويذكر كل واحد منا ما حفظه من ألفاظ الانجيل وبما تحدث به النصارى عن المسيح . فكتب قوم الجيلا . ثم أتى من بعدهم قوم وكتبوا انجيلا ، وكتبوا عدة أناجيل ، وسقط عنهم الكثير عسا في الأصل . وكان فيهم الواحد بعد الواحد عن يعرف اموراً كثيرة في الانجيل الصحيح فأمكوا عنها اتتم رثامتهم ، ولم يكن في ذاك ذكر الصليب ولا الصلبوت ، وهم يزعمون انهــا كانت عَانين انجيلا ، فلم تزل تـقــل وللختصر حتى بقى منها أَرَبَعَة اناجيل لأربعة نفر عمــــل كل واحد في عصره انجيلاً ، وجاء من بعده فرآه مقصراً فعمل انجيلاً هو عنده أصح من انجيسل غيره واقرب الى الصحة . ثم ليس فيها انجبل بلغة المسيح التي كان يتكلم بها هو وأصحابه وهي العبرانية لفة ابراهيم الخليل وسائر الأنبياء ، بهــا تكلموا وبها نزلت كتب الله على هؤلاء وغيرهم من بني اسرائيل ، وبها خاطبهم الله، فتركها هؤلاء . وقد قالت العلماء لهم : عدولكم معشر النصارى عن اللفية المبرانية وهي لغة المسيح والأنبياء قبله عليهم السلام / الى سائر اللغات حتى

<sup>(</sup>١) مكذا في الاصل ، لعلها : ساعدرنا

ومكيدة وفراراً من الفضيحة . فقال الناس لهم : انما وقم المدول عنها لما قصده أصحابكم الأولون من الادّغال في المقالات ، واحتيالًا في تدليس ما وضعوه من الأكاذيب وستراً لما احتالوا طلبًا للرئاسة ، وذلك ان العبرانيــة هم كانوا اهل الكتاب واهل العلم في ذلك الزمان ، ففيتر هؤلاء النفر اللفة بل عداوا عنها كلها لئلا يفهم اهل العلم مذهبهم وقصدهم لسترها فيفتضحوا قبل تمكن مذهبهم ولا يتم لهم . فعداوا الى انسات كثيرة ما تكلم المسيح وأصحابه بها ، وليس اهلها من اهل الكتاب ، ولا لهم علم بكتب الله وشرائعه كالروم والسريانيين والفرس والحند والارمن وغيرهم من الأعاجم، وتلبيساً واحتيالًا لسار المورة رعام البغية في طلب الرئاسة من اولئك القوم القليل الذين طلبوها بالدين . ولولا دلــــك للزموا لفة ابراهم وولده والمسيح الذين بهم قامت البيئة ، وعليهم أنزلت الكتب ، وكان ذلك أولى بإثبات الحجة على بني اسرائيل وكفرة اليهود اذا ادعوا بلسانهم ، و'نوظروا بلغتهم التي لا يمكنهم دفعها ، فاعرف هذا فانه اصل كبير .

واعلم رحمك الله ، ان هذه الطوائف الثلاث من النصارى لا تمتقد ان المسيح الله أنزل على المسيح انجيلاً ولا كتاباً برجه من الوجوه ، بل عندهم ان المسيح خلق الأنبياء وأنزل عليهم الكتب، وارسل اليهم الملائكة . وانما معهم اربعة أطجيل لأربعة نفر ، كتب كل واحد منهم الجيله في زمانه ، وجاء من بعده فما رضي انجيل غيره ، وكان انجيله أولى. وهم يتفقون في مواضع ويختلفون أفي مواضع ، وفي بعض ، وهي حكايات قوم رجال ونساء في مواضع ، وفي بعض انهم قالوا كذا ، وفيها من الحسال من اليهود والروم وغيرهم انهم قالوا كذا ، وفعلوا كذا ، وفيها من الحسال والسخف والكذب الظاهر والتناقض البيتن شيء كثير ، وقد تلبعه

الناس وأفردوه ، واذا قرأه المتأمل عرف ذلك . وقيها شيء من كلام المسيح ووصاياه وأخباره قليل . فإنجيل منها عمله بيرحنا ، وانجيل منها عمله مق، ثم جاء بعدهم لوقا فيا رضي بتلك الاناجيل فعمل انجيلا آخر ، وكان عند كل واحد من هؤلاه ان صاحبه الذي تقدم وعمل انجيلا أنه قد ضبط أشياه وأخل بأشياه ، وغيره اعرف واضبط. ولو كان من قبله قد ضبط واصاب لما احتاج الني يعمل هو انجيلا آخر غير انجيل صاحبه ، وليس احد هذه الاناجيل شرحاً للآخر ، كما يشرح من تأخر كتاب من تقدم فيحكي كلامه على وجهه ثم يشرحه . فاعرف هذا وانما وضعه لان غيره قد قصر .

وعند هؤلاه الطوائف من النصارى ان هؤلاء الاربعة اصحاب المسبح وتلاميذه ، وهم لا يملون ولا يدرون من هم ولا معهم في ذلك إلا الدعوى فقط ، بل قد ذكر لوقا في انجيله انه ما رأى المسبح ، فقال لوقا خاطباً للذي عمل له انجيله وهو آخر من عمل من الاربعة : وعرقت رغبتك في الحير والعلم والأدب فعملت هذا الانجيل لمرفتي ولأني كنت قريباً الى الذين خدموا الكلة ورأوها ، النه فهو قبل كل شيء قد أفصح بأنه ما رأى المكلة – يعنون الكلة المسبح -ثم ادعى انه رأى من رأى المسبح ، وليس هاهنا إلا دعوى بأنه رآهم ولو كان ثقة لما تملم بخبره شيء ، ومع هدذا فقد ذكر ان انجيله أولى من انجيل غيره / . فلو تأمل النصارى لعلوا انهم ليسوا على شيء من هذه الأناجيل التي معهم ، ولا معهم علم عمل يدعيه اربابها

<sup>(</sup>١) كتب الناسخ في الهامش: الاناجيل الاربعة

والواضعون لها ، وإن الامر في ذلك على منا ذكرنا . وهو معلوم مذكور في انصرافهم عن ملة المسيح الى مذاهب الروم وتشريرهم وتعجلهم المنافع بسلطانهم واموالهم .

وقد كان بولص هذا يهوديا خبيثاً شريراً ، ساعباً في الشر ، ومستسباً للأشرار ، ونائراً في الفتن ، طالباً المرئاسة والدولة ، محتالاً فيها بكل وجه ، وكان يقال لـ وهو يهودي : شاؤول ، وكان يمين على النصارى . ثم خرج النصاري على اليهود ويقول لهم : قولوا كذا ، واصنعوا كذا ، وفارقوهم وقاربوا الامم التي تمادي اليهود . فقـال له اليهود : كيف صرت نصرانياً وما الذي دعاك الى هنا ؟ فقال : الله تبارك وتعالى دعاني الى ذلك ، وكان من قصتى الى خرجت من بيت المقدس أربد دمشق ، فأدركني الليل بظلمته رهبت ربع عظيمة وذهب بصري ، وناداني الرب وقسال لي : يا شاؤول أتلاطم الأشقاء تؤذي اصحاب ابني ؟ فقلت : يا رب قد تبت ، فقال لي : أن كان كا تقول فاذهب الى حابع اليهودي الكاهن ليرد اليك بصرك، فذهبت اليه وخبرته ، فمسح يده على بصري فسقط منب مثل قشور البيض وفاوس السمك ، وأبصرت كما كنت ، وان الله استدعاني اليه الى السماء ، فأقمت عنده في السماء اربعة عشر يوماً ، ووصاني بأشياء كثيرة ، وقال لي : فيكم أموراً قبيحة لا اقولها لكم (١) .

فسخر منه اليهود وتعجبوا من حمقه وقحته ، وصاروا بــه الى صاحب

<sup>(</sup>١) جاء في الجيل لوقا: « أذ كان كثيرون قد اختوا بتأليف قصة في الامور التبقية عندنا كما سلما البنا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً الكلمة، وأيت أنا أيضاً أذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ، أن اكتب على التوالي البك أيها العزيز الوفيلس لتعرف صحـة الكلام الذي علت به يه الاصحاح الاول ١ - . ه

قيصر ملك الروم عليهم ، وكانوا إذ ذلك / مغلوبين مع الروم . فقالوا له :
أما تعرف شاؤول هذا ؟ فغال : بلى ، اعرفه بالشر وهو يحيئنا في السعايات
بالناس . فقالوا له : انه قد ادعى كذا وكذا ، وذكروا له ما قال . فاغتاظ
الرومي منه وأمر به فبطح ليضرب ، فقال له : اتضرب روميياً ؟ فقال :
أو رومي انت ؟ قيال : نعم ، انا على دين قيصر ملك الروم وبرى ه من
اليهودية ، فكف عنه لدخوله في دين الملك ، وقال له : ها هنا مركب يأخذ
الى القسطنطينية وأنت رومي وعلى دين الروم ، فكن هناك ان كنت كيا
تقول ، فقال : افعل ، أنفذني الى بلاد الروم . فصيار الى القسطنطينية ،
وودد الى الروم ، ولزم باب الملك وأغرى الروم باليهود ، وذكرهم هداوتهم
لم ، وما صنع بنو اسرائيل بهم ، ومن قتلوا منهم ، وخو فهم شر اليهود ،
وانهم لا يأمنون دولتهم والكرة عليهم ، وذكر لهم كارة اموالهم .

ومن عادة الروم لا تحتجب نساؤهم عن الرجال ، وتركب امرأة الملك في موكب الملك مكشوفة الوجب ، وتخاطب النساس ، وتأمر وتنهي ، فتقرب بولس هذا اليها وخاطبها في شأن اليهود، ومن عادة الروم أن لا يحل للرجل ان يتزوج بأكثر من امرأة واحدة ثم لا يفرق بينها طلاق ولا هرم ولا عيب من الميوب بوجه ولا سبب ، ولا يحل له غيرها الى ان تموت . ونساء الروم تبغضن ديانات الانبياء من بني اسرائيل لما فيها من إباحة الطلاق وأن للرجل ان يتزوج ما أطاق المؤونة .

فقيل الشاؤول: انت من امة مذا سبيلها ، فقال: لا ، وما يحل للرجل اكثر من امرأة واحدة على احكام الروم ، فنفق على النساء بهذا. وقراب من امرأة الملك فخاطبت الملك في غزو بين اسرائيل ، وذكرت له ما يقول شاؤول، وسألته ان يسمع منه ففعل. وتقرب اليهم / بأن تسمي بولص وهو

من اسماء الروم ، والروم تكره الحتان شديداً في الرجالو النساء ، وتبعض الامم الذي تقمله . فقالوا لبولص في ذلك ، فقال : نعم ، هو مــا ترون ، وما يجب عليكم خنان، وإنما يجب على بني اسرائيل فانها امة قلفتها في قلوبها . والروم تأكل الحنزير ، فقال: ما هو حرام وما يحرم على الانسان شيء يدخل جوفه وإنما مجرم عليه الكذب الذي يخرج منه ، وبنو اسرائيل لا تأكل ذبائح الرئنيين ومن ليس من اهل الكتاب والروم ليس كذلك ، فصويهم بولس في هذا رنفتي عندهم بكل شيء وما خالفهم في شيء ، وكانت ديانات الروم اذ ذاك منتشرة أكثرهم يعظم الكواكب ويعتقد فيها انهما تحيي وتميت وتنفع وتضر ولهم عندها هياكل وقرابين ، ومنهم من كان على دين اليونانين من ان هذه الكواكب حية ناطقة رازقة وهي الأرباب ، ويعتقدون صحة السحر ، بالجمة إن دياناتهم كلها باطلة ضعيفة فاسدة . وكان بولص يذكر لهم فضل المسيح وزهده وانبه كان مجاب الدعوة وكان يحيي الموتى ، فكانوا يجتمعون اليه ويستممون منسه ، وكان محتالًا لا خبيثًا ، وكان الروم تصلى الى مشرق الشمس ولا ترى وجوب الوضوء ولا غسل الجنابة ولا الحائض ولا التوقي من البول والفائط والنم ولا فراه قحشا ، وأن الروم تزوج الوننيين وسائر الامم وبنو اسرائيل لا تفعل ذلك ، فقالت الروم لبولص في ذلك ، فقال : أتزوج المؤمنة بالكافر فانها تطهره ولا ينجسها والولد بينها طاهر . وقال : هـذا انما تحرمه التوراة ، والتوراة شركلها وأذا وضع عن النساس شرائع التوراة فقيد كل بر" الله وتم فضله . فاختلع بولص من ديانات المسيح / وصار الى ديانات الروم.فاذا تبيئت الامر وجدت النصاري تروموا ورجعوا الى ديانات الروم ولم تجد الروم تنصروا .

ثم قبل الماوك سمايات بولص باليهود واخذ برأيه قيهم ، فصار اليهم وقتل

منهم القتل المظيم واخذ اموالهم واستصفاهم وهاد من عندهم بالرغائب ، فقامت سوق برلص فيهم وازدادوا له حباً ، وهذا الملك الذي غزا بني اسرائيل يقال له ططئس ٢١٠. وقد كان للروم ملك يقال له بيلاطس خرج الى الشام بعد المسيح عليه السلام وبعد اصحابه بالمدد الطويلة ، وكانت لــــه امرأة ببلاد الروم فمانت ، فأراد ان ينزوج امرأة مكانها ، ومن عادة الروم ان يعارض الرجل المرأة اذا اراد التزويج ويثقلبها ويستقمى تفتيشها فإرس صلحت له تزوجها ، وان لم تصلح تركها. فوصف لبيلاطس امرأة بجران يقال لها هيلانة ١٢١ تكون في فندق بحران - والفندق هو الخان- فأشخصها وقلبها وارتضاها وتزوجهما – وكانت نصرانية – فعظيت عنده ، وسألته إعزاز النصاري والاحسان البهم ، فقال لها : إن اليهود يزعمون ان اصحابك هؤلاء اصحاب حيل وطلاب دنيا ورئاسة ، فقالت : كذبوا ، وانما اجيئك يهم للراهم . فأنته يجاعة من الرهبان وقالمت له: انظر اليهم والى مسكنتهم وضعفهم لتعلم كذب اليهود عليهم . فرحمهم ورق لهم وظن الجميــل بهم ، فأعزهم وصانهم ومكتن لهم في بمالكه بالشام وبلاد الروم ، واحسن اليهم ، فانبسطوا وكثروا واستطالوا على اليهود / . وكان لهذا الملك اولاد من المرأة الق كانت قبل هيلانة ، وولد له من هيلانة هذه ابن يقال له قسطنطينوس. وقد كان امر بولص عظم ببلاد الروم مع العامة والنوغاء واستهواهم عسسا يحري بجرى الرقى والطب والشعبذة والسحر ، والروم الارمن تصدق بهذا كله رهي امة مفرطة الجهل بعيدة بما يستدرك بالفكر والنظر ، يغلب عليها

<sup>(</sup>١) وقد ارسل بولس الى تيطس رسالته المشهورة حوالي سنة ٦٥ م

<sup>(</sup>٢) في الاصل: هيلانية

الفدامة والبلادة سيا في العامة فهي لا تعرف إلا المهن والصنائع ، وان كانت ماوكها تتقدم في ظاهر الحبياة الدنيا وتدبير الملك . ففطن بعض ماوكهم لبولص وتصفج احواله وحصيله وعلم انه محتال ممخرق طالب دنيا ورثاسة فأحضره وسأله عن الختان فذمه وذم اهله ومن يفعله فسأله عن المسيح هل اختتن ؟ وهل كان مختوناً ؟ وهل كان اصحابه من الحواربين كذلك ؟ قال : نمم ثم كشف عنه فإذا هو مختون ، ووجده قد ساعد الروم في مياناتها وهي خلاف ديانات المسيح واصحابه وانها كفر رضلال عند المسيح واصحابه ، وقد كان اصحاب برلص في رجله داء الفيل وهو بدعي انــه يطب ويبرىء لحامر الملك به فصفم وحلقت لحيته وصلب . فقال لهم: لا تصلبوني طولاً كاصُلب ربنا المسيح، ولكن اصلبوني عرضاً . والملك الذي صنع هذا ببولص يقال له بيرُن ، قفارت النصرانية ببلاد الروم وانكسروا . وملمك اولاد بيلاطس بعده ، وانتهى الملك الى ابنه قسطنطينوس ، وكان ظاهره على ديانات الروم غير ان والدته تميلانة هذه قد / غذته مجب الصليب ، وعودته عادةالنصارى وما يقولونه في المسبح ، وظهر في جسمه برص وكانت الروم لا تمليك عليهما من به برص ، بل كان محرماً عندها غليك البرص . فغمَّه ذلك وأهمه وكتمه وانطوى على قمع الروم وصرفها عن هذا الرأي في كراهــة تمليك البرص ، وكانت تغزوهم امم فاتفتى غزو السرجان والبربر إياهم فعبسا عساكره على هياكل الكواكب ، وقصد الى مشيخة الروم والراسخين في ديانات الروم واتفذهم الى المدوء ولم يستظهر لهم على عدوهم بالمكائد والجواسيس كا يفعل الملوك ومن يدبر المساكر فتم عليهم ما يكرهون من القنسل وانهزام من بقى فكان يظهر الحزن والكآية ويقول:قد استظهرنا وعنانًا على هماكل الكواكب التي تعظمها رقد عظمتها آباؤنا قبلنا ، وقربنا لها القرابين ، وما نراها تنفمنا

ولا تنني عنا ، وما زال يدبرهم بهذا التدبير ويقول هـــذا القول ، وانه ما ينبغي ان يعبد احد ما لا ينفعه ، وهذا وقت الحاجة واوان الشدة فما تدفع هذه الكواكب عنا ، فيلبغي ان يستبصر الانسان ويعبد ما ينفعه ويدفع عنه . ثم قال : ها هنا امرأة رأت في منامها قائلا يقول لها استنصروا بهذا واخرج اليهم صليباً . واتفق موت امير الجند الذي غزام فانصرفوا عنهم ، فقال هو ومن كان على رأيه وهواه هذا ببركة الصليب . وكانت عادة الروم ان تجمل على راياتها الأهلة وما هو على صورة الهلال تبركا بالقمر والنجوم ولأن القمر / اخف الكواكب سيراً ، فعطوها وجعاوا مكانها الصليان قهم على هذا الى هذه الناية .

ثم ابتدأ في التدبير في نقل الروم عن تمظم الكواكب الى تعظم الصلبان، وكان الفلاسفة في بلدهم كثيرين ، وكانوا يعظمون الكواكب ، ويدعون انها حية ناطقة ، ويستطياون على الناس ، ويدلون على اللوك ، ويدعون انهم أخص الخاصة ، ولا يتكسبون ، ويعتادون البطالة ، ويعولون على اموال الناس ، ويفسدون الأحداث ومن يصفي اليهم من ملك او سوقة ، ويدعون العزائم والطلسات وانهم ينغمون بها ويضرون ، وانهم يدركون علم الغيبات بصنمة النجوم ، ويهولون بالهندسة والأشكال . وكان قسطنطينوس هذا خبيثًا مفكراً صبوراً متصفحاً امر هؤلاء الفلاسفة وما يدعونه في النجوم والطلسات فرجده باطلا كله ، وجد القوم محتالين ممخرقين ومفسدين ، فابتدأ في قتلهم على طبقاتهم ، وفي احراق كتبهم وابطال هياكلهم . فمكث على ذلــك حتى خلت أبليته منهم ، وكانت مدينة الفلاسفة فما بهي منها إلا حرّات ودبّاغ وصبّاغ ، وجعل الهياكل التي كانت للكواكب بيماً ، وأسكنها الرهبان وقال : هؤلاء المساكين أرجى من اولئك الجهال المخرقين الكذابين ، وسلط

الرهبان والمامة عليهم في كل مكان ، لا يظهرون بكتاب طب ولا هندسة إلا أحرق وبادر على من كان على رأي الفلاسفة فتبرأ منهم ، وأعـــان عليهم ، وانبسطت أمه هيلانة في ذلك ، وبسطت الرهبان والنصاري / واستعدتهم(١٠ من كل مكان فجملتهم اصحاب اخبـار لابنها وأعواناً ، واستظهرت بهم ، واظهر هو تعظم المسيح والصليب ، وأقسام ديانات الروم على حالها كا كانت من الصلاة الى المشرق وغيرها بما تقدم ذكره ، فما أزال إلا عبادة الكواكب وما زاد إلا تعظم المسيح والقول بربربيته ، وتعظم الصليب . ولم يكن هذا بالبعيد عن الروم لأن من اعتقد في الكواكب وهي جماد موات أنهــا أرباب ولنفع وتضر لم يبعد عنهم ان يقولوا في انسان حي عاقل نميز قد قبِل لهم انه كان يحيي الموتى ، وانه إله ، وانه وابره وزوجته خلقوا الكواكب . وكان هذا سهلا على اهل المغرب ، ألا ترى ان القبط ومن عِصر كانوا يعتقدون إلمية فرعون وانه لا إله لهم غيره. وسار قسطنطينوس هذا الىالجزيرة فقصد حرّان وأعمالها وكانوا في تعظم الكواكب أشد بما كان بأثينية وبلاد الروم ، فوضم فيهم السيف حتى أبادهم ، وهرب من هرب منهم في الجبال فطلبهم بنفسه ، وكانوا يميبون البرص فكان له فيهم فضل حرص ، فقال له قواده : لا تبعث في طلبهم فان الثاج الذي في هذه الجبال سيهلكهم ، فان بقيت منهم بقية جعلناهم حجامين للروم وجيع النصارى واصحاب الصوامع والرهبان ليعرف منهم حقيقة النصرانية وما ينبغي ان يقرر بما يؤخذ الناسبه فلا يتجاوزونهم، وان من تجاوزه قتسل . فاجتمع عنده نحو ألفين من رؤسائهم وقرر أشياء

<sup>(</sup>١) استعداه : استفائه . انظر القاموس الحيط

من تسبيحة الإيمان ، وكان فيهم من يخالف اولئك ويقول : كلسة الله / غلوقة وان المسيح كلمة الله وكان هنساك إيرلئس ومقدنيوس ، وأونامس ، وأولوفريانوس واصحابهم، بمن يقول: الكلمة مخلوقة وكلام الله وقوله خلق من خلقه ، فشغبوا عليهم ووقف الأمر وبطل ذلك التقرير .

ثم اجتمع بعد ذلك ثلثانة وثمانية عشر رجلاً بنيقية من بلاد الروم وهماوا السبيحة ايمانهم التي قد ذكرت ، فأتوا بها قسطنطينوس فأخذها وهمل عليها وأخذ الناس بها فمن لم يقبلها قتله . فاحتاج اولئك ان يظهروا قبولها خوف السيف، وأبطل ما سواها عن التقرير ، وحصل من كان على دين المسبع في كل متروه ، واخذوا بتعظيم الصليب وأكل الخنزير ودبانات الروم ، وكان من لا يأكله يقتل .

وكان في الصابئين من اهل حران من لا يأكل الباقلاء ويزعم انه عدر الفلك لأنه مكتب والفلك كروي، فكان يطبخ الباقلاء في أبواب البيع ويجمع الناس إليها ويقسال لهم : اخرجوا ولا يبقى منكم احد إلا اكل الباقلاء ومن لم يأكله 'قتل ورمى برأس ، وهناك سيّافة قد جردوا سيوفهم فمن لم يأكله قتلوه .

ولم يزل قسطنطينوس في الملك خمسين سنة مشغولاً بقتــل من لم يعظم العليب ولم يقل بربوبية المسيح حتى تأكد ذلك وتمكن ، واوصى الماوك بعده بدلك وأكد عليهم وعهد فيه اليهم وقــال : هو أولى من تعظم الكواكب وآراء الفلاسفة ، وأوثق هذا العهد على اولاده وقواده واوليائه وجعل الملك في اولاده . والروم يصفونه بالحزم والشهامة / وانه فيهم كأردشير بن بابل (١)

<sup>(</sup>١) ذكر الطبري ملكين من ملوك فارس عذا الاسم، احدهما: اردشير بن بابك بن ساسان =

ملك فارس في الفرس. وقام اولاده بعده في الملك فأكدوا عهوده وقرروا في كل حين شيئاً بعد شيء في التصرانية الى ان جاه ملك منهم فرأى ان يمه يم الأحد عيداً لهم يجتمعون فيه كا اليهود يوم السبت ، وكان هسذا بعد قسطنطينوس بالدهر الطويل. وعملوا لذلك منهودس ، وكان للروم واليونان عيداً يسعونه ميلاد الزمان وهو عند رجوع الشمس في كانون ، فجعلوه ميلاد المسيح وزادوا ونقصوا ، وهو عيسد لهم عظم وهو الذي يقيمه النصارى ويسمونه الميلاد ولية الميلاد وهذا سببه وأصله ، وما كانت النصارى في زمن المسيح واصحابه من بعده يعرفون هسذا العيد ولا يقيعونه . وكان للروم والصابئين ايام يصومونها تجرى بحرى التقرب الى الكواكب يمسكون فيها عن والصابئين ايام يصومونها تجرى بحرى التقرب الى الكواكب يمسكون فيها عن اكل اللحم ، فلما صاروا الى القول بإلهية المسيح أقاموها ثم زادوا فيها من اشياه ونقصوا ، وهم اليوم يصومونها خسين يوماً الى زوال الشمس ثم يفطرون في بعض الآيام ، هكذا يصومون ببلاد الروم .

والروم مم الأصل في هسنده الطوائف الثلاثة من النصارى ، ثم تفرعت منهم اليعقوبية أصحاب يعقوب ، ثم من بعد اليعوبية النسطورية وهم اصحاب نسطورس وهم يختلفون في الصيام ، فإن هؤلاء الذين بالعراق لا يصومون في كل يوم نصفه كا تصوم الروم، ولهم ايام ، أعني الذين ببلاد الاسلام، ينظرون فيها بعد صلاة العصر يتحسون الخر في البيعة وهو القربان عندهم ، وقد قسال بولص : إن دم هذا الشراب هو دم الرب وهذا / البرشان هو لحم الرب قن

<sup>--</sup> ابن عم دارا بن دارا والمطالب بدمه وهو من ماوك فارس الارائل والموصوفين بالشدة والشجاعة. والنبيها اردشير بن هرمز بن سساسوم بن اردشير بن بابك وهو احد احف ادردشير الاول ، وقد وصف بالبطش والشجاعة ايضاً . والاول اكثر شدة ولمله مر المصود هنا .

ارتاب في ان هذا لحم الرب ودمه فلا يأخذه ولا يذقه وان ذلك لا يحلّ له. والبرشان (١) هي اقراص تخبز وتحمل الى البيعة وتاثرد في الحنر و1وكل تقرباً .

والمسبح عليه السلام مسا صام هو وأصحابه إلا الصوم الذي صسامه بنو اسرائيل .

قالت هذه الطوائف من النصارى: إن كان المسيح ما صام هذه الايام الحسين فقد صام حين اسره الشيطان اربعين يرماً بلياليها فجعلناها نحن خسين يرماً ، قلنسا : هبنا صدقناكم في ذلك فمن ابن وجب عليكم مثل ذلك وانتم تقولون ان موسى صام ثمانين يرماً بلياليها فلم يطعم فبها شيئاً البتة وكان ذلك في دفعتين ، وزعمتم ان ايليا (١) صام اربعين يرماً بلياليها فها وجب على قوم موسى الصيام الذي صامه موسى ولا عليكم صيام ذلك . وبعد ، فقد عساد المسيح اليكم حين اطلقه الشيطان وبقي معكم فها صام صومكم هذا ولا امركم به ولا صام هو واصحابه إلا صوم بني اسرائيل ، فعطلتم الصوم الذي تعلمونه يقيناً وصمتم صوماً ما صامه ولا امركم به .

وفي انجيلهم ان الشيطان اسر المسبح وحصره اربعين يومساً ليمتحنه ، وان المسبح المسلك عن الأكل والشرب خوفاً من ان تتم عليه حية الشيطان ، وانه قال له وهو معه وفي يده : إن كنت ابن الله فقل لهده الصخور تصير خبزاً، فقال له المسبح مجيباً : أن مكتوب أن حياة الانسان لا تكون بالخبز بل بكل كلمة تخرج من الله . ثم ساقه الشيطان الى مدينة بيت المقدس فأقامه

<sup>(</sup>١) كتب في الاصل في الحاشية : البرشان

<sup>(</sup>٧) في الاصل : اليا

على قرنة الهيكل وقال له : إن كنت ابن الله فارم نفسك / من ها هنا فانه مكتوب ان الملائكة توكل بك فسلا تعار رجلك بالحجر ، قسال المسيح : ومكتوب لا تجرب الله إلهك . ثم ساقه الى جبل عـــال فأراه جميم ممالك الدنيا وزخرفتها وقال له : إن خررت على وجهك لي ساجداً جعلت هــذه الدنيا كلها لك كا جملتها لمن قبلك ، فقال له المسيع : اغرب ايها الشيطان فانه مكتوب اسجد للرب إلهك. ثم بعث الله ملكاً اقتلع الشيطان من مكانه ورماه الى البحر وأطلق السبيل للمسيح (١٠) . فهسذا من الجهل الذي خبرتك انه مكتوب في المجيلهم وهو زعموا حجتهم في صومهم، فهل سمعت بشيطان يأسر إلحه ويحصره وينقل من مكان الى مكان ويطمع في إلحسه ان يستعبده والشيطان لا يقدر ان يأخذ حمار اليهودي ، وعند النصارى انه قد اخذ ربه الى ان جاء الملك فخلصه وفك اسره . وعند النصارى ان المسيح لمسا ظهر ربط الشيطان عن الخلق وأطفأ ثائرته وأزال اذاه وشرّه ، وها هنا يقولون اشد مَا كان قوة عليه وتسلطاً عليه وهو ربه وإلهه ، ففكر واعجب .

وكان الروم والصابئين دخن وبخورات في الهياكل للكواكب والأصنام ،

<sup>(</sup>۱) جاء في الجيل متى : «ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من أيليس ، فبعدما صام اربعين نهاراً واربعين ليلة جاع اخيراً . فتقدم اليه الجرب وقال له: ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجارة خبزاً ، فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز رحده يحيا الانسان بل بكل كله تخرج من فم الله . ثم اخذه ابليس الى المدينة المقدمة واوقفه عل جناح الهيكل وقال له : ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى اياميم يحملونك لي لا تصدم مججر رجلك ، قال له يسوع : مكتوب ايضاً لا تجرب الرب الهك . ثم اخسده ايضاً ابليس الى جبل عال جداً وأراه جيسع عالك العالم وجدها وقال له : اعطيك هذه جيمها ان خروت وسجدت لي ، حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ي ، حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد

وهي قائمة عند النصارى ما عطاوها ، وهي في البيع يسمونها دخنة مريم ولخور مريم ، ومسا عرفته مريم ولا المسيح ساعة قط ولا اصحابه ، ولا استعماوا ذلك ، فجماوا هذا بخور مريم كا جماوا صومهم للمسيح ، وكا جماوا الحر والقربان لحمه ودمه .

وكانت الروم مع عبادتها الكواكب تعظم الأصنام وتصورها في الهياكل، فبقيت على ذلك / بعد اجابتها الى تعظيم الصليب، ومساكان منهم في ذلك قصور، والمسيح وأمه وأصحابه عوضاً من تلك الأصنام. ثم تركوها شيئاً على الايام والدهور.

وهم كانوا يستبيحون الزنا ولا يمتنعون منه فبقوا على ذلك بعد تعظم المسبح فهو مبثوث بينهم وفي مدنهم وأسواقهم مناشر ، يقولون : المرأة اذا لم يكن لها زوج ولم تختر الزواج وآثرت الزنى فهي املك بنفسها ولحسسا ان تفعل ذلك ، والملك يسمر ذلك ، ويقع له الحكام والولالم فلكل إنزالة تكون من الرجل فلس واحد ، وكل اربعة افلس قيمتها دانق فضية . وللتحاب في بلدانهم اسواق كثيرة ، ولهن دكاكين ، تفتح حانوتها وتنزين وتجلس طي بابه بارزة مكشوفة . وليس عندهم في كشف السوءة والعورة من الرجال والنساء لحريم ولا خطر ، بل المرأة الحرة منهم تزف الى زوجها راكبة فتمر بالناس في الاسواق مكشوفة الوجه والرأس ، وقد ارسلت ضفائرها وتجدلت بها ، وأبدت محاسنها كلما لينظر كل احد اليها ، ويقــــــال ان الفالب على ذوات الازواج العفاف ، فأما من ليست بزوج فحالها كها وصفنا ، وربما كانت تزني في بيت ابويها ، رمن جاه من هؤلاء الزراني بولد حملته الى البيمة ان شاءت وسلمته الى البطرك والمطران والنس ، وقالت : قد وهبت هــــذا المسيح لبكون خادمًا له رقيتمًا في البيعة ، فيجزونها خيرًا ويقولون لهـــا : قديسة

طاهرة مباركة ، هنيئاً لك رضى المسيح وثوابه ويدعو الناس لهـــا ويهنئوها بالثواب ، وهنـــــاك من المرضعات والكاملات لمثــل اولاد (١) الزنا هؤلاء جماعة .

وهم يأبون الحتان ، / ويخصون الاطفال ، وإذا سبوا المسلمين نظروا الى اطفالهم فخصوا منهم القطمان الكبيرة وألقوهم ، فيموت منهم الكثير . وهم يدعون الرأفة والرحمة وكانوا في اول الاسلام يحترزون على الاسارى لقوة الاسلام وضعفهم ليفادوا بهم ، فلما ساءت سيرة ملوك الاسلام وقلت مبالاتهم به ، وصار يغزوهم مثل علي بن حمدان (٢١ سيف الدولة ، ومن بمصر اعسداء المسلمين يقبضون اوقاف الثغور ، هان المسلمون على الروم ، وهم يقولون دولة الاسلام قد زالت منذ نحو ثمانين سنة ، وأنت اليوم في نحو سنة خمس وغانين وثلمائة .

ثم عدت الى ذكر سيرة النصارى ، وليس الخصاء من شريعة التوراة ولا إباحة الزنا لتعلم ان الروم ما تنصرت ولا اجابت المسيح، بل النصارى ترومت وارتدت عن دين المسيح وعطلت اصوله وقروعه وصارت الى ديانات اعدائه وهو ما عليه هذه الطوائف الثلاث من النصارى ، فعلوا هـذا طلباً للرئامة وعاجل الدنيا كما قد وجدته في كتبهم وفي إقرارهم بما تقدم ذكره لك .

<sup>(</sup>١) في الاصل : هؤلاء ارلاد

<sup>(</sup>٣) على بن حدان سيف الدولة: يقصد عسلى بن عبد الله بن حدان التغلي ، ابر الحسن ، سيف الدولة الحداني ، كانت شجاعاً مهذباً عالى الحمة ، اجتمع عل بابه عدد كبير من شيوخ الدلم والادب وكان له مع الروم وقائع كثيرة . ويظهر ان حملة القاضي عليه لأنسه كان عل خلاف مع البوجيين الذين كانوا يحكون مقر الحلافسة العباسية والمشرق الاسلامي وكانت له معهم وقسائع وحروب ايضاً ، فالقاضي هنا ينتصر لحكومته وسلطانه .

وهذا التثليث الذي النصارى قد كانت فلاسفة الروم لتحو لمحوه من ال
العقل والعاقل والمعقول تصير شيئاً واحداً ، ويقولون : هو من المثلث ، وهو
من فيلسوف قديم '' . وقد قال رسول الله يكافي : و 'حب الدنيا رأس كل
خطيئة '' ، وقال كمب بن مالك الانصاري سممت رسول الله يكافي يقول :
و ما ذئبان جائمان ارسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال
والشرف لدينه ، وقال ابن عمر : قال / رسول الله يكافي : ما ذئبان ضاريان
في خظيرة وثيقة يأكلان ويفريان '" بأسرع هلاكا من حب الشرف والمال في
دين المرء المسلم (١٠) ، .

ومثل صنيع بولص مع الروم في مساعدتهم على دينهم ومفارقة دينالمسيع صنع ماني الفس، وهو رئيس المنانية (٥٠) وهذا كان بعد بولص بالدهر الطوبل، وكانت له الرئاسة ، وصار مطراناً على النصارى بالعراق في علكة الفرس بعد ان كان قستاً ، واختلط بالفرس ، ومسدح الانوار ﴿ ذَمَ الطّلَامَ عَلَى مَا يَذُهُ اللّهِ الجُوس ، وقال : النور اختاره وأرسة الله الجوس ، وقال : النور اختاره وأرسة

<sup>(</sup>١) يقصد هرمس المثلث وكان كتاب الطبقات المسلمون يذكرون ثلاثة اشخاص بهذا الاسم: ادلهم هرمس الذي كان قبل الطوفان وهو اول من تكلم في الاشياء العارية من الحركات النجومية ويلسبون له اموراً كثيرة مثم هرمس الثاني: من اهل بابل وكان بارعاً في عام الطب والفلسفة وطبائع الاعداد وتلميذ فيثاغورس الارقاطيقي . وأخيراً هرمس الثالث ويسمى ايضاً هرمس المثلث الحكة ، وكان فيلسوفاً طبيباً ويظهر ان هذا هو المقصود هنا . انظر طبقات الاطباء لابن جلجل ٥ - ١٠ وطبقات المحاد لابن الحفطي ٢٤٦ - ٢٠ والفهرست لابن النديم ٥٠٥ الجارية .

<sup>(</sup>٣) من حديث انس رضي الله عنه ، اخرجه رزين . انظر تيسير الرصول ١١٠

<sup>(</sup>٣) يغري: يلك

<sup>(1)</sup> رواه الامام احمد بن مسند والترمذي عن كعب بن مالك باسناد صحيح . المنادي على الجامع الصغير ه : ه ؟ ؟

<sup>(</sup>ه) سبق التعريف عاني والمنانية

الى المشرق ٤ وأرسل المسيح الى الغرب . وذم ابراهم وإسماعيل والانبيـــاء الذين صدقهم المسيح ، وكانت الفرس تبرأ منهم ، فساعدهم مساني وتقرب اليهم بذمهم وقال : الشيطان ارسلهم ، وكان من يكتب: من ماني عبد اليسوع كاكان بولص يكتب ، وكان يتشبه به ويقفو الره . وأخل الآبستاق وهو كتاب زرادشت ني الجوس(١١) ، وهو كتاب ليس بلغة الفرس ولا بلغة من اللغات البتة ولايدري احد ما هو وهو الزمرمة وإنما يحكون لفظه وإن كانوا لا يدرون ما هو . فادعى ماني القس انه قد رقف عليه وعلم ما هو ، وادعى ماني انه رسول النور ، فوضع لهم جهالات ، وقال : هذا تفسير الآبستاق ، واستهورا العامة وقامت سوقه فيهم وأطاعوه وادعوا له بالمعجزات والآيات. فأخذه بعض ماوك الفرس ليمتحنسه ، وفتش عن احواله ، فسادًا هو كذاب وعرق طالب رئاسة يتقرب الى الفرس / والجوس عا يهوونه لينفق عليهم عا ليس هو من دين المسيح ، فقتله كما فعل ذلك الملك ببولص . وبقى اصحاب ماني بعده يدَّعون نبوله وبقررون رسائله وإنجيله ، ولمل رسائله تزيد على السليحين ورسائل بولص ، وكثير من هذه الطوائف الثلاث يمتقد مذهبه وما يكاد يظهره خوفاً من النصارى ومن المسلمين بمن منهم في بلاد الاسلام ، لأنه لا ذمة المنانية عند المسلمن<sup>(٢)</sup> .

ومن سيرتهم ان النساء الديرانيات العابدات ومنانقطع الي البيعوالعبادة ٤

 <sup>(</sup>١) في الاصل ط حامش الصفحة كتب احد قراء التثييت « الآبستاق كتباب زرادشت » •
 وقد سبق التعريف بالجوس وعليدتهم .

 <sup>(</sup>٧) في الاصل على هامش الصفحة كتب احد قراء التثبيت « لا نمة للمنافية عند المسلمين » •
 وقد سبق التعريف بهذه النحلة .

يطفن على المزاب والرهبان ، ويخرجن الى الحصون التي فيها الرجال العزاب يبيحون لهن انفسهن ابتفاء وجه الله والدار الآخرة والرحمة بالعزاب ، ومن فعل هذا منهن كان عندهن مشكوراً محموداً على هذا الفعل ويدعا له ، ويقال لها : لا ينسى لك المسيح هذه الرأفة والرحمة .

وعندهم انه لا يحل الرجل اكثر من امرأة واحدة، ولا يحل له أن يتسرى ولا يطأ بملك اليمين ، فمان صادق امرأة أو خادمة لم يكن بذلك بأس ولا عار ، وهذا مشهور ببلاد الروم كشهرة الزنى .

ولقد تحدث مصبح الطائي ، وأبر عبد الله الحسين بن الصقر، وعبدالرحن صاحب ابن الزيات وغيرهم من الفزاة، وبمن اقام بالقططيلية السنين الكثيرة في الأسر وغير الأسر ، فإنهم لطول الشقاء وعدم من بعثت المسلمين في فسداء او غزو ، اظهروا النصرانية تقية ، وانتشروا بينهلم ، واختلطوا بهـــم . قحدث من حدث منهم بعض من تنصر من الشجمان بمد الشدة وطول الشقاء؟ قال : فأعطاني الملك وأجزل وقال لحدمه وأعوانه: / انظروا لهؤلاء المتنصرة نساء من ذري اليسار يتزوجون بهن لتحسن احوالهم ، فقال رجسل منهم : فلانة قد مات ابرها ، ولهـــا ضيمة ومواش وأموال كثيرة نزوجها يهذا ، وأشار الي َ ، فزرجوني بها. فاذا هناك جمال ومال كثير فأقمت ممها مسروراً ثم ضرب الملك بمثا على جماعة انا منهم ليخرج الى مكان فيه زرع مستحصد" يخاف عليه العدو أن يمنعهم منه ، ويكون مقامنا اربعين يرماً ، ثم يأتي بعدنا عسكر يقوم مقامنًا ونرجع الى اهلنا . فخرجنا ، وأقمنا هذه المدة ، ثم جاه المسكر فسألت بعض الواردين عن اهلى ومنزلي ، فقال لي : قسم تزرجت 

فأُخَذَني مِنَا اقَامَني وأقمدني ؟ فلما رجمت الى البلد هدلت عن منزلي ونزلت سوق الدواب ، فسأل اهلى عن الواردين من اهل عسكرنا فأخبروهم بسلامتي رورودی ، فتمرفوا مكاني فإذا ام امرأتي قد جاءتني وممها موكب عظم من نساء الجيران عليهن البزة الفاخرة والحلى ، فقالت لي حماتي : مما لك عدلت عن منزلك وأهلك ونزلت ها هنا ونحن نتمرف أخبارك ونشتاقك ، فقلت : ومــا اصنع بامرأة غبت عنها فتزوجت بعدي ، أنا على أن ادخل على الملك واكسر محضرته سيفي وأقطع زناري وأعرفه ما جرى على". فقالت (١) لي اخطأ من قال هذا ، ما تزرجت امرأتك وكيف تنزوج رومية يزوجين ، إنما ذلك صديقها ؟ لما غبت جاء ونزل عندها . فلما علمنا بقدومك حسل قراشه وانصرف ٬ واستشهدت بأولئك اللسوة والجيران ٬ فشهدن انسه کيس بزوج وإنمـــا هو صديقها ، وإذا ليس / عندهم ان بهذا بأساً ولا عاراً . ثم اقبلت حماتي تقول : لي قم الى بيتك فانظر الى المكنوز والنبيذ وما خلفته تجده لم ينقص بـل هو محفوظ موقر ، وإذا هي تبشرني [ فيا إذا ] (٢) أن صديق امرأتي قد كفاني مؤرنتها في غيبتي وتسرني بهذا أرتمن به على . وقال اولئك النساء ومن حليلات وأزواج كبار الناس ، قم عافاك الله الى بيتك ، فما ما هنا شيء يكره ولا ينكر ، فقمت وحملت اثقالي وصرت الى منزلي وأنا مقم طى امرأتي ، وما اجد شيئًا ، وزالت الغيرة . ثم قال يا ابا الفتح : ما يدخل احد بلاد الروم إلا وقد طابت نفسه باتخاذ امرأته الأصدقاء ، وزال عما كان عليه وامحت الغيرة من قلبه ، وزال عن الحمية وما كان عليه وهو مسلم .

<sup>(</sup>١) في الاصل : فقال لي

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت العبارة في الاصل

فإن قالوا: مبتدع في دين النصرانية كا مشل ذلك مبتدع في الاسلام ، قيل له: إن الروم قد كانت قبل التنصر تأكل الحنزير ، وتستمعل الحصاء ، وتعزو الامم ، وتسبي وتقنل وتسترق ، وترى في الزنا ما قد ذكرنا ، وتسبي السيرة التي وصفنا . ولما تنصرت دامت على تلك السيرة أما زايلتها ولا زالت عنها ، فتى كان هذا الابتداع . ولا فرق بين من ادّعى هذا ، وادعى ان الروم كانت على خلافه ورجعت اليه لما تنصرت ، ومن انتهى الى هذا فقد جحد وكابر وليس مع المكابرة مناظرة .

وبما يحتج به النصارى وهو اكبر شبههم في دينهم ، وأجل ما يلجئون الله ، وهو عمدة الحواص والعوام منهم ، ان يقولوا : النصرانية دين صعب ضيق ، قد أجابت الله الأمم الكبيرة والملوك بلا إكراه ولا سيف ولا قهر ولا غلبة ، وما كاوا ليجيبوا الى ذلك إلا بالآيات والمعجزات التي ظهرت على أيدي / الدعاة اليها من الرهبان والرواهب .

قيل له: قد بينا وعُرف تبديل النصارى لدين المسيح وميلهم الى ملوك الروم ، وقد شرحنا ذلك وعرفناه ، فلا نجد إلا النصارى ترومت ولم تتنصر الروم . وأصل طوائفكم هم الروم ، فهذا شاف كاف ولو لم نعلم هذا وكيف الحيلة فيه من اوله الى آخره لما كان يشكل علينا ايضاً بطلان هذا الاحتجاج وقساده ، وأن اهل هذا الدين لا يظهر الله على ايديهم معجزة ، ولا ينقض على بد احد منهم عادة ؛ كيف والمعجزات لا تكون إلا للانبياء عليهمالسلام وفي زمانهم .

ثم يقال النصارى: إنسكم ادّعيتم الصحة لدينكم بالكائرة والماوك الذين تدينوا بدينكم ، والكائرة لا تكون دلالة في صحة الديانة ، وإنما يدل على

صحة الديانة الحجة والبرهان لا غير ذلك ، سواء كان اهسل ذلك الدين قليلا او كثيراً . وقد كان المسيح ومن اتبعب قليلا والروم واليهود هم الاكثر وأصحاب الملك ، فيدل هذا على قياسكم انه لم يكن له معجزة . ثم يقال لهم: انتم تدعون المعجزات والآيات لرهبانكم ورواهبكم ورؤسائكم في كل زمان وأنها لا تنقطع ولا ترتفع، وها انتم قد أجبتم الى هذه الديانة ولم تروا معجزة ولا آية ، فكذا من قبلكم قد أجاب على هذه الصفة وفي هسذا أتم كفاية لمن أراد الحق .

وهم في كل حين يجتمعون اذا ارادوا امر تحليل شيء او تحريمه ، ويكون لهم فيه سنهودس (۱) ، وتفسيره الاجتاع التقرير، فيفعلون ذلك ، فاذا تقادم عهده ، قالوا : هذا مسا حرّمته تلك الجساعة إلا بظهور آية او معجزة / ، ألا ترى ان الجثلفة والمطرنة (۲) قد كانت جائزة هندهم فيمن له الأهلوالولد، فصار الجثالقة والرؤساء يجعلون الرئاسة في اولادهم ويوصون بها في ذريتهم ، فاجتمع النصارى وعقدوا تحريها فيمن له اهل وولد وعرف التزويج ، فصار ذلك ديناً لهم فاجتمعوا عليه وعملوا به من غير آية ولا معجزة .

وقد كان تزويج الأختين بالأخوين مباحاً عندم ، فجرى من أختين كانتا عند اخوين عدارة ادت الى معاداة بين الأخوين ، فاجتمعوا وحرموا ذلك ، وصار لهم ديناً يعملون به وان لم يروا فيه آية ولا معجزة . وقد كان تزويج بنت الآخ عندهم مباحاً فجرى فيه نسب استنصر به بعضهم ، فاجتمعوا

<sup>(</sup>١) كتب في الحاشية : تفسير منهودس

 <sup>(</sup>۲) الجائليق بفتع الفاه : رئيس النصارى يكون تحت يد بطريق انطاكية ، ثم المطرات تحت يده ، ثم الاسقف ، ثم القسيس ، ثم الشباس .

وحرموا ذلك ، فصار لهم ديناً بغير آية ولا معجزة . وهـذا منه ما فعاوه قريباً وفي الاسلام في دولة بني العباس . ومثل ما فعل مطران سمرقند فانـه حرم على اهلهـا الفراخ وزعم ان روح القدس تنزل في هذه الحامة ، فقبلوا ذلك منه وصيروه ديناً .

واذا اختلطت بهم وفلشتهم ودخلت بينهم ولابست الجثالقة والرهبات وجدت هناك من الكذب والجهل والحرص على الدنيا وطلب الرئاسة والجمع والمنع أموراً كثيرة ، فان الواحد منهم يترهب وما معه شيء ويصير كلا على غيره ، وما تم الآيام حتى صار ذا مال كثير حتى ربحا مات عن عشرات الوف، ثم يقال لهم : انتم طوائف كثيرة وبينكم خلاف كبير في اصل الديانة ، تضلل فيه الملكية اليعقوبية ، وكذا النسطورية لا ترضى مذاهب الملكية واليمقوبية ، وكذا المناذبة ، فعلى قياسهم الحق في طائفة واحدة والباقية كذبت فيا تدعيه لهم .

وقد قال بعض الحكراء ها هنا ديانات ومقالات تعرف كذب اهلها بأدنى تأمل :

منها : النصرانية ، فانهم بدعون الآيات لكبرائهم ، وانهما لا تنقطع في زمان من الأزمنة ، وان الذين اجابوا الى النصرانية انما اجابوا بالمعجزات ، فيقال لهم : أنتم اجبتم اليها ولم تروا آية ولا معجزة .

ومنها ، اصحاب النجوم ، فانهم يمخرقون ويدعون بالاصابات لأوائلهم ، فيقولون : حكم جانان لكسرى بالدول وانتقالها ، وللماوك في مواليدها ، فها أخطأ في حرف واحد ، وكذا كنكه منجم الهند لماوك الهند ، وكذا

ذوروثيوس لماوك الروم ، وبطليموس لماوك القبط (١) . وربحنا عماوا بذلسك كتباً ، وقصدوا الى دول وبمالك قسد كانت ، ووجدت ، وعرفت الحوادث فيها وأعمار ملوكها الخاصة والعامة ، فيذكرون الجسل منهسا ولا يفصحون بأسماء ماوكها ، لئلا يعرف فيسه كذبهم . فيقرأ هذه الكتب والدفائر الفرُّ المافل عن احتيال الحتالين او تقرأ عليه ، فيظن ان هذا قد ذكره المنجمون في سالف المصر قبل ان ان يكون ، فيمتقد في أحكام النجوم الصدق ، وان اعلها قد تكلموا بعلم . فيقال لهم : إن الكواكب والسماء ما ارتفعت ولا زالت ولا انتقضت ، وهي كما كانت ، فهاتوا واخبرونا عبا سيكون ، او عاقد كان ورجد ما تشاهدونه بعيونكم ، وتلسونه بأيديكم ، فإنا نعمد الى دفتر ضخم مكتوب فيه فنقول لحذاقكم : خذوا طوالمكم وأخبرونا /كم ورقة هو ، وكم سطر في كل ورقة فإنا نجد كذبكم فيه عياناً وحساً ، وما تحتاجون الى الإخبسار عن نجم يطلع بمسد سنة او عشرين سنة ، وتخبرونا عن تلسك الحوادث ، فإنا قد قربنا الآمر عليكم لتعلموا ان هذه الدعاوى كذب وبخاريق وحيل على الناس ، ولتعلموا بكذب أولكم وآخركم .

فإن قالوا: لم تقتصرون منا على العلم بورق هـذا الدفار دون الأسطر والحروف التي فيه ؟ قلنا: إن مثل هذا وأكبر منه قد يصيب فيه الصبيان والجهسال الذين يلعبون بالحاتم والزوج والفرد بالاتفاق ، فهاتوا ما يتجاوز اصابات الصبيان والجهال والجانين ان كنتم صادقين ، وان كان صنعتكم حقاً ؟ وهذا ما لا سبيل لكم اليه ، وفضيحتكم فيه كفضيحة النصارى ،

فان قالوا : قد يكون لنا اصابات في مواليد ومسائل ؟ قلنا : قد يكون

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة كنكه الهندي في الفهرست لابن النديم ص ٣٩٣ ، وترجمة ذوروئيوس ( في الاصل ذروسيس ) في الفهرست ص ٣٨٩ ، وكذا ترجمة بطليموس ص ٣٨٨

ذلك في قليل من كثير تخطئون فيه ، وفي جل حون تغصيل ، والذي يأتي به الأنبياء فلا يخطئون في شيء منه مع كارته ، والذي يتفق لكم من قالك كا يتفق المتعاب الفأل ولمن يضرب بالحصا والبمير بالنظر في الكف و بزجر الطائر ، وما يتفق لحؤلاء من الإصابة أكثر من الذي يتفق لكم ، وهم فيه أسرع ، وأحوالهم فيه أكثف ، وكا يتفق لبعض من يلقى الثملب من السمادة ، ولمن يلقى البوم من المحنة ، وكا يتفق في وقى الهند والنصارى والمعزمين من العافية والإفاقة ، فيدعي اولئك ان هذا الما كان عن رقام وعزائمم ، وان ما م عليه حق ، واتهم قسد نطعوا / بملم .

ومنها ، اصحاب الطلسات (۱۱ ؛ فانهم يمخرقون وبقولون : إن الاسكندر شكا الى أرسطوطاليس بعد الماه عنه وعن عسكره عند لقاه عدوه ، فعمل له طلسماً سار الماه بمسيره ووقف بوقوفه ، وانه قال له وقد ورد على بحر إن تشافل بعبوره أبطأ عليه وفاته إدراك عدوه ، فقال له : أيما احب اليك انها الملك ، ان اعمل طلسماً تسير بمسكرك على وجه الماه كا تسير على وجه الارض ، او اجمع بين الشطين لتعبره ، فقال : تجمع بين الشطين فانه أقرب في المسافة ، فجمع له بين الشطين فعبر .

وأن غيروا حد قــد عمل طلسماً القطمان من البقر والغنم وأمثالها من الحيوان ، فتبعثه وسارت بمسيره . وأنهسم يعملون الطلسيات البق والعقارب

<sup>(</sup>١) الطلسم والطلسم في علم السحر: خطوط واعداد يزعم كاتبها انه يربط بهما ووحانيات النكواكب العادية بالطبائع السفلية لجلب محبوب او عقع أذى • وهو لفظ يوناني • وقد يقصد به الغامض المبهم من الامر.

رالجراد وغير ذلـك ، فيصرفونها عن بلد بلد ؛ وأن من عرف صنعة النجوم تأتى له ذلك .

فإن قالوا: بسلاد حمس لا يكون بها عقرب ، وإن دخلت إليها عقرب ماتت وانما هذا طلم عمل لها ، قلنا: قد بينا كذبك حماً كا بينا كذب النصارى والمنجمين ، فإن كانت حمس لا يعيش بها عقرب فان هذا من فعل الله تبارك وتعالى ، قد يميت بعض الحيوان إذا صار في بعض الأماكن لتدبير له عز وجل هو اعلم به ، ولمصلحة فيه . ألا ترى ان بلاد الروم لا تكاد تبقى بها الجال مع حرصهم في بقائها ، حتى قال من لا يعلم : ان هذا لشدة البرد ، فقيل له : فبلاد اللاك / أشد برداً وبها الجال ، والأتراك بالري النا الله الماكن يتعاون ، والاصفهاني إذا أراد السفر إذا قطنوا بها فما يكادون يبقون بسل يتماونون ، والاصفهاني إذا أراد السفر الى الري اوصى . وما هذا الطلم ، وأرض مصر وغيرها من مواضع شتى لا يكاد يكون بها مطر . وما ذاك الطلم ، وأرض العراق مع كرمها وطيب مائها لا ينبت بها الفلفل ، ولا الدار فلفل ، ولا العود ولا الزنجيل ولا الدارصيني ، ولا الزعفران ، ولا سنبل الطيب، ولا يكون في انهارهم العنبر.

او ترى هذه الطلبات وضعت بالعراق وأناث البغال لا تكاد تحمل بـل لا تكاد تهيج . أفاترى هذا الطلبم وأودية العراق لا يكون فيها التمساح ، وهو عصر كثير . أفاترى هذا الطلبم وضع بالعراق لئلا يكون فيه هذا ، او وضع عصر حق لا يفارقها . وهذا التمساح في نيل مصر ، وهو في بعض المواضع بهسا دون بعض ، وبأرض الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسر من رأى ومصر والقيروان ، وهسنده كلها أمصار اسلامية ، ووضعت في الاسلام ، وخطت في الاسلام ، فحدثت امور كثيرة في احوال الحيوان ابدع عمسا يدعونه لحص وغيرها بلا طلبم .

والجوس تدعي ان لهم منتظراً حياً باقياً مهدياً من ولد بشتاسف بن بهراسف يقال له أبشاون (۱) ، وانه في حصن عظيم من خراسان والصين ، ومعه كثير ، كلهم ثقات امناه اخيسار كلايكذبون ولا يعصون الله ، ولا يقيم منهم خطيئة صغيرة ولا كبيرة ، وأن دعوتهم مجابة (۱) ، ولهم دلالات وآيات ومعجزات ، وانهم صاروا الى ذلك المكان عند زمن زرادشت الذي تدهي نبوته ، وانهم انوار ساطعة ، وانهم من الجال والحسن والنظارة على امر عظيم ، وأنهم لا يبكون ولا مرمون ولا يمرتون ، وأن أبشاون لا يحتساج الى اكل ولا الى شرب ، ولا يكون منه بول ولا غائط ولا شيء من الأذى . هذا الذي أتيقنه عما قد ذكره أذرباذ بن أميذ الموبذ في وصفه أبشاون ، انه لا يأكل ولا يشرب ولا يبول ولا يتغوط ، فأمسا اصحابه

 <sup>(</sup>١) في الهامش كتب الناسخ ما يلي : « الجوس ينتظرون رجا؟ من ولد بشتاسف يقدال له أبشاون .

<sup>(</sup>٢) نشأت في ايران فكرة كان لها الرها في كثير من الديانات هي فكرة المحلص او المهدي الذي سيمود يوماً الى العالم ليزيل الشرور ويحل العمل محل الجور وينقذ البشر .

فلست اتيقن انه وصفهم بأنهم لا يأكلون ولا يشربون ، ويغلب على ظني انه قد وصفهم بذلك ، فأما العصمة وان اصحابه بمثابته ، فها اشك فيه .

فقيل للمجوس: اذا شئم ان تمرفوا اول امركم فاعتبروه بآخره تجدون بطلانه واضحاً بيناً ، كا يجدونه النصارى والمنجمون (۱۱ وأصحاب الطلسات، فإنكم تدعون ان قوماً في زماننا هذه صفاتهم وأحكامهم ، وعليكم في هذا فضل مزية في الباطل ، فإنكم امم كبيرة قديمة تخبرون بكون هؤلاء في الدنيا ممنا وفي زماننا ، وانهم يخرجون مع ابشاوين هذا فيكلون الارض كلها ، ويعيدون الجوسية وديانات الفرس وملكها الذي أزاله الاسلام كاكانت. فقد كان ينبني إن كان هذا في الدنيا هاهنا قوم يدعونه ان نعله بخبركم ، وفي عدم الدلم بذلك دليل على انه امر لا اصل له ، وما في الدنيا انسان يدعي هذا ، ولكنه شيء وضعه لكم الواحد والاثنان والنفر اليسير ، فصدقتموه واحسنتم الظن بهم ، وانتشر فيكم ، وهو كذب وانتم لا تعلون انه كذب،

وكذا لمن ادعى ان معنا وفي زماننا إماماً معصوماقد أقم لنا وهو الحجة علينا وهل اهل الارحى بأسرهم ، قبل لهم : انتم امم كثيرة عظيمة بالمراق وبالشام وبفارس وبمصر والمغرب والحجاز والبمن والبحرين وكور الأهواز / ويالجبال والديم وخراسان وكلسكم يخبرنا بأن في الدنيسا رجل هذه سبيله ، ويدهو الى نفسه ، وكلسكم اصحابه وينتظره ويدعو اليه . وتصنيف الكتب في ذلك قد ملات الدنيا ، ونخاصم في ذلك ، فاو كان في الدنيسا انسان هذه

<sup>(</sup>١) في الاصل: المنجمين

سبيله لملنا ذلك بخبركم وبما نسمه منكم وان لم نصدقه فيا ادعى ، ولم نقبل قوله ولم نر شخصه ، وان لم نسمع كلامه . ألا ترى ان نبينا عمداً (١٠ والله المعنى انه رسول الله الى الحلق اجمين وانه الحبة عليهم علم ذلك من دعواه كل من بلغه خبره بمن صدقه او كذبه ، ومن رآه ومن لم يره ، وكذا العمل بسيلة وما ادعاه وان كذبه الناس كلهم . بل لو اخبر جاعة عن امرأة من وراه حجاب بصلاح او طلاح لهم الناس ذلك بخبرهم اذا كانوا عالمين بمساخبروا ، فكيف وانتم امم كثيرة عظيمة قسد (٢) طبقت الارض والبر والبحر والسهل والجبل ، تمتقدون ذلك ، وتخبرون به ، وتدعون اليه ، وترهون انكم اصحاب هذا الرجل واتباعه ، فلا يزداد من تأمل ونظرواعتبر إلا علماً بأن ليس في الدنيا انسان يدعي ذلك ولا يدهو اليسه . فلو نظرتم وانصفتم لملمتم ان اول امركم مثل آخره في الباطل ، وان النبي منافي ما تدين وانصفتم لعلمتم ان اول امركم مثل آخره في الباطل ، وان النبي منافي ما تدين وانصفتم لعلمتم ان اول امركم مثل آخره في الباطل ، وان النبي منافي ما تدين

فإن قبل : فاو قسال لكم قائل وأنتم ابضاً اول امركم مثل آخره ، إذ ليس في زمانكم من معه معجزة ولا آية ، فأولكم هذه سببله مساكان يكون جوابكم ؟

قيل له: لا سؤال علينا في هذا ، لأنا غنم ان يكون مم احد بمد نبينا آية او معجزة، وما ندعي انه آية ومعجزة فهو ما علمه كل من سمم الاخبار، وهو هذا القرآن وما جاء بجيء القرآن ، ونقول : / لا حجة على الحلق إلا رسول الله على وحده ، فمرفت الفصل بيننا وبين من ذكرنا .

<sup>(</sup>١) في الاصل : محمد

<sup>(</sup>٧) في الاصل : فقد

وجراب آخر ، وهو ان كل من سمع اخبار النبي عليه السلام فمن صدقه او كذبه يعلم باضطرار انه كان يدعي النبوة ، ويدعي ان معه آيات ودلالات ومعجزات . فان قالت النصارى : نحن اولنا المسيح وهو سلفنا ، وأنتم تقررن ان معه آيات ومعجزات ، فكيف قلتم ان اولنا مثل آخرنا ؟

قيل لهم: ومن سلم لكم ان المسيح عليه السلام سلفكم ، ولمحن فقد دفعناكم عن هذا ، وبيتنا انكم قسد خالفتم المسيح عليه السلام في أصوله وقروعه ، ونقضتم عهوده ، وعطلتم وصاباه بياناً لا يمكنكم دفعه ، ولمحن فيا علمنا السيح نبي وانه قسد كان معه آبات ومعجزات بقولكم ، ولا بنقلكم ، ولا بعدواكم ، وانما علمنا ذلك بقول نبينا صلى الله عليه ، ولكن ادعيتم ان هذه الأمم ما اجابت الى النصرانية إلا بالآبات والمعجزات التي ظهرت على بولص وجورجس وأبا مرقس وأمثالهم ، ودونتم ذلك في كتبكم كها دونته المنانية والجوس وغيرهم ، وادعيتم ذلك في كل زمان ، والناس معكم ويشاهدونكم فلا يرون لذلك اصلا ولا الرآ ، ولا يرون إلا السيف والقهر والعسف وان اول هذا الامر ما كان إلا بالسيف والقهر كها قد بيتنا ، وهو قائم باق ما زال ولا حال بل زاد ، ولمن فقد وجدة كم نزلتم على اعل المستيصة ، وعين فربة ، وجزيرة اقريطش ، وجزيرة قبرس (۱) ، وجزيرة أرواد ، والثنور

<sup>(</sup>١) في الاصل: قنوس ، اما عين ذربه فقد اثبتها ياقوت بالالف المتصورة ذربي وقال ؛ بلا بالثنر من فواحي المصية ، والمصية وطوسوس من تفور الشام بين انطاكية وبلاد الروم . اما أقريطش (كريت) في جزيرة بالبحر المتوسط ، اول من غزاها من المسلمين معاوية ثم فتح قسماً منها الوليد بن عبد الملك وتم فتحها بأمر المأمون الحليفة العباسي . وارواد جزيرة صغيرة في البحر المتوسط مقابل طوطوس من سوريا . وسيطاط اد سيساط مدينة عل شاطىء الفرات في طوف بلاد الروم على غربي الفرات . وحصن منصور من اعمال ديار مضر غربي الفرات قوب سيساط . وميمون او سيان نهر كبير بالثغر من فواحي المصية قوب انطاكية .

الشامية ، والنفور الجزيرية ، وتفور ارميلية ، وأذربيجان ، ومسا يكار الحساؤه / ، وما قد قدره اهل الحبرة الى هذه الغاية ، ومقداره الف فردخ مناثر ، وهمارته متصلة ومقدار السبي والأسر نحو حشرين الف الف انسان ، لا يقرون على الاسلام ، بل يدخلون في النصرانية كرها ، بالرهبة والرغبة ، وكذا من دخل في ذلك من البرغر والبرجان كله بالإكراه والسيف ، وإن طالت مدته ، وتناسى الناس كيف جرى ذلك .

وادعيتم أن مؤلاء انما دخاوا في النصرانية بالآيات والمسجزات ، وأن البطرك وافي من بلاد الروم ، فنزل وجنده وعليه الجوذبا والكتين والودار وعلى رأسه القبع وفي يده الكرار ، فأفام موناهم من المقابر ، فقاموا بأسرهم من تلقاء انفسهم وصاروا الى بلاد الروم . ووالجي ميخائيل الراهب الى اهل المصيصة فقلب سيحون زيناً ، وجعل اغنامهم كلها خيــ ا ، فقاموا كلهم من تلقاء انفسهم فقبادا الصليب ، وصاروا الى بلاد الروم . وكذا اهل سميصاط رحصن منصور ، فليس عندهم في الكذب رالبهت شيء ، رهم قوم بكذب لهم رؤساؤهم فيتباون ذلك الكذب عنهم ، وقل مصر من هذه الأمصار وثغر من هذه الثغور إلا وقد ترددت اليه ماوك الروم السنين الكثيرة ٤ ولزلوا عليه الأعوام المتوالية ورعوا زروعهم وحصروهم ومنعوهم الأقوات مقاتلتهم ، وصبوا فريتهم ، وقادرهم بالسلاسل والحبسال ، وأنزلوا يهم من المكاره ما يطول شرحه، وكذا امرهم من اوله الى آخره . وليس / سيف ا حُمِل بباطل في جميم الأزمان مثل سيف النصرانية كما قد بيتنسا ذلك ، وحيث لا يكون لهم ملك ولا سيف فسإن من أسلم منهم يمنمونه اهلسه ، ويبطاون ديونه ، وبذمونه بكل فاحشة ، ويسمون في كل ما يقدرون عليه

من مكارهه واضراره ، وهذا ايضاً ضرب من الاكراه .

ثم يقال لهم : هذه المنانية قد غلبت على المشرق ، وليس ممهم سيف ولا مال ، ويدّعون ان دينهم اضيق الاديان وأصعبها ، وأنهم لا يأكلون اللحوم ولا يؤذرن شيئًا من الحبوان ، ولا يأكلون إلا منا انبتته الارض . وعبادتهم من الصوم والصلاة كثيرة عظيمــة ، ولا يدخرون الأموال ، ويدعون ان المعجزات اضطرتهم الى هذا الدين ، وهم يدّعون ان المستبصرين من رهبانكم ورؤوسائكم منهم ، ويدعون هرابذة الجوس ١١٠ . قسالوا : ولكن ليس لنسا عند المسلمين ذمسة كاليهود والنصارى والجوس ، ومتى أظهرنا لهؤلاء دبننا قتاونا ، قالوا : وكذا يصنع بنسا ماوك الروم . ويذكرون من آيات مساني ومعجزاته انه كان نوراً خالصاً كله وأنه لم يكن له في الشمس ظل ، وأن الملائكة كانت تأتيه وتحتمله حتى تصعد به الى الشمس فيصير افيها ، وأصحابه يشاهدونه ، وأنهم نقاوا ذلك الجهور عن الجهور ، والجماعات عن الجماعات ، ويتآعون لأتباعه المعجزات ، ويدّعون مع ذلك انهم اصحـاب المسيح وعل دين المسيح ، وأن الانجيل الذي معهم هو الحق دون مسا معكم ، فينبغي ان يكونوا على قياسكم محقين ، وأن ذلك انما تم لهم بآيات ومعجزات كا ادعيتم ذلك ، ولهم كتب مدونة في آيات ومعجزاته ، ولعلها / اكار من السليحين كانت النصرانية .

وهذه الهند ، وهي امم عظيمة لعلها تزيد على امم النصاري(١٠) ، ولهم

<sup>(</sup>١) كتب المعلق على هامش الكتاب : هرابذة الجوس .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: التصاري

المقول والحكم التي لا تكاد تدانيها حقول الارمن والروم ، يعبدون البددة قبل تنصر الروم بالدهور الكثيرة ، وليس يدعون الناس باتباعهم لا بسيف ولا برغبة ولا بالرهبة ، ومن دخل فيه لم يمنعوه ، وهم يدعون ان اصنامهم تكلهم وتأمرهم وتنهاهم ، وتبدرهم بالأمور قبل كونها ، وتأنيهم بالأمطار وما يسألونها من الرخساء والنعم ، وتدفع عنهم السوء ، وتشفي مرضاهم ، ويحملون زمناهم على الجنائز الىسوق الاصنام فينقهون ويرجعون على قدامهم، ويدعون انها تحيي الموتي ، وينبني ان يكون هؤلاء محتين صادقين .

والجوس تدعي لزرادشت من المعجزات والآيات اكثر مها يدعيه النصارى لمن وعاهم الى النصرانية ، ويقولون : نحن لا نكره احداً على الدخول في ديلنا ولا نرغبه فيه ، وهو دين خصنا الله به ، فمن لدخل فيه لم غنمه ، وإغا نقائل ولحمل السيف على الامم لتأدية الحراج والدخول في الطاعة فقط ، فأما لأجل الدين فلا نحارب . وعقول الفرس وحكمتها وتحصيلها قد عرفه الناس، وكثرة وسع بمالكها فوق بمالك الروم بطبقات ، فينبني على قياسكم ان يكونوا محقين وصادقين .

فان قلتم لهم : لكم ماوك عتاة جبابرة هم ادخاوكم بالقهر والسيف والرغبة والرهبة في هذا الدين ، قالوا لكم : أما الدين فيا تمرضوا لإدخال الناس فيه ولا / اشتفاوا به ، وإنما كان أخذهم للناس بالسمع والطاعة والخضوح للملك، وهذا معروف .

والميان والموجود من دين النصرانية وما عليه هــــــذه الطوائف لهم القهر والتلبة والسيف مذ كانت الى هذه الغاية ، ومسا هاهنا سيف حمل بباطل إلا

سيف النصرانية من اول امرها الى هذه الغاية .

وقد دعا واحد من اليهود الخزر وهم امم كثيرة فأجابوه ودخاوا في دينه عن قرب ، وفي ايام بني العباس ودولتهم ، ولو أراد مريد ان يدعي انهم إغا اجابوا إلا بالآيات والمعجزات كا يدعي النصارى لمن تنصر لأمكنه ذلك وكان اولى بالشغب من النصارى ، فإن هذا رجل واحد قصد الى ملك عظم الشأن ، والى قوم اولى بأس شديد ، فأجابوه بلا غلبة ولا سيف ، وتحملوا ما في شريمة التوراة من الشدة بالختان والوضوه وغل الجنابة وتحريم الأهمال في السبت والأعياد ، وتحريم ما في هذه الشريعة من الحيوان ، الى غير ذلك. ولمل اليهود تدعى لهذا الداعي الآيات والمعجزات ، فمنهم من يجيزها المصالحين منهم وهذا اولى بالشبه مما تدعيه النصارى ، ولكن النصارى اكذب وأشد جرأة على ادعاء ما لم يكن .

ثم يقال البنصارى: ادعيتم لدينكم الضيق والصعوبة ، وقلتم: هذا أحد الاداة على صحته وعلى ان الامم لم تقبله ولم تدخل فيه إلا بالآيات، فقد عرفنا من قولهم في الآيات ، ولو كان ضيقاً صعباً شديداً لما دل ذلك على صحته فإن دعواهم هسنده كدعواهم المعجزات . / وليس يدل على صحة الدين ضيقه وصعوبته ، بل ربما احتال المعخرق والمبطل على صحة ما يدعو إليه بالتصوف والتقشف وكثرة العبادة والمضايقة فيها يدعو إليه الى ان يتمكن ، ثم يظهر مساوئه ، ويكون ذلك له شبهة على من يرى ذلك ويسمعه ، والنفوس ترحم المتصوف والمتقشف المواصل الصلاة والصيام وإن كان مبطلا ، ويحسن ظنهم فيه ، ويسرحون الى القبول منه قبل النظر في حاله ، ويكنفون بما يظهر منه فيه ، ويسرحون الى القبول منه قبل النظر في حاله ، ويكنفون بما يظهر منه عن البحث عن حاله ، وفي النظر والبحث شدة ومشقة ، وتنفر نفوسهم عن

حامل السيف وإن كان محقاً .

وعلى ان ديانات المنانية اضيق من ديانات النصرانية لأنهم يحرمون احكل جميع الحيوان وركوبه وأذيته بكل وجه ، حتى انهم يحرمون قتـل السباع والحيات والعقارب ويصبرون على أذيتها ويحرمون ادخار الاموال، ويرجبون من الصوم والصلاة اكثر بما توجبه النصارى ، ويحرمون المناكع كلها ولذات النفوس ، قيله عي ان يكون دين هؤلاء هو اصع من النصرانية بألف طبقة .

والهند لها عبادات كثيرة وزهد عظيم ، لا يدانيه ما يفعله أزهد رهبان النصارى . [ والهند لها عبادات كثيرة ] (١) وتوجب في دينها قتل انفسها ، وتحرق انفسها بالنيران وهم احياء ، واذا مات رئيسهم احرقوه واحرقوا معه احبابه واصدقاه وخاصته وزوجته ، يفعل ذلك يها ابوها وامها واهلها ، وليس في دين النصرانية شيء من هذا ، فيتبغي ان يكون دين المنانية هذا (٢) اصح من مذاهب هذه الطوائف النصرانية / .

على انا لا نمرف دينا اوسع ولا ارخص ولا اسهل من دين النصارى ، إذ ليس فيه زاجر مخوف كالحدود المكتوبة ، ولا النار ، ولا عذاب الآخرة ، وان اشد المذاب في الآخرة ان الماند الذي قد عرف الحق وتركه ، يلحقه غم مدة ثم ينجلي وينقضي ، فأما من لم يماند ، وان اخطا ، وان كان مع اعتقاده مخالفاً لدين النصارى فليس عليه خوف ولا عقاب ، اذا كانت نيته سليمة واعتقد الشيء على انه حق وان كان باطلا . واما النصارى فليس

<sup>(</sup>١) لعل العبارة مكررة من الناسخ

<sup>(</sup>٢) في الاصل : وهذا ، ولمل السياق يقتضي حذف الواو .

عليهم خوف ، ولا يؤخذون بذنب من الذنوب ، وقالوا لأن الرب الذي هو الأب أنا ارسل ابنه ليصلب ويقتل ليحمل خطايانا ويغفر ذنوبنا . فليس دين يغري بالقبيح ، ويبحث على ارتكاب الفواحش ، ويهيج على الفساد اكار من دين النصرانية ، وهم يدعون فيه الضيق قحة منهم ومباهتة ، وهو كا ترى ، وانما يد عون لأهله ولمن دعا اليه المجزات لأنه ليس فيه حجة ولا على صحته دلالة .

ثم نقول النصارى: اعندكم ان منحل السيف كان مبطه؟ فإن قالوا: نمم النا : فالمسيح اول المبطلين ، لأنه (٢) عندكم ارسل موسى عليه السلام وغيره من الانبياء بالسيف وقتل الرجال واللساء المخالفين له ، واحل له في بمض الحروب قتل الرجال وكل امرأة ضاجعت رجلا واستبقاء الأبكار ، واحل له الفنائم واخذ الاموال ودفعها الى بني اسرائيل ، وكذا سائر الانبياء الذين تتولونهم وتقولون إنهم على الحق ، الى ان جساء المسيح وظهر الناس / ، وقال : ما جئت نخالفاً لموسى ولا التوراة وانما جئت متمماً ، ولأن تسقط السياء على الارهى ايسر عند الله من ان 'يمل" شيء بما عقده موسى، ومن حل ولوالدي هو ، واخذ من ناموس موسى يدهى ناقصاً في ملكوت الساء (٢) .

<sup>(</sup>١) في الاصل : الابن

<sup>(</sup>٣) في الاصل : لأنهم

<sup>(</sup>٣) جاء في الجيل متى الاصحاح الحامس فقرة ١٧ رمسا بمدها : « لا تطنوا اني جنت لائقض الناموس او الانبياء ، ما جنت لائقض بل لاكمل . فاني الحق أقول لكم الى ان تزول السياء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل . فمن نقض احدى هذه الرصايا الصنوى وعلم الناس هكذا يدهى اصفر في ملكوت السياء » .

دينه ، وليس إلا الإجابة الى الدين او الفتل ، وهذا اعظم وأشد وأغلظ من دين الاسلام وشريعته .

وتراكم تدعون للمسيح الرأفة والرحمة ، وتنزيه عن فعل الألم والشدائد والمضار والهموم ، وهو عندكم قد شرع التوراة واحكامها وحدودها، وغرق اهل الارض في طوفان نوح ، وعندكم ان هذا الموت والجذام والبوص والممى والصمم وإنزال الجرب والاسقام وانواح الألم بالبهائم التي ما عصت من قطه ٤ ثم اباح ذبحها واكل لحومها وإيلامها بالنكه والركوب والحمسل عليها الى غسير ذلك بما قد فعلوه ، فأين الرأفة والرحمة ، وأين هذا ما أباحه نبينًا محد عليه من قتل من كفر بالله وافسد في الارض ، هذا ولو (١١ كنتم ترون المسيح نبياً مرسلاً لما وجب أن تعيبوا عنه السيف لأنه قد جاء وصوب حمل الانبياء قبله السيف ، واباحة الحيوان ، وان الامراض والاسقام مِن الله ومن قبــل الله ، فكيف وانتم [ تدعون ان الفاعل لذلك جيمه هو المسيح ] ٢٠ أما سمم بقوم هم اجهل وأوقح وأبهت من النصارى ، إذ هذا قولهم وهم يعيبون حمل محمد عَلَيْهُ السيف على من حكفر بالله وعبد الارثان والكواكب والنيران من دون الله وكذب يهم / وبهتهم اكثر من هذا . فإن قالوا : إن هؤلاء الانبياء حلوا السيف بأمر الله ، قيل لهم : فقد بطل ان يكون حل السيف باطلا من كل رجه على ما ذهبتم إليه ، ورجب ان يراعي حامله ، فإن كان قد حمله بحجة كان محقاً . فينبغي ان ينظروا في اعلام محد ﷺ ومعجزاته وآيات، ؟

<sup>(</sup>١) في الاصل : لو ، وقد أضفنا الواد لما يتطلبه سياق الكلام .

 <sup>(</sup>٧) وردت عده العبارة في الاصل على النحو التالي : « تدعون انه عو الفاعل لذلك جميعا المسيح له » .

ويماموا (١١) انه مثل من تقدمه من الانبياء .

وتدعون التصوف والتقشف وطول الصيام والصلاة ، والنهي عن حـــل السيف . وليس في دين النصارى والمنانية والديصانية واشباههم حجة ، فهم يخدعون الناس بلبس الصوف وإظهار الزهد .

ومثل هذا من جهلهم و بحاريقهم انهم يعيبون محداً على المخاذه النساء ، وهم يعلمون ان آدم ونوحا وابراهم ولوطا واسحق ويعقوب والأسباط وموسى وهرون وداوود ويرشع وغيرهم بمن يقولون بلبوته ويشهدون بصواب مذهبه ، قد الخذوا من الازواج والسراري مثل ما الخذ هؤلاء ، بل فيهم من قدد الخذ في ذلك اضعافاً مضاعفة كاكان لداوود وأمثاله . والروم هم اصل النصرانية ولكنهم لم يجدوا في رسول على منهزاً قعابوه بحمل السيف وانخاذ الأزواج ، وهم يعيبون هذا منه صلى الله عليه ويدعون ان الله قد الخذ مرم اما لولده وانخذ الولد لنفسه وان لم يسموا (٢) مرم زوجة .

ومن عجيب ديانتهم ، ان المذنب منهم يقول المقس والراهب : اعمل لي مغفرة وتوبة وتحمل ذنوبي ، ويجعل له جلى ذلك جعالة على مقداره في الغنى والفقر ، فيبسط القس كساءه ويأخذ الجعالة ثم يقول المذنب : هسات الآن واذكر لي ذنوبك / ذنبا حتى اعرفها وألحملها . فيبتدى ه ذلك المذنب رجاً كان او امرأة ملكا او سوقة فيذكر ما قسد فعله شيئا شيئا ، حتى يقول : هذه هي كلها ، فيقول له القس : انها عظيمة ولكن قسد تحملتها

<sup>(</sup>١) في الاصل: ويعلمون

<sup>(</sup>٢) في الاصل : يسمون

وغفرت لك ، فأبشر . وربحا جمع الكساء من اطراف ووضعه على ظهره وقال : ما اثقل ما في هذا الكساء من الذنوب .

ومن المأثور عنهم والشائع عليهم ان المرأة 'تقر" عند القس بذنوبها ' فتقول : أصابني رجل في يوم كذا فيستفهمها كم مرة فتقول : حكذا وكذا ' فيقول لها : اخبريني هذا الرجل نصراني او مسلم ' فربجا قالت : مسلم ' فيستعظم هذا ' ويستزيدها في الجمالة ' فان زادت ' وإلا غضب وانطلتي وهو يقول: قد زنى بها المسلمون وتربد ان اغفر لها وإنما اعطتني كذا وكذا ' فترد"ه وتزيده وترضيه .

هذا من دينهم الذي الذي يدعون ضيقه ، ويدعون انه على دين المسيح ، وهذا لا يجوز ان يكون ديناً له صلى الله عليه .

وقد قيل لبعض قسوسهم ما هذا من التوبة ? فقال : وما وجه تركنا لهم لا نسألهم عن ذنوبهم ونطعمهم في غفرانها ، فإنا لو لم نفعل ذلك ونأخذ المال منهم لافتقرت البيع .

وقل ما تجد منهم من يخاف عداب الآخرة ، لأنهم يعتقدون ان المسبح إنما قتل نفسه ليقيهم من الذنوب والعذاب ، وأنه جالس على يمين ابيه، وأمه جالسة بما يلي يساره فهي تتلقى الذنوباذا طلمت وتقول لابنها : سل يا بني أبك الرب غفرانها ، فهو عندهم يغفرها ويسأل أباه غفرانها .

والماوك بمصر والشام والعراق والجزيرة وفارس وما والى ذلك يعولون على المسلمين ، يجبون النصارى في الكتابة والوزارة والجهبذة . فلهم الرئاسة على المسلمين ، يجبون الموالهم وبأخذونها منهم بالضرائب / الموضوصة على كل شيء بمسالم ينزل الله

به سلطانًا ، فيذلون بها الاسلام ، وينفقونها في مكاره المسلمين .

وللفرس ايضاً مثل هذه الفضائح التي تقدمت النصارى، وهو ان زرادشت قد شرع لهم تطهير الحائض والنقساء والتي قد مات جنينها في بطنها ببول المقر (۱) يتولى ذلك منها الهربذ بعد ان يجردها ويعربها ، ويباشر ذلك منها بيده ورأي عيليه ، فيبركها ويغسل ذلك المكان بيده ، وربحا جزعها منه جزعاً واخذ على ذلك الجمالة على مقدارها . واول ما يأخذ الخلمة التي عليها اذا جردها التطهير ، واقل ما يأخذ على افقر فقير اربعة مثاقل فضة . وزعم الفرس والجوس انه كان يرتفع لموبذان موبذ في ايام ملكهم من هذا الرجه اربعة ألف ألف دينار ينفقها على الهرايذة ، وشرع لهم بالإنجاب على زوج المرأة اذا غاب عن امرأته او عجز عن بضاعها ، ان يوكل في نيكها من يختاره من أصدقائه وثقاله ورفقائه .

ولم نكن في الرد على الجوس ولا النصارى، إنما قصدنا البيان انهم مخالفون للمسيح ودينه في الأصول والفروع .

فهذا يرحمك الله اصل مذهب النصرانية ، ومذهب القراء والزهاد منهم ، فأما اهل الجدل والنظر ومن يتجرد في نصرة النصرانية ويضيف الكتب في ذلك فكلهم ملحدة وزنادقة ، ويكذبون المسيح وجميع الأنبياء عليهم السلام ، ويستجهل الشرائع ومن يعمل يها فلا تكاد تجد فيهم إلا من هذه سبيله ، مثل : قسطا بن لوقا ، وحنين بن إسحق ، وابنه إسحق ، وقويرى، ومتى الجرمةاني وهو المكنى ابو بشر بن يونس الذي فسر كتب الملحدة ،

<sup>(</sup>١) كتب المعلق في الهامش: ﴿ تطهير الحائض والنفساء ببول البقر في شرع الجوس ﴾ .

وهلك في سني نيف وعشرين وثلثاثة ، وبعده يحيى بن عدي ، وعنه اله هؤلاء الملحدة (١١) / الذين في زمانك ، ومذهبهم لا يقوم بالجدل

واذا قيل لهم: قالوا: حجتنا في ذلك على لسان أرسطاطالس ومن قوله رمن أصوله وأرسطالس لا يؤمن بكتاب ولا نبي ولا شريعة وبنكر فلتى البحار وانقلاب العصاحية وإحياء الموتى وولادة مريم من غير ذكر. ويرى ان التصديق بذلك جهل وحمق وقلة عقل. فانظر من أولى بقلة النقل، هو او من يجعله حجه لدينه ويأخذ عنه وقيا بعد هذا في فضيحتهم شيء فاعرف هذا من طريقتهم وقصد تبين لك ان ديانات هؤلاء النصارى خلاف ديانات المسيح ووصاياه وعهوده وعلمت علم محد عليه بذلك وان علمه به من قبل الله وانه من معجزاته .

والنصارى تقول: لعمري إن المسيح ما عمل طول حياته بشيء بمسا لحن عليه، وكذا تلاميذه من بعده فيا لزموا شريعة التوراة ولكن من أتى بعدهم نقاوة وقالوا لنا قد قال المسيح: اعملوا بعدي بما ترون، قلنا: قد صدقتموهم في دعاويهم وهم قد جاژوا بالرئاسة عليكم والتحكم فيكم وفي أموالكم.

فإن قالوا: إننا لم نقبل منهم إلا بالمعجزات؛ فقد فرغنا منها وبيتنا كيف كان الأصل من قسطنطينوس بن هيلانة (٢) وبيتنا ان المسيح وصاهم بشريمة

 <sup>(</sup>١) كتب المعلق في الحساشية : « الذين يكذبون المسيح وجميع الانبيساء عليهم السلام ،
 ويستجهارن الشرائع مثل قسطا بن لوقا » .

 <sup>(</sup>٧) في الاصل رحمت هيلانية ، اما قسطنطينوس فقد رحمت في الاصل على النحو التسالي :
 قسطنيطوس .

موسى عليه السلام ، وان يعملوا بما رأوه يعمل طول حياته بما قدمناه ؛ من تجريد التوحيد ، وتنزيه الله عز وجل ، وبإقامة الشريعة كما بينا .

وحديث انتقالهم في كتابهم المعروف بأفراسكس وفي السنهودس الذي لهم ، وانحا هم ينهون من لا يعرف ، ويقولون : نحن على شريعة المسيح ، فإذا وافقهم العارف بذلك ، قالوا : قد انتقلنا بالآيات والمعجزات ، فإذا عرفهم حال قسطنطينوس بن هيلانة ومسا فعله وجبع هسذا الذي بيناه ، قالوا نهينا عن الجدل والبحث والتفتيش .

ومن هجيب أمورهم ان ممهم وفيا حفظوه عن المسيح انه عليه السلام قال لهم : انكم تأتوني يرم القيامة ، وليتحشرن الي سكان الارض فيقومون عن يميني وشمالي ، فأقول لأبناه الشمال : لقد كنت جائماً فيا أطمعتموني ، وعبوساً فيا وعرباناً فيا كسوتموني ، وعبوساً فيا وحدتموني ولا داويتموني ، وعبوساً فيا ورتوني ، فيكون من جوابهم ان يقولوا لي : متى كنت يا سيدنا مريضاً او عربانا او جائماً او عبوساً ؟ ألم نكن باسمك نتنباً ، وباسمك نشفي المرضى ونقيم الزمنى ، وباسمك نظمم الجياع ، ونكسو العراة ، ونداوي المرضى ، وباسمك ناكل ونشرب ؟ فأقول لهم : قد كنم تذكرون اسمي ولا تشهدون هلي بالحق ، ابعدوا عني يا عاملي الإثم . ثم اقول لأبنساء اليمين : هلم ايها الصالحون الي رحمة الله والى الحيساء الدائمة ، وليس هاهنا من يطعم ويكسو الطوائف من النصارى . فهذا نص واضح ببراءته منهم ، وعداوته لهم .

والروم تأكل الحنزير وجميع الحيوان وذبائع الناس كلهم ، فتبعوا الروم في هذا كما تبعوهم في غيره . قاذا قيـــل لهم في ذلك ، قالوا : إن شمون الصفا

رأى في المنام ، واذا ثوب مربوط بأربعة اطراف وهو ينزل من الساء الى الارض ، فيه كل الدواب ذوات الاربع القوائم وزخارف الارض ، وطير الساء ، وحيوان الماء . وسمع صوتاً يقول : قم يا شمعون ، قم اذبح وكل ، فقال شمعون : حاشا في يا رب ، فإني منذ قط لم آكل شيئاً نجساً ، فعساد الصوت / المرة الثانية يقول له : لا تنجس ما طهره الله . وهذا عندهم رآه شمون بعد موت المسيح ورفعه .

قلنا : فقد شهد شمعون ان هذا بميا حرمه المسيح ونجمه ، فقد اكد فضيحتكم اذ هو ما جاه الا بالتام لا بالنفيير والنسخ .

والعجب أن معهم في أشعبا النبي (١١) أن شر الأمم وأنجس الأمم وأخبث الأمم ، هذه الأمة ذات القلفة ، الآكلة للخنزير ، وكل البهائم ، وهــذا هو صفتهم .

وفي النصارى من يزيد في الكذب والمخرقة ويقول : انما قتل اليهود المسيح لأنه أحيا الموتى وأقام الزمنى (<sup>۱۲)</sup> في يوم السبت ، وهذا دليل على انسه أحل السبت ، ونسخ ما في التوراة .

قلنا : قد بينا ما في الأناجيل وفي أفراسكس من وصابا المسيح بالتوراة ، وما عمله ، مما فيه بطلان هذه الدهاري .

<sup>(</sup>١) في الاصل و شعيا بدرن ألف

<sup>(</sup>٣) جمع زمين : رهو المريض الميثوس من شفائه .

وبما يزيد في البيان عن كذبهم قول من في الجيله: وان المسيع كان يتمشى بين الزروع يوم السبت ، وكان تلامذته قد جاعوا ، فجملوا يفركون السنبل ويأكلون ، فلمسا رأى الأحبار ذلك قالوا له: إن تلاميذك هوذا يفملون ما لا يحل لهم فعله في السبت ، فقال المسبع : فيا قرأتم مسا منم داود إذ جاع، كيف دخل بيت الله وأكل من خبز مائدة الرب الذي لم يكن يجل له أكله ، ما خلا الكهنة فقط .

وقال لهم ايضاً: و وما قرأتم في التوراة ان الكهنة في الهيكل يحلتون الهيكل وليس عليهم لوم، . فانظر كيف بين ان هؤلاه ما حلتوا (١) السبت ولا ما في التوراة ، ولكتكم انتم جهلتم ، فاو كان قد نسخها لقال / لهم : انا فركوا السلبل في السبت لأن الله قد نسخ ذلك على يدي ، ولم يحتج الى تبيين حال الاضطرار .

وذكر متى في انجيله ان المسبح لما أبرأ الرجل الأمثل قالت له اليهود:
هل يحل الإبراء في السبت ؟ فقال لهم: اذا وقع لأحدكم كبش في البئر أما
تستخرجونه ، قالانسان أفضل من النكبش ، وأنه قسد يجوز أن يفعل الفعل
الجيل في السبت ، فلو كان حل السبت لقال ذلك وأظهره ولم يحتج ، وقسد
قال لوقا في الجيله: ان المسبح كان يعلم في يوم السبت في بعض المكنائس ،
وكان هناك امرأة بها مرض منذ ثمانية عشر سنة ، وكانت منحنية ، ولم تك
تستطيع ان تبسط قامتها ، فلما رآها المسبح قال لها : ايتها المرأة قد أطلقت
من مرضك ، فعوفيت من ساعتها . فقسال رئيس اليهود : إن الايام التي يجوز
فيها العمل سنة ايام ففيها تعالجون لا في السبت ، فقال له المسبع : أما يطلق

<sup>(</sup>١) مكذا في الاصل ، ولعلها أحاوا

احدكم ثوره او حماره عن المعلف في يوم السبت ويذهب به ويسقيه المساه ؟ فهذه التي هي بلت ابراهم عليه السلام ، وقد ربطها المشيطان منذ ثمانية عشر سنة لا يجب ان تطلق عن الأسر . فاو كان كا قال هذا الكذاب ، لقسال : السبت منسوخ ، وكل الاعمال فيه جائزة مباحة .

وذكر مق في انجيله: ان المسيع خبر ببلاه ينزل بأصحابه وجلاه ، ثم قال لهم: صلوا فه وارغبوا اليه ان لا يكون هربكم وجلاؤكم في يرم السبت ولا في الشتاء . وهذا قاله لهم عند فراقه إيام ووداعه لهم ، لتملم تأصحيده لإقامة السبت من بعده والتمسك بشرائع التوراة ، وانمسا امرهم مسألة / الله ألا يكون هربهم في يرم السبت ، لأنه لا يحل لهم ان يحسلوا في يرم السبت شيئاً من امتمتهم وأموالهم ، وانما يحل النجاة بالنفس لا غير . وكل هذا بيئن رفض النصارى لدين المسبع .

واذا قبل لهم : لم تصلّون الى الشرق وقد علم ان المسيح لم يزل يصلى الى بيت المقدس الى ان خرج من الدنيا ، واغما الشرق قبة الروم ؟ قالوا : لأن الله خاطب الانبياء من قبل المشرق ، وبعضهم يقول : ان المسيح لمسا ملب أمال وجهه الى المشرق فلهذا صلبنا الى المشرق ، فقبل لهم : فمن أعلم بلصالح أنتم أم المسيح ، وقعد علمتم وتبقنتم انه مسا صلى الى المشرق ، ولكنك صرتم الى ديانات الروم وفارقتم دين المسيح .

وفي الانجيل سألته السامرية: ارى انك نيّ انت ، آباؤنا انما سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون: إن الموضع الذي يجب السجود فيه انما هو اورشلم قال لها يسوع: ايتها المرأة (١٠)صدقت (١٠) أما [إن] (٣) بين الباهه [من] لا

<sup>(</sup>١) في الاصل : الامرأة

<sup>(</sup>٣) في الاصل : صدقتي

<sup>(</sup>٣ و ٤) زيادة على الاصل يقتضيها السيان

يسجدون للرب لا في هذا الجبل ولا في اورشلم .

فانظر الى الاقصاح والبيان في هذا ، ان المسيح إنسا كان يصلتي الى اورشلم وهو بيت المقدس ، ليعلم انهم خالفوا ما كان عليه .

وقد ذكرت لك انه ما قصدنا بيان فساد النصرانية ، إغا قصدنا البيان عن مفارقتهم لدين المسيح ومخالفتهم له في الاصول والفروع جيماً مع شدة تحققهم به ، وأن علم محد من بذلك اغا هو من قبل الله عز وجل ، وأن فلك من معجزاته وآياته وإن كان قد اتفق من حكايات اقوالهم والرد عليهم ما لا يكاد يوجسد في كتاب ، سيا حكاية تسابيحهم وأقساويل رؤسائهم . فاحتفظ بذلك فانك لا تكاد تجسده / في كتاب ، وبك الى حفظه امس الحاحة .

فأما المسألة لهم والرد عليهم فكثير .

لهن ذلك ، كتاب الجاحظ ، وكتاب آخر له يعرف بالرسالة العسلية ، ولا بي جعفر الاسكافي ، ولا بي بكر احمد بن علي بن الاخشيد قطعة حسنة في كتاب المعونة . ولا بي عيسى الوراق كتاب عليهم ، ولا بي علي كتاب عليهم، ولا بي هائم مسألة في البغداديات ، وفي أصول ابن خلاد وفي شرحه ، وفي الايضاح لا بي عبداله البصري ، رحمة الله عليهم اجمين ، كلام عليهم (1)

<sup>(</sup>١) ابر بكر الاخشيد احد رجال الفكر الذين أيدوا المعاتلة في بعض أقوالهم وخالفوه في بعضها توفي سنة ٢٠٥ ه. اما ابر علي وابر هائم فيها من كبار رجال الاعاتبال وقد سبق التعريف بها ، اما ابر عبدالله البصري فهو الحسين بن علي اكبر أسائلة القاضي عبد الجبار ومن كبار رجال المعاتبلة قوفي سنة ٢٦٧ ه او ٢٦٩. واما ابر علي بن خلاد فهو ايضاً احد كبار رجال الاعتبال وهو صاحب كتاب الاصول والشرح في علم الكلام وهو احد أسائلة القاضي وقد عده في الطبقة العائبرة ، اما ابر جعفر عمد بن عبدالله الاسكافي فقد كان احد أغة الاعتبال ، خلف حوالي سبعين كتاباً في الكلام ، قوفي سنة ٢٤٠ ه.

وليس عندم ان المسبح تكلم في المهد ، ولا اتى ببراءة ساحة امه ، وأحكار ما عندم ان مريم عليها السلام كانت مملكة بابن عم لهما يقال له يوسف ويعقوب النجار ، وأنها كانت عنده ، وأن الناس كانوا يرون ان المسبح ابن يوسف ، الى ان عمده يوسف ، والى ان عمده يوسف ، والى ان عمده يوسف ، والى ان عمده يوسف الله الله لا ابنيوسف ابني الذي سررت به نفسي . قالوا : فعلنا انه ابن الله تعالى الله لا ابنيوسف النجار ، قالوا : وكان هذا بغد ان اتى على المسبح ثلاثون سنة ، وكان الناس لا يشكون انه ابن النجار الى ان جاء هدا الصوت يزعم النصارى ، فأي سخف وضعة وطعن في حكمة الله اعظم من هذا ، وهو عندهم رب العالمين ، وقد خلتى عباده يقذفون امه .

وقريق منهم وهم الخاصة يذهبون الى ان ربهم يهودي بن يهودي ، مولود من يهودية ، وان امه امرأة يهودية ، وقال متى في انجيله : لمسا ظهر الحمل بالمسيح بمريم البتول هم يوسف النجار بطلاقها ، فأناه الملك في المتام فقال له : يا يوسف النجار لا ترتب بحليلتك مريم فـــإن الحال فيها من روح القدس ، فأمسك عن طلاقها .

فانظر كيف يشهد بأنها حلية يوسف النجار وزوجته ، / وانب هم بطلاقها واتهمها بالزنى وأراد طلاقها فراراً من العار .

وبعضهم يذكر في ترجمة الجيله : هذا ميلاد يسوع "" بن يوسف النجار ، ومتى يقول في الجيله : هذا ميلاد يسوع "" المسبح . وقال : يعاوب والد يوسف رجل مريم التي منها ولد يسوع المسمى مسيحاً ، فانظر كيف يحققون ان يوسف زوجها .

<sup>(</sup>١ و ٢) في الاصل: يلشوع

وفي الانجيل ان المسيح لما ولد ختن بعد ثمانية ايام ، وان يوسف النجار اخذه مع امه وخرج بها الى مصر فأقام اثني عشر سنة ، ثم اخذها وردهما الى بيت المقدس.

وفيه ان يوسف دخل بيته فقال لمريم : اين الصبي ، يعني عيسى المسيح ، فقالت له : ظننته ممك ، فقال : وأنا ظننته في البيت عندك وممك ، فقلقا لذلك وخافا عليه الضياع ، فخرجا جيماً في طلبه ، فقال يوسف النجار : لمريم خذي انت طريقاً وآخذ انا طريقاً آخر ، فلمل واحداً منا يجده . فشيا متحرقين ، فلقيته مريم امه فقالت : يا بني ، اين تكون ؟ ظننتك مع ابيك وظنك ابوك عندي فلما لم يرك قلقنا فأخذ ابوك في طريق وأخذت انا هذا الطريق ، فأين كنت ، ومع من كنت وابوك متحرق عليك؟ وأخذت انا هذا الطريق ، فأين كنت ، ومع من كنت وابوك متحرق عليك؟

وذكر متى في انجيله: أن المسيح اجتمع مع اليهود وضرب لهم الامثال ، فلما قرع المسيح من هذه الامثال تحول فدخل مدينته وكان يعلم في كنائسهم فكانوا يتعجبون ويقولون: من ابن لهذا هذه الحكة اليس هذا ابن يوسف النجار اليس امه التي تسمى مريم واخوته يعقوب وشععون ويهوذا واخواته كلهن أليس هن عندنا من ابن لهذا هـــذا كله وجعاوا محتقرونه ويأغون فيه مويقذفونه والمسيح بقول لهم: ليس من نبي إلا ومحتقر في مدينته والنصارى توافق المسلمين في أن المسيح ولد من غـــير ذكر اثم يقولون في المجيلهم: إن بوسف النجار زوج مريم ام المسيح ورجل مريم وابو المسيح وانه كان بدعي بذلك ويعرف به غير متناكر بينهم وأنه كان له الحوة وأخوات .

رفي أناجيلهم وأخبارهمانه لما طلبجاءته أمه مريم ومعها أولادها يعقوب وشمون ويهوذا ، فوقفوا خذاءه ، فقال لها وهو على الخشبة : خذي أولادك وانصرفي ، لها الذي بعد هذا في البيان ان مريم ولدت بعد المسيح من يوسف النجار هؤلاء الجاعة وكانوا إخوة المسيح من أمه ، فأي فضيحة تكون أبشع من هذا .

ومن عجيب امر النصارى ، ان اصحاب الأناجيل الاربعة قد قصدوا الى ذكر نسب يوسف النجار خاصة ، وليس في ذلك نسب للمسيح اذ كان مولوداً من غير ذكر ، وانما يتصل نسبه الى سليان بن داود عليها السلام من قبسل أمه لا من قبل احد من الرجال ، وهذا تخليط بين وجهل ظاهر ، ولذلك وجد اليهود السبيل الى الطمن في المسيح

ولتملم رحمك الله ، أن هذه الطوائف من النصارى أجهل عالم الله بالمسيح واخباره وأخبار أمه ، وأن كل واحد من اصحاب هـذه الأناجيل إنما تلفظ ما كتبه بعد المسيح بالدهر الطويل ، وبعد مضي اصحابه عمن لا يعرف ولا يحصل ، وفيها من الاختلاف والتناقض لما هم عليه ما يطول شرحه .

وفي أناجيلهمان المسيح أناه قوم من اليهود يسألونه آية فقذقهم وقال مجيباً لهم : إن القبيلة الخبيثة الفاجرة تطلب آية ولن تمطى آية خلا آية يونان النبي، هذا على قولهم يدل انه ما ممه آية بهذا الإفصاح ، وأنه ما ادعى ذلك عند الجاجة المه .

والنصارى لا تعرف الربربية ولا تفرق بينها وبين الانسانية ولا يقوم على احد حجة بنقلهم وادعائهم إلا يآيات للسيح ، ولولا شهادة رسول الله عليه السلام بالنبوة لما عرف احد ذلك .

ومن أكبر كيد رؤساء النصاري، ادعاء المجزات لأنفسهم ولأمثالهم بمن ملف من رؤسائهم ، والنصارى تقبل ذلك منهم بغير برهان ولا حجة ، فاذا مات ذلك الرئيس من راهب او قساو مطران او جاثليتي قمد راهب وقال: أنا كنت أخدمه فرأيت منه المجائب فترحموا عليه معشر النصارى وتوساوا الى الله به فانه شاهد ، فاشهدوا قبره وأكاررا زيارته . فيقول النصارى له : يا رباني (١) حدثنا بما رأيت منه فيمتنع ويقول : أعفوني من الشرح ، وكلما تمنع لجنُّوا في مطالبت ، فيهم على الامتناع فيزدادون حرصاً في استخباره ، فيقول : إنه في حياته ما تحدث به مها أحب أنا ان أتحدث به بعده ، وإنما ذكرت لكم فضله لتتوسلوا إلى الله به ، فإن صدقتموني فافعلوا وإلا فدعوا فها يضرني وليس هي أعجوبة وآية لي وانما هي له ، فيزدادون حرصاً ، فيقول : قد كان انقطع بنا الزيت في البيمة ، وكان لا يطلب الزيت من احد ولا يدعني أطلبه ، فاذا كان الليسل أشعل القنديل وقام الى جرة له فيها خل فيصبه في القنديل فيصير من ساعته زيتاً فيصطبع به كذا وكذا شهراً وقسد كان في الجرة أكار من خسين رطالا خالا وهو في الجرة نأكله عنه الافطار ، وفي الليل / اذا قلبه في القنديل صار زيتاً .

ويتحدث آخر عن راهب صحبه ، يقال له أبا مرقس ، وانسه كان كثير المبادة ، وأنه توكل على الله وألقى نفسه في البحر ، وقال : يفعل الله بي ما شاء ، إن شاء غرقني وان شاء نجاني والقاني حيث شاء من ارضه . قال : فها جسرت ان افعل مثل ما فعله ، وأقمت بمكاني بعده على ما في من وحشة فراقه مدة طويلة ، ثم دعاني ما في من الوحشة له ان افعل مثل فعله ، فإما

<sup>(</sup>١) في الاصل : يا ربن

ان أغرق فأساريم من الرحدة (١٠). فقعلت وبقيت فيالبحر مدة، ثم ألقاني الله الى اردى لا اعرفها ولا بها ينبوتة يأكل منها حيوان ؟ فأقبلت امشى فيها فوقمت عيني على شخص قائم يصلي فقصدت نحوه فاذا هو و أبّا مرقس ، صاحى ، فقلت له : ربّاني (١٦) ، مذكر انت هاهنا ؟ قيال : مذ فارقتك ألقاني الله الى هذه الارض ، فقلت له: من اين تميش وليس هنا يلبوتة يأكلها حيوان ؟ فقال : اذا كان المشاء التفت من صلاتي فأجد سمكة مشوبة حار"ة في طبق رغيفين وسكرجة عسل ، فأفطر على ذلك ويرتفع الطبق ولا ارى من برفعه ولا من يضعه . فقلت له : هذا المقدارهو قوتك انت وان شاركتك فيه ضيقت عليك ، فكيف اعمل الا وهذه ارض قفر ، ما يها نبات ولا يها يبس (٢٠) ، فقال : ما ادري وان شئت ان تقع وتشاركني فيا يجيئني فافعل . فأقمت ، فلما كان العشاء اذ بطبقين وسمكتين ورغيفين وسكرجتين ، أحدهما لي ، والاخرى له . فقال لي : قد جاءك من الرزق مثل ما جاءني ، فأقمت معه كذا وكذا / سنة ، فرهن ووصاني بدفنت وأمرني انصرف بعد دفنه البِكم لأعرفكم خبره لتزدادوا بصيرةفي دينكم ٬ ولولا وصبته لما فارقت المكان.

ويقول آخر من الرهبان لهم : أبشروا معشر النصارى، فإن دينكم الحق، فقد رأيت من العجب ما عرفت صحته ، فيقولون له : مثل اي شيء رأيت فيقول : ليس هو شيء لي وإنما هو لغيري ، وهو اني كنت في جملة الجاثليق فلان ، فقال لي : يا اخي بلغني عن مطران خراسان انه يأكل اللحم، فامض اليه وقل له : اما علمت ان المطران لا ينبغي له ان يأكل اللحم ? فضيت

<sup>(</sup>١) لعل في العبارة نقصاً

<sup>(</sup>٧) في الاصل : ربن

<sup>(</sup>٣) في الاصل : أيبس

البه فاتفق دخولي عليه وبين يديه مقلي مماوء عصافير قد قليت وهي حارة ٢ وهو يأكل ، فقسال لي : كل ، فقلت له : ابونا الجائليتي ارسلني اليك يقول لك : أما علمت أن المطران لا يتبغي له أن يأكل اللحم ، فقال لي : مكذا قال لك ابونا ؟ فقلت : نعم ، فرفع يده وقال لي : نعمل مــا قال ابونا ، وقال لتلك المصافير التي في المقلى : كش ، فتطايرت كلهــا ، ورفع المقلى ، فيصدقونه وبدونون ذلك ، وبكتبونه . وبطرأ على من بالعراق منهم وما والى المراق راهب لا يمرفونه ، فيقولون له : وقد دخل البيمنة : رباني ، من انت ، ومن ابن جئت ؟ فيقول : دعوني وأعفوني فيراجمونه فيقول : ذنبي عظم رفضيحتي قاحشة فلا تسألوني عن شيء فيلحون في سؤاله فيقول: بشرط انكم تسترون علي ، فيقول : انا كنت رجلا يهوديا شديب البغض للنصاري والمسيح ، ومعمتهم يقولون في الانجيل ان المسيح قال : من كاب نمرانياً خالصاً وقدال الشجرة قفي على أمواج البحر / ولا تبرحي ، فانها تغف . وكنت لا اصدق بهذا فجئت الى الملك وقلت له : أنا رجل بهودى ، وقد قلتم أن المسيح قال لكم كيت وكيت ، فإن صع هــــذا ورأيته بعيني تنصرت من ساعتي . فوجه الملك الى السواد فجاؤوه بشيخ ضعيف البنيسة وعليه المسوح ، فقال له : هذا رجل يهودي ، وقد قال كذا وكذا ، فهات ما عندك في هذا ، فأقبل الشبخ على وقال : يا هـــذا اتق الله ، إن كنت متمنتاً فامض بسلام ولا تؤذنا ، وإن كان ما تقوله حقاً وعن نيـــة صادقة فعرفني ؛ فحلفت له على صدق نيق ؛ فقسال لي : اذهب الى الصحراء فانطر اي شجرة شئت فعلم عليها وارجع الي فعرفني العلامة ، فذهبت وأعلمت على شجرة عظيمة ورجعت اليه فعرفته ، فقال لي : تجيئني في غد حتى اربك شجرتك على موج البحر كما اقارحت . فجئته من غد وأخـــذ بيدي وجاء بي

الى البحر فأراني الشجرة التي اعلمت عليها قائمة منتصبة على موج البحر فتنصرت ، فأنا اسيح في الارض وأبكي على ذنوبي وذهاب ايامي. فيصدقونه ، ويكتبون ما قاله ، ويكون مما يدرس في البيعة ويسمعه الرجال والنساء .

ویجیشهم آخر من الرهبان فیبکی ، فیقولون له : من انت ، وما بیکیك؟ فيقول : دعوني فإن مصيبي عظيمة ، فيقال له : اذكرها يا بني ، فيقول : مــا اعقل امري ، وما ادري ما اقول ، فيقولون له : طي كل حال اذكر مصيبتك وعرفنا حالك ، فيقول : او ليس قد مات ابوة جورجس ؟ فيقال له : ومن جورجس؟ فيقول صاحب البلا الفلاني والصومعة الفلانية ؛ فيقولون: ما نمرفه ، ورعا فيهم واحد يقول : قد سمعت به فيقول : قبل بلغنكم آياته وممجزاته ، فيقولون : حذ ثنابها ، واذكرها لنـــا . فيقول : ما (١٠ لي اذكرها لكم ، منا انتم نصاري بل انتم خلاف النصاري ، ولو كنتم نصاري لمرفتموه وعرفتم آياته ودلالاته . فيسألونه ذكرها فيأبى ويتمنع ، فـــــلا يزالون يراجمونه / فيخبرهم ان الملك الفلاني ارسل فأشخصه ، وقال له : فعبسه في محبس وثيق ضيق ، ثم طلبه من السجان فيا وجــده في السجن ، فلحق السجان من الملك كل مسا يكره ، وقال له : انت اطلابته ، وبث الرسل في طلبه فوجدوه في صومعته فأنوا بـــه الملك فقال له : اخبرني عن السجان ، اهو الذي اطلقك ؟ فيقول : لا ، المسيح اخرجني، وفتح الابواب لي ، وحجب الأبصار عني ، فقال لــه الملك : انا الآن احبسك في محبس ، فعل للمسيح يطلعك . فحبسه في حبس وثيق من وراء ابواب حديد مقفة ،

<sup>(</sup>١) في الاصل : لما • ولعل الصحيح ما البتناه .

ثم طلبه فيا رجده ، فأرسل الى صومعته فإذا هو فيها ، فجاء به ، وقال له :
من اطلقك فقال له المسيح : فرده الى الحبس وقيده وثقبه بالحديد وزاد في التوثق ، ثم طلبه فيا رجيده في الحبس ، والأبواب والأقفال كا كانت ، ووجد القيود ؛ فأرسل في طلبه فوجده في صومعته فجاؤوا به وقد اغتاظ الملك بما يتم له ، ومن تخجيله له مرة بعد اخرى، فأمر فضربت عنقه ودفن فلما كان من غد يرم دفنه وجدوه في صومعته ، وقيل ذلك للملك ، فبعث وأحضره وقطعه إرباً (١) وحمل ودفن فلما كان من غد وجده في صومعته ، وقيل ذلك للملك ، فأرسل وجاء به وقطعه إرباً (١) ، ودها بنار فأحرقه وأمر برماده فألقي في البحر ، فلما كان من الغد وجدوه في صومعته ، فأرسل وجاء به وقطعه إرباً (١) ، ودها بنار فأحرقه وأمر برماده فألقي في البحر ، فلما كان من الغد وجدوه في صومعته ، فأرسل وجاء به واعتذر إليه وتنصر .

فيقول الراهب: وكل هذا كان منه وأنا معه وأشاهده منه وما فعل الملك
به ، فمثل هذا لا ابكي عليه ولا تعظم مصيبتي به . وأشد من هذا ، جهلك
وغفلتكم حتى كأنكم ما انتم نصارى ولا سمتم / بالنصرانية، ويبكي، فيصدقونه
ويعتذرون إليه من غفلتهم وجهلهم بهذا الرجل وبما كان معه ، ويحتمون :
رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ، ويسألونه ذكر ذلك لهم ، فيعيده على فوج
بعد فوج ، فينصرفون عنه وقد صدقوه . وينبثون ويتحدثون بذلك سروراً
به ، ويخلدون ذلك ، ويحملون لمثل هذا اعباداً ، ويجملون له أياماً معلومة
يقيمون هذه الاعباد فيها ، ويعيدون حديثهم ليتطراً ذكرها وليسمعها من
يشاه من فراريهم ، ويسمون ذلك ذكران ؛ فيقولون :هذا ذكران جورجس

<sup>(</sup>١ ر ٧) في الاصل : ارابا

وهذا ذكران ابا مرقس ، وهذا ذكران فلان (١) .

ويجيبهم آخر، فيقول: تدرون معشر النصاري لم صار في المرب والقبط والحبشة والفلانيين (١٦ نصارى ؟ فيقولون : لا ، [ فيقول ١٣١ ] ولكنني أمري ولو كنتم نصاري لدريتم ، فيسألونه فيخبرهم . فيقول ان الآبام الأوائل بالوا ليلة لسانهم واحد، فأصبحوا وقد نطق كل واحد منهم بلسان امة من الأمم، فانطلق كل واحد منهم الى تلك الأمة التي نطق بلسانها ، فدعاهم بلسانهم ، وأظهر لهم الآيات والمعجزات ، وإلا فقولوا لنا : لم تنصرت الارمن والعرب والقبط والحبشة ؟ فيقولون له : صدقت ؛ هذا برهان نير فيكتبون هذا ويدونونه ويجملون له عيداً وذكراناً ، وهذا اصله وغرجه وأوله . فإذا تخلد وانبث ومرآت عليه الدهور وأتت عليه الأعصار ، ادعوا انه شيء كان أصله بمشاهدة الأمم لأن الكذب فيا تقادم عهده أمكن . وانما يجملون له ذكراناً وعيداً وبرماً بمينه لتتم الحيلة فيه ، وليظن من يسمع أنه ما 'جعل له عيسه ويرم معاوم وتاريخ مؤقت محدود إلا وهو حتى وله اصل ليتساكد / الكذب ويتم التمويه ، وليتصل البر والصدقات على الرهبان في هذه الاعياد. والفطناء من النصارى يقولون : هذه الآيات والمعجزات انما هي من احتيالات الجثالقة والرهبان ومن يبغض العمل ويفر من الكد، ويسمونهم بلفتهم السريانية دعازق ممنانا (٤) ﴾ معنساه انسه ترهب ولزم الدين ليأكل من غير ماله ويستربح من الكد ؛ والرهبان أذا ما تشاحنوا على ما يأخذون يقول أحدم لصاحبه : النصارى بفضاونك علينا ، ويعطونك أكثر بما يعطونا ، ومالك من فضل

<sup>(</sup>١) كتب المعلق في الهامش : في سبب ذكران النصارى .

<sup>(</sup>٢) مكذا في الاصل

<sup>(</sup>٣) في الاصل لا توجد كلمة فيقول • وهي اضافة مني ليستقيم الكلام .

<sup>(1)</sup> كتب الملق في الهامش: عازق ممنانا .

هلينا ، كلنا قد فر من العمل، واغا نحن نصلي النصارى. ولهم من المكاشفات ما يطول شرحه ، ولكن ليس متأمل ولا متخرق على الاسلام ولا متفقد (١٠) وربا ورد الراهب على النصارى بمثل ما قدمنا ، فيقبل الرهبان بعضهم على بعض بالقول فيا بينهم : تأملوا هذا الفار من العمل بأي شيء قد جاء يخدع النصارى ، وانظروا هل يكون له بخت . وربا جاء الراهب الى الجائليت بمثل هذ لينفق عنده ، فيقول له الجائليت : عزمت على الحرب من العمل ، ابت عازق معنانا ، قربا بكى ، وقال له : أبرنا ما يحمل لك ان تقول لي هذا ، فيقول الجائليت : يا أخي ما ينبغي ان تعمل معي هدذا فأنا أعرف بالصنعة ، هبنا خدعنا غيرنا ، بعضنا يعرف بعضاً والصنعة واحدة ، وأنا هازق معنانا مثلك ، فلا تبك .

ومثل هذا رحمك الله تجد كثيراً من القسيسين والرهبان ، اذا رأوا راهباً او جاثليقاً او قساً او مطراناً قد اداعيت له المعجزات ونفق على النصارى ، يقول بعضيم لبعض : انظروا بأي شيء نفق هذا طلانصارى الجهال ونفذت حيلته فيهم واستوت له عليهم / الرئاسة .

وكان متى بن يونس القس صاحب المتطتى (٦) يقول عند مثل هذا : هذا بخت النغول (٣) . وعلماء النصارى يسرعون الى الإلحاد كا تقدم ذكره لك ، وعلم عن هذا الامر ، ان موضوع النصرانية ان الآيات والمعجزات

<sup>(</sup>١) هكذا رردت العبارة في الاصل

 <sup>(</sup>٣) متى بن يرنس النصراني ( ابر بشر ) ، حكيم منطقي ترني ببغداد سنة ٣٢٨ ه. ترجم
 عدة كتب في الفلسفة والمنطق الى اللغة العربية . انظر الفهرست ١ : ٣٦٣ ، ابن ابي اصيبعة
 ١ : ٣٣٠ ، التفطى ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) نغل الاديم قهو نفل اي قسد فهو قاسد ، والنفل ايضاً ولد الزانية. انظر القاموسالحيط

تكون في عبادتهم في كل عصر لا تنقطع ، تدعي ذلك الملكية لمبادها ، كا يدعيه باقي طوائفهم ، ويدّعون المشاهدة في كل زمان وأوان ، مع إكفسار بعضهم لبعض . وليس فيهم احد رأى شيئاً من ذلك ، وليس إلا الدعاوى التي تقدم ذكرها والذكران والاعباد ، فيلحدون ويظنون بما يدّعى لموسى وهارون وعيسى عليهم السلام بمثل ما يدّعى للرهبان .

ومما يؤثر أن النصارى جلسوا في ذكران جورجس ، وما جرى عليه من القتل مرة بعد مرة وهو يعود ويقوم من قبره إلى الصومعة ، فيقول قائل منهم : لو صدقنا انفسنا لعلمنا أن هذا كذاب لا أصل له ، المسيح صاحب جورجس ذاق مر الحديد مرة واحدة فها عداد ولا تعرض لمثلها ، فكيف بتعرض لها جورجس وهو دونه في الصبر والبصيرة ، فأضحكهم .

وأكثر ما عند اهل البصائر منهم ان يقولوا: سبيلنا ان نسلم للرؤساء ونقنع في الدين بالتقليد ولا نطلب فيه البرهان فيليس امر الشريعة والبيعة من امر الطبيعة في شيء وهذا شيء ألقساء لهم عؤلاء الرؤساء الذين يستأكلونهم ويسخرون منهم ، وأكثرهم ملحدة كا قدمنا . وهم يريدون بالطبيعة ما يقوله أرسطاطاليس وأمثالهم من الملحدة : في ان الشمس والقسر وسائر أجساد الساء لا يجوز ان تتصدع ولا تتفرق ، ولا ان تكون حسارة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا حاوة ولا حامضة / ولا ثقيلة ولا خفيفة ، وما اشبه ذلك من جهالاتهم التي تزيد على جهالات النصارى أضمافاً مضاعفة . ويدعون انهم قالوا ذلك ببرهان . وان الربوبية والنبوات والشرائع لا يقوم عليها برهان فخاصة النصارى ورؤساؤهم أجهل من عامتهم بطبقات .

والقبط تبغض بني اسرائيل لمسا جرى عليهم وطل فرعون من موسى .

فلما غلبت الروم على بني اسرائيل وملكت مصر والشام والجزيرة ، وأخذت الناس بهذا الدين بالرغبة والرهبة كا بيتنا وكا ترى وتشاهد ، اسرعت القبط الى ذلك ، وخالطت الروم قبائل العرب من غسان وغيرها بالشام فدعتها الى النصرانية ، وبذلت لها الملك ، وذكروا لهم دين المسيح وما يذهبون اليه من المعجزات التي ذكرناها ، فسهل ذلك عليهم وهم كانوا عبساد أصنام ، فلم يبعد عليهم ذلك .

وقد صار في هذه الامة من يسلك هذا السبيل ، ويؤكد دعواه بادّعاه الآبات والمعجزات والتواريخ والايام ، كادّعاه الحنبلية ان المعتمم بن الرشيد لما ضرب احمد بن حنبل المحل عنه مئزره فخرجت كف فشدت مئزره وان المعتمم وثلك الجماعة من القضاة والفقهاء والمحدثين لما رأوا ذلك راعهم وخلى الممتمم ضربه وخضع له وسأله بعد أن اعتذر اليه ان يحله فأجابه احمد الى ذلك ، فخلع عليه وكرمه ، وسأله ان يسدعو له ، وصرفه الى منزله . ويدّعون لمعروف الكرخي وغيره ما قد علمت (١).

<sup>(</sup>١) كانت عنة الامام احمد بن حنبل (قرقي سنة ٢٤١) بسبب موقفه الصلب الذي الخفه في مشكلة القرآن على هو غفرق ام قديم ، فقد كان من وأي المعتزلة اصحاب السلطة آنفاك ان كلام الله فعلم فهر غفرق ، وقد حلولوا ان يأخلوا الناس والعلماء بعقيدتهم واضطو الكثيرون الى مجاواتهم بسبب ضغط خلفاء بني العباس: المأمون والمعتمم والوائق وبتأثير كبير وزوائهم احمد ابن اليا ان الامام ابن حنبل رغم التعذيب ط وأيسه من انه لا يطلق على القرآن لفظاً يرد فيه نص . وقد أحيطت محنته بمبالفات كثيرة ، اما معروف الكرخي قيلسب له الصوفية كثيراً من الكرامات ، قرفي سنة ، ٢٠٠ ه

<sup>(</sup>٢) عبارة و أن رسول الله ي مكررة في الاصل .

عطارا ذلك كليم ، وارتدوا / بأسره ، وهـــذا قول الكاملية ، ورئيس هذه المقالة ابركامل معاذ بن الحصين النبهاني الكوفي. وقال هشام بن الحكم (۱۱: قد ارتدوا كليم إلا نفراً يسيراً ، فانهم أقاموا على اعتقاد هذا النص بضائرهم وقاوبهم دون الإظهار بألسنتهم ، قالوا : وهــذا اليوم هو يوم الغدير (۲۱ ، وحين ظهروا هذه الطائفة في سني نيف وخسين وثلثائة المهجرة عيدوا فيذلك اليوم ليؤكدوا كذبهم في المهاجرين والانصار في انهم ارتدوا ، فاعرف ذلك ، والحنبلية والإمامية مجتجون بكارتهم وان مقالتهم قـد فلبت على البلدان ، وقد تقدم لك القول : ان الكثرة لا تدل على صحة النحلة وانحا يدل عليها قيام الحجة ، وان قل عدد الماملين ، بل لو كان القائل بالحتى رجلا واحداً ، وقامت له الحجة ، لكان اولى بالحتى ونو خالفه جميع اهل الارض. وقد قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه : إن الحتى لا يعرف بالرجال ، ولكن اعرف الحتى تعرف الهه ، واعرف الباطل تعرف اهه .

وقد كانت الحنبلية تحتج عسلى خصومهم من الرافضة بالكارة وتفرع الرافضة بالقالة وتتلو ما في الرافضة بالدافضة تحتج بأن الله قد ذم الكارة ومدح القالة وتتلو ما في من القرآن افلما اتفقت لهممنذ سني ونيف وخمسين وثلثائة للهجرة احتجوا بالكارة ،

 <sup>(</sup>١) هشام بن الحكم الشيباني : من كبار مفكري الشيعة ومشكلميهم توفي سنة ١٩٩ ه.
 منتبى المقال ٣٣٣ – ٣٣٣

<sup>(</sup>٢) يقصد غدير خم ، وهي بشر عل ثلاثة اميسال من مكة ، رقد روي ان الرسول عليه المسلاة والسلام خطب المسلمين فكان من جمة قوله : « ألست أولى بكم من انفسكم ? فقسالوا اللهم نعم ، فقسال : فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وال من والاه وهاد من عاداه ... » وهذا الحديث مشهور ، وقد استدل به الشيعة على ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد نص على الحلاقة من بعده لملي رضي الله عنه ، ولم يجد باتي المسلمين فيه اكار من الدلالة على قضله .

وكتب رؤسائهم القعماء علوءة بذكر ذم الكثير ومدح القليل، فاعرف ذلك.

ثم يقال للامامية : إن النص الذي ادعيتموه من النصوص الى تازمالكافة من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والمسافرين والمقيمين والحاصة والعامة ، لم كان له أصل لكان العلم ب عند كل عاقل سمم الأخبار كالعلم بأمثاله من نصوص الكافة وإن لم يعرف اليوم الذي كان فيه ولا المكان ولا عين اللفظ به ، لأن قول النبي ﷺ : فلان خليفتي عليكم / وحجة الله بمـــدي عليكم ، كفوله : أنا رسول الله البكم ، وحجـة الله عليكم ، وقـــد عرف هذا من نصوصه عليه السلام كل عاقل حمع الاخبار بمن صدقه او كذبه ، وإن لم يمرف الرقت الذي قال هذا فيه ولا المكان ، فإن عرفه كان من الفضل . وهذا بيِّن كاف ، بل نصوص الإمامة والرئاسة الصحيحة منها والفاسدة إذا وقمت حصل الملم بها عند كل من سمم ذلك الخبر ، ألا ترى ان نص عمر على على ابن ابي طالب رضى الله عنها بالإمامة والخلافة في الشورى قد عرفه كل من سمم الأخبار ، وكذا نص اهل المدينة عليه بمد عثان ، ونص ابي بكر طي عنر ، ونص الصحابة على ابي بكر ، ونص معساوية على يزيد ، ونص مروان على عبد الملك ، ونص عبد الملك على ابنه الوليد ، ونص المنصور على المهدي . فاو كان النبي ما في قد نص على رجل من اصحابه بأي لفظ كان لكان الملم به اقوى من العلم بهؤلاء ، لأنه ليس في مؤلاء احد يمتقد في نصه وفرضه ما يمتقده المسلون في نصوص رسول الله عليه وأرامره ، وفي فقد العلم بذلك دليل على انه امر لا اصل له بوجه من الوجوه . وبمثل هـذا يعلم ان أمير المؤمنين ما نص على ابنه الحسن رضي الله عنها ، وبمثل هذا نستدل ط فساد قول أهل التناسخ وما يدعونه على المقلاء من الأكوار والأدوار ٢ وعِثْلُهُ يَمْرُفُ بِطَلَانَ قُولُ المُلْحَدَةُ فِي دَعُواهُمْ فِي النَّفْسُ ، ونزولُهَا مِنْ عَالَم المقل

الى عالم الحس

فإن قيل : إن هذا قد حمد الناس صاحبه ، ونافسوه عنمه ، ودفعوه ومنعوه من استماله وذكره .

قيل له : انك لم تطمن في الدلالة ، بل تركت ذلك وادّعيت دعوى اخرى ، فدعواك الحسد والمنافسة كدعواك / النص ، وهذا فيه أتم كفاية على بطلان قولك .

ثم يقال له : إن هذا الدليل قد دل على ان ليس هنساك من رسول الله والله على رجل بمينه ينافس فيه او يحسد لآجه ، قاو اراد اصحاب رسول الله منطق أن يعصوا الله بتعطيل نصه على امير المؤمنين لما قدروا على ذلك ، ولا وجدوا سبيلا اليه ، لأنه شيء ما كان قط ولا وجد .

ثم يقال له : لو كان هناك نص حق ينافس صاحبه او يحسد لما قدح ذلك في العلم به ، ولما زادته المنافسة إلا قوة . ألا ترى ان اهل المدينة لما نصوا عليه بعد عثان قد نافسه معارية ودفعه عن الحلافة فيا اثر ذلك في العلم بعقد أهل المدينة عليه ، بل زاده قوة ونشره وبسطه . وقد عقد اهل الكوفة للحسن بعد أبيسه رضي الله عنها ، فدفعه معاوية ونافسه وزاحسه وغالبه وغلبه ، فيا اثر ذلك في العلم بالعقد له بل زاده قوة. وقد ترشح سعد ابن عبادة الأنصاري المخلافة بعد رسول الله عليه ، ورأى نفسه أها لذلك، فدفعه أبر بكر الصديق عن ذلك ومنعه منه .

وقد ادعى مسيلة النبوة فدفعه أبر بكر الصديق عن ذلك ومنمه وقتله ، وادعى طليحة ذاك فمنعه ابر بكر ودفعه وأسره ، فها أثر ذلك في العلم بمسا ادعى مؤلاء ودعوا اليه بل زاده قوة وعرف الناس الدعوى والمدعى، والرافع والمرفوع والمانع والممتوع عدا وليس لسمد احد يقول بامامته ولا يخاصم فيها، ولا يضع فيها الكتب، ولا يسير فيها الاشعار، ولا يقيم فيها المتاحات، وكذا ما ادهاه مسيلة وطليحة، فعلمتان هذا شيء ما فعله رسول الله على ولا ادعاه ، ولا ادعاه امير المؤمنين ولا دعا اليه ولا كان احد من الصحابة يتدين بذلك ، ولا يذهب اليه 'حر" ولا عبد، ولا ذكر ولا أنثى . يزيدك مضوحاً بذلك ، ان امير المؤمنين لما عقد له اهل المدينة كان قوم معه وقعد قوم عنه قلم يكونوا معه ولا عليه وكانوا في المدينة معه ، كاسامة بن زبد ، وهما كاسامة بن زبد ، وهما و وسعد بن مالك ، وغيرهم . ثم رجع قوم بمن كانوا معه فصاروا عليه ، وهناك قوم لم يكونوا معه بل كانوا في جميع الاحوال عليه ، ويعلم بذلك كل عاقل سمع الأخبار .

وهؤلاء زعموا ان رسول الله علي قام بهذا النص الشامل العام ، وعرف الناس هسندا الفرض وقدره عندهم ، وأداه اليهم بحسب عمومه وشموله ، وأعلمهم انه شيء يلزم كل واحد منهم ، من حر وعبد وذكر وأنثى ومسافر ومقيم وعليل وصحيح ، وانهم أظهروا له القبول والرضا ، فلما مات ارتدوا كلهم ورجموا عن هذا النص .

وقال هشام: ارتدوا كلهم إلا ستة نفر منهم ، قلنا: فقد كان يلبغي ان يكون العلم بهذا عند كل من سمع الاخبار ، وان يكون أقوى وأقهر واغلب من العلم بالذين قمدوا عن امير المؤمنين فلم يكونوا معه ولا عليه ، ومن العلم بالخوارج الذين كانوا معه ثم صاروا عليه ، ومن العلم بما كان بينه وبين معاوية ، ومن العلم بالتحكيم ، وإلا فكنا نكون كن قال: ترون الحصاة وهي على ابي

قبيس (١) ، ولا ترون أبا قبيس، وهو مكان الحصاة لأن ذاك العقد من رسول الله مَنْ الله الله علم و فرضه أعم وأشمل من النص على القبلة ، وعلى صيام شهر رمضان ، وعلى / الجمة وغسل الجنابة . ألا ترى ان فرص القبلة يسقط عمن خفيت عليه الدلالة وعن المنانف(١٢ وعن المسافر في التطوع ولا يسقط عنسه اعتقاد الإمامة وطاعة الإمام ، وقد تسقط الجمسة عن المسافرين والمرضى واللساء والمبيد ولا يسقط عن احد منهم اعتقاد الإمامة وطاعة الامام، وقد يسقط الصوم عن المسافرين والمرضى والحيض ولا يسقط عن أحد منهماعتقاد الامامة وطاعة الامام ، فاو كان كا ادعوا لكان العلم بذلك عند كل عاقل سمم الأخبــار أقوى وأقه وأغلب من العلم بالقبلة وبصيام شهر رمضان ، وبالجمعة وبغسل الجنابة . ومثله في النصوص ، نص النبي ﷺ على انه رسول الله الى الناس جيماً ، ألا ترى أن العلم بذلك حاصل عنه كل عاقل سمم الأخيار ، بمن صدقه او كذبه ، فاو كان لهذا النص أصل لكان بعاسه كل عاقل سمع الأخبار وإن لم يقبله وإن لم يتعين بيه . كما علم البهود والنصارى والجوس انه عليه السلام نص على انسه وسول الله اليهم ، وأن طاعته عليسه السلام تلزمهم وتجب عليهم ، وفي عدم العلم بذلك دليل على أن هذا شيء ما فعله رسول الله ﷺ ساعة قط ، ولا كان منه فيه إشارة ولا إيماء بوجه من الوحوه .

ولسنا نقول : إنه لو فعله لقباوه وعماوا به ، بل نقول : كان العلم يحصل

<sup>(</sup>١) ابر قبيس : جبل بحكة سمي برجل من مذحج حداد لأنه اول من بني فيه . القاموس

<sup>(</sup>٣) للتأنف: المبتدى، • والاتكناف: الابتداء.

به عند كل من سمع الأخبار وإن لم يعملوا به ، وإن اجموا على تعطيله كا اجموا على تعطيل إمامــة صعد بن عبادة ، ونبوة مسيلة وطليحة فاعرف ذلك .

ومما يزيدك بياناً ، ان الذي يَلِيْ قد نص على اشياء ، فلما قبض ارتدت العرب عن ذلك بألوان الردة ، / فادعى مسيلة النبوة في ربيعة بأرض اليامة وادعى مثل ذلك طليحة في بني اسد ، ورجعت قبائل كثيرة من فزارة وقضاعة وغيرهم بمن هو معلوم عن الشريعة كلها ، واستثقلوا ما حرم عليهم من الخر والزنا والربا والسرقة والغارة وغير ذلك ، وارتد من بالبحرين وبنو يربوع وغيرهم لمنع الزكاة ، وقالوا لأبي بكر : نشهد الشهادتين ، ونقسيم الصلاة ، ونجاهد ممك العدو ؛ فإن ابيت ذلك لحقنا بالعدو وحاربناك .

وأقسام ابو بكر والمهاجرون والانصار على الاسلام ، وجاهدوا المرتدين كلهم ، فحصل العلم بذلك عند كل من سمع الاخبار . فلو كان لما ادعاه هؤلاء القوم ادنى إشارة ، لكان العلم بذلك مثل العلم بهذه الامور ، بل قد كان ينبغي ان يكون اقوى واقهر ، وإنجبا هذا شيء ادهاه ابو كامل وهشام "" بعد انقراض الصحابة ، والتابعين وتابعي التابعين ، وتابعي تابعي التابعين .

وعلى ان قوله عليه السلام: « انت مني بمنزلة هرون من موسى » ، « رمن كنت مولاه فعلي مولاه » ، ومــــا اشبه ذلك بما يجعلونه حجة في دعاويهم ، ليس من ألفاظ النصوص والاستخلاف والوصايا في لغة ولا في عقل ولا في شريعة ، وانما هي قضائل ادخلها هؤلاء في هذه الدعاوي ، وانه امر

<sup>(</sup>١) سبق ان مر التعريف بأبي كامل وهشام بن الحسكم .

لا تقوم به حجة ، ولا يجدون فيه حية ، فلجئوا الى التملق بهذه الفضائل ، وقالوا : هي نصوص ، فلولم يدلك على فساد قولهم إلا تملقهم بهذه الاشياء لكفاك وأغناك .

وقد رفع الله قدر رسول الله عليه ان تكون نصوصه ووصاياه بنثل هذه الالفاظ ؟ يزيدك بياناً انب عليه السلام قد نص على خلق كثير بالولاية والإمارة، فقال / في غزاة مؤتة الجيش الذي أنفذه : اميركم زيد بن حارثة ، فإن هلك فجمفر بن ابي طالب ، فان هلك فحبد الله بن رواحبة . ومثل ذلك في الامراء ولعلهم نحو ألف امير ، ما فيه نص يهذه الالفاظ التي يدعونها هؤلاء .

وقد استخلف ابر بكر عمر بن الخطاب ، وعمر اهمل الشورى ، قليس فيهم من قال من كنت مولاه فغلان مولاه ، وكذا سائر من عهد الى احمد لم يذكر هذا اللفظ ، وهم عرب وفصحاه ، وفي دعوة الاسلام ، وينتمون الى رسول الله ويؤكدون عقودهم بكل ما يقدرون عليه عما هو مستمل في اللغة والشريعة ؛ وهم لا يعرفون هذا اللفظ في المقود ، وأغما هذه فضائل لا مدخل لها في النصوص والوصايا والعقود . وقد قسال رسول الله عليه في رجال كثير ما هو آكد وأشف من هسندا وأوضع ؛ ألا ترى انه قال : و اقتدوا بالذين من بعدي : ابر بكر وعمر (۱۱) » ، وقال عليه السلام : و هما كالملائكة والأنبياء » في قصة أسارى بدر ، لما أشار عليه ابر بكر بالعفو عنهم

<sup>(</sup>١) انظر كتب المناقب رفضائل الصحابة في كتب الحديث فليها الكثير من الاحاديث في فضائل المحابة جيماً.

واستبقائهم ، واشار عليه حمر بقتالهم واستنصالهم ، فقال رسول عليته : إن لابي بكر وعمر إخوة من الملائكة والنبيين تشبهها ، فأبو بكر كميكائيل في الملائكة ينزل بالمفو والرأف، والرحمة ، وهو كابراهم الحليل اذ يقول : « فَن تَبِمَنِي فَانَهُ مَنِي وَمَن عَصَائِي فَإِنْكَ غَفُور رَحِمِ (١١ » ، وهو كالمسيح اذ يقول: وإن تمذيهم فإنهم عِبادُك وإن تنفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم (٢٠). ومَنْسَلُ عمر مَثْسَلُ جبرائيل بنزل بالعقوبة والنعمة ، ومثله في الأنبياء كنوح إذ يقول : ﴿ رَبُّ لَا تَذَرُّ عَلَى الأرض من الكافرين ديَّاراً (٣) ﴾ ﴿ وكموسى إذ يقول : و ربنا اطمس على اموالهم واشداد على قاويهم (١١) ، وإن الله ليشد في مذا الدين قاوباً فيجملها كالحجارة ، ويلين فيه قاوباً / فيجملها ألين من اللين . وشبّ عثان بلوط عليه السلام ، فانه لما اسلم آذته قريش ، فهرب بدينه الى ارهى الحبشة ومعه امرأته رقية بنت رسول الله علي ودعها رسول الله عَلَيْنَةِ وعانق عبَّان وقال: د إنه لأول من هاجر بدينه مع اهل بعــــد لوط ، ، وقـــال عليه السلام : ، من احب ان يسمع القرآن غضاً كما أنزل فليسمعه من ابن ام عبد (٥) ، ٤ وقال عليه السلام : د رضيت ألمق ما رضى لها ابن ام عبد ، وكرهت لها ما كرهه ابن ام عبد (٦١ ه ، وقال للأنصار : و إنكم لتكاثرون عند الفزع وتقاون غند الطمع » ، و ولو سلك الناس شعباً

<sup>(</sup>۱) ایرامع ۲۳

<sup>(</sup>١) المائدة ١١٨

<sup>(</sup>۲) فرع ۲۲

<sup>(</sup>۱) يرنس ۸۸

<sup>(</sup>ه) رواه الامام احد في مسنده وابن ماجه والحاكم عن ابي بكر دعمر . انطر الزيادة على الجامم الصنير ٣ : ١٤٨

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم عن ابن مسمود . انظر الجامع الصفير ٤ : ٣٣

ووادياً وسلكت الانصار شعباً ووادياً لسلكت شعب الانصار وواديم ، ، وقال: والانصار كرستي وغيبتي، ولولا الهجرة لكنت امراً من الانصار الانها وقال في عمه العباس وفي تفضيله وتفضيل ولده الاقوال الكثيرة ، وقال في معاذ ، وفي عبد الرحمن ، وأبي عبيدة (٢) ، وغيرهم من المهاجرين والانصار ما هو معروف مكثوف لا يشك فيه ؛ فقد كان يتبغي على ما يدعي هؤلاء ان تكون هذه الفضائل نصوصاً (٦) اذا كانت الالفاظ على خلاف ما يعرف منها في اللغة العربية .

وهؤلاه يقولون: انتم لستم من العرب ولا تعرفون العربية ، فلهذا ذهب عليكم ان قوله: و من كنت مولاه فعلي مولاه ، و وانت مني بمنزلة هرون من موسى ، [ يعني الاستخلاف ] <sup>(1)</sup> .

قلنا قد فرغنا من هذا مرة وبينا ان هذا ليس منالفاظ الاستخلاف البتة، لا في عقل ، ولا في لغة ، ولا في شريعة .

وأيضاً ، فاو كان هذا من ألفاظ الاستخلاف لكان اولئك القوم الذين سموا هذا من رسول الله على قد عرفوا صدقه وقصده ، فكان من بعدهم يعرف ذلك كا عرفوا وان لم يكن من العرب ولا يعرف العربية ، لان مدار الامر في ذلك / وأشباهه على المعاني لا على الالفاظ . ألا ترى ان رسول

<sup>(</sup>١) لفضل الانصار انظر مناقب الانصار والصحابة في كتب الحديث.

 <sup>(</sup>٧) انظر لفضلاء عولاء ابراب للناقب في كتب الحديث ، وانظر الرياض النضرة في قضائل المشرة الطبري .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : نصوص

<sup>(</sup>١) في المبارة نقص ، ولملها ان تستقيم باضافة « يمني الاستخلاف » في آخرها .

بل لو تكلم يَنْظِيم عا لا يعرفونه في اللغة ، وقصد به معنى من المساني ، ونقلهم عسا يعرفون في لفتهم لعرفوا قصده ومراده . ألا ترى ان الوضوء بي اللغة انما هو التنظيف ، فجعله اسما لفسل هذه الأعضاء الاربعة فعرفوا تصده ، وان لم يكن قبل ذلك في اللغة. والصلاة في اللغة: الاتباع والدعاء ، يعرفون إلا هذا ، فجعل عَنْظَيْم هذا اسماً للتوجه الى القبلة بعد الوضوء مع لركوع والبحود ، فعرفوا قصده وإن لم يكن ذلك في لغتهم .

وكذا الزكاة ، انما هي في اللغة اسم الزيادة والناء في المال، فجمله اسمانه الم يؤخذ من اموالهم ، فمرقوا قصده ، وعرف من بعدهم بمن بلغه خبرهم مثل ما عرقوا ، فيملم ان رسول الله منظم ما عنى بالأخبار التي يروونها عنه ما ظنوه وهنوه .

وقسد دعا امير المؤمنين علي بن ابي طالب الى نفسه ، وقرحى على الناس

<sup>(</sup>١) اضافة على الاصل

<sup>(</sup>٧) في الاصل : امم

طاعته ، وابتلى بن خالفه ، / وبن قمد عنه ، وبن ضلم ، وبن ارتــد عنه من اصحابه ؛ فها احتج على مخالفيه إلا بالاختيار ، وان طاعته قد وجبت لانه قد بایمه الذین بایموا ابا بکر ، رغم ، وعنان . رقب احتج لنفسه ، واحتج عنه ولده وشيعته وأهل بيته ، وكاتب معاوية وراسله . ثم صار الى الشام ، واحتج على اهل الشام واهل البصرة واهل النهر هو وأصحـــابه ؛ فها احتجوا في مكاتبة ولا في مراسلة ولا في مشافهة ، إلا بأنه قد بايعه الذين بايموا ابا بكر وعمر وعثان وانـــه لا تحل مخالفت كا لم يحل مخالفتهم ، ولا يذكرون في احتجاجهم كما يذكر هؤلاء من الآيات ولا من الاخبار ، ولا قوله و من کنت مولاه ، ، ولا و انت منى بنزلة هرون من موسى ، ، بما يحتجون به . فاو كانوا هؤلاء شيعته رضي الله عنه لسلكوا سبيله واقتفوا افره ؛ فقد 'بلي من هــــذا الأمر ؛ رمن خلاف الناس عليه ؛ ومن رجوع اصحابه عنه ، ومن اكفارهم له ، مــا لم يبتل به ابو بكر ، ولا عمر ، ولا عَيَّانَ ﴾ ولا أحد من أهل الشوري والبدريين . وقسد بالم في أقامة الحجة عليهم وكلهم من أهل القبــــة وأهل الصـــــلاة وألى القرآن يرجمون ، وبأحاديث رسول الله ﷺ محتجون ، والحجة من قبله يطلبون ؛ فها قال قط ولا ولده ولا من مجتج عنه من اهل بيته : ان رسول الله ﷺ قد قال في : و من كنت مولاه فعلي مولاه، ولاه انت مني بمنزلة هارون من موسى، ٢ وهذا نص منه على استخلافي ، وهذا شيء تأويله النص، وباطنه الاستخلاف. ولا قسال هو ولا احسد من اصحابه ومن يحتج له : لم تكفرونني وتضلاني والنبي قد استخلفني ونص عليّ وشهد بمصمتي ، وأني لا أخطى، ولا أزل ولا أضل ولا يقع مني معصية لله . وهو رضي المُن عنه أعلم بدين الله وبالحجة ؛ وأفقى وأبصر وأشجع ، فلو كان لذلك أدنى إشارة / من رسول الله ﷺ

لاحتج بهـا وبيتنها قباوا ذلك منه أو لم يقبلوا . وفي هـذا أتم بيان وأرضح حجة .

وأعلم ، أن مؤلاء مجتبون من زمن ابن الراوندي : ان رسول الله من وسلم نص عليه نصا مكشوفاً لا محتمل التأويل ، فقال : على بن ابي طالب الخليفة عليكم من بعدي ، وقال لهم : « سلموا عليه بإمرة المؤمنين (۱) » ، وأن رسول الله من قام فيه في مقام بعد مقام ، وفي عام بعد عام ، نحو مائة مقام مذ بعثه الله بحكة والمدينة ، والسفر والحضر ، الى ان ترفاه الله ؛ فيلبغي ان لا تكلم إلا في هذا النص المكشوف المروف ، وتقول لهم ، المسير الى الأمر المكشوف والحجة الواضحة اولى بنا وبكم من المسير الى المشكل الملتبس الذي محتمل التأويل ، فإن الكلام عليهم حيث نيكون اوضح وأقصر ؛ فيجري هذا مثل نصه عليه السلام على النبوة .

وهم يفر ون شديداً من هذا النص المكشوف مع من يعلم و يحصل ، فإن ابتليت منهم بمن يقول : لا أتكلم في النص المكشوف بهذا ، فقل له : إن كنت لا تتكلم فيه فسلم لنا بطلانه وكذب من ادعاه واد عى نقله . فان قال : لا أسلم ، قيل له : ليس يخلو من ان يكون حقاً وصدقاً فينبني أن تصير بنا اليه ، أو كذباً وباطلاً فينبني ان تتبرأ منه وتخطىء من احتجبه .

فإن قال : كذلك أفعل ، قيل له : فهذا شيء قد ادّعته أمم عظيمة ،

<sup>(</sup>١) ان اكثر الاحاديث التي رويت في خسلافة على ضعيفة اد موضوعة ، وعل قوض صحتها فانها تشير الى الحلافة على الله عليه وسلم ، منها ؛ « ان اخي ووزيري وخليفتي من الهلي وخير من اترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي » . انظر تنزيه الشريمة عن الاخبسار الشنيمة لملى بن القرن الكتاني ، الجزء الاول ، ففيه الكثير من هذه الاخبار .

وادّعت معرفته ونقله . فإن قال : هم كذاك يدّعون ، وإنما وضعه لهم واحد من الناس وقال لهم : إن هذا قد قاله النبي علي ونقلته عنه الامم فأحسنوا به الظن وصدّقوه وإن كان لا أصل له .

قيل له : وكذلك ما تدعيه انت من التأويل في الآيات / والأحاديث التي تحتج بها ما أراد رسول الله علي ولا امير المؤمنينها ما تعنيه انت وتعتقده ، وإنما هي فضائل ، ولكن هشام بن الحسكم قسال هي نصوص والنبي سَيُّكُمِّ اراد بهـ الاستخلاف ؛ فأحسن به قوم الظن فقباوا ذلك منه واعتقدوه وادَّعوا انهم ومَّن قبلتهم قد َنقل ذلك عن رسول الله ﷺ ، وليس هناك شيء ينقل رلا يكتب ، ولكنهم قوم سمّوا اعتقادهم نصاً ودعواهم نقلاً ، كما ﴿ يدُّعي اليهود أن موسى عليه السلام نص لهم على تأييد شريعته ؛ وكها يدعون هم والنصاري من الصلب وكما يدعى النصارى خاصة قيامسه من قبره وانه عليه السلام أقام معهم اربعين برماً ثم صعد الى السماء وهم يرونسه ؟ وكما ادعوا ان هيلانة الحرانية وقم اليها [ الخشبة ١١٠ الق صلب عليها المسيح مع خشب غيرها فلم تمرفها وأشكلت عليها فامتحنت ذلك يجنازة مرتبها ٤ فجملت تضع عليها خشبة بعد اخرى من خشب الصلين ، فسلم يقم الميت إلا بآخر خشية ، قالوا : فعلمت انها هي الخشبة التي صلب عليها المسيح. فقالوا: وقد شهد همذا الأمم الكثيرة ببيت المقدس من اليهود والروم غير ان اليهود كتموا ذلك ، ويسمُّون هذا اليوم : عيد الصليب (١٦) ؟ ويوم قيسام المسيح من قبره يزعمهم عيد السلامة . ولهم مثل ذلك كثير ، وهذا امر لا

<sup>(</sup>١) في الاصل : الصليب ، وقد صححها المعلق بالحشبة .

<sup>(</sup>٢) في الحاشية عنون الكاتب ار المعلق لهذا البحث بقوله : عيد الصليب عيد السلامة .

أصل له ، وانما هو موضوع لهم أحسنوا به الظن كا اصاب هؤلاء الرافضة من ا اصحاب النص .

على ان هشام بن الحسكم قد أقر بذلك فقال : قد ادركت الشيعة في الصدر الاول وهم يتولون أبا بكر وهمر وعثان ويصوبونهم ، ويقولون : هؤلاء مسا دفعوا امير المؤمنين عن حقه ومقامه ، واغسا دفعه المنافقون / الذين كان المقرآن يهتف بهم فنظر هؤلاء فاذا ليس احد أحتى بالإمامة بعد عسلي منهم ، فقاموا ذلك المقام مجتى .

وقال هشام بن الحسكم: ومنهم من قال: لما رأى الوصي علي بن ابي طالب المنافقين قد أزالوه عن موضعه، قدم أبا بكر واستخلفه ليكون بمكانه الى ان يتمكن فيزيله .

قال هشام: وهذا كله تازيق وتلفيق دعاهم اليه الجبن من الإقدام على المتبرؤ من ابي بكر وعمر وعنان والمهاجرين والانصار ولو عرفوهم كا عرفتهم أنا لأقدموا على البراءه منهم (١١).

وقد ذكر هذا ايضاً ابن الراوندي في كتابه و الإمامة ، الذي نصر فيه قول الرافضة في البراءة من المهاجرين والانصار وحكاه عن هشام .

فهذا ما أقر" به الخصم فكيف ما لم يقر به ؟ ولو لم يقر به لملنا ان الامر كذلك . وهشام اغا كان في ايام بني العباس وهلك في دولة هارون

<sup>(</sup>١) على الناسخ او المعلق على هذا بقوله : « لمن الله ناقل هذا القول وقائله ، حيث كانوا يطلبون تفريب شموس الدين وإطفاء الواو الاسلام والمسلمين ، عنهم الله تعالى وأقوالهم، وأطفام وآثارهم آمين ، آمين ، آمين ،

الرشيد ، لتمسلم أن الذي أدعى النص وجراً الناس على شتم ابي بكر وعمر وعبان والمهاجرين والأنصار هشام بن الحسكم ، وهو ابتدأه ووضعه ، ومسا أدعى هذا النص والاستخلاف أحد قبله .

ولو كان هشام من اهل القبلة ، لما كان دهواه ودعوى مائة ألف معه مثله حجة ، فكيف به وليس من اهل القبلة ، وهو معروف بعداوة الأنبياء ، وقد أخرذ مع ابي شاكر الديصاني (۱) صاحب الديصانية (۱) وكان معروفاً به ويصحبته ، فادعى انه من الشيعة ، فخلصه بعض اصحاب المهدي حين ادعى انه يتشيع لبني هاشم فلم يصلبه مع ابي شاكر

وقد ذكره العلماء بالمقالات بمذهب الديصانية ، وذكره الحسن بن موسى النومجني في كتابه وفي الآراء والديانات، (٣٠ حين نقض عليه / مذهبه في ان الله جسم ولور يتحرك ؛ فقسال له الحسن : هما مذهب المانوية نعوذ بالله موافقتهم ، وانما ذكرنا الحسن بن موسى ، لأنه من الرافضة .

وقد حكى عن هشام ايضاً ابر عيسى الوراق ، وابن الراوندي ، وأبر سهل بن نوبخت ، وهؤلاء كلهم رافضة .

والذين حكى هشام عنهم من الشيعة أن المنافقين أزالوا امير المؤمنين عن مقامه ، فقد غلطوا ايضاً ، فإنه قد بيننا ان رسول الله علي الله مساكان منه نص في ذلك فيزيله احد من الناس.

<sup>(</sup>١) انظر الفهرست لاين الندي ص ١٨٤

 <sup>(</sup>٧) الديمانية احدى فرق الثنوية ، وتعتبر اصلاً للمانوية وانما اختلفت الفرقتان في كيفية اختلاط النور بالطفة . انظر الفيوست ٨٨٤

 <sup>(</sup>٣) من كبار المتكلمين ومؤرخي الفرق ، ويعتبر كتابه « الآراء والديانات » من اهم ما كتب
 حول الاديان والمذاهب والفرق . انظر الفهرمت ٩٦٥ – ٢٦٦

وأيضاً ، فإن الفلبة بعد موت رسول الله يكل لم تكن للمنافقين واغدا كانت البدريين والمهاجرين والانصار ، الذين يعتقدون نبوته صلى الله عليه ، وصدقه ، وإقامة نصوصه ، وإحيداء شريعته ، وإذلال عدوه ، وإعزار وليه ، وهم الذين ردّوا الى الاسلام من ارتد من العرب ، وغزوا من أعداء رسول الله يكل ماوك الفرس والروم والهند والقرك وسائر الامم المسركين وأدخاوه في دينه وأدخاوا بلدانهم في ممالكه عليه وأغدا يدّعي أن الغلبة كانت المنافقين من لا علم له ولا تحصيل عنده .

وكان هشام يقول: لعمري إن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما احتج في إمامته بنص النبي علي الله ولا بوصيته في الآمة إليه ، وأنه كتم ذلك خوفا من المهاجرين والانصار ، فأمسك وسكت .

قيل له : قد فرغنا من هذا ، وبينا ان ليس هناك نص ولا وصية , لا شيء يكتم ولا ينقل .

وأيضاً ، فإن امير المؤمنين ما سكت ولا أمسك ، بل تدين بالاخترار وأظهره رجمله الحجة على من خالفه وقال : وجبت طاعتي وإمامتي لآار ، بايمني اهل دار الهجرة الذين / بايموا ابا بكر وهمر وعثان ، فوجبت طاءي وإمامتي كا وجبت طاعتهم ، وحرمت مخالفتي كا حرمت مخالفتهم ، وأعداد هذا وأبداه في خطبه وكتبه وجمله الحجة ؛ في سكت وأمسك .

وأيضاً ، فلم يكن سلطان ابي بكن وعمر وحثان وعلي سلطانا يخاف ف. عقق ولو كانت امرأة ارملة ذمية ، فضلاً عن غيرها . ألا ترى ان الأنصار قد تكلموا مع سعد بن عبادة والعباس وبني هاشم وأبي سفيان وبني عبد مذا ، في الإمامية بجساً ارادوا ، وكلموا أبا بكر ونابذوه الى ان أقام الحجسسة عارضوه في انفاذ جيش أسامة بن زبد وقالوا له: ليس علينا في هذا الوقت والعرب قد الروم خوف ولا حاجة بنا الى غزوهم في هذا الوقت والعرب قد ارتدت وأحاطت بنا و قدع هذا الجيش يكون لنا وقال لهم ابو بكر رضي فه عنه : إن رسول عليه المعلق يقول والوحي ينزل عليه : أنفذوا جيش أسامة ونقول نحن لا نرى ذلك و برأينا و فقال له قوم : فأقم على جيشه اميراً مكانه احسن منه فإنه حدث وفي جيشه المشيخة والكهول و فقال : أبوليه رسول الله على وأنزعه الم و كل هذا .

ولما جــاء الذين منموا الزكاة ونزلوا على المهاجرين وقالوا لهم : قولوا لحليفة رسول الله علي يمفينا من الزكاة قانا نقع الصلاة ونجاهد ممكم ، فان لم يفعل صرفا مع المدو وحاربناكم . فمشوا الى ابي بكر رضى الله عنه ، رسألوه أن يقبل ذلك منهم ٬ فقسال : لا أفعل ٬ ولا يحل لي هذا ولا لكم ٪ فالوا: فنحن في قلة والمرب قد ارتدت ، فمن نقائل ومن ندع ؟ لا طاقـة لنا بقتال الناس كلهم ، فاقبل منهم الى أن تنكشف هذه الفتن فأنا قد خفنا على المدينة وعلى اثقال رسول الله مَنْكُمْ وأثقالنا ، فقال : ما كنت لأفمل ولو بقيت وحدي ، اني إن قبلت رأيكم نقضت / الاسلام عروة فعروة . ايها الناس ، إن مات رسول الله نبيكم عليه ، وكثر عدوكم ، وقل عددكم ، ركب المشركون ، وليستخلفنكم في الأرض كما وعدكم ، وثلا قوله عز وجل : و هو الذي ارسل رسوله بالهـــدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (١١) ، وقوله : « وعسد الله الذين آمنوا منكم وحملوا الصالحات

<sup>(</sup>١) التربة ٣٣ ، والصف ٩

ليستخلفنهم في الارض كا استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً (١) ، وقوله : و كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، والله مع الصابرين (٢) ، .

وقالوا له : أفتقاتلهم وتقتلهم وقد قالوا : لا إله الا الله ؟ قال : انها غير مقبولة منهم لأنهم منعوا الزكاة ؟ قالوا : فتقتلهم على ابن لبون (٣) وعلى الحقة والشاة وقد قال رسول الله يهيئ : و أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله الا الله ، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم (١) ، فقال ابر بكر فان فيه : إلا بحقها ، وهذا من حقها . فطال ما بينهم في ذلك ، فحين اقام الحجة صاروا الى قوله .

ولما فتح الفتوح ووالته (°) الاموال من كل وجه سوى بين الناس في المطاء ، فمارضوه في ذلك ، وقالوا : سوبت بين من اسلم الآن وبين من سبق وبين من نصر وهاجر ، فقال : هؤلاء عمال الله وأجورهم على الله ، وانما الدنيا بلاغ ؛ وائله لو شئتم معشر الانصار الن تقولوا : طردتم فآوينا كم وخذلتم فنصرنا كم

<sup>(</sup>١) النور ٥٠

<sup>(</sup>٢) البترة ٢١٩

<sup>(</sup>٣) ابن لبون من الإبل: ما له سلتان ، والحقة من الإبل بلت ثلاث .

<sup>(1)</sup> حديث متوافر، رواه السنة باسناد صحيح . انظر الجامع الصغير شرح المناوي ١٨٨:٢

<sup>(</sup>٥) راتته في الأصل ٥٠ لمل اضافة الرار تجمل اسياق اكار انسجاماً .

وأفهوتم فواسيناكم ، واني لأجد / مثلنا ومثلكم في قول طفيل الغنوى :

بنا فعلنا في الواطئين فزلت تلاقي الذي يلقون منا لملت لدى حجرات اثفات (٢) أظلت جزى الله عنا جعفراً حين اشرفت المنالة أبر أن يحاونا ولو ان امنال المنال مقدر وكل مقسم

وراسلته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعليها وقالت: ما بالحك خليفة رسول الله ورثت رسول الله دوننا ، فقال : مـــا ورثته ، قالت: فأن نصيبنا من امواله بخيير وفدك ، فقال: اني سمعت رسول الله عليه يقول : « هذا المسال لحمد وآله حياته ، فإذا مت فهو الى والي الامر بمدي ، فسان كان ممك من رسول الله عليه عبسد صرت الى قولك ؟ والله ما اربد شاهداً ممك غيرك . فرجم الرسول فقال : تقول لك فاطمة : لا والله منا ممي عهد من رسول الله ﷺ ، ولكن رسول الله دخل علينا وهو يتاو : و مــا افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله والرسول ولذي الدربي واليتامي والمساكين وان السبيل ، كيلا يكون دولة بسين الاغنياء منكم ، (٣) ، فقال : ابشروا آل محسد بالنني . قال ابر بكر : إن كان بكم الغني ولكم الغني . ثم صار اليها ابر بكر وسألما عن عهد من رسول الله على الله على الكثر عا قلت ، فقال : إذا لم يكن ممك عهد من رسول الله ﷺ قما كنت لأدع ما اسمعه من رسول الله ﷺ بقول احد . وكلمه العباس في ذلك وطالبه بالحجة ، فذكر مــا حمعه من رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) دوردت في موضع آخر ﴿ اللَّتِ ﴾ . انظر فتوح البلاان ٢٩

<sup>(</sup>٢) ووردت في موضع آخر لا ادفأت » .

<sup>(</sup>۲) الحشر ۷

وقال: انا اوجه هذا المال / في الوجوه التي كان رسول الله على يجعلها فيها، ورد ابر بكر هذه الاموال الى على بن ابي طالب وقال له: افعل فيها ما كان رسول الله على يفعله . وكذا فعل اسير المؤمنين رضي الله عنه حين صارت اليه الخلافة بعد عنان ، وهو فعل الحتلقاء الاربعة وجميع الصحابة والتابين بعدهم ، فاعرف ذلك .

وعارضوه حين شاروهم في استخلاف همر ، فقال له قوم: هو الخيرة بعدك غير أن فيه شدة وهو مهبب ، وفي الناس الأرملة والضعيف وذو الحاجة ، فاستعمل علينا من هو ألين منه كنفا ؛ وكانت لهم معه في ذلك مطالبات ومراجعات وهمر يسعمها ويعلمها ، الى أن قال لهم ابر بكر : انما أستعمل عليكم لأنه أقواكم عليكم وأنفسكم لسكم وأرد كم عليكم ، شهيدي الله : ما أردت عليكم لا فقل ، وقد خاب من ترو د من أعمالكم بظلم ، إن عمر ليس ولدي ولا من أهلي ، وانما أردت الخير لسكم ؛ وإني قسد رمقته فكنت اذا لنت في الشيء أراني فيه الشدة ، واذا أشددت أراني فيه اللين ، ولو قد وليكم للان واشتد ثم قال : ان همر لا يأنف من التعلم ، فحين أقسام الحجة سلموا ورضوا . ثم عهد تلك العهود المعروفة ، وكم من شيء قد عارضوه قطالبوه بالحجة عما هو اكثر من هذا .

وممارضتهم لعمر في امر النواد ١١٠ ، وفي فتوح الشام ، وفي تأمسير الامراء ، وفي الفتوى والقضاء ؛ حتى كان يمارضه في ذلك المرأة والبدري فضلا عن المهاجرين بما هو معروف الى ان يقيم الحجة او يرجم الى قول من معه الحجة .

 <sup>(</sup>١) يقصد هذا اختلاف من آراه المسلمين في امر صواد العراق لما فتح الله على المسلمين العراق
وفارس ، فقد كان من رأي البعض توزيعه على المسلمين، بينا رأى عمر رضي الله عنه ابقاء الأرهـ
في ايدي اصحاجا ليستفيد من خراجها المسلمون جميعاً وقد رافقه المسلمون على رأيه .

وعثان ، فقد عارضوه في إقدام الصلاة بنى ، وفي الحمى ، وفي الحسكم بن ابي الماص ، وقيمن ولاه من اهله ، وأخذوه بإقامة الحدود عليهم ، وبإقامة الحجة فيا يأتبه بما هو معلوم (١٠).

وعلي رضي الله عنه قد عارضوه في تولية أقاربه وفي الحسكم الذي أنفذه عاهر معاوم / ؛ حق كان يجري على هؤلاء الخلفاء الاربعة من صغار رهيتهم في الفروع وفي صغار الامور ما هو معروف ، فكيف يجوز ان يتوهم عاقسل تدبر أمورهم وعرف سيرهم ، أنه قد كان اقل من الناس فخافهم ان يذكر لم عهداً من لهم الحق ، او ينطق بحضرتهم ، او يتوقى ان يذكر ان يذكر لهم عهداً من رسول الله ( المنافق المنافق الله المبارات الله المبارات الله والحوال من رأى وسم من الجبارة وولاة الجور ، فاعرف هذا .

وانما القى هذا الى الإمامية فيا صنفوه لهم قوم من أعداه الانبياء ادهوا التشيع وتستروا بالرفض ، لينفروا الناس عن شيد الاسلام وبنساه ونصر الرسول في حياته وبعد موته ، ليخرجهم من الاسلام من حيث لا يشعرون. وكما صنفوا في تهمة المهاجرين والانصار فقد صنفوا ايضاً في تهمة الانبياء

<sup>(</sup>١) مجمرع المآخذ على عنمان رضي الله عنه ثمانية عشر مي :

ضربه لمبار بن ياسر ، ولابن مسعود ، وجمع القرآن وقوسيده في مصحف واحد ، وأنه حمى الحمى وأجلى الم ذر الى الربذة ، وأخرج مسن الشام الم الدرداء ، وردالحسكم بعد ان نفاه الرسول ، وأبطل سنة القصر في الصارات في السفر ، وولى معاوية ومروان والوليد بن عقبة ، وأعطى مروان خس الحريقية ، وضرب بالعصا وعلا مل درجة رسول الله في المنبر ، ولم يحضر بدراً ، ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، وكتب الى ابن ابي سرح في قتل البعض. وقد رد ابن العربي مل هذا كله في كتابه القم : العراصم من القواصم .

وشتمهم وتكذيبهم ، وأنهم قد كانوا يتكلمون بالكذب وبالبهت بحضرة أنهم، فيسكتون عنهم خوفاً منهم ؟ وهسندا فعلم بالانبياء عمر بن زياد الحداد ، وأبر الوراق ، وأبر الحسين بن الراوندي، وأبر سعيد الحسن بن علي الحصري، وجابر بن حيان ، وهشام بن الحسكم ، وأمثالهم ، كا قد عرفه العلماء ١١٠، وكل هؤلاء الذين طعنوا علي ابي بكر وعمر والمهاجرين والانصار لفضل أيظهم على رسول الله منطق ، ولأن هؤلاء قاموا بأمره ونصروه في حياته ، وقاموا بدينه بعد وفاته وبثوه في مشارق الارص ومفاربها ، وقتلوا أعداءه منظم العرب وملوك الفرس وملوك الروم وملوك القبط وملوك الهند والنرك وأمم الشرك وأدخلوا انمهم في دينه منطق .

قهذا ذنبهم عند / علساء الرافضة ، ولكن عوامهم لا يفطنون . و لهذا قالت العلماء حين حدثت هذه البدع : لا تسبّوا اصحاب محمد على الله الله الله الله الله الناس بعده من خوف أسيافهم . ثم يقال له الاه قد وجدنا امير المؤمنين على بن ابي طالب رضي الله عنده مكاشِفا بالم ، بن عليم احواله ، لا يخاف من احد من الخلوقين وان كان وحده والناس عابه الحان رسول الله علي خلته بمكة وهي إذ ذاك دار كفر فيا خافهم ولا فارفهم مسع وحدته وتفرده ، وقد كاشف معاوية وهو في مائة ألف سيف ، واه ، المسانه ، وقنت عليه في صلاته ، وضربه بسيفه ، وبيش له وإن علم ال ، لا يقبلون وهم اله الهم لا يقبلون وهم الهم المهم لا يقبلون وهم الهم المهم لا يقبلون وهم الهم الهم لا يقبلون وهم الهم الهم لا يقبلون وهم الهما

<sup>(</sup>١) سبق أن عرفنا بهؤلاء الأشخاص ، أما جابر بن حيان قهر أبر عبد أله جابر بن حيار، . عبد أله الكوني، قال أبن الندي: « واختلف الناس في أمره ، فقالت الشيمة : أنه من كمارم ، وذلك أنه ولاعم الفلاسفة أنه كان منهم ، وذلك أنه كان واسع الثقافة ، له باع طويل في التأليف في مختلف العارم .

أصحابه وبهم صال على عدوه واستطال ، وأقام على مخالفتهم وإن فرقوا عنه اصحابه وإن قتاره (١١ ) فيا قاربهم في كلمة ، الأنهم قالوا له : إن تبت من الحكومة رجعنا لك كما كنا وقاتلنا عدوك ، وإن أبيت اقمناعلى حربك وقاتلناك حتى نقتلك او تقتلنا ، فقال لهم : انتم دعوتموني الى الحكومة ٢ قائواً : صدقت فقد تبنأ وما كان لنا ان ندعوك وما كان لك ان تجيبنا ولا تحسكم الرجال في دين الله ، فقال : بل كان لي ان احكم ، فاو كان ذلك معصية لما أجبتك اليه ، ومن زعم ان الحكومة ضلال فهو أضل ، ومن زعم اني ارجم عنها فقد كذب . فصبر رضي الله عنه على ذلك ولم يقاربهم في لفظة تحتمل التأويل ، لأنه لو قال انا تائب الى الله من كل ذنب وخطيئة وهو يمني غير الحكومة ، لكان اللفظ يحتمل ، ويتلافساهم ويردهم ويكون بهم في عسكر عظم / كاكان قبل رجوعهم عنه ، ويصول يهم على عدوه . فلم يفمل ، وأقام على حربهم ، إلى إن قتلهم وقتاوه رضى الله عنه ؟ ثما لأن في كلمة تحتمل التأويل ، ليبيِّن للأولين والآخرين امر الدين ، فسما داراهم ولا قاربهم مع حاجته اليهم وخوفه من أسيافهم ؛ فهو مـــا كان يخاف الجبابرة والأحياء الذين هم في عساكر ويخافهم الناس فكيف يخاف من ابي بكروهمر وعثان في حياتهم وبعد بماتهم ، وهم في حياتهم وسلطانهم مــا خافهم 'محق قط وإن كان عبداً او امرأة ارمة ذمية . واتما يقول هذا من لا يعرف علياً ولا ابا بكر ولا عمر ولا عثان ؛ فعليك بالمرفة فانها حياة ، والذهاب عن طلبها موت ، وقد علم المرفة والعناية ان علياً كان في زمن ابي بكر وعمر وعيَّان في علو الكلمة ونفاذ الامر مثل في سلطانه، وأنه كان في سلطان هؤلاء أنفذ امراً وأعلا قولاً وأبسط لساناً منه في زمن رسول الله ﷺ وفي حياته.

<sup>(</sup>١) لعلها : قاتاره

ولا فرق بين من ادعى ان علياً كان يخاف من هؤلاء الحلفاء او ان رسول الله علي كان يخافهم ايضاً ، وأنه من خوفهم كان يشهد لهم بالجنة ويزكيهم ، وهذا لازم لهم ، بل هو قول الرافضة لأنهم قالوا : ان علي بن ابي طالب حبعة الله على خلقه كا كان رسول الله علي ، وأنه معصوم كعصمة الانبياء . وقالوا مع هذا : قد زكى ابا بكر وعمر وعثان ، وصاهر بعضهم ، وصلى خلفهم ، وحج معهم ، ودخل الشورى وعمل بالاختيار ، وصلى خلف صهيب كا رصتى عمر ، وأطاع عمر كا وصتى ابو بكر ، وعمل لهم اهمالا كثيرة ، كا رصتى عمر ، وأطاع عمر كا وصتى ابو بكر ، وعمل لهم اهمالا كثيرة ، وأظهر تزكيتهم ، ومدحهم بايمانهم وإن كانوا كفاراً ، كل همذا خوفاً منهم وعن بعده من شيعتهم فيا تبين / الحق الى ان خرج من الدنيا .

قلنا : فاذا كان هذا هو الحجة والمصوم والقائم مقام الرسول فعل هذا بغير حتى ، لم نامن أن يكون كل من صاهر النبي ومدحه ونص عليه وشهد له بالجنة وأمر الناس بطاعته ان لا يكون هذا حاله ، وأنه فعل مثل فعل هذا الحجة ، وهذا ما لا حيلة لهم فيه ، وفيه فساد الديانات كلها ، وإلى هذا قصد هشام ابن الحكم حين وضع هذه البدعة فاعرف ذلك (١).

<sup>(</sup>١) وردت بهامش اللوحة ١١١ التعليق التالي :

وحملك الله يا سيدنا اقضى قضاة الحكم القاضي عبد الجبار ، أحسلت في حججك على الفاحة، الملاعين الكلاب المارقين الكاذبين الحاطئين المنحرفين عن الحق الحبئساء الروافض ، كبتهم الله تعالى وأبعده ، حيث يفسقون اصحاب رسول الله صلى الله عليه رسلم رضي الله عنهم اجمع، قلت : ما وأيت كلام رد على الملاعين الروافض أحسن وأدق وأثبت وأقوى وأنجح من هدا الحجج التي ذكرها القاضي عبد الجبار المعاز لي في كتابه هذا ، فلا بد للمعني بردهم ان ينظر في هذا الكتاب المبارك ، وهذا قليل الرجود وغير معلوم الأكثر الناس ، ولو علموا اسمه لا يعلمون ما فيه من الفوائد الكثيرة ، فاحتفظ وكرر نظره . ولكن مؤلفه مشهور بالاعتزال فان تاب منه فحمد الفردوس الأعلى في مقام المقدمين ان شاه الله حيث نفع السلمين بهذه الحجج والله اعلى .

## بَابُ آجِرَ

قد علمت الحال التي ابداها رسول الله من ادعى النبوة ودعا الى الله ، فانه اكفر الامم كلها وتبرأ منها واسقطها واسغطها واغضبها ، فسا اعتصم بمخاوق كا قسد تقدم ذكر ذلك . فكانت المرب واليهود والنصارى وقريش وغيرهم يسدا واحدة في عداوته وطلب عثراته والحرص على قتله ، وهو بينهم على وحدته ، فيصرفهم الله عن ذلك بوجوه لا هو يمرفها ولا هم ، وبوجوه يعرفها ويعرفونها . غير انهم قد كانوا ينالونه بالشتم والضرب ويلقونه بالأرض ويدوسونه بأقدامهم ويلقوت الفرث والتراب على رأسه ، ثم صار الواحد بعد الواحد والنفر بعد النفر يجيبونه وهذه حاله ، فيلقون ممسه المضرب والهوان، وبعذبون ويجاعون ويحمرون في الشعاب، ومنهم من يقتل، الضرب والهوان، وبعذبون ويجاعون ويحمرون في الشعاب، ومنهم من يقتل، ولا يمكنهم المقام معه بمكة فيهربون بأديانهم ، ويعبرون البحار ، والنبي علي مقتم بمكة معه ابو بكر ونفر يسير .

وكان يخرج في المواسم الى العرب ، ويتاو القرآن ، ويدعو الى الله ، ويقيم الحجة ، وقريش من اهسل بيته يخرجون الى العرب يقولون لهم : لا تسمعوا منه فانه ساحر كذاب ونحن اهل بيته وأعرف به ، ويقولون : و لا تسمعوا لهذا القرآن والفوافيه لعلكم تغلبون ، ويمنعونه علي من البيان والاستيفاء، وربما شفاوه بالضرب، يتولى ذلك منه عمه ابو لهب وأشباهه، فيقول له العرب: اهلك اعلم بك ، ما نجيبك ، فاذهب عنا فقد عاديتنا وخالفتنا واسمعتنا في المننا وآبائنا وأنفسنا ما لا نحب ، وتستجيب له القبيلة بعد القبيلة من قبائل طيء وقبائل اسلم . وتسامعت به قبائل عبد القيس من ربيعة فأتوه وسمعوا

منه واسلموا طوعاً بهذه الشرائط ، وتسامعت به بنو قيلة من قبائل الاوس والخزرج فأتوه وسمعوا منه القرآن والحجة فأسلموا ، ورجعوا الى قومهم فجاؤوا بهم اليه عاماً بعد عهام فأسلموا وبايعوه ، ورجعوا الى قومهم وهم قبائل كثيرة فأسلم اكارهم طوعاً بهذه الشرائط .

وهاجر اصحابه الى المدينة بعد الذين هاجروا الى ارض الحبشة ، وقال الاتصار الذي على الله كلمة وغنع منك ونجاهد الأمم كلها معك ونطيعك في المحيا وبعد المحات ولا تأخذنا في الله لومة لائم ؛ فأخذ ذلك عليهم وانصرفوا . ثم صار إليهم مسع ابي بكر الصديق رضي الله عنه ، وصار في هز ومنعة وفي عسكر ، ودعا الى الله ، وكانت له غزوات ووقائع ، وما زال امره يقوى حتى ذلت اليهود والنصارى في جزيرة العرب وهم قبائل كثيرة ، حتى ادوا إليه الجزية ، وحتى صار من لا يعتقد نبوته في جزيرة العرب لا يمكنه اظهار ذلك لكارة المهاجرين والأنصار وأمثالهم بمن يعتقد نبوته في ثلاثين الموته وحتى غزا الروم غزاة تبوك وهي آخر غزواته في ثلاثين الفا غير من خلفه من هماله واصحابه في جزيرة العرب وهي آثا ، اوسع من بلاد الروم .

وقبض على المدينة والغلبة فيها لمن يعتقد صدقه ونبوته من المهاجرين والانصار واقباعهم / وامثالهم ، وهم الذين احاطوا بأبي بكر وأقاموه خليفة وغزوا من ارتسد هن دين رسول الله على حتى غلبوهم وأذلوهم وقناوهم، وغزوا فسارس والروم وامم الشرك وجميع اعداء رسول الله على وأذلوهم

<sup>(</sup>١) في الاصل : رلها • ولمل الصحيح ما اثبتناه

وقتاوا ماوكهم وادخاوهم طوعاً وكرها في دين رسول الله وفي شريعته وادخاوا بلدانهم في بسلمان الاسلام ، ولم يكن لهم شغل إلا اعزاز ديته ، وإقامة نصوصه ، واحياء شريعته وبثها ونشرها وإظهارها ، وإعزاز من اقام بدينه واذلال من تعرض لامانة شيء منه .

وكانوا بعد وقاتب اشد بصيرة منهم في حياته ، لأنهم كانوا في حياته يتكلمون على تدبيره ، فلما مات ، وصار الامر إليهم ، زاد تيقظهم ، فرفضوا كل راحة ، وهجروا كل لذة ، وقصدوا لإقامية نصوصه واحياء شريعته الى ان يلقوا الارجن كلها بذلك ؛ وما عندهم عمل ازكى من هذا .

واقما يظن ان نصوصه كانت تبدل وان كتابه كان يغير وان بننه كانت للطم ، الذي لم ينظر ولم يتدبر ، وهو كمن قسال انه علي كان بالمدينة يضرب ويشتم ويداس مجضرة المهاجرين كاكان بمكة ، وهذا لا يظنه إلا الغاية في الجهل بشأن المهاجرين والانصار .

فان قيل: او ليس قوم موسى قد عبد قوم منهم العجل في حياته وحياة اخيه هرون ، فلم انكرتم ان يرتد المهاجرون والانصار عن دين محمد عليهم او ليس قد كانوا على ذلك قادرين ؟

قيل له : إن هذا السؤال لا يسأل عنه من فهم مساقلنا ، لأنا لم نقل : ان هؤلاء مسا ارتدوا من طريق التزكية لهم ، ولا من طريق حسن الطن بهم ، ولا محاباة لهم ، ولا لأنهم ما قدروا على ذلك ؛ بل قد كانوا على ذلك قادرين ولكنهم ما اختاروا ذلك ولا / فعلوه ، كا علمنا ان صاحبهم رسول الله عليه على على فلك قادراً ، وان كان عدوه قد ادعى عليه انه رجع واظهر الشك في امره بقوله : و ما ادري مسايفمل بي ادعى عليه انه رجع واظهر الشك في امره بقوله : و ما ادري مسايفمل بي

رلا بكم » (١) وبقوله : « فسان كنت في شك بمسا انزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك » (٢) . وهذا قسسد ادعاه عليه رؤساء الرافضة الذين قدمنا ذكرهم .

ولا تكون الردة بالقياس فيقال: كا ارتبد قوم موسى يلبغي ان يرتبد قوم محد ملك المناه الله والنقص ومؤلاء قوم محد ملك النهاية في الجهل والبله والنقص ومؤلاء قالوا: كا قتل يزيد بن معاوية الحسين فينبغي ان يكون ابر بكر قد ضرب فاطمة وقتل الحسن وفالم بأنه عليه السلام ما رجع عن دينه وأن ابا بكر وحمر والمهاجرين والأنصار ما رجعوا عن دينه بعده قبل العلم بلبوته وصدقه وأنه دعا الى حق والعلم بإقامة ابي بكر وعمر والمهاجرين والانصار على دينه عليه السلام كالعلم بإقامته هو على ذلك والعلم بذلك قبل العلم بنبوته .

وما منزلة من ادعى عليهم ذلك إلا كن قال لنا: كنت بالقسطنطينة من بلاد الروم فوجدتهم يشتمون بولص ويبرؤون منه ويبسقون (٢) على الصليب فقلنا له: كذبت ، فقال: ولِمَ كذبتموني وما كنتم معي ، اوليس بولص كافر يستحق الشتم ويجب ان يبسق على الصليب ولا يمظم ؟ قلنا: وإن لم نكن ممك فمقولنا ممنا ، وعلنا ان الغلبة هناك لمن يعظم الصليب وبولص (١٠).

<sup>(</sup>١) الاحتال ٩

<sup>(</sup>۲) یرنس ۹۱

<sup>(</sup>٣) يېستون ؛ اي يېستون

<sup>(1)</sup> لم تحاول أن نعلق على ما يورده القاضي حول ما يوجهه الرافضة إلى الخلف. الراشدين من اتهامات لأن القاضي يتبنى رجهة نظر أهل السنة قاماً ، وفي شرحه ما يكفي عن التعليق .

او بمنزلة من قال لنا : كنت بالأندلس فوجدتهم يلمنون مماوية ويبرؤون منه ومن مروان بن الحكم وولده كا يفعل ذلك بالكوفة والمدينة ، لقلنا : كذبت ، فقسال : انتم لم تكونوا معي فصدقوني او شكوا في خبري ، قلنا: / وإن لم نكن ممك فعقولنا ممنا ، وقد علمنا ان الفلبة هناك لمن يقول بإمامة معاوية ومروان وولده .

فهذه سبيل من ادعى على ابي بكر وعمر والمهاجرين والانصار ما يدعيه الرافضة .

ومن عجيب امورهم قولهم : هذا كعبادة قوم موسى العجل ، فيجعلون الردة والكفر والايسان بالقيساس ، والذي اخبرنا ان قوم موسى عبدوا العجل هدو الذي عرفنا بعقولنا ان أصحاب محد والله أقاموا على دينسه ، والذي عرفنا بالخبر ان يزبد بن معاوية قتل الحسين وأشخص ذربته الى الشام هو الذي عرفنا بعقولنا أن ابا بكر ما ضرب فاطمة ولاقتل الحسن ؛ وهذا في القياس كن قسال : اذا كان يزيد بن معاوية قسد غزى المدينة ومكة واستباحها ان يكون ابو بكر قد فعل مثل ذلك ، وإذا كان مصاوية قسد قتل عمار بن ياسر ان يكون ابو بكر (۱۱) قد قتل العباس بن عبد المطلب ، وإذا كان معاوية قد قتل ولدين لعبدالله بن العباس ان يكون ابو بكر قد قتل اربعة اولاد من ولد العباس ، وأن يكون عمر وعنان قد فعلا مثل ذلك ؛ و كن قال اذا كان بنو اسرائيل قتلوا الانبياء ان يكون اصحاب محد من الله قالوا ذلك .

<sup>(</sup>١) في الاصل: أبا بكر

وقبل ايضاً للدافضة : اذا كان ابو بكر قد ضرب فاطمة وقتل الحسن فقد كان ينبغي ان يحصل العلم بذلك عند كل من سمع الأخبار ، وأن يكون العلم بذلك مثل العلم بقتل يزيد الحسين ، ومثل قتل معاوية حجر بن عدى ، وعييدالله بن زياد مسلم بن عقبل . بل كان ينبغي ان يكون العلم بما ادعيتم اقرى من العلم يهؤلاء القتلى ، لأن هـذه الحادثة التي ادعيتموها على ابي بكر كانت بالمدينة ، وقد شهدها العباس وولده ، وعلي بن ابي طالب وولده ، وعقيل وولده ، وجميع بن هاشم ومواليهم ونسائهم ، وجميع / المساجرين والانصار وأولادهم ونسائهم ؟ وقسد كان بالمدينة حين توفي رسول الله عَيْظُتُم اكثر من مائة ألف إنسان وفكان يكون العلم بهذا أقوى عا (١١ كان بكربلاء) ولكن دعارى الرافضة في ضرب فاطمة عليها السلام وقتل ولدها وأمر ابي بكر خالد بن الوليد بقتل علي بن ابي طالب، كدعوام على رسول الله عليه النصوص التي يدّعونها ، وكل من تأمل امرهم تبين له بطلان ذلك ووضح له رضوح الشمس .

وبما يزيدك بيانا بشأن مؤلاء الخلفاء والمهاجرين والانصار ولزومهم لوصايا رسول الله على ان عنان بن عفان لما اتم الصلاة بمنى انكر عليه للوقت على ابن ابي طالب بحضرة الناس كليم فقال له : ألم تصل مسم رسول الله على ابن ابي طالب بحضرة الناس كليم فقال له : ألم تصل مم ابي بكر ها هنا ركمتين؟ ها هنا ركمتين؟ قال : بلى ، قال : فلم اتمت ، الخطم تصل بنا ها هنا شطر خلافتك ركمتين ؟ قال : بلى ، قال : فلم اتمت ، وما عذرك في ذلك ؟ قال : نكحت امرأة بمكة وسمحت رسول الله على يقول : من تأهل بأرض فهو من اهلها ، ولي مال بالطائف نويت مطالعته ؛

<sup>(</sup>١) في الاصل: ما

ربعد ، فقد بلغني عن طفام من اهل اليمن انهم قالوا : صلاة المقيم ركمتان ، هذا امير المؤمنين عثان يصلى ركمتين .

ولما نهى عثان عن القرآن (١) وأمر الناس بإفراد الحج بلغ ذلك عليا ، فدخل عليه فقال له : بلغني انك نهيت من القرآن ، ثم قال علي : لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة ، فقال له عثان : لم فعلت هذا وقد نهينا عنه ؟ قال : ما كنت لأدع شيئا أجازه رسول الله علي لقول احد .

ولما ادّهى على الوليد بن عقبة عامل عثان على الكوفة وأخوه لأمه شرب الحمر ، قال له على أشخصه فاسمع الشهادة ، فأشخصه وسمع الشهادة فجلاه على بيده ، والوليد من اشراف قريش ، وقد كان رسول الله / على يستعمله ، واستعمله عمر وعثان ، وهو كثير الفتوح في الاسلام ، وهو اخو امير المؤمنين فيا تهيبه .

ولما تكلم من تكلم في عنان لأنه ولى أقاربه وآثره ، وقالوا لعلي إن همر لم يفعل مثل هذا بأقاربه ، فقصده علي وقسال له : وراثي قوم وقد كلوني فيك وما ادري ما اقول لك ؟ ما نعرف شيئا تجهله ، ولا ادلك على امر لا تعرفه ، ما سبقناك الى أمر فنبلغكه ، ولا خلونا بأمر فنخبرك به ، ولا خصصنا بأمر دونك ، وإنك لتعلم ما نعلم . والله ما ابن ابي قحافه بأولى من عمل الحق منسك ، ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك ، انت أقرب الى رسول الله من عمل ، ولا تبصر من عمى ، وإن الحق لواضح أمرك فانك والله منا حيل ، ولا تبصر من عمى ، وإن الحق لواضح أمرك فانك والله من الدين لقاعة . فقال له عنان : لقد علمت ليقولن الذي قلت ،

<sup>(</sup>١) القرآن : اي ان يقرن الحج بالممرة

ولو كنت مكاني ما عنفتك ولا اسلمتك ، ولا جنت منكراً ان وصلت رحماً ، وسددت خلة ، وآربت ضائعًا ، ووليت شبيها بمن كان عمر يولي . أنشدك الله يا على ، عل علمت أن المنيرة بن شعبة ليس هناك ؟ قال : نعم ، قال : فهل علمت أن عمر كان يوليه ؟ قال : نعم ، قال : فلم تلومني أنت أن وليت ابن عامر مع رحمه وقرابته ؟ فقال له علي : سأخبرك ، إن عمر كان مزولاً. فإنما يطأ على سماخه ، إن بلغه حرف جلبه وبلغ منه الغاية ، وأنت لا تفعل ذلك ، ضعفت ورفقت على اقاربك . فقسال له عنمان : وهم اقاربك ايضاً ، فقال له علي : أجل ، إن قرابتهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم ، قال له عيَّان : هل تعلم أن عمر استخلف معاوية ؟ قال : نعم ؛ قال : فقسد / استخلفته كا استخلفه ، قسال له على : انشدك الله ، هل تعلم أن معاوية كان أخوف من همر من أرفاً غلام عمر من حمر ؟ قال عبّان : نمم ، قال له علي . فإن مماوية لا يخافك ويقتطع الأمور دونك ، ويقول للناس : هــــذا امير المؤمنين عثان .

وكان علي يعنف في أقارب ، ويقول له في وجوههم : لا يغلب علما ال مروان والوليد وسعيد (١٠) لا تطعهم ؛ فيقول أهله له : هـذا قوله الله بي وجهك ووجوهنا فكيف بما يقوله للناس من ورائك وأنت امامه وابن عه المفهول لهم عثمان : هو انصح لي منكم .

وكان علي رضي الله عنه يواققه على صغار الأمور وكبارها ويدبر أمره ا فإذا لم يقبل منه في أمر من الأمور عنقه ولامه وقعد عنه ا فيرسل البه مناء ويجيء بسسه ا فيقول له : قعدت عني وكنت لآبي بكر وعمر انصع ا وأء

<sup>(</sup>١) يقصد مووان بن الحسكم • والوليد بن عقبه • وسميد بن العاص .

أولى بذلك منك ، وأنا إمامك وابن عمك ، فيقول له على : كانا يقبلان ولا لقبل ، أكون ممك على امر فيجيئك مرران وسعيد والوليد فيزيلانك عنه . ثم يقول على رضي الله عنه للناس : من عذيري من هذا ؟ أكون ممه على أمر فيدع رأبي ويأخذ برأي مروان والوليد ، فإن قعدت عنه يشكوني ويقول : قطمت رحمي ولم تقض حق بيمتي .

فانظر كيف يصنع به الأمور الصفار التي غيرها اولى ، ويأخذه بما هو أفضل ، ويشير عليه ان يسير بالمسلمين سيرة ابي بكر وعمر ، وأن يأخسف بالفضل ولا يترخص ولا يزول من سيرتها ، فأي عاقل تدبر وفكر يقع له ان هؤلاء كانوا يظلمون بنت رسول الله مياني ويبدلون القرآن ويعطلون النصوص ويغيرون الشريعة فيسكت عنهم .

وبمثل هذا كانت تشير عليه عائشة رضي الله عنها ، وتحذره مخالفة سيرة ابي بكر وهمر ، وبهذا كتبت إليه ام سلة : أي بني ، ما لي ارى رهيتك العنسك مزورين ، وعن جنابك نافرين ، لا تمف سبيلا كان رسول الله بها الله ولا تقدح بزند كان اكباها (۱) ، ولوخ حيث توخى صاحباك فإنها ثكما الأمر ثكما ولم يظلما (۱) والسلام . فأجابها بالجواب المعروف (۱) .

وعتب قوم عليه ان حمى الحمى ، ومسا رآه في خس أفريقية كما فتحها ، وفيمن سيره من اللمتابين بالحسسام والرامين بالجلاهق (\*) فيما كان في الكتاب

<sup>(</sup>١) في القاموس : لحب : سلك ، واقحب : الطربق الواضع .

<sup>(</sup>٧) في القاموس : كبا الزند لم يور .

<sup>(</sup>٣) في القاموس : لمكم آثارهم : اقتصها ، وتسكم الطريق : لزمه .

<sup>(</sup>٤) أم سلمة مي هند بنت أبي امية ، احدى زرجات الرسول (ص) ، وكانت قبله عند ابي سلمة عبد الله بن الاسد الحزومي توفيت سنة تسم وخسين هجرية .

<sup>(</sup>ه) الجلامق : البندق الذي يرمى به

المسوب إليه في شأن محد بن ابي بكر الصديق والنفر المصريين ؛ وهي كانت الطامة في السخط عليه والنكير له ، وما اقر بأنه كتب الكتاب ولا قامت عليه بينة ، فقالوا : كاتبك كتبه لها اقر كاتبه ، وقال لهم : الخط قد يشبه الخط، فلم يزل الانكار عليه في هذه الأمور الى ان اغتيل بالسحر وقتل.

وليس في هذه تعطيل نص ولا تبديل قرآن ولا تفيير شريعة ، وانما هي امور من طريق الرأي والاجتهاد كان له أن يفعلها فجرى عليه . هذا كله في شيء هـــذه سبيله ، وهو الخليفة والسلطان والملك ، وإليه السوط والعصا وبيده الفر والنفع ، مـع شرف رهطه وقرب قرابته وظهور ثروته وكثرة عدره وأعوانه ومن تعصب له ، فكيف يتوهم عاقـــل تدبر ، ان النصوص كانت تعطل والقرآن يغير والشريعة تبدل وهم سكوت .

وهذا على بن ابي طالب مع فضله وزهده وعلمه وسوابقه وآثاره الجيلة في الاسلام وقريب قرابته ، قد انكروا عليه ان ولى اقاربه ، فقبل له : علام قتل عبان بالامس ؟ اي لانه ولى اقاربه ، فقال لهم : ما علمت إلا خيرا ، فلم انكرتم فأنكروا . ولما بعث الحكم ارتدوا عنه ١١١ ، وقالوا : ضعفت وحكمت الرجال في دين الله ومبا كان ذلك لك ، / وشككت في نفسك ؛ فتب الى الله وإلا قاتلناك وجاهدناك ، او تقتلنا او نقتلك . فقال لهم : لو كانت الحكومة معصية لمسا جئت إليها وكان لى ان احكم ، وقد امر الله بالحكومة في شقاق يكون بسين المرأة وزوجها وفي ارنب تصاب في الحرم بالحكومة في شقاق يكون بسين المرأة وزوجها وفي ارنب تصاب في الحرم بالحكومة في شقاق يكون بسين المرأة وزوجها وفي ارنب تصاب في الحرم

<sup>(</sup>١) يقصد قصلة التحكيم المشهورة ، وذلك حين الع اهل العراق مل علي بقبول التحكم الذي عرضه معاوية، فارسل الج مومى الاشعري بالحاح منهم وكان يريد ارسال عبدالله بن العباس، وبعث معاوية بداهية العرب عمود بن العاص ، وكان ما كان من الحادثة المشهورة وما تلاها من خروج الخوارج على على وتكفيره لقبول التحكيم .

تساوي ربع درهم ؟ فغال عز وجل : « يحكم به ذوا عدل منكم ، ، فكيف بإمامة قد اشكلت على المسلمين . فقائلوه وقائلهم ، وقتلهم وقتلوه ، في امر ليس فيه تعطيل نص ولا تغير قرآن ، وإنما هو شوء من طريق الاجتهاد ، وكان له رض الله عنه أن يفعل . وقسد بلغوا في الانكار عليه هذا المبلغ ، غلط هؤلاء القوم ، وان ابا بكر وعمر وعبّان وعليًا رضي الله عنهم لو راموا بأجمهم تعطيل نص لرسول الله ، او تغير آية واحدة من كتاب الله ، او ظلم أمرأة أرملة ذمية لقتاوا بأجمهم . وقد عرف أهل العلم والتحصيل ؛ أن أهـل البصائر ، ومن يعتقد دين محمد عليه ونبوته وصدقه واجلال من اجل وتعظم من عظم وإهانة من اهـان في زمن ابي بكر وعمر اكار وأوافر ، والغلبة لهم، والامر بأيديهم، وهم كانوا الظاهرين الفاهرين، وهم ولـتوا ابا بكر وعظموه واجلوه وقدموه تقرباً الى الله ، لأن رسول الله قسيد كان يقدمه ويعظمه ويجله وبكرمه ؛ ولهذا كان يقول الرؤساء في ذلك الزمان من اقارب رسول الله مَنْكُمْ ، وقد رأوا تعظم المهاجرين والأنصار ابا بكر ، وطاعتهم له ، وتنفيذهم وصاياه ووصايا خليفته بعده : كان والله حساراً في افواههم ، جليلًا في اعينهم ، مهيباً في صدورهم ، على سكون ربحه ولين جانبه . / فلا تظن مسا يقول طوائف الامامية والرافضة فيهم إلا النساية في الففله وترك النظر ؛ وتعليل الرجال هو الذي يوقع الناس في الضلال .

#### وسابآخر

إن بين ابي بكر وعمر وتلك الجماعة وبين بني هائم مع اخوة الاسلام فضل مودة وصداقة ، يمدح بمضهم بمضاً ويزكني بعضهم بمضاً ، ويتصاهرون ،

ريرى بعضهم بعضا أهدا للإمامة والولاية ، وينصح بعضهم بعضا . ألا ترى أنهم بايعوا ابا بكر ، وصلتوا خلفه ، وغزوا معه ؛ ونفذوا وصيته بعدد موته موته في عمر ، فاجتمعوا كلهم في طاعته ؛ ونفذوا وصايا عمر بعدد موته وصلتوا خلف صهيب ، ورجعوا الى عبدالرحن كا وصى ، فغزا امير المؤمنين على بن ابي طالب مع ابي بكر رضي الله عنها الربذة والى ذي القصة (١١) . ولحا مم ابو بكر بالخروج عن المدينة والمدير الى اصل الردة ، اخذ امير المؤمنين على بعنان فرسه وقال له : اقول لك كا قال لك رسول الله على يم أحد : مم سيفك ، وارجع مكانك ، ومتعنا بنفسك ، وأنا أقول لك : أنفذ جيشك وارجع الى المدينة ، فإنك إن هلكت لم يكن للاسلام بعدك نظام ، فقبل رأيه ورجع .

وقد غزا غير واحد من بني هائم في زمن عمر ، وفي غزواته هلك الفضل ابن العباس بالشام في طاعون عمواس في خلافة عمر ، وقد خرج العباس مه الى الشام وغيره من بسني هائم ، وخلف علياً أميرا على المدينة في بمض خرجاته الى الشام ، قانه خرج اليها اربع مرات ، فدخلها في بمضها ، وفي بعضها لم يدخل ، وزوجه امير المؤمنين علي ابلته ام كلئوم وأمها فاطمة بنت رسول الله علي الله منها زيد ورقية .

وقبل ذلك ما زوج رسول إلله المنظم الم المحر الصديق اسماء بنت عميس الحشمية ، وكانت تحل من رسول الله المنظم عمل ابن الأخوات وتختص بسه وبلسائه وتكون في بيوته . وكانت من المهاجرات بدينها الى ارض الحبشة وإلى المدينه ، وكانت قبل ذلك امرأة جعفر بن ابي طالب ، وكان له منها

<sup>(</sup>۱) انظر الطبري ۳: ۲:۱۱ ر ۲:۱۷

غير واحد من الأولاد ، فجمل رسول الله ﴿ إِنَّا يُكُو كَافِلُ بِنِي هَاشُمُومُونِي ابنائهم ، فربتي اولاد جعفر بن ابي طالب وكفلهم وأدبهم ، منهم : عبدالله ابن جمفر بن ابي طالب ، وأخوه محمد . وكان عبدالله بن جمفر يذكر من بر" ابي بكر بهم ورأفته وتأديبه لهم ما يطول شرحه . وخلف امير المؤمنين على وعمر على المدينة في خروجـــه الى جــر مهران ١١١ ، وأشار عليه حين نكالبت الأعاجم بإخراج المسلمين من دبارهم (٢) ؛ وكان يزدجرد بن شهريار ملك فارس الذي أخرجه عمر من ملكه حياً مقيماً عند خاقان ملك الترك وقد صاهره يستعينه على المدلين ، فراسل أهل ملكته بإخراج المسلين من دباره ، وأنه يوافيهم في الجيوش ويسير الى المدينـــة فيقتل عمر ويستأصل الاسلام ، فكتب المملون الذين في عالك الفرس الى المسلمين بالكوفة بهذا ، وكتب أهل الكوفة الى امير المؤمنين عمر ٤ فخطب النساس وقال : الهالم الناس ، إن الشيطان قــــد جم جوعه ، وإن الأعاجم من اهل جرجان وطبرستان والرى وأصفهان وحمدان ونهاونسد ، قسد تتكاتبوا وتعاهدوا في اخراج المسلمين من ديارهم وقصدهم الى بلادكم ، وهذا بوم له ميا بعده ، فأشيروا على .

فقام طلحة بن عبدالله ، فقال ، / فجزاه خيراً ثم امره الجاوس ، ثمقال: أشيروا على ، فقام عبان بن عفان ، فقال : أرى با امير المؤمنين ان تكتب

<sup>(</sup>١) سمى الجسر بذلك لآن قائد الفرس كان مهران بن مهربنداد الهمذاني وكان قائد المسلمين المثنى بن الحارثة ، وسميت المركة معركة جسر مهران. وكان عمو رضي الله عنه قد هم بالحروج مع المسلمين في تلك المرقمه .

 <sup>(</sup>٣) كان ذلك في سنة ١٩ – ٠٠ الهجرة . فقد تسكانيت الفرس راهل الري وقوس راصبهان وهمان والماهي وتجمعوا الى يزدجرد آخر ماوك فارس . فبعث عمر بعد مشورة الصحابة يجيش ورنى عليه النمان بن مقرن المزني . فتوح البلدان ٠ ٤٧٤ .

الى اهل اليمن قيسيروا اليك من يمنهم ، وإلى اهل الشام قيسيروا اليك من شامهم ، وتسري بأهل هذين (١) الحرمين وأهل المصرين : الكوفة والبصرة ، وتلقي المدر بنفسك ، فاذا رآك في جموعك وعساكرك هساله أمرك ، وقل هو وجيوشه في أعين المسلمين ، ففعلت وفعلت ، فجزاه خيراً وأمره بالجلوس، ثم قال : أشيروا علي ، فقام علي بن ابي طالب ، فقال له : يا امير المؤمنين، أما مـــا كرهته من مسيرهم فان الله عز وجل لذلك أكره ، وإنك يا امير المؤمنين إن سيرت اهل اليمن من عنهم سارت الحبشة الى ديارهم ، وإن سيّرت أهل الشام من شامهم سارت الروم الى ديارهم ، وإن سرت بـأهل الحرمين انتقضت العرب عليك ، فكان ما وراءك اهم لك بمسا بين يديك ، وإن رآك العدر" ازداد كلبه عليك وقال لأصحابه : هــذا واحد العرب فان قطعتموه قطعتم العرب كلها . ولكن أرى ان تكتب الى اهل اليمن، فيكون ثلثهم في أهل عهدهم وثلثهم في ثفورهم ريسير منهم الثلث اليك ، وتكتب الى أهل الشام عِثْل ذلك ، وتقع بمكانك وتنفسنذ اميراً يلقاهم ، فان هلك أنفذت اميراً مكانه ، فقم علمت انها كنهًا في زمن رسول الله ﷺ نقادل بالبصيرة لا بالكثرة ، فجزاه خيراً وأمره بالجلوس ، ثم قال : هذا والله هو الرأي ؟ إن انا أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة الى ديارهم ، وإن سيّرت أهل الشام من شامهم سارت الروم اليهم ، هذا والله هو الرأي ان ساعدتموني عليه ، فقالوا : نساعدك ، فعمل على ذلك ، وأنف الجيش ، وأقام على ما اشار عليه علي ؟ وكم له معه مثل هذا ؟ وشرحه / يطول .

وكم قد أشار عليه العباس ونصح له نما هو مذكور معروف عند العلماء ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: عذه

وكم قد اشارا جيماً على عثان وغيرهما من بني هاشم ، وكم قد غزا الحسن ، والحسين ، وعبدالله بن جمهر ، وعبدالله بن العباس ، وغيرهم من بني هاشم مع امراء عبَّان الى خراسان وغيرها ، وكم كان يقول عمر على المنبر : أقضانا على ٤ ويقول : لا تكون نازلة لا يشهدها على بن ابي طالب ؟ وولاه القضاء بالمدينــة ، وتولى ، فكان يقضي ويفتي ، واستسقى بالعبــاس ، وألحق الحسن والحسين في العطاء بالبدريين ، ولمسا دوتن الدراوين ، كتبوا اسمه في اول الديران ، فقال لهم : لِمَ فعلتم هذا ؟ فقالوا له : انت امير المؤمنين ، فقال : ابدؤوا بطرني رسول الله علي الله علي عليه على عن عبث المعر حيث وضعهم الله ، وأدخل علياً في الشورى : وكان لعلي في اولاده من يسمى أبا بكر وعمر وعثمان كا يسمى الرجل اولاده بأسماء أحبابه وأنمته ، وقد كان الحسين عليه السلام ولد يقال له ابو بكر قتل معه بكربلاء ، وكان لملي بن الحسين ولد اسمه عمر ، وقد كان في أولادهم مثل هذا كثير ، وشرح هــذا يطول ، وكذلك شرح ما كان بينهم من المودة والصداقة وحراسة بمضهم لبعض ، ومدح بعضهم لبعض يطول ، والعلماء فيه كتب مفردة مخلدة ، انت تجدها اذا طلبتها . ولكن طال العهد وغلب الجهل ، فظن من لا علم له انهم كانوا متباعدين متباغضين ، وأن الذي كان بينهم من العداوة والبغضاء أشد مميا كان بينهم وبسين مصاوية وولده ومروان بن الحكم وولده كا ظنت المنانية ومن ذهب مذهبها ، ان عيسى بن مريم (١) عليه السلام كان عـــدرآ لموسى وهرون وداود وسليان / ، وأنه كان يحرم أكل اللحان وذبع الحيوان، وكا يظن من لا يملم أن هــــذه الطوائف من النصاري على دبن المسيح وفي طاعته . والبغضاء رحمك الله حال مبينة ، والمحبة آثار وأعلام . ألا ترىان

<sup>(</sup>١) في الأصل بعد كلمة مريم لفظة كان • وهي زائدة .

معاوية وآل ابي سفيان وآل مروان ، لمنّا ابغضوهم وعادوهم، ما ذكروهم في الإمامـــة ولا رجعوا اليهم في القضاء والفتوى ، بل لعنوهم وحاربوهم وقتاوهم ، ووصوا اولادهم بذلك ، وكذا فعل بنو هائم من ولد العبـاس وولد ابي طالب ببني امية .

فإن قالت الرافضة : إنما صنع ابو بكر وهم هذا ببني هائم حية وخديمة وليخرجوهم من الرئاسة ، قيل لهم : من الحيلة والحديمة ان لا يدخلوهم في الشورى ، ولا يتبهوا عليهم في الرئاسة ولا يستسقوا بهسم ، ولا يستشفعوا الى الله يجاههم ومكانهم ، ولا يشهدوا لهم بالجنسة ، ولا يسيروا إليهم بالعلم والمعرفة ؟ ألا ترى ان معاوية لما عاداهم ما جعلهم اهلا للخلافة ، ولا ذكرهم للرئاسة ، ولا استسقى بهسم ، ولا استفتاهم ، ولا استقضاهم ، ولا شهد لهم بالجنة ، بل كانت سيرته فيهم ما قد علم الناس ؛ ولا فرق بين من ادعى هذا ، او ادعى ان ما كان من مدح رسول الله ملكي لأهله وأصحابه الناس على طريق المداراة والحديمة ، او ادعى ان ما كان من معاوية .

وبعد فها لأبي بكر وعمر على قولكم الى مداراة الناس وخديمتهم في بني هاشم ، وهندكم ان الناس قد علموا ان رسول الله عليه قد استخلف عليا ونص عليه ، وعرف الكافة انه الحجة على العالم . ثم ان ابا بكر دعاهم الى خلاف ذلك فأجابره بأسرهم على / قول بعضكم وهم الكاملية ، وعلى قول المشامية اجابره إلا نفراً يسيراً كانوا مغلوبين. ودعاهم هو وعمر بعده وعثان بعدها الى تغيير القرآن والشريعة ، من الطهارة ، والآذان ، والصلاة

<sup>(</sup>١) اضافة على الاصل يعتضيها السياق

ومواقيتها ، والصيام ومواقيته ، والمواريث ، والمناكح ، والطلاق، والعتاق، الى غير ذلك ، فأجابوهم اليه .

وما سمع الناس بأعجب من امر هؤلاء القوم في دهواهم على ابي بكر وهمر ، انهم إنما زكوا بني هاشم مثل العباس وعلي وغيرهما ، وأدخاوهم في الشورى ، وقدموهم في القضاء والفتوى والرئاسة ، للنقص منهم ، والحبسة عليهم ؛ وهو كمن قسال : ان ابا بكر وعمر وعنان اخذوا الروم والعجم وماوك المرب بالدخول في دين النبي علي ، وإدخال امهم في دينه ، والشهادة برسالته ، وإقامة شرائمه ، وموالاة اوليائه ، ومجاهدة اعدائه ، انما فعلوا ذلك عداوة له صلى الله عليه ، وللحيلة عليه ، واخراجه من الرئاسة والنبوة ، ولإمانة ذكره ؛ وكل امرهم عجب وخروج عما يعقل ويفهم .

فإن قالوا : إغا أدخله عمر في الشورى وقال يصلح للخلافة والرئاسة ليمحو نص النبي عليه واستخلافه له ، قلنا : فإن ذلك قد الحى على قولك وأجابه الناس الى محوه وإزالته ، فها حاجته الى ادخاله في الشورى لولا عبته له والتنبيه على فضله ، ولو اراد ان يخرجه من الرئاسة لما أدخله في الشورى، ولا قال انه يصلح للخلافة والرئامة ؛ وانما الشورى وضعها عمر ليطلب الناس من يصلح في دين رسول الله يَهِلِي للقيام بآمر امته عليه السلام ، وليرجموا الى وصاياه وعهوده فيمن يصلح لذلك في دينه وشريعته ؛ فلو كان هناك منصوص عليه ، او من فيه أدنى اشارة ، لما ادخله عمر في الشورى والرئاسة إن كان من يعب ذلك على ما يدعونه عليه ، وهذا لا يظنه عاقل ، وهو كمن قال انما استسقى بالمباس واستشفع الى الله به ليميت ذكره وليخرجه من الفضل والرئاسة ومن استخلاف النبي له ونصة عليه ، فارف الراوندية من الفضل والرئاسة ومن استخلاف النبي له ونصة عليه ، فارف الراوندية

من شيمة بني المباس تدعي ان النبي عَلَيْكُم نص على المباس واستخلفه وجمله وارث مقامه ، وأن الحلافة تكون في ولده الى يوم القيامة ، كا تدعي ذلك الرافضة في امير المؤمنين .

وبمد فإن كان الذي صنعه عمر في الشورى حيلة على امير المؤمنين ليخرجه من الرئاسة ، فلم دخسل هو وقبله ، وصلى خلف صهيب ، ورجسم الى عبد الرحن في الاختيار ، فكيف شعرتم انتم بهذا وخفي عليه .

فإن قالوا: فعل هذا خوف وتقية ، فقد بينا ان سلطان هؤلاء الخلفاء الأربعة ما كان سلطانا يخافه محق ولو كان عبدا او ذميا ، وكشفنا ذلك من غير وجه ، واعلم ان الكلام اذا انتهى الى مشل هذا فليس إلا السكوت ، فإن شرح المشروح والمجاذبة في امر المكشوف عناء وادخال له فيا يغمض ويخفى ، فارجع رحمك الله الى مساكان من ابي بكر وهمر وقول بعضهم في بعض وصنع بعضهم ببعض ، تجدم أولياء واخوانا واصدقاء ، وقد تقدم لك في صدر هذا الكتاب ان ابا بكر وعمر وتلك الجماعة من المهاجرين والانصار كانوا احباب رسول الله من أبا بكر وعمر وتلك الجماعة من المهاجرين والانسار عبتهم ، ويفرض عليهم مودتهم ، وكان يجبهم ويودم ، ويوجب عسل الناس عبتهم ، ويفرض عليهم مودتهم ، وكانوا يجبونه ، وهو أحب اليهم من أبنائهم وأنفسهم ، ويجبون من أحب ، ويبغضون من ابغض ، وإن العلم بذلك قبل العلم بنبوته ، فارجع اليه .

# **وَبَاب**َآخِـَر

وهو ان افعال رسول الله عليه وأقواله ووصاياه وعهوده ، تشهد بأنه ما عهد في رجل بعينه ، وان الامر في الجلافية بعده الى خواصه واصحابه ليختاروا من يرون ، وان الحلفاء بعده يجوز عليهم الحطأ والزلل ؛ ألا تسمع

قوله مَلِيَّةِ (۱): وأنفذوا جيش أسامة ، وقوله : و لا تاركوا بعدي في جزيرة العرب دينين ، ولا تجمعوا فيها دينين ، (۱) وقوله : و استقيموا لقريش ما استقاموا لكم ، فإن لم يستقيموا لسكم فخذوا سيوفسكم على عواتقسكم فأبيدوا خضراءهم ، وإلا فكونوا أشقياء حرّاثين تمشون خلف أذناب البقر، وتأكلون كدّ أيديكم . أطيعوهم ما أطاعوا الله ورسوله ، فاذا عصوا الله ورسوله فلا طاعة لهم عليكم ؛ لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ، (۱) .

وقوله : و هذا الأمر في قريش ما اذا استرجموا رجموا ، واذا حكموا عدلوا ، واذا قسموا أقسطوا ، واذا عاهدوا وقوا ؛ فإن لم يفعلوا ذلك ، قعليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمين ، لا يقبل منهم صرف ولا عدل ، ومثل هذا من اقواله كثير ، ويعلم هذا من دينه ، كا يعلم من دينه أن

الولد الفراش والمعاهر الحجر ، وان اليمين على المنكر والبيئة على المدعي ، والنفقة على الزوج دون المرأة ، وما أشبه ذلك من شريعته . وهذه الوصايا منه انما هي الأصحابه وخاصته ، فن اشكل عليه بعد هذا انه سا نص على رجل بعينه ، وان الخلفاء بعده يجوز أن يقع منهم الخطأ والزلل ، وأنسه ليس فيهم من يؤمن منه ذلك ، فقد اشكل عليه الواضح من شريعة رسول الله عليه الواضح من شريعة ووصاياه .

<sup>(</sup>١) في الحاشية كتب: وصايا وسول الله (ص)

 <sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد . الجزء الثاني القسم الثاني ص ٣٤ بلفظ آخر « لا يجتمع في جزيرة العرب دينان » .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجامع الصغير المشاوي ١ : ١٤٩ ، وخضراءهم اي سوادهم ودهاءهم . . منالك المادرة كارت في منا المدر وكارك و ما كارف التروي الدروي . الاستعاري

وهنالك احاديث كثيرة في هذا المنى ، كلها تضع شرطاً في التبعية للريش هي الاستقامة على الحق والرحمة .

فإن قيل : كيف اشكل هذا على هؤلاء القوم ؟ قيل لــه : ليس يعرف هذا بكال المقل وان كان واضحاً ، وانحــا يعرف بكائرة السباع وحسن الاصغاء والتأمل ، وجودة التحصيل وصحة النقل .

ألا ترى ان في مؤلاء من يقول : ان في القرآن زيادة ، رفيهم من يقول: فيه نقصان ، وقيهم من يقول : الطهارة والصلاة والصيام وسائر الشريعة باطن يخالف ما عليه الفقهاء والعامة ، والى ما يذهب اهل التناسخ وقوم من الصوفية . وكل من جالس العلماء وكثر حماعه وجاد تحصيله ، يعلم علماً يقيناً ان هذا خلاف دين النبي ﷺ؛ وقد عرف اصحابه من سيرته جواز الاختيار في الائمة والامراء ، وعملوا بذلك في حياته ﷺ . ألا ترى انه لمــــــا انفذ عسكراً لغزو الروم قال لهم : اميركم زيد بن حارثة ، قـإن هلك فجمفر بن ابي طالب ، فإن ملك قميد الله بن رواحة ؛ فهلك مؤلاء الامراء الثلاثـة فاستممل الجيش بمدهم خسالدين الوليد الخزومي امسيراً عليهم ٬ قدبرهم وساسهم ولقى العمدو بهم ، فها انكر النبي ﷺ ذلك بسل صوبهم ، وسمي خالد بن الوليد سيف الله . وقد كان النبي ﷺ انفذ عماً لابي موسى الاشعري اميراً على جاعبة فهلك ، فاستعماوا بعده ابا موسى ، فها انكر رسول الله وَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَ وقـــد ولى رسول الله ﷺ ابو العلاء بن الحضرمي (١) البحرين ، وانفـــذه في

<sup>(</sup>۱) أرسل الرسول (ص) العلاء بن الحضرمي الى المندر السادي بالبحر بالكتساب التالي : بسم الله الرحمن الرحم . من محد رسول الله الى المندر سادي . سلام عليك فاني احسد الله إليك الذي لا إله الا هو ، واشهد ان لا اله الا وان محداً عبده ورسوله . أما بعد ، فإني اذكرك الله عز وجل فان من ينصح فاتما ينصح لنفسه وان من يطع رسلي ويتبع امرهم فقد أطاعني ومن نصح لحماققد نصح في، وان رسلي قد النوا عليك خيراً ، واني قد شفعتك في قومك، فاثرك المسلمين ما المسلموا عليه ، وعقوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم ، وانك مها تصلح يغفر لك عن حملك ، ومن اقام عل يهوديته او مجوسيته فعليه الجزية». السيرة الحلبية ٣ : ٢٥٧

جاعة ، وعهد إليه عهداً معروفاً ، وقال على المهد : وانا اشهد الله على رجل وليته امراً من امور المسلمين فلم يعدل فيه قليلا كان ام كثيراً فائه لا طاعة له ، وهو خليع محاولتيه ، واني قد برأت المسلمين الذين معه من عهدهم وايانهم منه ومن ولايته، فليستخيروا عند ذلك الله ثم ليستعملوا عليهم افضلهم في انفسهم ؟ واشباه هذا في وصاياه وعهوده وسيره كثيرة ، وأنت تجده متى طلبته ، وفيا معك اتم كفاية .

#### سات آجتر

وهو ان الصحابة قد خاضوا في باب الامارة في مره رسول الله عليه وقبل ذلك في ازمان مختلفة ، وجرى لهم من الحوه في ذلك اكثر بما جرى لهم من كل شيء في كبار الامور وصغارها ، فأقوالهم وأفعالهم افعال من لا عهد عنده في رجل بعينه ؛ وان الاغة بعد رسول الله عليه يجوز ان تقع منهم المعاصي والخطايا .

فن ذلك ، ان الصحابة سألوا علياً في مرض رسول الله عليه فقسالوا : كيف اصبح رسول الله با أبا الحسن؟ فقال: اصبح رسول الله مجمد الله بارثا ، فقال له العباس : أحلف مالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله عليه كاعرفه في وجوه بني عبد منساف ، وإني لأرى رسول الله عليه سيتوفى في وجمه هذا ، فانطلق بنا الى رسول الله علي نسائله فإن كان هذا الامر فينا علمنا ، وإن كان في غيرنا امرناه فوصى الناس بنا . فقال له علي : ما كنت لأسالها رسول الله علي : ما كنت وقالوا : رسول الله علي أنها إن سألناه فقال ليست فيكم منعناها النساس وقالوا : رسول الله علي أنها إن سألناه فقال ليست فيكم منعناها النساس

فانظر كم في هذا من بيان على صحة ما قلنا ؛ فهذا العباس ، وهذا علي ،

وهؤلاء الصحابة ، فاو كان النبي علي / قد نص لما جاز ان يذهب علمه عنهم، أو لو قال قولاً محتمل تأويله هذا المني لما ذهب عنهم ، فإن البحث والنظر والخوض يخرج خفيات الأمور ويذكر بغوامضها وبما قد تقدم عهده وزمانه ، فكيف بالشيء الواضح القريب المهد ، ورسول الله عَلِينًا حي بينهم ، فكيف لم يقل على المباس: يا عم، أما تعلم ان رسول الله سَلِيْجُ قد نص على وجعلني حجة على المسالم واستخلفني وولدي على امته الى يوم القيامة ، وكيف نسيت مع قرب العهد ، أو ليس قد قـال : و من كنت مولاه فعلى مولاه ، ، و و انت مني بمنزلة هرون من موسى ، ، وهذا نص واستخلاف . فإن كان امير المؤمنين على رضي الله عنه نسي أن النبي علي المتخلفه كا نسي المباس فكيف لم يذكرهما الصحابة وهم يسمعون ما يجري، وهذا لا يخفي على متأمل، فقسد وجدت رحمك الله علياً والعباس والصحابة قسد اطبقوا على ان رسول الله مَا الله عَلَيْتُ ما نص ولا استخلف رجلا بمينه ، ولا قال قولاً قصد بــه هذا المنى . فان قيل : ومن سلم لكم ان هذا قد جرى بين عــــلى والعباس رضى الله عنها ؟ قيل له : إن هذا كالذي جرى في السقيفة وفي الشورى ، لا يرتاب بذلك اهل الملم ، والمجب انكم تقولون أن النبي عَلَيْتُم قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه ۽ وتنكرون مثل هذا وهو أصح ، والعلم به اقوى ، وما زال ولد المباس وولد على من قديم الدهر يتذاكرون هــذا الذي جرى من آبائها في أنها أصوب رأياً ، ويخوه اهل العلم في ذلك ، كالشعبي" وعبد الرزاق (١١ ، وإنحا ينعب مثل هذا على معاند أو من لا نصيب له

 <sup>(</sup>١) الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الحيري ( ابر همور ) رارية من التابعين ، رهو من
 رجال الحديث التقات توفي منة ١٠٣ هـ . تهذيب التهذيب ه : ٦٥

واما عبد الرزاق فهو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحيري ( ابر بكر ) من حف الله الحديث النقات . له هالجامع الكبير، في الحديث . توفي سنة ٢١١ ه ، تهذيب التهذيب ٢ : ٣١٠

في الملم .

وفي هذا الباب ، ان النبي طلقي لما مره جزع اصحاب لمرضه ، فكانوا ممه وحوله ومسجده بهم مثل الرمانة ، وعنده في بيت ازواجه وعمساته وبناته ، فكان / اذا وجد خفتا خرج فصلى بهم ، فاشتد به يوماً مرضه فقالوا : الصلاة يا رسول الله ، فقال : ما أستطيع الحروج ، صلوا ، قالوا : يا رسول الله من يصلي قال : يؤذ"ن بلال ويصلتي أبو بكر .

ففي قولهم : من يصلتي ، دليل على انه ما استخلف رجلا بعينه ، لأنه لو كان فعل ذلك لمسا قالوا من يصلي ولا خفي عليهم مكانه ، كا لا تخفى عليهم القبلة وقد فرغ لهم منها ، فلا يقولون الى ابن نصلي . وأكد ذلك ايضاً بقوله : يصلي بكم ابو بكر ، ولو كان قد استخلف رجلاً بعينه لقال : اوليس قد استخلف عليكم علياً ، فكيف نسيتم مع قرب العهد ، ولأمر علياً بالصلاة .

فان قيل: ومن سلم لكم هذا ، وإنما عائشة قالت له لا رسول الله ، وأن رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهِ الله مِنْ اللهِ مِنْ ال

قيل لهم: انه ليس لرسول الله عهد اوثق ولا عهد اوضع من عهده الى بكر في الصلاة بالناس في مرضه ، فانه عقد كان منه في بيته وبحضرة أصحابه ، الذين صفتهم على المحافظة على دينه الصفة التي قدمنا ، والعلم بذلك يجري محرضه في بيت عائشة ودفنه فيه ، وبجرى العلم بأن ابا بكر وهمر دفنا عنده ؛ والعجيب بمن يقول : قد علمنا ان رسول الله على قال : من حكنت مولاه معلى مولاه وعلى مني بمنزلة هرون من موسى ، وقال : الفلوا جيش اسامة ، وبنكر امر ابي بكر في الصلاة بالناس ، وهذا من

العناد الشديد والجهل الفائض ، وهو كن قال: إن رسول الله منافي ما اختار أبا بكر الهجرة معه ولا كان معه في الغار ، ولا اختصه بأن يكون معه في العريش يوم بدر دون الناس كلهم ، ولا كان معه في بيعة الرضوان ، ولا اقامه مقام نفسه في الحج بالناس في سنة تسع ولم يقدم غيره في ذلك ، وهو اول امير حج بعده من الحينة .

ولقد امر ابر بكر بالصلاة ، فصلى يجميع اصحابه وأهل بيت كالمباس وعلي" وجميع بني هائم ومواليه ، وهو ينظر اليهم من بيت وفي مسجده وهم يصلون خلف ابي بكر ، فصلى بهم ابر بكر [عدة] (١) ايام . ففي بعض تلك الايام يخرج رسول الله ويصلي معهم ، وفي بعضها يخرج وقد فرغ ابر بكر فيتنحى ويقدمه ويصلي ابر بكر فيتنحى ويقدمه ويصلي بهم . لا يتدافع اهل العلم من الصحابة والتابعين والذين يلونهم والذين يلونهم في ذلك . ولقد صلى بهم ابر بكر الظهر في اليوم الذي مات فيه رسول الله يَنْ فلك . ولقد صلى بهم ابر بكر الظهر في اليوم الذي مات فيه رسول الله المنه وقبل البيعة له بذلك العهد الذي كان من رسول الله المنه و في ذلك احد .

وقد روى هذا الحديث وأمر رسول الله ﷺ لأبي بكر بالصلاة على من الله ﷺ لأبي بكر بالصلاة على من ابي طالب ، ذكر ذلك في خلافته وعلى منبره مرات كثيرة ، ورواه السباس وابنسه عبد الله ، وذكره عمر على منبره في خلافته ، ورواه ابر عبيدة ، وعبد الله بن مسعود ، وأنس بن ملك ، والبراء بن عازب، وسالم بن عبدالله ، وعبد الله بن زمعة ، ومن لا يحصى كثرة من المهاجرين والانصار . وانما كان سبب ذكرهم له ، لأنهم كانوا يذكرون مرض رسول الله وكيف صنع ، واما

 <sup>(</sup>١) في الاصل فرائح املاته بعدة ، ويمكن ان يقرأ بدونها فنقول حينذاك : فصل بهم ١٠ يكر ألما .

يظن أن أبا بكر تقدم فصلى بالمهاجرين والانصار بغير عهد من رسول الله على من رسول الله على من لا يمرف المهاجرين والانصار ، وشدة بصائرهم ، وإعظامهم لمقام رسول الله على ان يقوم فيه أحد مقامه سيا في خاصته بغيرامره .

وبعد فان مسجده في بيته رنصب عيليه ، يسمع رهو في بيته صوت من في مسجده ويراهم، وأمره لأبي بكر / بالصلاة مجضرة اصحابه، ويسمع ذلك جميم ازواجه وبناته وهماته ، فقد كن في مرضه هذا اجتمعن كلهن عنده في بيت عائشة . وكان امره له بذلك مرة بعد مرة ، فان الصحابة كانوا يدخلون في اوقسات الصلاة فان وجد خفيًا خرج ممهم ، وإلا قسال لهم : يصلي بكم ابر بكر وكان في اول امره امر بذلك، قالت عائشة : يا رسول الله ، إن ابي رجل أسيف ١١١ لا يستطيعان يسمع الناس ، فلو امرت غيره، فأبى رسول الله ﷺ ذلك ولم يجبها اليه ، فاستعانت ببعض ازواجه عليه ليشفمها ويأمر غير ابي بكر بالصلاة ، فردّ من رسول الله وغضب وقال : يأبي الله والمؤمنون غير ابي بكر ، إليكن عني صوبحبات بوسف . فهذا الذي كان من عائشة فادعوا عليها ما لم يكن ، وهذا شأنهم . ولقد قيل لمائشة لم كرهت ان يصلي ابوك بالناس في مرحى رسول الله عليه وراجمت رسول الله مَلِيَّةٍ في ذلك حتى غضب ؟ قالت : ظننت بحداثة سني انــه لا يطبق ذلك ، وأن المسلمين يتشاءمون به .

وقد قال بعض العلماء في قول رسول الله عليه البكن عنى صويحبات يوسف ، ان اولئك النساء ظنن ان يوسف عليه السلام إذا دفسع الى شدة

<sup>(</sup>١) الرجل الأسيف : الشيخ الفاني والسريع الحزن والرقيق القلب ، انظر قاموس الحيط .

بضعف ويجيب الى المعصية فسلم يكن كا ظنن ، فأراد رسول الله ان ابا بكر سيدفع الى شدائد فيصبر ويجتمل .

ثم يقال لهم: وكيف طمع ابو بكر ان يتقدم بأصحاب رسول الله عليهم رقد علم ان رسول الله عليهم انه حجة الله عليهم ان رسول الله عليهم رعلى رسول الله وجميع الصحابة حضور شهود، كيف يتوم عاقل هذا ؟

وبعد فكيف اقر" رسول الله عليها عائشة / في ازواجه واقام عليها وقد ارتدت بهذا الصنيع ، وقد قسال الله عز وجل : « ولا تقسيكوا بعصم لكوافير ، (١) ؟

فادعيتم ان ابا بكر اغتصب هذا المقام ، وان ذلك بلغ رسول الشيكية ، واذه غضب من ذلك وانكره ، وخرج وعزل اب بكر ، وانكر على لصحابة طاعتهم لآبي بكر في الصلاة خلفه ؛ هذا امر عظيم ، ومراجمات كثيرة ، إذ لو كانت لكان العلم بها اقوى من العلم بما كان من المراجمة لرسول الله ينظيم من المراجمة والمناقلة يوم الحديبية مع سهبل بن عمرو (١) وما اشبه ذلك ، ولكن مذاهبكم مقصورة على دعاريكم . ومن العجب كون في الما ادعيتم ان رسول الله ينظيم كما لو كنتم صادقين في دعوى النص عليه قدم علياً فصلى بالناس ليتم بهتكم ، بل لو كنتم صادقين في دعوى النص عليه لكان هذا وقت تقديمه والغضب لأجهه لو ادعيتم ان رسول الله ينظيم لم يخام لكان هذا وقت تقديمه والغضب لأجهه لو ادعيتم ان رسول الله ينظيم لم يخام الكان هذا وقت تقديمه والغضب لأجهه لو ادعيتم ان رسول الله ينظيم لم يخام

١٠ المتملة ١٠)

<sup>(</sup>۲) كانت سهيل بن حمود سفير قويش الى الرسول بيم الحديبية ، وقسد عوض على الرسوا. الانصراف عن حكة ذلك العام على ان يأتيها في العام الذي يليه وعلى ان يقوم بينه (ص) وبه. قويش صلح متصل عشرة اعوام . وقد حدثت اتناه المفارضات مواجعات من المسلمين واحداث. تجمعا في كتب السيرة

بيت عائشة لمرضه ودفنه والموت فيه وانما اختار بيت ابنت فاطمة ولكن ابا بكر مضى واغتصبه وحمله وجاء به الى بيت عائشة ، فهـذا رحمك الله من الأدلة التي تشهد ان رسول الله من الأدلة التي تشهد ان رسول الله من عليه كا استخلف علياً ولا نص عليه كا يدعي هؤلاء وانما ينكرون الاخبار

قان قالوا: لو كان رسول الله على ما استخلفه لعلمنا باضطرار انه لم يستخلفه .

قيل لهم : ما لم يغمله رسول الله ﷺ لا يعلم بالاضطرار ، انما يعلم بالاضطرار ، انما يعلم بالاستدلال ، فمن استدل علم ومن لم يستدل جاز ان يظن انه قد قعل .

ولو كان فعل شيئًا أو فرض شيئًا على الامة من سائر احكام الشريعة لجاء عجيء العلم كما جاء غيره ، وهذا هو الاصل كما شرحنا وقدمنا .

# باب آجد

من هذا ، ان الانصار لما قبص رءول الله على حزنوا لفراقه ، فاشتد حزنهم وعظمت مصيبتهم ، فقالوا هدانا الله به ، وجمع إلفتنا بدعوته ، وعظمت علينا بركاته . فرجع بعضهم على بدض فقالوا : احمدوا / الله فقد قبض وهو عنكم راض ، فقالوا : الحمد لله ، ولكن قد وترنا الآمم ، وقد قبض رسول الله على ولم يستخلف ، ولا بد لنا من امير نقيمه فنغزوا معه ونجاهد ، فقال قائل منهم : لا بد لكم من هذا ، فأقيموا رجالا منكم .

فانظر كيف أقصحوا بأنه لم يستخلف ، ولو كان كا يدّعون هؤلاء لفيل لهم ذلك ورد عليهم هذا القول والنبي عليه لله يدفن بعد ، وكيف لم يستدل

عليهم بالآيات والأحاديث التي ترورنها وتستدلون انتم بها فلو لم يكن إلا هذا لكفى في الدلالة على بطلان ما يدعونه هؤلاء٬ وما يدعيه العباسية والبكرية.

فإن قبل: فالنبي ﷺ قد قال: والأثمة من قريش ، في الجماعات الكثيرة وقد ذهب هذا على الانصار ، فما تنكرون ان يكون قد نص على علي والعباس وأبي بكر وذهب عنهم ؟

قلنا: لا ندعي ان رسول الله على قال: و الأنة من قريش، في الجماعات الكثيرة ، ولا قسام فيهم خطيباً كا تقولون في دعواكم لعلي ، ولا اخذه على الناس ، ولا هو ايضاً من فرض الكافة ، وانما هو من فرض الفقهاء والحاسة ، فيعقده اربعة نفر أو خسة لواحد ، وهو يجري بجرى قوله عليه السلام ولا وصية لوارث ، (١١ ، و و أهل ملتين لا يتوارثون ، (٢١ ، و و الخراج بالضمان ، (١١ ، وليس كذلك ما يد عونه من انه نص على رجل بعينه وفرض طاعته على جميع أمت وجعله الحجة عليهم بعده ، فأوجب على الرجال وأداه اليهم بحسب وجوبه وشمول عمومه ، فجرى في الفرض بجرى قول وأداه اليهم بحسب وجوبه وشمول عمومه ، فجرى في الفرض بجرى قول وأداه اليهم بحسب وجوبه وشمول عمومه ، فجرى في الفرض بجرى قول وأداه اليهم بحسب وجوبه وشمول عمومه ، فجرى في الفرض بحرى قول هو افا رسول الله اليكم وحجة الله عليكم ، فهذا لا يذهب على النفر اليسير ، مو دون الانصار كرشي وعيبتي ، (١٤ ، يريد بذلك انهم موضع مرتي وخاصتي ، والانصار كرشي وعيبتي ، (١٤ ، يريد بذلك انهم موضع مرتي وخاصتي ،

<sup>(</sup>١) حديث لا وصية لوارث في الجامع الصغير ، في الدارقطني عن جابر ٣ : ٢٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) ورد معنى هذا الحديث بلفظ آخر في الجامع الصغير ۲ : ۵۰۵ ، مسند ابن حنال.
 والبخاري ومسلم وابي يعلى حن اسامة .

 <sup>(</sup>٣) الحديث في شرح الجامع الصفير ١ : ٥ ٧ ه ، عن مستد ابن حنبل ، والبخاري و ١٠٠٠ والترمزي وابن ماجه عن عائشة ،

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث في مناقب الانصار من صحيح مسلم وغيره

فأين / فرص هذا من قوله: و الأثمة من قريش ، (١) ، ومع كون هذا من فرص الحاصة ، فعند الحاجة ذكر وقسّبه الأنصار كلهم وحملوا به ، فلو كان دعواكم انتم ايضاً كذلك لكان قبل وحمل به مثل هذا .

# وَبَابَآخِر

من هذا أن العباس وبني هاشم بلغهم قول الانصار وما عزموا عليه ، فها أنكروا قولهم أن رسول ألله يَجْفِعُ قبض ولم يستخلف ، وأن الإمامة تجب بالاختيار ، بل مدحهم العباس وأثنى عليهم وأقبل على علي وقال له : قد كنت قلت لك ورسول ألله مي عليل انطلق بنا اليه نسأله فيمن يكون هذا الامر فأن كان فينا لم 'تنازع فلم تفمل ، والآن فامدد يدك أبيمك فيقال : هذا عم رسول ألله بابع أبن عم رسول الله فلا مختلف علىك أثنان .

وانما كأن قوله رضي الله عنه اللمباس لما قال له أمدد يدك : هــــذا امر المسلمين ، وما كنت لأفتات عليهم بأمر ، فإن ارادوني فقد عرفوا مكاني .

 <sup>(</sup>١) انظر الجامع الصغير شرح المناري١ : ٣٧) ، وفي الحاكم والسنن الكبرىعن علي. قال
 الحاكم : صحيح ، ونعقب بآنه منكر .

فقيل له : أقبل فانهم لا يخالفونك ولا يكرهونك ، وقال له ابر سفيات اقبل يا ابا الحسن ما يقول ابر الفضل وانا أبايمك ، فقال له العباس : اقبل فهذا شيخ بني عبد مناف يبايمك ايضاً ، فقال ابر سفيان علي بنو عبد مناف كلها ، بل علي قريش ان تبايع ولا تخالف ، فقال له العباس: افعل، فقال: لا يا عم إلا عن ملاً من المسلمين .

فانظر كيف بين رضي الله عنه امر الامامة للمسلمين وباختياره ، وانه لا يبادر الى القبول لئلا يظن به الحرص على الامارة ، فقال له قائل من بن هاشم : فأخبر الناس أن رسول الله عليه عليه الله عنه : والله لئن كنت أول من آمن به فلا اكون اول من كذب عليه.

ومقام آخر ، وهو ان العباس خرج الى ابي بكر وهو في المسجد فأخبره عا بلغه عن الانصار ، وسأله ان يمني البهم ويبين لهم ، لعملم العباس بعام قدر ابي بكر في المهاجرين والانصار. فنهض ابو بكر وتبعه عمرو وأبوعبيده وصاروا الى الانصار ، فأنكر عليهم ابو بكر ما عزموا عليه ، فعجبوا من إنكاره وقالوا : لم تنكر ان تكون الامارة فينا ، فقد مفى رسول الله المنازه وما استخلف ، وقد قال فينا كذا ، ومدحنا بكذا ، فقسال ابو بكر صدقتم ، وقد قال رسول الله علي : ولو سلك الناس شعباً وواديا وساكد الانصار شعباً وواديا وساكد ولكن هذا الامر يتبغي ان يكون في الحي من المهاجرين من قريش ، فلا تنفسوا عليهم الامارة : أسلنا قبلك ، وقدمنا الله في القرآن عليك ، و ما كان في قريش نفاق .

فقال الحباب بن المنذر بن الجوح : فإن ابيتم فمنا امير ، ومنكم امير . أم

اقبل على قومه من الانصار فقال لهم : البلاد بلادكم ، والبادية باديتكم ، وأنتم شعب الاسلام الذي لجأ اليه ، وإغاعز الاسلام بأسيافكم ، فسإن ابي هؤلاء [ ان ] (١) يكون منا امير ومنهم امير فأخرجوهم من بلادكم ، ثم اقبل على المهاجرين وقسال : إن شئم اعدناها جفعة ، انا عزيقها المرجب وجذيلها المحكك (٢) .

ققال ابر عبيدة : الله الله معشر الانصار ، إنكم اول من نصر وآزر فلا تكونوا اول من بدل وغير ، وقال ابر بكر لسعد بن عبادة : قد علمت يا سعد إن رسول الله كي قال الالله عليه قريش ، فغيار الناس قبع لخيارم ، وشرارم قبع لشرارم ، (1) أقال : صدقت ، فقال بشير بن سعد الانصاري : والله لئن كنا اولي فضية في جهاد عدونا فيا أردنا بذلك الارضاء ربنا والكدح لانفسنا ، وما ينبني أن نستطيل على الناس ، قالمتة في ورسوله علينا . ورجع الانصار عسا كانوا عليه ، وأقباوا على ابي بكر وقالوا : من ترضى لنا با اب بكر ، فقال : رضيت لكم عمرو أبا عبيدة ، إن رسول الله اناه قوم فقالوا : ابعث معنا اميناً حتى امين فبعث معهم ابا عبيدة ، وقد قال في عمر كذا وكذا ، فقال عر : اما انا فلان اضجع فأذبح في غير

<sup>(</sup>١) زيادة على الاصل يقتضيها السياق

<sup>(</sup>۲) الجذيل : تصغير جذل ، وهو هوه يمكون في وسط مبرك الابل تحتك به وتستريح اليه، ويشوب به المثل في الرجل يشتقي برأيه . والعليق تصغير عذق وهو النخلة نكسها ، والموجب: الذي تبنى الى جانبه دعامة ترفده المشرة حمله ولعزه على اعله ، فصرب به المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه أمله . انضر لمتاقشة الحباب بن المنذر الطبري ٣ : ٢٧٠

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية الصفحة؛ قال رسول الله (ص) ؛ الناس تبع التريش .

<sup>(1)</sup> في شرح الجامع الصفير للمنادي ٢ : ٢٦٦ . وقد ورد في مسند ابن حنبل ومسلم عن جابر . بلفظ آخر .

مأثم احب الي أن اتقدم قوماً فيهم ابو بكر ، ولكن انت يا ابا عبيدة ان شئت بايعتك ، فقال ابو عبيدة لممر : ما سمعت منك فهة (۱) في الاسلام قبلها ، اتقول هذا لي وفيكم الصديق وثاني اثنين إذ هما في الفار ، وخليفة رسول الله ، وقد أمنا حياة رسول الله والله على . فقال حمر : معشر الانصار ، قد علمتم ان رسول الله ويك قسدم ابا بكر واقامه مقامه في الصلاة بالناس ، فأبكم تطيب نفسه ان يتقدم علي من قدمه رسول الله ويك ، قالوا : معاذ الله أن نتقدم أبا بكر ، فقال بشير بن سعد الانصاري ثم الحزرجي : قوموا الى خليفة رسول الله وقبل في بكر ومدور ايده فقبضها وقال : بايموا محر او ابا عبيدة ، ودفعهم عن نفسه بجهده ، وقبص يده فدها حمر ، فقال له ابو بكر : أنت أنت با عمر ، انت اقوى وأشد ، فقال فدها عمر ، يشدتي لك انت احق ، انت خليفة رسول الله ويك لنا ؛ فيا فنا انه الله الله الله الله النه بكر : أنت أنت با عمر ، انت اقوى وأشد ، فقال اله ابو بكر : أنت أنت خليفة رسول الله ويك لنا ؛ فيا فنا اله بايموه .

فانظر الى طول هذه المراجعة بين المهاجرين والانصار وهم يطلبون ويفتشون ما يجوز في دين رسول الله / على ويرجعون الى أفعاله ووصاياه ويبتنون مرضاته ، هل تجد احداً منهم يذكر عن رسول الله على نصاطى رجل بعينه او ما يشبه النص او ما تأويله النص من انسه كتاب الله او من حديث عن رسول الله على والمهد قريب وهو يوم موته ، ولم يدفن بعد ، وهسندا موضع الحاجة الى ذكر ذلك ؛ والمناظرة والمباحثة تذكر بالأمور البعيدة وتخرج النوامض فكيف بالأمر الواضح مع العهد القريب ؟ وما أراد الانصار بالبدار الى إقامة امير يكون على الناس إلا الله ، وإلا إحياء الاسلام

<sup>(</sup>١) الفهة من المي والغلط

وقع اعداء رسول الله عليه عليه عليه المنط الأمر ولا يلشر (١١) ؟ فقد كان معهم وحولهم اليهود وقبائل المرب من النصارى ، وقد كانوا راساوا ماوك الروم وأطمعوهم في الاسلام ، ومسيلة مقيم على حربهم وكذا طليحة ، وقد ارتد من ارتد ، فكان الصواب في المبادرة الى إقامة امير ، فاسا قبل لهم : إن رسول الله عَلَيْتُ قد قال : الأنمة من قريش سمموا وأطاعوا ، وقصدوا الى افضل قريش في انفسهم فمقدوا له وقاتلوا بين يديه كا كابرا يقاتلون بين يدي رسول الله ، وتفانوا في طاعته ؛ ولو أرادوا الملك والدنيا لمها أطاعهم المهاجرون ولا غيرهم ، فإن البلاد بلادهم ، والبادية باديتهم ، والبأس والنجدة والكائرة لهم وفيهم ، وانما المهاجرون ضيفانهم ونزال عليهم ، وبهم عزّوا ، وبهم صار رسول الله ﷺ في عساكر وجماعات ، وبهم غزا العدو وقد كان وهو مقم بمكة منذ دعــا الى النبوة خمسة عشر سنة يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب ، ويتاو القرآن ، ويدعو الى الله ؛ فسمعته / قبائل الأوس والخزرج ، وأصغوا الى دعوت ، وأجابوه الى معاداة ماوك الأمم وجبابرة الأرض في طاعته ، وأن ينفقوا اموالهم ، ويسفكوا دماءهم في نصرة دينه ، وأن يطبعوه حياً وميتاً . فلما أجابوه الى ذلك ، أمر اصحابه بالهجرة اليهم ، فقباوهم وأظهروا الاسلام في المدينــة وفي قبائلهم وبواديهم ، فهاجروا اليهم قوفوا يحميم ذلك ، وكان باطنهم في الايمان كظاهرهم ، فلهذا أسماهم الله الانصار وكذا المهاجرون، ولهذا قالءالله: ﴿ لَلْفَقْرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرجوا من ميارهم وأموالهم ، يبغون فضلًا من الله ورضواناً ، وينصرون الله ورسوله ، اولئك هم الصادقون ، (١٤ فأخبر عز وجل عن صحة نياتهم وصدق

<sup>(</sup>١) يقصد : كي لا يتفرق المسلمون

<sup>(</sup>۲) الحشر ۸

طمائرهم ، وشهد لهم بالصدق ، ثم ذكر الانصار وقدال : و والذين تبو ووا الدار والأيمان من قبليهم 'يحبتون من هاجر اليهمولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسيهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق 'شح" نفسه فأولئك هم المفلحون ، (۱) ، لأن الانصار كانوا بالمدينة قبل المهاجرين ، فلما جاءهم المهاجروت أحباب رسول الله كلي آثروهم على انفسهم بمنازلهم ، وشاطروهم اموالهم يطيب من انفسهم ، فشهد لهم بالفسلاح ، وقرحى على من جاء من بعدهم مولاتهم والاستفقار لهم فقسال : و والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربتنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجمل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ، وأمرهم بالنعوذ من بغضهم وعداوتهم، فهؤلاء الذين قاموا بدين رسول الله يكلي بعده ، وهم الذين اختاروا أبا بكر ، والقرآن عاده بحدمهم والثناء عليهم ، وأنت تحفظه ؛ قارجع الى ما في سورة من ذلك وتدبره ، قذكر جيمه يطول ولا يحتمه / هذا الموضع .

فهم لما بايعوا الم يكر سكنت نفوسهم ، وباتوا وكأن رسول الله مراقية لم عت ولم يفقد من بينهم ، فهندا الذي قصدرا بالبدار ، وهم كانوا اعلم بسائمرونه ويقولونه ، وقد علموا انهم قد وتروا الامم كلها في طاعة رسول الله مراقة علمهم ولا امير عليهم ، فخافوا ان ببيتوا وقسد فقدوا نبيهم وليس عليهم امير فينشر امرهم ، فلشدة اهتام هؤلاه بجراسة الاسلام بادروا الى من يعقدون له ، وإنما ذكرت لك هذا لتمرف الحال قإن من لا يعلم ومن همه الطمن في الاسلام يدعي عليهم انهم إنما فعلوا ذلك 'حباً للدنيا ولسرورهم بوت رسول الله مراقة عليهم انهم إنما فعلوا ذلك 'حباً للدنيا ولسرورهم بوت رسول الله مراقة عليهم بالراحة .

<sup>(</sup>۱) الحشر ۹

وأنت تجدهم وقد شهدت افعالهم بأنهم بعد موت الله حباً له ، وألثه بصيرة في دينه .

ثم إن الج بكر عاد من السقيفة وقام خطيباً ، وأخير المهاجرين بما كان وقال : وافله ما اردت الامارة ، ولا نويتها ، ولا تمنينها في يوم ولا ليلة ، ولا رغبت فيها ، ولقد حرصت أن اجعلها في عمر فما تركت ، وإنمسا قبلتها خشية الفتنة ، ولانه لم يكن علي امير ، وقد رجعت اموركم اليكم فاقياوني وولوا من شئتم . فقال له علي : وافله لا يقيلونك ولا يستقيلونك ، رضبك رسول الله له يلنا فرضيناك لدنيسانا ، قد مك رسول الله فمن ذا يؤخرك ، فصوّب الصحابة جيمهم قوله واستحسنوه (١)

وانظر اعترافهم ان رسول الله كلي قد اعطى أبا بكر اكثر بما اعطوه ، وعجب على رضي الله هنه من طمع الانصار في الامارة وقال : أسا سموا قول رسول الله كلي : د اوصيكم بالانصار خيراً ، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم (٢) ، فاو كانوا هم الامراء لكانت الوصية لهم لا قيهم ، ولكن نتجاوز لهم كا وصى رسول الله كلي ، والله يرحم الانصار .

قان قال: انهم لم يمارضوا أبا بكر / خوفاً وتقية ، فقد بيتنا غير مرة الن سلطان مؤلاء الخلفاء الاربمة لم يكن سلطاناً يتقيه عنى .

وقيل : إن ابا سفيان لتي علي بن ابي طالب بعد البيعة لأبي بكر فقال له : يا ابا الحسن ، ما بال هذا الأمر في اقل حيّ من قريش ، إنما هي بنو عبد مناف ، إن شئت ملاتها على ابي بكر خيلا ورجلا ، فقال له علي : مـــا

<sup>(</sup>١) كتب في الحاشية : صوابه ان مقامه بعد قتل مسيفة

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث في مناقب الانصار.

اربد ذلك ، إنا رأينا ابا بكر لها اهلا ، واني لأعد بيمق له من جهادي مم رسول الله ﷺ . ثم اتى ابو سفيان العباس وبنى حاشم فقال : مساكنا ولابي فضل (١١) ، إنما هي بنو عبد مناف، يا بني عبدمناف ذبرا عن مجدكم وانصحوا عن سؤددكم ، ولا تخلموا تاج الكرامة إذ ألبسكم الله فضلها ، انها عقب نبوة، من قصر عنها اتبع ، ومن ذب عنها اتبع ؛ فقال العباس : إن الاسلام قيد الفتك وأخذ بعنان الباطل ، فأمهل نراجع الفكر ، فإن يكن لنا من الأمر غرج نبسط اكفأ للجد لا نقبضها او نبلغ المدى ، وإن تكن الاخرى فسلا لللة في المدد ولا وهن في الأيسد . فأنكر على قول ابي سفيان ؟ ونهى بني هاشم عن الخلاف ، وقدال لهم : عرجوا عن طريق المنافرة وحطوا تيجان المفاخرة . وقال لابي سفيان : يا ابا سفيان ، إن المسلمين قوم نصحة وإن تباعدت انسابهم ، وان المنافقين قوم غششة وان تقاربت انسابهم ، يا الم سفيان ، طالما عاديت الاسلام واهل فلم يضره ذلك شيئًا ، انا وجدنا ابا بكر لها املاً ، ولو لم نزه املاً لما وليناه .

وقد ذكر من هـــذا امير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد مضي عثان في رسالته الى معاوية إذ يقول له في فصل منها : وقد كان ابوك اتاني حين ولي ابر بكر رحمه الله الناس ، فقال انت احق بهـــذا الأمر بعد محمد على فها البيعك وانا بذلك على من خالفك ، فكرهنا ذلـــك مخافة الفرقة ، / فكان ابوك اعرف مجمقنا منك ، فإن تعرف منه ما كان يعرف تصب رشدك ، وإلا فسينني الله عنك .

وقد ذكر معاوية هـذا المعنى لابن عباس وبني هاشم حـين اخذ الأمر من الحسن ، فقالوا له : اغتصبت وأخذت مـا ليس لك ، فقال لهم : إن كان امر الحلافة يستحق بالقرابة دون الرضا والاجاع فمـا منع العباس منها وهو

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، ولعلها بكر

هم رسول الله علي وقد خمن له ابر سفيان بني هبد مناف ؟ فكان جوابهم ان ذاك امر رضيه المهاجرون والانصار واجمع عليه المسلمون ، وانت فحسا رضيناك .

وما كنا في صحة امامة ابي بكر ، وإنا كنا في ان الصحابة في كل زمان وأوان يخوضون فيمن يصلح للامامة ولا يذكرون عهداً من رسول الله علي المان بعينه مسع حاجتهم الى ذلك ، بسل يجمعون على العمل بالاغتيار ، فمرض لنا مساكان بين بني عبد مناف ، فذكرنا قول بني هاشم ، وان ابا سفيان احب ان تكون الخلافة في بني هاشم لأنهم اهسله وأقاربه من بني عبد مناف ، ولأن السؤدد والرئاسة كانت فيهم قبل الاسلام .

ولهذا قال خالد بن سعيد بن الماص عامل رسول الله كلي على اليمن وقد قدم بعد وقاته وقد بايع الناس أبا بكر، فعجب من كون الخلافة في أبي بكر دون العباس او على او عنان فهؤلاه اعمام رسول الله على وبنو (١١ اعمامه عقال لمنان وعلى وقد أتياه ليسلما عليه حين قدم من سفره: أرضيتم بني عبد مناف ان يلي امركم بنو تم ، فقال على : رضينا ، فقال خسالد : انتم الشجر الطوال ذوات الظلال قاذا رضيتم رضيناه .

فولاية ابي بكر ، وتقدمه على اهل رسول الله وأعمامه وبني اعمامه | وهم كثرة وفي عزة ومنعت وفيهم اليسار وليس لأبي بكر شيء من ذلك من المعجائب ، ولهذا قال ابر قحافة وقد جال الناس جولة وهو بمكة : ما هذا؟ قالوا : مات رسول الله مرائع ، قال : فسا صنع الناس بعده قالوا : اقاموا ابنك مقامه ، قال : افرضيت بنو عبد مناف ؟ قالوا : نعم ، قال : افرضيت

<sup>(</sup>١) في الأصل ، بني

بنو المنيرة ؟ فقالوا : نعم ، قــال : ودانت لرجل من تم ؟ قالوا : نعم ، قال : فلا مانع لما أعطى الله .

فعجب ابر قعافة من تقدم ابنه والسيّادة والرئاسة انمسا كانت في بني عبد مناف وبني المفيرة من بني مخزوم دون بني تم ، فلسا قدّم المهاجرون والأنصار ومن كان على دين رسول الله يَهِي ابنه ابا بكر ، علم اس ذلك الإسلام ومن قبل الله ، وان ابنه قد كان اولى بالحسد والابعاد ، ولكن القوم رجعوا في توليته الى الدين والاسلام دون الأحساب والأنساب .

ولما بلغ اهل اليمن والبحرين وهمان قالوا لمهال رسول الله علي الله عليه عليه الذي بايمه الناس بمد رسول الله عليه ابنه او اخوه ؟ فقيل لهم: لا ، قالوا: فأقرب الناس منه ؟ قيل : لا ، قالوا : فيا شأنهم ؟ قيل : اختاروا أخيرهم فأمروه عليهم ، قالوا : لن يزالوا بخير ما صنعوا هذا .

فتأمل رحمك الله حال القوم لتمرف حقيقتها وتملم انها بالضد بمـــا قاله مؤلاء ، فقد طال المهد وقل التأمل .

### وَبَابَ آخِر

وهو ان أبا بكر غزا اليامة ، ومسيلة ، وربيعة ، وطلحة ، وبنياسد ، وتلك القبائل المرتدة ، ومانمي الزكاة ، مع إذعانهم بإقامة الصلاة ، وأنكر رضي الله عنه (۱) تغير دين رسول الله سيخلع ، وأنه لا يقرهم على ترك خصلة واحدة من دينه ولا تعطيل شيء منه ، وقسد غزاهم بالمهاجرين والانصار ونكل بهم كل التنكيل ، وقتلهم ألوان القتل ، وصنع بالرجال والنساء منهم

<sup>(</sup>١) في الاصل ، عنهم

من النكال ما يطول شرحه لأنهم غيروا مين رسول الله عليه ارعطاوا حدوده ، فيا استطاعوا ان يقولوا لأمراء ابي بكر لم تنكرون عليها هسذا وأنتم قد علمتم نصوص صاحبك ، وغيرتم دينه ، وبدلتم كتابه ، وانصرفتم عن وصيه وعمن استخلفه ، وضربتم ابلته ، وقتلتم جنينها في بطنها ، وهذا موضع حاجة هؤلاء البه ، ولو كان لذلك ادنى اشارة لمولوا عليه واستراحوا البه ، ولو كان لذلك ادنى اشارة لمولوا عليه واستراحوا البه ، فعلمت ان ما يدعيه هؤلاه لا اصل له .

ولو كان بدا منهم شيء لكان العلم به اقوى بمـــا كان بين امير المؤمنين وأهل النهر ، وبينه وبين اهل الشام وغيرهم .

#### وبابآخر

ان ابا بكر لما قتل مسليمة ، وأسر طلحة ، ورد اهل الردة ، واستولى طل جزيرة العرب الاسلام وأنفذ جيوشه الى العراق واستظهر المسلون ، قام في المسلين خطيباً فقال : ان اموركم قد عادت اليكم وبحمد الله استظهرتم على عدوكم فأقباوني فقد تقلدت امراً ما لي فيه راحة ولا يدان الا بمونة الله ، فقال له علي رضي الله عنه : ما يقيلونك ولا يستقيلونك ، وما منك بسدل ولا بعل عنك حول ، ومشى في الناس ثلاثاً يستقيل فيا اقالوه .

#### وَسِابَآخِنر

ان ابا بكر لما مرض مرض موته قال : يا ليتني يوم ظلة بني ساعدة قد كنت وليت عمر او ابا عبيدة ، فكنت أكون وزيراً خيراً من ال اكون اميراً ، وليتني حين بمثت خالداً الى الشام كنت بعثت عمر الى العراق فكنت قد بسطت يميني وشمالي . ثم عزم على استخلاف خليفة يكون بعده ، وأخذ بشاور في ذلك ؟ فقسال لرهط من المسلمين : إن وليت عليكم رجلا منكا ترضون ؟ فقسال علي بن ابي طالب : لا إلا ان يكون عمر ، فأمسك ؟ ثم خلا بعبد الرحمن بن عوف وشاوره في عمر وأخذ رأيه فيه ثم قال له : اكتم يا ابا محمد ما كان بيننا الى ان اقوله لك ، ثم شاور عثان بن عفان ، ثم شاور اسيد بن محفير في رهط من الأنصار في ذلك ، فقال له اسيد: / ما اعلمه إلا الحيرة بعدك لولا ما فيه من شدة فقسال له ابو بكر : يا ابا يحيى اني قسد رمقته ، فكنت اذا شددت في الشيء اراني فيه اللين ، وإذا لنت في الشيء اراني فيه الشدة ، ولو قد وليكم للان واشتد .

ثم اظهر ابر بكر الامر الناس وذكر لهم رأيه في همر ، فقال طلحة وغيره: ان عمر رجل مهيب ، له هيبه وليس بخليفة ، فكيف اذا سار خليفة واعدل بنا عنه الى رجل هو اخفض جناحاً وألين جانباً فكانجواب ابي بكر ما قد تقدم ؛ فكيف يظن عاقل تدبر الامور ان هناك رجلا قد اقامه رسول الله علي وفرغ لهم منه ، وكلهم ومعهم ذلك الرجل الذي يدعو القامه رسول الله اللهيام بأمر المقد ، يطلبون رجلا يصلح في دين رسول الله وعند رسول الله اللهيام بأمر المته ؟ وهل هذا إلا كفائل قال في جاعة كثيرة قيام في الشمس وهم يطلبون الشمس ويسألون عن الشمس ، وتأمل الحال ، وكيف ينطق كل واحد بحا عنده وبما يراه ، غير راهب ولا خائف من الانصار ومن المهاجرين ومن ابي سفيان ومن بني هاشم ومن خسالد بن سعيد لتعلم سلطان هؤلاء الخلفاء كيف كان .

فكان المسلمون يفرغون الى ابي بكر في كل صغير وكبير ، فيقول لهم أتظنون افكم تجدون عندي ما كنتم تجدونه عند رسول الله علي ، لا تجدون

ذلك ، إن رسول الله عليه كان يأتيه الوحي ، وإنما انا مثلكم ، فان احسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني ؛ وأيسأل عن مسألة فيقول : اقول فيها برأي، فإن يك صواب فين الله ، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ، فيستحسن المسلمون هذا منه ويحمدونه عليه ، ولا يقول قائل كيف يزينغ إمام المسلمين وكيف يخطى، ولا يزل .

وقد قال عمر ايضاً مثل قول ابي بكر مرات كثيرة ، وقال عثان مثل ذلك .

وما 'بلي به علي / وما قاله في هذا الباب فأكثر نما ابتلي به أبوبكر وهمر وعيَّان ، فيانه ابتلى من أهل زمانه ومن أصحابه طول خلافته بالإضلال والإكفار فها احتج هو لنفسه بالنص ولا بالمصمة ، ولا احتج له من في زمانه من كان يخاصم عنه من ولده وأهل بيته وشيعته بشيء من ذلك، وكانوا وكان هو ايضاً لا يأبون ان يجوز عليه ما يجوز على اهل الشووى وعلى الحلفاء قبله . وكان ما يتدن به من الاختيار اكثر وأشهر بما كان من الخلفاء قبـــه ، ولهذا قالت العلماء : إن العلم بأن رسول الله ما نص على على ولا استخلفه اقوى من العلم بأنه ما نص على بلال ، أو عمــار ، وأبي ذر ، او ابن مسعود ، فانه رضي الله عنه قد بقي بعد الخلفاء خليفة وإماماً معه مائة الف سيف تطمعه، والإكفار ، فها ادَّعي النص ولا العصمـة ولا احتج في مشافهـة ولا مراسلة ولا مكاتبة بشيء من ذلك ، بل كان يحتج بأن طاعتي وجبت لأنه بايعني الذين بايموا ابا بكر وعمر وعثان ، فوجبت طاعتي كا رجبت طاعتهم .

ومن نعمة الله على المسلمين الن بقاءه رضي الله عنه بعد الحلفاء خليفة وإماماً وسلطاناً ومعه مائة الف سيف تطيعه عنها سار في تركات رسول الله عليه

إلا سيرة ابي بكر وعمر وعنان ، ولا حب السواد ومصر وفارس وأرميلية وأذربيجان وخراسان إلا ما حباه الخلفاء قبله ، ولا قرأ إلا المصحف ، والناس الاهذا المصحف ، وملك الارض كان كله بيده إلا كرة فلسطين ، وأقام التراويح بنفسه وأقامه عاله في ممالكه كلها ، وكان يقيم إماماً النساء في التراويح ، وأثنى على الخلفاء قبله بما يطول شرحه وقد ماتوا وبلتوا ، وهو يلمن معاوية ويبرأ منه وهو حي ومعه اكار من مائة الف / سيف ، وكذا صنع بالحوارج . فهو لا يخاف الجبابرة الاحياء ، وعند الإمامية انه قد خاف الموتى وهو سلطان عظم الشأن، وقد بيتنا ان هؤلاء في حياتهم وسلطانهم ما كان يخافهم محق (١١) .

فإن قبل : ومن سلم لكم انه كان يقيم التراويح ، بل يقول انه قد نهام عنها ، فقالوا : واعمراه ، فلما قالوا ذلك ، اقامها لهم .

قبل له: لا فرق بين من ادعى هذا ، او ادعى انه قد كان نهام عن هذا المسحف فقالوا واعمداه ، او قال : قد كان نهام عن هذه المسلاة وقال لهم : له باطن وهي شخص ، ألا تسمعونه بقول : إن المسلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولا ينهى إلا الشخص كا يدعيه عليه الاسماعيلية فصاحوا واعمداه ، او كمن ادعى انه كان يعيد في آخر ذي الحجة ويقول : هذا اليوم الذي نص علي فيه رسول الله منهم واستخلفني كا يفعل الاهامية ذلك في زماننا ببغداد ، وانه كان يقيم المناحات بالشعر على فاطمة وابنها الحسن الذي زعم الاهامية النهم على الماقل الاهامية دبأي شيء يعلم الماقل

<sup>(</sup>١) في الاصل : يخاف ، ولكن السياق يقتضي ما البتناء

المتأمل ان العباس رولده وبنو هائم كانوا يقيمون التراويح الا والعلم الذي يعلم به ان علياً كان يقيمها بنفسه وعامله قرظه بن كسب (١) بالكوفة وعامله بالبصرة وبمكة والمدينة وسائر بسلدان الاسلام التي في ملكه وسلطانه اقوى واقهر.

ولو ادعى مدع ان ابن مسعود بالكوفة وابا عبيدة ومعاذ بن جبل بالشام كانوا لا يرونها ولا يقيمونها ، هل كانت الدلالة على بطلان دعواه الاظاهرة ، والدلالة على بطلان من ادعى ذلك على امير المؤمنين اقوى واقهر . والمجب ان رؤساءهم والذين لقنوهم هذا / المذهب قد قالوا : انه اقام التراويح .

وإذا قيل لهم : هبكم انكم ادعيتم انه كان في زمن ابي بكر وعمر وعنان كان مغاوباً مقهوراً فما باله حين مات هؤلاه [و] "اصارت الخلافة اليه وصار السلطان بيده والفيء يجبى اليه فيعطيه من برى وهو في العساكر والجيوش الم يسد ع "النص وتعطيل التراويح ويظهر المصحف الذي تدعون ويسير في اموال رسول الله علي ما تدعون ويظهر البراءة من ابي بكر وعمر وعنان سيا وقد ماتوا ، كما اظهرها في معاوية والخوارج وهم احياء وفي عساكر ؟

قالوا: مـا فعل ذلك ولا قدر عليه لأن جنده وأعوانه من المهاجرين والانصار والتابمين بمدهم كانوا اولياء ابي بكر وهمر ، فـاو اتهموه ببغضهم لفتاره ، قما زال مظهراً لنصرتهم وموالاتهم الى ان خرج من الدنيا .

قالوا : وكذا فمل الحسن والحسين رضي الله عنهم اجمين .

<sup>(</sup>١) في الاصل: كعب بن قرظه ، والصواب ما اثبتناه ، وهو احد كبار مساعدي علي بن ابي طالب رضي الله عنه رحضر معه صفين سنة ٣٧ هـ.

<sup>(</sup>٦) في الاصل : صارت

<sup>(</sup>٣) في الاصل : يدعي

والآن يدعي هذا المدعي في هذا الزمان انه كان قــد نهى عن التراويح ، فلما صاحوا واعمراه خافهم فتقدم واقامها لهم ، فما يجري كلامهم على تحصيل ولكن كا يسنح لهم .

ويما كان ينبغي ان يقدم قبل هذا ، مساكان من عهد عمر حين جرحه فيروز النصراني ، فإنه ورد على على والمهاجرين والانصار وجميع المسلمين من ذلك ما ذهلت له عقولهم أسفاً عليه ؟ فانه قد كان دوخ ماوك الفرس والروم وأذلهم ، وغلب على بمالكهم ، وألجأم الى الهرب ، وبلغت خيوله افريقيــة وأوائل خراسان وأوائل الهند ، فذل الشرك كله به ، وغزا الاسلام بمكانه وسلطانه . فخاف المسلمون ان تكر ماوك الشرك عليهم بفقده ، فاجتمعوا وانفردوا عنه / مفكرين ، وأماوا ان يبتدى، ويستخلف عليهم . فدخــل عليه أهل الامصار فقالوا له: أوصنا يا امير المؤمنين ، قال: أوصيكم بالقرآن فتمسكوا به ، فيه هدى الله نبيتكم وهداكم من بعده، وفيه نجالكم ، قالوا أوصنًا ، قال : أوصيكم بالمهاجرين والانصار وذكر فضلهم ، قالوا : أوصنًا ، قال : أوصيكم بالعرب فإنهم مادة الاسلام ، قالوا : اوصنا ، قال : اوصيكم بذمتك فإنهم ذمة نبيكم وقوت عيالكم ، قالوا : اوصنا ، قال : قوموا عنى وإلا قمت عنكم . فلما رآه اصحاب رسول الله ﷺ لا يذكر أحــداً اللخلافة دخاوا عليه ، وابتدأ ابن عباس يشأله الاستخلاف ؛ وافتتح الكلام ، فقال : قد توليتها حياتي واجتهدت لكم رأبي ونصحت لكم جهدي ومنعت نفسي وأهلى ، وأرجو ان انجو منها كفافاً لا على ولا لي ؛ فأثنوا ، وابتدأ على يبشره عن رسول االله علي بالجنة ، وقال له : وأشار الى ابن عباس يشهدعلى رسول الله ﷺ بمثل ما شهدت ، وشيع غير همــا ذلك وسألوه الاستخلاف ، فقال : ما أحب ان اتحملها حياً ومياً ، قالوا : بل تفعل ، ولك في ذلك

الاجر؛ انظر يا امير المؤمنين لأمة محمد مَ الله عن الله على من أستخلف، فقال له المغيرة : انا أدلك عليه : عبد الله بن حمر ، فقال له حمر : والله ما أردت بذلك الله ، فقال له ان عباس : يا امير المؤمنين ، ومسا يمنعك من إخوانك ، وأشار الى عــليّ وعثان وعبد الرحمن وتلك الجماعة ، فقال همر : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني ، وإن أترك فقد ترك من هوخير مني ــ يعني أن رسول الله ما استخلف وأن ابا بكر استخلف ــ ثم قـــال : هي في واحدٍ من هؤلاء الستة الذين شهد لهم / رسول الله بالجنة وقبض وهو حنهم راض : على وعنان ابنا عبد مناف ، وسعد وعبد الرحمن خالا رسول الله ﷺ ، والزبير حواري رسول الله ﷺ ، وطلحة وقاية رسول الله . ثم حذر كل واحد منهممن 'خلق كرهه له. وقال لهلى: إن وليت هذا فاعدل ولا تحمل بني هاشم على رقاب الناس ، وقال لمنان مثل ذلك ، وقسال له : لا تحسل بني ابي معيط على رقاب الناس ، ثم اقبل على عمار ومقداد في ان يكونا في ثلاثين من المهاجرين ، وقال لأبي طلحة الانصاري : إن الله لم يزل صهیب ، ولیصل بالناس الی آن یقیموا خلیفة ، وکونوا علیهم رقباء لئلا يستبدُّ مستبد ، وقال : لا يأتي اليوم الثالث إلا رقد أقمَّم احداً من هؤلاء الستة خليفة ، رجد وا في امركم ، وجاهدوا عدركم .

فلما قبض أنفذوا وصيته كا رسم ، فكم في هـذا من شاهد على بطلان دعاوي هؤلاء القوم ، وما حاجة الصحابه ان يختار لهم عمر خليفة وقد فرغ لهم من ذلك رسول الله علي وهو قائم المين نصب اعينهم . وأعجب من هذا قول عمر وهم يسمعون ان رسول الله علي ما استخلف ، وأعجب منه ان الذي يدّعون ان رسول الله استخلفه معهم في ان رسول الله ما استخلف، وأن الحلافة بالاختيار لا بالنص، وأنها في واحد منهم وفيهم الهاشمي والاموي والزهري والتيمي والاسدي"، ففيمن كانت منهم كان صواباً ، لا ينكر ذلك احد من المسلمين . وأعجب من هذا قوله لملي : ان ولوك فاعدل ولا تحمل بني هاشم على رقاب الناس ، فكيف لم يقل له : مسا أحتاج الى توليتهم لي ؛ ولاني رسول الله واختارني وشهد بعصمتي ، / وكيف تقول هذا لي ؛ وكيف تقول إن رسول الله ما استخلف ؟

### وستاب آجتر

ان علياً والجماعة ردوا الامر الى عبدالرحن ليختار واحداً منهم المخلافة وعليهم الرضا مجمكه ، فقال لهم : تكلموا فأخبروا الناس بذلك ، فتكلموا وقام امير المؤمنين علي رضي الله عنه ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال : لو عهد الينا رسول الله بياني عهداً لجالدنا عليه حتى نموت ، او قال لنا قولاً انفدنا قوله على رغمنا ، لن يسرع احسد قبلي الى صلة رحم ودعون على ، والأمر اليك يا ابن عوف وعلي صدق اليقين وجهد النصع وأستغفر الله ولكم . فلم يقل الرضي الله عنه إن رسول الله يكل ما ولا ه ولا ولا عليه .

ثم انظر في باب آخر في امر عنان وما لحقه في آخر امره من الإعراض والخصومة ، حتى تجرأ عليه العبيد والنساء والصغير والكبير ، هل قرعب احد من خصومه وأعدائه بأنه جلس في غير مجلسه ؟ وقد بالغوا في التشنيع عليه ، وهو كان يسمى الخليفة المستضمف، فكيف لم يتقدم الخليفة المنصوص عليه فيأخذ الامر من هذا الذي قد 'قهر و'حصر .

<sup>(</sup>١) في الاصل : يقول

وأعجب من هذا ، ان المعربين أتره رضى الله عنه بعد ان مضى عثان فقال: امدد يدك نبايمك ، فقال: ليس هذا اليكم ، هــــذا للمهاجرين والانصار ، من أمره اولئك فكان اميراً . فانظر كم يقول إن هـــذا امر المسلمين وأنه بالاختيار ٪ ثم ان المصريين انصرفوا عنه ، فجاءه المهاجرون والانصار؛ فقالوا: امدد بدبك نبايمك ، فقال لهم: اختاروا غيري تبايمونه وأبايمه 4 فلأن اكون لكم وزيراً خير من ان اكون اميراً؛ فدقمهم عن نفسه؛ فعاودوه فقال لهم : إن عبر كان رجلًا مباركاً / وقسد جملها شورى ، قالوا : فأنت من الشورى وقد رضيناك ، فقال : اختاروا غيري ، فدفعهم ، فعادرا فقال : قد علمتم اني اسممكم وأطوعكم لمن وليتموه امركم ، قالوا : قد رضيناك ، فدفعهم ومشى الى طلحة والزبير فعرضها عليها ، وقال : من شاء منكا بايمته ، فقسالا : لا ، الناس بك ارضى ، فترددوا اليه وهو يأبى ويقول : اختاروا غيري فيقال انهم اختلفوا اليه بمد مضى عثان ثمانية ايام ، ومنهم من يقول [ ] ۱۱۱ بومــــا وهو يقول : اختاروا غيري ابايمه وتبايمونه .

هذا ، رقد مات ابر بكر وهمر وعنان وسا هناك سلطان ولا خليفة ، فأين ما ادعيتموه؟ ثم انه لما اتوا وألحوا عليه فقال بعد الحد والثناء والصلاة: الحا الناس ، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واتقاهم فله ، ولا يحل بعد إلا برضى المهاجرين والانصار، فاذا رضوا لم يكن الحيار ، فان شغب شاغب استثيب ، فان ابي قوتل حق يفيء الى امر الله .

<sup>(</sup>١) قراع في الاصل ، والقول الصحيح ما ذكره القاضي من ان عنان رضي الله عنه قتل برم ١٨ ذي الحجة سنة ٣٥ ه. وان علياً رضي الله عنه بريع برم الجمة خمس بقين من ذي الحجة . انظر الطبرى .

فانظر الى هذا البيان والكشف ، وان الامامة بالاختيار ، وانها الى المهاجرين والانصار ، فقالو ا نبايمك على كتاب الله وسنة رسول الله ، فإن لم تف قلا بيمة لك ، قال : نمم .

ثم خطبهم فقال بعد الحدد والثناء والصلاة على النبي على مقدار نعم الله على الحلائق برسول الله على أله على الله يعلم انبي كنت كارها للولاية على احمة مجمد عليه السلام حتى اجتمع رأيكم على ذلك لأني سمعت رسول الله على امسة مجمد عليه السلام حتى اجتمع رأيكم على ذلك لأني سمعت رسول الله على يقول : ايما وال ولي الامر بعدي اقسيم على حد الصراط ، ونشرت الملائكة صحيفته ، فان كان عادلاً انجاه الله بعد له ، وان كان جائراً انتفض به الصراط انتفاضة حتى تتزايل مسا بين مفاصله ، ثم تتحرق به الصراط فيكون اول ما يتقي به النار انفه وحر وجهه ، ولكن / لما اجتمع رأيكم لم يسمني ترككم . اقول ما سمعتم ، واستغفر الله لي ولكم .

فانظر الى هــــذا ففيه اتم كفاية ، وانظر الى بيانه ان الامام يجور ويخطىء ويزل .

وخطبته المشهوة بالمراق التي لا يستطاع دفمها :

ايها الناس؛ انه لما توفي رسول الله على اليمتم الما بكر فبايعت ورضيت ؛ ثم بايعتم عثان فبايعت ورضيت ؛ حتى إذا مضى عثان تداككتم على كتداك (١٠ عرف الصبع ؛ فمددتم يدي فقبضتها وقلت : اختاروا لأنفسكم فأبيتم الا مبايعتي ، حتى اذا كثر الجسع ووطىء الحسبان وشتى عطافه ، فأبيت الا أن تكون بيعتي ظاهرة مكشوفة على منبر رسول الله على وفي مسجده ، فبايعني كل ، لا أرى منكراً ، فلما قلد تمونيها

<sup>(</sup>١) تداككتم : تهالكتم . وفي الحاشية كتب : صوابه تهالكتم .

نكت ناكثون بمن بايعني وقسط قاسطون ، فلم اجد إلا قتال من بغى ومحاكة من اعتدى الى كتاب الله ؛ وليس يجب انكار امامة من عقدت له الامامة إلا أن يجور في حكم ، او يمطل حداً ، او يضمف عن القيام بها ؛ فواق ما عطلت لكم حداً ، ولا جرت عليكم في حكم ، ولا ضعفت عن القيام بالامامة ، فأوجبوا لي على انفسكم مثل مسا اوجبتموه لمن تقدمني من ابي بكر وعمر وعثان يرحمهم الله .

فانظر كيف يذكرهم ببيعة الخلفاء قبله ورضاه بهم ، ويحملهم إجاعاً وحجة على الآمة ، ويذكر انه صار إماما ببيعتهم له ، وأنهم هم قلدوه إياها ، وأنه لا يحل انكار امامة الامام الا ان يجور في حكم او يعطل حداً او يضعف عن القيام بها ، وأن هذا جائز على كل امام بعد رسول الله عليه ، وهو رضي الله عنه اعلم بنف وبدينه وأفقه في دين الله ، فينبني الرجوع الى قوله لا الى قول مؤلاء / . وقد قال في خطبة له بالمدينة وهو يأمر الناس بتنقد افعاله وأحكامه : رحم الله رجلا رأى حقاً فأعان عليه ، ورأى جوراً فردة ، وكان حوناً بالحق على من خالفه .

وقد قال الحسن ابنه رضي الله عنها لأهل الكوفة حين استنفرهم الى ابيه : يا ايها الناس ، إن امير المؤمنين يقول اني خرجت مخرجي هذا ظالماً او مظاوماً ، وإني اذكر الله رجلا رهى الله حقاً إلا نفر، فان كنت مظاوماً أعانني ، وإن كنت ظالماً اخذ مني .

ومن مقاماته بالبصرة يوم الجل بعد انقضاء الحرب فقدال: ابن مثوى القوم ؟ قالوا: صرعى حول الجمل ، فقام خطيباً فقال بعد حمد الله والثناء: توفي رسول ولم يعهد الينا في الامارة عهداً فنتبع اثره ، ولكنا رأيناها من

تلقاء انفسنا ، فان يك صواباً فمن الله ، وإن يك خطأ فمنا ومن الشيطان . استخلف عمر استخلف عمر الله ابا بكر فاستقام وأقسام ، ثم استخلف عمر ويرحم الله عمر فاستقام وأقام ، ثم ضرب الدين بجرانه ، يرحم الله من بشاء .

ثم القول الذي كان يقوله ويعيده ويبديه ويذكر ايام الإلفة والاستقامة وما حدث بعد ذلك من الخلاف في آخر ايام عنان : سبق رسول الله يكن وصلى اير بكر ، وثلث عمر ، ثم خبطتنا فتنة فما شاء الله الله الله الله على طريق الاستفائة بالله لأن الله يشاء نصرة الحق ولا يشاء الله عن الباطل – أي اللهم افعل ما تشاء ، قد قال الحسن البصري فيا حكاه الله عن احد الرجلين : و ولولا إذ تدخلت جنتك قلت ما شاء الله ع (۱۲) اي ما شاء الله من شكره وحمده والرجوع اليه .

ولما فرغ امير المؤمنين / من امر البصرة وبلغه خلاف معاوية وندب الناس الى حربه ، دخل عليه ابن الكو"اء وقيس بن عباد اليشكري" وهناك اصحابه فقالا له : أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت ، تضرب الناس بعضهم ببعض ليتبين الناس أمورهم فلستولي بها عليهم ، أمن رأي رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت الدعوة أنك احق الناس بهذا الامر ، فإن كان رأيا رأيته أجبناك في رأيك ، وإن كان عهدا عهده اليك رسول الله والمصدق المأمون على رسول الله فيا حدثت عنه .

<sup>(</sup>١) في الحاشية : قوله ما شاء الله عل طريق الاستفالة

<sup>(</sup>۲) الکهف ۲۹

قالوا: فتشهد امير المؤمنين وحمد الله وقال: أثنا والله اول من صدقه فلا اكرن اول من كذب طيه اما ان يكون عندي عهد من رسول الشرائل فلا والله ولو كان عهد من رسول الله ما تركت أخا تيم ابن مرة (۱) ولا ابن الحطاب على منبره ولو لم آخذ الا بيدي هذه ، ولكن نبيكم نبي الرحمة لم يقتل قتلا ولم يمت فجأة ، مرض ليالي وأياسا ، يأتيه بلال يؤذن بالصلاة فيقول له: النت ابا بكر – وهو يرى مكاني – فلما قبض الله نبيه عليه السلام نظرنا في لمرة ، فإن الصلاة أعظم الاسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله يمن الديننا ، فولينا ابا بكر امورنا ، فأقام بين أظهرنا : الكلمة جامعة والأمر واحد ، لا يختلف علينه منا اثنان ، ولا يشهد أحد منا الى صاحبه بالشرك ولا يقطع منه البراءة ، فكنت والله آخذ اذا اعطاني ، وأغزو اذا أغزاني ، واضرب بيدي هذه الحدود بين يديه .

فلما قبض ابر بكر ظن ان عمر اقوانا عليها وأحل لها منا فولاها عمر ، فأقام حمر بين اظهرنا : الكلمة جامعة والامر واحد ، لا / يختلف عليه منا اثنان ولا يشهد احد منا على صاحبه بالشرك ، فكنت والله آخدة اذا اعطاني وأغزو اذا أغزاني ، واضرب هذه الحدود بين يديه .

فلما حضرت عمر الوفاة ظن انه إن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة بخطئه إلا لحقت عمر في قبره ، فأخرج منها ولده واهل بيته وجعلها في ستة وهط من قريش ، وكان فينا عبد الرحن بن عوف فقال : هل لكم الى ان ادع لكم نصيبي منها على ان اختسار فه ولرسوله والمسلمين ، فقلنا : نعم ، فأخذنا ميثاقه على ذلك ، واخذ ميثاقنا على ان نسمع ونطيع لمن ولاه امرة ،

<sup>(</sup>١) يقصد أبا بكر الصديق رضي الله عنه

فضرب بيده على يد عنان ، فنظرت في امري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي ، واذا ميثاتي لفيري في عنقي ، فأديت الى عنان حقه ، وكنت اضرب بين يديه الحدود .

فلما تحتل عبمان رحمه الله ، نظرت فاذا الخليفتان (١) اللذان اخذاها من رسول الله على بالعهد في الصلاة قد هلكا ولا عهد لها واذا الخليفة الذي المخذها بمشورة المسلمين قد قتل وخرجت ربقته من عنقي وقتل ولا عهد له . فلما قتل ، بايعني اهل هذين الحرمين : مكة والمدينة ، واهل هذين المصرين البصرة والكوفة ؛ فجاء معاوية يقاتلني مع اهل الشام وكنت احتى بالامرمنه : كنت مهاجراً وكان اعرابياً ، وكنت سابقاً وكان طليقاً ، وكان لي الصحبة ؛ قالوا : صدقت ، انت احتى من معاوية .

فتأمل هذا الشرح والكشف وحصل ما فيه ، فاو لم يكن ممك غيره لكان فيه اتم كفاية ؟ وإنما سألوه هل معه في ذلك عهد من رسول الله وكلي عائشة ألقاه اليه وحسده كا سأل عمران / بن حصين وأبر الأسود الدؤلي عائشة وطلحة والزبير كل واحد منهم على انفراده ، هل معه العهد من رسول الله في مسيره فكلهم قال : لا .

فإن قيل: قد علمنا انه كان يأخذ اذا اعطوه ، ويقيم الحدود بينايديم، ويعينهم ، فمن اين لنا انهم غزوه ؟ قلنا : لو لم يكن معنا خبر بأنهم قــــد غزوه إلا هذا لكفى وأغنى .

وكان رضي الله عنه قد انكر من مصارية تبسطه في زمن عثان فتنكر له ، وأشار عليه بمض اصحابه فقال : انت بقية الناس ولك حق الطاعة ،

<sup>(</sup>١) في الاصل : الحليفة

فأقر ابن عامر (١) ومعارية وغيرهما فانهم يبايمون لك الناس ، ويهدئون البلاد ويسكنونهم . فقال له : والله لو كان ساعة من نهار لاجتهدت فيها رأيي ولا وليت هؤلاء ولا مثلهم يولى ، والله لا اداهن في ديني ولا اعطى الدني في المري .

وكان المغيرة هو الذي اشار عليه بهذا ، فلما قدم ابن عباس من مكة استشاره امير المؤمنين فقال : ما ترى فقد اشار المغيرة بإقرار معاوية، فقال: قد نصع لك يا امير المؤمنين فافعل واقبل ، فقال : والله ما اشك ان ذلك خير في عاجل الدنيا الأصحابها ، وما الذي يلزمني من الحق والمعرفة ألا اولي منهم احداً ، فإن قبلوا ذلك فخير لهم ، وإن ادبروا بذلت لهماليف، وما علي إلا الاجتهاد . فقال له ابن عباس : خلني اولته ثم انزعه من غير نقصان ولا إثم ، فقال : لا افعل ، ما كنت متخذ المضلين عضداً ، اخاف ان يظلم مسلماً او معاهداً فأجده في صحيفتي ، لا اوليه ساعة واحسدة . فراجعه ابن عباس فقسال : لا يظلم ، فقسال : لا أشرك في امانية الا من ارضاه .

فانظر الى هـــذه المكاشفة بالحق في جميع اموره لنعلم فرية من نسبه الى الحوف من المخلوقين وقولهم انه كان يقي نفسه بدينه . وكان رضي الله عنسه اذا سئل المداراة و نحو ف من / الحلاف يقول : ابا الموت تخوفونني ، فوالله مـــا أبالي سقطت على الموت ام سقط الموت علي ، وكان يقول : علي آنس بالموت من الطفل بثدي امه ، ومذ امره الله ونهاه ما رأى منكراً قط ولا

<sup>(</sup>١) يقصد عبدالله بن عامر بن كريز ، عامل عنان عل البصرة

معمه إلا ردّه وأنكره ، ولا رأى معروفاً إلا شيده وقواه ونصره . وكان ظاهره كباطنه ، وسره كملانيته . وكان لا يخاف الجبابرة الطفاة الذين يخافهم البشر فكيف[يخاف] ١١٠ ابابكر وعمر وعثان، ولا يخاف سلطانهم محق ولو انه عبد او امرأة او ذمي كما تقدم شرح ذلك ؟ لتملم ان معونته لهم ونصرته لسلطانهم وطاعته لهم في حياتهم وتنفيذه وصاياهم بعد موتهم لأنهم أغة هدى.

وقد كتب رضي الله عنه الى معاوية (١٠): بسم الله الرحم الرحم ، من عبدالله على امير المؤمنين الى معاوية بن ابي سفيان . اما بعسد ، فان بيعني بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم على ما بويعوا عليه ، فلم يكن الشاهد ان يختار ولا المغائبان يرد ، وإنحا الشورى المهاجرين والانصار ، فاذا اجتمعوا على رجل فسموه إماماً كان ذلك رضى لله افن خرج من امرهم ردوه الى ما خرج منسه ، فان ابى قاتلوه على ابتغائه غير سبيل المؤمنين وولاه الله مسا تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً .

في دخل معاوية فيا دخل فيه المسلمون ، فان احب الامر الي فيك العافية الا ان تتمرض البلاء ، فإن تمرضت قاتلتك واستعنت بالله عليك ، فقد اكثرت في قتلة عنمان يرحمه الله . فادخل فيا دخل فيه الناس ، ثم حاكم القوم الي احملك وإيام على الحق وعلى كتاب الله ، فأما تلك التي تريدها فهي خدعة الصبي عن اللبن ، ولعمري لئن نظرت بمقلك دون هواك لتجدني أبراً قريش من دم عنمان رضي الله عنه . واعلم يا معاوية انك من الطلقاء

<sup>(</sup>١) اضافة عل الاصل يعتضيها السياق

<sup>(</sup>٢) كتب في الحاشية : كتاب على رضي الله عنه الى معارية

الذين لا يحل لهم الحلافة ولا يمرض فيهم الشورى ، وقد / اتاك ومن قبلك جرير بن عبدالله (۱)، وهو من اهل الايمان والهجرة فبايسع ، ولا قوة إلا بالله.

فانظر هل يحتج الا بالاختيار وبالشورى وبالاجماع وبستة الخلفاء قبله ، قهم عنده حجة وقدوة ، وكم يقول ويبين ان الامامة الى المهاجرين والانصار فمن بايموه وعقدوا له كان اماماً ؛ فهو يحتج بأن طاعته طاعة الخلفاء قبله ، وعند الامامية ان التدين بالاختيار وبالشورى والاقتداء بأبي بكر وعثان شرك وكفر ، وهم مع هذا يدّعون انهم شيمة لأمير المؤمنين ، فهل سمعت بأصب من هذا .

وانظر مكاشفته بالحق لمعاوية ، وقوله في كل انسان مساقيه ، وقوله له انك اظهرت الطلب بدم عثمان وما ذاك قصدك ونيتك ، وانما نيتك وقصدك وخميرك الملك والدنيا ، ولم يكن لك سابقة في الدين تحل لك بهما الخلافة ، فها تأخذه رضى الله عنه لومة لائم ولا يتقي احداً من المخلوقين، وكان يقول: ايها الناس ، انما الملك من كان قبله خبث اعمالهم حين لم ينههم الربانيون والأحبار فيأمروا بالمروف وينهوا عن المنكر ، فان ذلك لن يقدم من أجل ولن يؤخر رزقاً . وكان يقول : لا خير في قوم لا يرون الامر بالمروف والنهي عن المنكر فرضاً ، ولا خير في قوم يأمن بينهم اهل المعاصي ويعملون والنهي عن المنكر فرضاً ، ولا خير في قوم يأمن بينهم اهل المعاصي ويعملون بينهم بالكبائر . وكان يقول : قسال لي رسول الله المالي الشهداء مني وأفضلهم عندي بعد حزة وجعفر من قام الى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ي (٢) .

<sup>(</sup>١) مو جرير بن عبداله البجلي المترفي سنة ٥١ هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجامع الصنير ١ : ٦٤ . وقد اورده الحاكم عن جابر بلفظ آخر .

وكم له رضي الله عنده مثل هذا الكتاب الى معاوية ، يدح فيه الخلفاء قبله ، ويدم معاوية ، وكم له من الرسل اليه في هذا المعنى ، وما رضى من إنكار المنكر حتى سافر الى اهله بعد المكاتبة فشافههم به . فسار الى معاوية ونزل بصفين ، وأقام نحو الشهرين لا يحارب / ولا يقاتل ، ويقيم الحجة على معاوية، ويبين براءته من دم عثان ومن خذلانه ، وانه قد بذل لعثبان النصرة فأباها عثبان وكره القتال ، وأراد ان ينصرف القوم عنه راضين بغير قتال ، وانه ما ظن ولا ظن عثان انه أيقتل ، وان القوم اغتالوه وتسلقوا عليه وقتلوه ليسلا . ويستشهد على ذلك المهاجرين والانصار ، ثم يحلف بعد هذا ويقول : والله ما قتلت عثان ولا مالأت على قتله ولا رضيت ولا هويت ، ويلمن قتلة عثان ويقول : اللهم العن قتلة عثان وينيه منكبيه .

وقد فعل مثل ذلك بالبصرة ، فقال معاوية نحن نصدقه ، ولكن ف عسكره شناة عثان وغزاته يسلهم الينا. الى ان قال اهل الشام تخلتي معاوية على الولاية وهو يسمع لك ويطيع ، فقال : لا افعل ، وسألوه في ذلك فها أجساب . فأناه وفد اهل الشام وفيهم رجل يقال له حوشب ذو ظلم له قدر ونباهة ، فقام فقال : ألا ترى يا علي ان الله قد قسم لك قسماً حسناً فخذه بشكر ، إن لك قدماً في الاسلام وسابقة وقرابة من رسول الله ملى وصهراً وتجربة وسنا، فإن تتلف بيننا غداً فإنه لبوار العرب وضيعة الحرمات، ولكن انصرف راشداً وخل بيننا وبين شامنا واحقن دماه تا ودماء اصحابك.

ذلك يسمني في ديني أجبتك ولكان اهون علي" من المؤونة ، ولكن الله يرض لأهل القرآن ان 'يعمل بمعاصي الله في اكناف الارض وهم سكوت لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ، واعلم يا حوشب اني قد ضربت الامر ظهره وبطنه وأنفه وعينه ، حتى لقد منعني من نوم / الليل ، فعا وجدته يسعني إلا قتالهم او الكفر بما جاء به محمد بها في مكان معالجة القتال اهون على من النار .

فتأمل ما في هدا النول من الانوار والحجج الشاهدة ببطلان دعاوي هؤلاء القوم ، قانهم زعموا انه مكث خساً وعشرين سنة مم ابي بكر وعمر وعثان وقد كفروا وارتدوا لا ينكر عليهم بلكان اكبر اعوانهم، وهو يقول هذا القول . وكان اصحابه يقولون لأهل الشام – مثل عبار بن ياسر ، وقيس این سمد ، وشریح بن هانی، ، وعــدی بن حاتم ، وصمصمة بن صوحان ، والأشتر – : ان علياً اذا ظهر سار فيكم سيرة ابي بكر وعمر ، وان معارية لا يفمل ذلك ، انما يريد الماجلة ويطلب الدنيا ، وان صاحبنا كان يتقدم عند ابي بكر وعمر ويرجعان الى رأيسه ، وقولهم (١) ان صاحبنا من البدربين والمهاجرين وليس صاحبكم كذلك . فانظر بأي شيء يمدحونه وبـأي شيء يحتجون له لتمرف بطلان دعاوي مؤلاء القوم ، فانهم يقولون : الحجة في إمامته نص النبي عليه؛ وظهور المجزات عليه بعد النبي عَلِيَّةٍ ، وهو رضيالله عنه لا يذكرها هو ولا يحتج بها ولا يعرفها ، ولا احد من ولده وأهل بيته وشيمته في زمانه .

<sup>(</sup>١) في الاصل : وقوله • ولمل الصواب ما اثبتت.

ولما رفع اهل الشام المصاحف وقالوا: بيننا وبينكم ما جاء به رسول الله ولما رفع اهل الشام المصاحف وقالوا: بيننا وبينكم ما جاء به رسول الله ولا وردونا الله فقد رضينا به و وهذا كتاب الله و فا قال لهم هو ولا اصحابه: فرسول الله قد نص علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه ، وهذا نص او معناه النص علي او آية كذا او حديث كذا ، فما احتج عليهم لا هو ولا شيعته الذين قتلوا بين يديه بشيء بما يذكره هؤلاء.

ولما قال له اصحابه: ضعفت وسكنت في نفسك حتى حكمت الرجال / في امرك ، وأي حاجة كانت بك الى هذا رقسد بايعك المهاجرون والانصار ، وما احوجنا واياك الى امسام مثل عمر يسوسنا ريسوسك ، وقد كفرت بما صنعت . فها احتج عليهم لا هو ولا من كان يحتج عنه مشل ابن عباس وصعصمة بأني معصوم ولا اخطىء ولا اعصي ، وان النبي علي قد نص علي وقد رأيتم المعجزات او قد بلغتكم ، وما احتج عليهم الا بما قد نقدم لك في كل وقت وكل حال .

<sup>(</sup>١) في القاموس ( أبر القوم : اهلكهم

امرائيل عن هرون ، ولكن ان يعلم الله في قلوبكم خيراً يختر لكم . قال امير المؤمنين فعلم [الله والله] (١) في قلوبنا خيراً فاختار لنا ابا بكر، ثم اقبل على صمصمة بن صوحان وكان في القوم فقال : ولكن يا صمصمة ، إن يصلم الله في قلوبكم خيراً يختر لكم . فاركوه ثم عاودوه فيا فمسل ، وسألوه أن يشير عليهم بأحد فيا فعل ، فقالوا له : ان فقدناك يا امير المؤمنين فسلا نفقدك ان نبايع الحسن ، فقال لا آمركم ولا انهاكم . فمادوا القول فقال كذلك انستم ابصر ، وكان آخر عهدهم بسه ، وقبض صاوات الله عليه ، فلم يقل (١٠) غير هذا .

فإن قالوا : فانا / لا نقبل هذه الاخبار ، فلنا : لو قاتم انه ما جرى بينه وبين العباس ما قلنا ، ولا كان من الانصار في السقيفه مسا ذكرنا ، ولا كان من ابي بكر والصحابة في استخلاف حمر مسا قلنا ، ولا دخل علي في الشورى ، ولا صلى خلف صهيب ، ولا رجع الى عبد الرحمن ، ولا سأل القوم حمر أن يستخلف عليهم ولا قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني وان اترك فقد ترك من هو خير مني ، بل مسا وضع حمر شورى اصلا ، وهذا كله كذب ، ما كان عندنا في ذلك الا ما عندنا في انكاركم ما كان من امير المؤمنين . وكذا لو قلتم ما كانب معاوية ، ولا رفع معاوية المصاحف ، ولا كان من امير المؤمنين وبين اصحابه الذين صاروا خوارج مسا ذكرنا ، ولكنكم لو سلتم هسذا لبطل مذهبكم ، ولو انصفتم لتركتموه وصرتم الى ولكنكم لو سلتم هسذا لبطل مذهبكم ، ولو انصفتم لتركتموه وصرتم الى مذاهب امير المؤمنين وهي هذه التي قد ذكرناها ، وما شأنكم إلا انكار (١٠ ما قد كان وادعاء ما لم يكن ، وما لو كان له اصل لكان العلم به قد قهر .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، ولعليا : الله ان

<sup>(</sup>٣) في الاصل : يقول

<sup>(</sup>٣) في الاصل : الانكار

رفي اقل قليل بما كتبت دليل على بطلان دهاريهم ، وانما ذكرة لك هذا في هذا الموضع لأمك طلبته وذكرت حاجتك اليه .

وكثيراً تسأل الامامية هما كان من عبان في تولية اقاربه وغير ذلك ، وفي سير طلحة والزبير وعائشة الى البصرة، وما ذاك الا لضمنهم وانقطاعهم لأن عبان لو لم يول اقاربه ولم يصنع مساصنع لكان كافراً مشركاً عندم بادعائه الامامة لنفسه ولأبي بكر وهمر ، ولو كان طلحة والزبير وعائشة في عسكر امير المؤمنين وفي الحاربين معه ما كانوا إلا مشركين باعتقادهم امامة ابي بكر وهمر وعبان ، فكلام الامامية / في هذا الكلام مسلم لو كلم اليهود في وجوب النبة في الطهارة ، او كلم النصارى في استحلالهم الحر ، وانمسا يكلم في هذا من قال : لا ذنب لمنان إلا ما اتاه من الحي وتولية الاقارب ولولا ذلك لكان مثل عمر ، ومن قال : لا ذنب لطلحة والزبير وعائشة إلا مسيرهم الى البصرة ولولا ذلك لكان مثل عمر ، ومن قال : لا ذنب لطلحة والزبير وعائشة إلا مسيرهم الى البصرة ولولا ذلك لكان مثل عمر ، ومن قال : لا ذنب لطلحة والزبير وعائشة إلا مسيرهم الى البصرة ولولا ذلك لكان مثل عمر ، ومن قال : لا ذنب لطلحة والزبير وابن مسيرهم الى البصرة ولولا ذلك لكان مثل عمر ، ومن قال المي عبيدة وعبدالرحن وابن مسعود.

فاعرف هذا ولا تكلمهم فيه البتة ، وكلهم فيا يدعونه من النص فهو الاصل . واما طلحة والزبير وعائشة فانهم انما سلموا علينا لأنهم سلموا على المير المؤمنين ، وتوليناهم وزكيناهم لأنه زكاهم وتولاهم ومدحهم وترحم عليهم بعد كان منهم بالبصرة وبعد موتهم ، فلو عاديناهم لكنا قد خالفناه وسرنا بغير سيرته وسلكنا غير سبيله ، ولحن لا نرى خلافه ، بل هو إمامنا وسيدنا والقدوة عندنا ، وهو الذي ظاهره كباطنه وسريرته كملانيته .

وهذا كلام مع الحوارج فيقال لهم : على بن ابي طالب إمسام هدي ، وانحا برئتم منه وادعيتم انه كفر بالتحكم وقبل ذلك كان مرضياً، وقد زكى هؤلاء قبل التحكيم ، وقد وجب عليكم الاقتداء به ، فإن قالوا : ومق كان

هذا منه ؟ قلنا : قد كان يتصفح الفتلى بعد انقضاء الحرب ، فمر بطلحة وهو صريح فنزل اليه واخذ رأسه في حجره ومسح النراب عنه وقال : يرحمك الله يا ابا محمد ، يمز علي أن اراك قتيلا تحت نجوم السياء وفي اودية الارض ، ثم انشد :

فق كان يدنيه الغني من صديقه اذا ما هو استغنى ويبعده الفقر

وامر بجمع الفتلى وصلى عليهم وامر بدفنهم ، ودخل عليه ولد طلحة فأدناه وقريه / وقسال له : يا ابن اخي ، خذ كتابي الى قرظة بن كعب الانصاري ليرد عليكم امواله كم وما اخذ منها ، فيا امرته بإدخال بده فيها ، اتما اردت قبضها لئلا تمتد اليها ابدي السفهاء وليحفظها عليكم ، اتبسط يا ابن اخي في الحاجة تكون لكم فاني ارجو ان اكون انا وطلحة والزبير من الذين قال الله : و ونزعنا ما في صدورهم من غِل اخواناً على اسرر متقابلين ها اله .

ولما قيل له رضي الله عنه : قائل الزبير بالباب يستأذن ، انزهج هو وأولاده حزناً عليه وإنكاراً لقتله ، وصار عندهم مأتم ومصيبة عظيمة ، وقال : كيف قتله وليس من اقرانه ؟ قالوا اغتاله ومعه سيفه ، فقال : خذوا السيف منه وبشروه بالنار ، فأخذ السيف منه ؛ قيا زال امير المؤمنين يقلب السيف ويقول كم كربة كشفها صاحب هذا السيف عن وجه رسول الله عليه الدخول عليه ، ثم دخل عليه بعد ذلك مع الناساس فقال : نحن اهل البلاء فلم لجفا ؟ قال : من تكون ؟ قال : قائل الزبير ، فقال : فائل الزبير ،

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ١٦

قال امير المؤمنين: بفيك الحجر، بفيك الحجر، ليلج قاتل الزبير النار، سممت رسول الله عليه يقول: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وسممته بقول: الزبير في الجنة وطلحة في الجنة، فقال ابن جرموز: الها قتلته أبتني بقتله عند علي الزلفة فبشرني بالنار، وندم على قتله، وصار ينكر ان يكون قتله.

وجهز عائشة بكل ما تحتاج اليه ، وشيعها هو وأولاده وقسال الأخيها ومن خرج معها : بلغوها ، ووصى باكرامها ، وكان يقول لها : يا أمت ، وأم المؤمنين سائرة ، فمن اراد المسير معها بمن قدم بقدومها فليسر ، وقال : ايها الناس ، انها امكم وزوجة نبيكم في الدنيا وزوجته في الجنة ، وردها الى سدانة قبر رسول الله والى بينها ، وأعطاها ما كان يعطيها من قبسه من الجلفاء .

ولا يحل لامرأة / زعم هؤلاء انها كافرة ، يردها امير المؤمنين الى قبر رسول الله مي الله الله الله الله الله مؤلاء انها كافرة ، يردها والمدينة في ملكه وسلطانه ، وفيها عماله ، وليس به في امرها حاجة الى المداراة والمداهنة بمد مقاتلتها كاكان بزعمهم يفعل مع من تقدم من الخلفاء .

وكم كان يركب اليهاهو واولاده وابن عباس وعبد الله بنجعفر، ويجلسون البها ويمظمونها ، وقد استغفر أما امير المؤمنين ، وقد سمم عمار ابن ياسر رجلا ينال منها والحرب قائمة فقال له : اسكت مقبوحاً منبوحاً ، والله إنا لنعلم انها زوجة نبيكم ومعه في الجنة، ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطبع أم إياها ؛ وشرح إكرامه لهسا واكرام اولاده وهم بالمسرة يطول .

<sup>(</sup>١) في الاصل ولا تعطى • ولمل الصواب ما البتناء

وكانت هي تلمن اصحاب الذين ارتدوا عنه ولمنوه وصادوا خوادج وتبرأ منهم ، وتروي عن رسول الله كالم تصويبه وتضليلهم، وتقول: أمروا بالاستنفار لأصحاب محمد فسبتوهم ، وتسميهم كلاب النار ، ولما بلغيا موته استرجعت وقالت : ذهب والله من لم يسفهه الملك ولا أطفته الدنيا ، لتصنع العرب ما شاءت في بقي بعد ابن ابي طالب من يكفتها ولا يردعها ، ثم انشدت :

فألقت عصاما واستقر (١) بها النوى كا قر عيناً بالإياب المسافر ا

وكم قد طعنت على معاوية وواجهته بالتخطئة لما ورد المدينة ودخل عليها، حتى اخجلته وهو جبار قد غلب ، وكم قمل ذلك به اخوها حبد الرحمن بما يطول شرحه . ولا يرد هذه الأخبار إلا معاند أو من قال انه كان يلمنها كما يلمن معاوية ولم يردّها الى المدينة ، ومن قال هــذا ققد أتى في البهت على ما لا فيه حيلة .

والإمامية تقول: قد فعل هذا ولكن (١٦ / على طريق حسن العشرة وعلى سبيل التكرم والتفضل، قيل لهم: هو على أجل قدراً وأشد ورعاً من ان يرد امرأة كافرة او فاسقة الى قبر رسول الله على ويكنها منه ويعطيها ما يعطي لمهات المؤمنين ويسميها ام المؤمنين، ويشهد لها بما قلنا، ويترحم على كافريشن، ويرد الاموال ويشهد لهما بالجنة، هذا لا يحل في دين الله ولا يفعله مثله على يرجه من الوجوه، وإنما قوله بشر قاتل ابن صفية بالنسار، وقوله: ليلج قاتل الزبير النسار على طريق المتزكية له كقول بالنسار، وقوله: ليلج قاتل الزبير النسار على طريق المتزكية له كقول

<sup>(</sup>١) في الاصل : استقرت

<sup>(</sup>٢) مكررة في الاصل لانها ارل الصفحة وآخرها

رسول الله على عار الفئة الباغية ، (١) على طريق التركية لمهار .

فإن قالوا : لِم لم يقتل قاتل الزبير ؟ قلنا : لم يكن ذلك له وانما مو لولد الزبير ، فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا .

ومن عجيب الامور ان عبد الله بن الزبير قام بعد معاوية ودعا الى نفسه لامرة المؤمنين ، وغلب على الارض بسبع سنين إلا كورة فلسطين ، وانبث عاله في الامصار ، وعمرو<sup>(7)</sup> بن جرموز حي بالبصرة فيا تعرضوا الله ولقد قرئت جريدة اهل البصرة على مصعب بن الزبير بالبصرة ، فقرأ الكاتب عمرو بن جرموز ، فقسال قائل لمصعب أصلح الله الاسير وعمرو <sup>(7)</sup> بن جرموز وقبد ساح في الارض وسار في البلاد فقال مصعب : او ظن ابن جرموز اني أقيده بأبي عبد الله ، ليظهر ابن جرموز آمنا وليأخذ عطاءنا مسلماً فظهر وأخذ وأمن وترفع <sup>(3)</sup> ولد الزبير عن قتله وقد كان لهم ذلك ، وهو اليهم ، فكيف يتعجب عاقل من عفو امير المؤمنين عنه وليس القود له .

وكان همرو بن جرموز بعد الذي سمعه من أمير المؤمنين شديد الندم على قتله ، كثير الاستغفار ، شديد / الاشفاق ، وقد بقي بعد زوال آخر آل الزبير ومصير الملك الى عبد ألملك ، فكان الحجاج يقول له : انت قتلت الزبير ؟ – لشدة عداوة الحجاج وبني امية آل الزبير – فيقول ابن جرموز : ما قتلت احداً ، فيقول له الحجاج : وما عليك في قتله ،

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجامع الصغير ٢ : ١٤٧ . وقد اورده ابر نعيم في الحلية عن ابي قتادة

<sup>(</sup>٢) في الاصل همير ، الا انه ورد في معظم الكتب التاريخية باسم عمرو

<sup>(</sup>٣) في الاصل ابن عمير رابن زائدة

<sup>(</sup>٤) مطموسة في الاصل ، والقراءة اجتهادية

وقتله خير لك من جزاء وتدبير حسنات ؛ يشجعه الحجاج لينصرف عن النم والندم بما قاله أمير المؤمنين له في دخول النار بقتل الزبير ، لتملم رحمك الله شهرة انكسار المير المؤمنين على من اعترف بقتل الزبير . ولكن طال الأمر وقل الطالب المتأمل .

فإن قبل: فكيف سبيل تلك الدماء التي كانت بينهم يوم الجمل ؟ قبل له: ان امير المؤمنين رضي الله عنه اعسلم بذلك وافقه في الدين وأشد في الورع ، ولم يكن ليقول في هؤلاء وفي غيرهم ما لا يحل ولا يجوز في الدين ، فقد كفانا حكه عن البحث والطلب ، وان كان العلماء قد ذكروا اتفاق رأي امير المؤمنين وطلحة والزبير وعائشة على الصلح ووضع الحرب واستقبال النظر في الأمر ، وان من كان في العسكر من اعداء عثان كرهوا ذلك وخافوا ان تتفرغ الجماعة لهم ، وقالوا: للشغلهم عنا بنفوسهم ، فدبروا في القاء الحرب بينهم ما هو مذكور فتم لهم ذلك ، وما يك حاجة ها هنا الى ذكره ، وأفعال امير المؤمنين تفنيك، فإن اردته وجدته في كتب العلماء ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>١) بياض في الاصل حق نهاية الورقة ١٤٠ ثم الورقة ١٤١ فراغ ايضاً . ريبـداً بعد ذلك
 قسم جديد يبتدى، ببــم الله الرحمن الرحم ، بداية الجزء الثاني من الكتاب .

# ب در برا المالية

لقاضي القضاة عبَ الرجب المعذاني عبَ الرجب المعذاني المتوفي سَده المعالي بناه.

حققه بُهَ وَتَكُمْ لِهُ الدكتورعبِّ في الكرميم عِثْمَ ال

الجنع الجالحا

دَارِ الْعِسَسَرَبَّيْمَا للطبسَاعَة وَالنشْسُرِ وَالسَبَوْدِيعِ بسيروت - لبسنان

### فهرس موضوعات الجزء الثاني

### الصفحة المـوضوع

- ٣١٣ ــ ما توعد الرسول قريشاً به من الظهور عليهم وتحقق ذلك .
- ٣١٤ ــ ما أشار اليه الرسول وهــو في حال ضعفه من أن دينه سيغلب على الأديان كلها ويقهر الملوك جميعاً .
  - ٣٤٤ ــ حول الآية الكريمة « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين »
    - ٣٤٥ \_ حول الآية الكريمة ، فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون ،
- ٣٤٦ حول الآية الكريمة ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثما عبادي الصالحون ( وكيف ورثما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
  - ٣٥٦ \_ حول الآية الكريمة و وأنذر عشيرتك الأقربين . .
- ٣٥٩ ـ حول الآية الكريمة (وقل ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق)
- ٣٧١ ــ ما في الآية الكريمة ، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ، من وعد تحقق .
- ٣٧٢ ــ ما في الآية ، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ... ، من تحد دائم لم يستطع أحد الوقوف أمامه .
- 8۰۰ ـ علم الرسول صلى الله عليه وسلم حين تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أنهم لن يستطيعوا
  - ٤٠١ \_ محاولة اليهود والنصارى في المدينة القضاء على الإسلام وفشلهم .
    - ٤٠٣ ـ بدر وما فيها من آيات

- ٤١١ ــ حول موقف اليهود والنصارى وعبد الله بن أي سلول
- ١٥٤ ــ محاولة اليهود قتل الرسول بالصخرة واخباره تعالى بذلك
- ۱۵ ـ توعد اليهود والنصارى في وقت كثر فيه ممالئوهم .
- 41٧ ـــ اخباره تعالى عن المرتدين وأنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيله .
  - ٤٢٠ ــ حول غزوة أحد
  - ٤٢٦ ـ دعوة الرسول لنصارى تجران للمناهلة وخضوعهم له .
- ٤٣٤ حول الآية « الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل
   الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون «
  - ٤٣٤ اخباره عن اليهود.
  - 8٣٥ ــ ما أرجف به المشركون بعد هزيمة المسلمين في أحد
  - 1873 حول الآية « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه «
- على الله عليه وسلم لعثمان بن أبي طلحة العبدري بأن مفاتيح مكة ستكون له وحصول ذلك
- ٤٤٦ اخبار الرسول أصحابه أن الله سيمكن لهم في الأرض ويستخلفهم
   ٤٤٨ قوله صلى الله عليه وسلم في أوان ضعفه أنه سيعظم أمره ويعلو شأنه
   ٤٨٤ حول الآية الكريمة « سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب » وكيف
- \$٨٤ حول الاية الكريمة « سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب » وكيف كان كما أخبر تعالى
  - ٤٨٩ ــ في اخراج يهود بني النضير من المدينة وما فيه من آيات .
- ٥٠٩ ــ كيف أن معجزات الرسول يغني بعضها عن بعض وليس كذلك الأمور
   الني يسلم فرضها ويشمل وجوبها .
- ۱۱ كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم وملك فارس.
   وما فيها من دلالات
  - ٥١٨ ــ بين جربر بن عبد الله البجلي واليهودي
  - ٥٢٧ ــ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في السابقين والبدريين

- ۲۸ = الرد على دعوى العصمة لعلي بن أني طالب رضي الله عنه
- ٣٧٥ الرد على على أن الأئمة كانوا يعلمون المكاره الَّتي كانت ستنزل بهم ٣٠٥ الرد على أن النجوم تدل على ما كان ويكون، أو أن الأئمة يعلمون الغيب
- ٤٤ الرد على ما تدعيه الشيع من المعجزات لعلى رضي الله عنه وأئمتهم
   من بعده وبيان أن علياً كان منكراً لمثل هذه الأقوال إنكاراً شديداً .
  - ٥٥٣ ـ حول قولهم بأن الله حرّم ذرية فاطمة رضي الله عنها عن النار
  - ٥٥٤ ـ حول الادعاء بأن لأهل بيت الرسول خمس أموال المسلمين
- ههه ـــ الرد على الروايات التي زوروها من أن الفروض لا تجب على أهل بيته عليه الصلاة والسلام وشيعته
- ٥٦٠ ـــ حول تولية الحلفاء الراشدين صحابة رسول الله
- ٧٧٥ على "رضي الله عنه استن بسنن أني بكر وعمر رضي الله عنهما وعمل بها
- ر ٨٢ الرد على دعرى القرامطة أن الصحابة أخروا عليًّا لكراهتهم له
- ٩٤ ـ حول أقوال الباطنية ووسائلهم في استدراج المسلمين الى التخلي عن
   حقائق الايمان والفرائض .
  - ٩٧٥ كيف ظهرت الباطنية وقامت دولتهم في المغرب ثم في غيرها .
- ٦١٤ ــ حول بعض الشكوك التي يطلقها الباطنية عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام
- ٦١٥ كحديث « بيت لا تمر فيه جياع أهله » وغيره وتعليق واسع حول التداوي والأدوية واستعمالها .
- ۱۵۰ ما شكك به الباطنية من زواج الرسول بابنة مولاه زيد بن حارثة
   ۱۵۵ دعواهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتستر على نفسه ببعض
   أفعاله .

# بسب ابتدار حمن ارحيم

### بإب

#### من ذكر اعلام النبوة ودلائل الرسالة

وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم يتوعد قريشا وهو بمكة بنصر الله لــه وظهوره عليهم ، فيقولون أيظن محمد أنه يغلبنا على مكه بأتباعه الفقــراء والعبيد ونحن الأقوياء الأغنياء والناس كلهم معنا والرغبة عندنا لا عنده والبأس والنجدة لنا لا له ، فتلا عليهم سورة القمر وما أنزل الله بأمة أمة من الأمم التي يعرفونها إلى أن قال الله أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ، أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر ه (١)

فهزمت جموعهم ، وكانت العقبى له كما أخبر وفصل ، وقد كان في ظاهر الرأي والحزم وموجب التدبير أن تكون العقبى لهم لا له ، وهم الغالبون لا هو ، لأنهم واليهود والنصارى وتلك القبائل يد واحدة عليه وفي العداوة له ، والكثرة والثروة والبأس والنجدة والكراع والسلاح معهم لا معه ، فلن يغلبهم إلا أن يكون من قبل الله ورسولاً لله كما أخبر ,

<sup>(</sup>١) القمر ٤٣

## وبابآختر

و هو أنه صلى الله عليه وسلم قال حين دعا إلى الله و في حال وحدته و ضعفه: إن الله أرسلني ووعدتي أن يظهر ديني على الأديان كلها ، فيكون سلطاني أقهر من سلطان كسرى وقيصر ، فأغلب الملوك ، ويعلو ملكى وملك أنصاري وأنباعي كل ملك في الأرض . ثم ما رضي بهذا القول حتى جعله كتاباً يقرأ وقرآنا مخلداً يتلى ، يعرفه العدو والولي فقال 👚 هو الذي أرسل/رسولـــه بالهدى ودين الحتى ليظهره على الدين كله وكفي بالله شهيداً" (١) وقال أيضاً: # يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كـــره الكافرون ٥ (٢) فكان كما قال وكما أخبر ، قلم يرض أن أظهر دينه بالحجة حتى جعل أهله العالين بالقدرة والظاهرين بالمنعة والقاهرين الملوك والجبابــرة بالعز والملكة . ثم ما رضى حتى أورده على وجه يغيظ ويغضب ويبعث عـــــلى الممانعة والدفع والمغالبة ، وعلى وجه يجعل العدوّ على أهبة، بخلاف تدبير حزَّمة الملوك ودهاة الجبابرة . فأخبر بهذا وديانات العرب قائمة وملوكهم على جزيرة العرب كلها مستولية ، وهي جزيرة عظيمة فيها عدة ملوك ، كل واحد منهم عظيم الشأن ، ثم ديافات اليهود وملوكهم ، وديانات النصارى والروم وملوكهم بالشام ومصر والمغرب والجزيرة وأرمينية ، إلى غير ذلك ، وديانات الفرس وممالكها ، وهي كانت أعظم ممالك الأرض وأوسعها ملكاً وأشدها بأساً ، وممالك الهند . فغلب ملوك العرب في جزيرتها ، وغلب ملوك اليهود وممالك الفرس كلها ، وممالك النصرانية والروم ، فلم يبق ملك بحيث تناله الحوافر

<sup>(</sup>١) الفتح ٢٨

<sup>(</sup>٢) التربة ٢٢

والأخفاق والاقدام إلا أزاله عنه وأخرجه منه ، وأسنده إلى عقاب يعتصم بها ، ومعاقل يأوى البها ، وقلاع ومطامير وخلجان وبحار يمتنعون بها . ثم ركب البحار إليهم ، فأخرج الروم من الشام ومصر وأرض المغرب ولعلها مسيرة سنين ، وهي اليوم في أيدي عدة ملوك ، وغلب على أرمينية ، وصار ملوكها يؤدون الجزية ، وسار الاسلام حتى نزل على القسطنطينية وهي محصنة/ممنعة بالبحار والحلجان والجبال والأسوار ، فمذ غزاهم خلفاؤه وأصحابه كانوا في ذلة وفي شعاب ورؤوس مضايق قد سخت نفوسهم عن عيون ممالكهسم واستسلموا ، وكانوا كأعراب يطلبون النجعة أو كلصوص يطلبون الغرة ويطرقون النيام ، أو كصعاليك ينتظرون الفتنة بين المسلمين فينتهزون الفرصة ، وغاما أن يكون ملك يظهر لهم ويقيم بإزائهم ويعاديهم الحرب ويناوئهم كما كان فأما أن يكون ملك يظهر لهم ويقيم بإزائهم ويعاديهم الحرب ويناوئهم كما كان فلك بين ملوك الفرس والروم وملوك الترك والهند فلا .

فما ضربت ملوك الروم وتداً في بلادها فضلا عن بلاد المسلمين منسة غزاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سني نيف وخمسين وثلثمائة للهجرة في زمن الديلم ، والسلطان بالشام إذ ذاك سيف الدولة على بن حمدان ، وهو معروف الديانة والطوية للاسلام والغزاة وأهل السيرة والعنف بالرعية ، ومما كان يلجئهم بالجور الى المرب إلى الروم ، وشرح ذلك يطول وكانت الروم تقول قد كفانا بأس المسلمين وشغلهم عنا وألجأهم إلينا ، وهو ملكنا الأكبر ودمستقنا الأعظم (1)

فأما ممالك السند والهند وأصحاب الفيلة والبأس والعز وفي البر والبحر فأخذ من ممالكهم في البر وركب إليهم في البحريما يطول شرحه ، فحاز،

 <sup>(</sup>١) الدستق هو لفظ امتعمله العرب مرادفاً لكلمة gouvernour - أي حاكم - إ
 المغات الأجنبية .

وصار من بلدان الاسلام كمولتان والمنصورة وغيرها من المدن والأمصار البحرية ما هو معروف، وشرحه يطول، ومن طلبه وجده. فقد اعتبر العلماء وأهل التحصيل فما وجدوا أحداً جاء بجيء نبينا محمد عليه في الوحدة والفقر والفاقة ومنافرة/ الأمم كلها ومعاداتها، حتى ما اعتصم بمخلوق ولا صوب ملكاً ولا جباراً كان في زمانه كما تقدم شرح ذلك، ثم صار أمره في القهر والغلبة ما صار أمره إليه. فإن ظاهر الأمر وموجب التدبير والعقل أن ذلك لا يتم ولا يكون، وأنه هو المغلوب المقهور المقتول إلا أن يكون من قبل الله الذي لا يغلبه شيء. فإن أمره عليه كان كريشة دفعت الجبال فسيرتها وطيرتها، أو كزجاجة وضعت على الجبال فطحشتها وسوتها بالأرض. فتأمل هذه الآية العظيمة، وكل آياته عظام.

وما قلنا إنه بنى لأن دعوته قامت ودولته اتسعت ، ولكن لما قدمنا وشرحنا من وحدته وفقره وتبرئه من الأمم وإكفارهم وإسخاطهم كما قد فسر نا غير مرة ، ومجيء ذلك كما قال وأخبر من أنه مع هذه الحالات سيظهره الله عـــز وجل ، وقد علم ذلك من سمع أخباره ودعوته باضطرار ، أنه أخبر بذلك جميعه في أول أمره قبل أن يكون شيء (١) منه وأن الأمر كان كما أخبر .

ومعروف من سيرته أنه برالي كان يعرض نفسه على القبائل وفي المواسم ليتبعوه، ويشرط عليهم في دعوته عداوة الأمم كلها ومحاربة الملوك، فيقال له: إن الكسور من ملوك الفرس لا ترضى بهذا ولا تصبر عليه ولا نحن من رجال معاداتهم ومعاداة غيرهم من الملوك، فيقول أرأيتم إن منحكم الله ملكتهم وأفرشكم نساءه أتطيعونه وتعبدونه ؟ فيتعجبون من هذا القول، ويقسول

<sup>(</sup>١) في الاصل شيئاً

بعضهم لبعض ٪ ما هذا إلا مجنون واحد وحده لا يغلب على دار بمكة وقد ناصبَه قومه و هو/يقول هذا ، ويقول بعضهم ما هو إلا عاقل ، فإن كان رسولاً " لله كما قال فسيكون ذلك، فيقال بمن يكون هذا ، وأين خزائن الملـوك وعساكرها وغضبها لملكها وأنفتها وكبرياؤها ونخوتها حتى يترك هذا يغلبها ، ولهذا قال الله تعالى : ٥ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ۽ (١). ولشهرة هذا القول منه قبل أن يتلو به القرآن ، أنه عليه السلام لما توفي وارتدت العرب ، جال أهل مكة جولة" ، وهمتّوا بالردة ، فاستخفى عَتَّاب بن أسيد عامل رسول الله ﷺ على مكة (٢) ، فقام سُهيْل بن عمرو فيهم خطيبًا ولمهاهم عن ذلك ، فقالوا: محمد قد ماتوالناس قد رجعوا عن دينه ، فقال لهم سهيل : إن بكن محمد قد مات فإن الله لم يمت . وقد علمتم أني أكثر كم قتباً في برّ وجارية في بحر ، فأقروا أميركم، وأنا ضامن إن لم يتم هذا الأمر أن أردّها عليكم جذعة وإن كنت أعلم أن هذا الدين سيمتد من طلوع الشمس إلى غروبها . قالوا ومن أين علمت ، قال ﴿ إِنِّي رَأْبِتُ رَجَلًا ۗ وَاحْدًا وَحَيْدًا ۗ لا مال له ولا عز ّ . قام في ظل ّ هذا البيت فقال : اني رسول الله ، وإني سأظهر ، حتى دنيًا له طوعاً وكرها ، والله لو كان من عند غير الله لكان كالكسرة في يدي أي فنَّى من فتيان قريش ، و إن هذا ، وأشار إلى أبـى سفيان ، ليعلم من هذا الأمر مثل ما أعلم ، ولكن قد ختم على قلبه حسد بني عبد المطلب . وسهيل بن عمرو هو أحد رجال قريش وعقلائها وخطبائها وذو الرأي

<sup>(</sup>۱) القصمان ٧٥

 <sup>(</sup>٢) هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أسية بن عبد شمس، من أشر اف العرب في صدر الإسلام،
 أسلم يوم فتح مكة و استعمله النبي عليها عند خروجه إلى حنين سنة ٨ ه. و بقي و الياً عليها إلى في خلافه عبر ، توفى سنة ١٣ ه.

منها، وهو صاحب القضية يوم الحديبية، وله ثلك الناظرة والمجادلة، وكان أحد أعداء رسول الله عليه والمجردين في ذلك، وكان إذا ثلا رسول الله عليه القرآن بمكة يقوم خطيباً وكأن كلامه يخرج من/صدع صخرة، فينثال الناس عليه. وهو القائل وهو على باب عمر مع وجوه قريش وسادات العرب وقد حجبوا، فخرج آذن عمر فيقول أين بلال؟ أين عمار؟ أين صهيب؟ فينهض هؤلاء الموالي مكرمين ويحجب أولئك، فرآهم سهيل وقد تمعترت وجوههم (۱) فقال لحم مالكم تتمعر وجوهكم هؤلاء قوم دعموا ودُعينا، فأسرعوا وأبطأنا، ولئن غبطتهم اليوم بباب عمر، لما أعد الله لحم غدا في الجنة أفضل.

ولما أبي أبو بكر الصديق قبول الصلاة والجهاد ممن منع الزكاة. قال لسه أصحاب رسول الله عليه يا خليفة رسول الله ، من نقاتل ومن ندع . لا طاقة لنا بحرب العرب كلها ، اقبل من هؤلاء الصلاة ودع الزكاة فلعلهم الذا رغبوا في الصلاة أن يرغبوا في الزكاة . حتى إذا فرغوا من قولهم تكلم أبو بكر فقال : الحمد لله الذي هدى فكفى ، وخلق فسوتى ، وأغنى وأفنى ، إن الله جل ثناؤه بعث محمد المالية والاسلام غريب شريد قد رث حبله وولى أهله، ومقت الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيراً ولا يصرف عنهم سوءاً حين غيروا أو حرفوا ، والعرب الأميون صفر من الله، أضلهم ديناً وأشدهم عيشاً ، فجمعهم الله بمحمد المالية ، فنصرهم من أنفسهم ، ووعدهم بالنصر على عدوهم . فلما توني الله محمد المالية ، ركب الشيطان مركبه الذي كان غلى عدوهم . فلما توني الله محمد الإرسول قد خلت من قبله الرسمل ،

<sup>(</sup>٢) جاء بي السان غضب فلان فتمعر لونه ووجهه تغير وعلته صفرة .

أَفَإِنْ مَاتَ أُو قَتْلَ الْقَلْبُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ، وَمَنْ يَنْقُلُبُ عَلَى عَقْبِيهِ فَلَنْ يَضُر الله شيئاً . وسيجزي الله الشاكرين ۽ (١) وقد ارتبد من حولكم ومنعوا شاتهــــم وبعيرهم ، ولم يكونوا في دينهم أزهد منهم يومهم هذا ، ولم تكونوا في دينكم أرغَب من يومكم هذا ،/والله لا نبرح نقاتل على أمر الله جل وعزّ حتى ينجز الله لنا وعده ويفي لنا بعهده ، فيقتل من قتل منا شهيداً من أهل الجنة ، ويبقى من بقى منا خليفة ربَّه في أهله ، مطيعين متوكلين ، قضاء لا خلف له ، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن علم دينهم الذي ارتضى لهم وليبد لتهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدونني لايشركون بي شيئاً ، ومـــن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون(٣)، وقال الله: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلُ رَسُولُهُ بِالْهَدِيُ وَدِينَ الْحَقِّ لَيْظَهُرُهُ عَلَى الدين كله ولو كره المشركون"(٣). والله لينجزنُ الله لنا ما وعدنا في كتابه ، وليظهرن ويننا على جميع الأديان ، وليمكنن لنا في الأرض كما وعدنا في كتابه ، و هو اليقين الذي لا خلف له .

وقد كانت ردة العرب بعد وفاته عليه السلام بألوان الردة منهم مسن ادعى النبوة، ومنهم من كانت ردته بتعطيل الشريعة كلها ، ومنهم من كانت ردته بمنع الشريعة كلها ، ومنهم من كانت ردته بمنع الزكاة على أن يقيم الصلاة ويجاهد مع المسلمين ، قإن لم يقبل منهم ذلك صاروا مع العدو على المسلمين ، وأغاروا على المدينة ، وزحفوا حسى شارفوا المدينة ، وخافهم المسلمون ، فسألوا أبا بكر أن يقبل ذلك منهم مدة إلى أن ينكشف ما بالمسلمين ، فأبى ، فقيل له ما نراك تتحاش لمسا قد بلسغ

<sup>(</sup>۱) آل عبران ۱۹۶

<sup>(</sup>۲) النور ءه

<sup>(</sup>٣) الفتم ٢٨

من الناس ولما يتوقع من إغارة العدو . فقال أبو بكر ما دخلني إشفاق من شرّ ولا دخلني في الدين وحشة إلى أحد منذ ليلة الغار ، فإن رسول الله حين رأى إشفاقي عليه وعلى الدين قال : هون عليك أبا بكر ، (١) فإن الله قد قضي لهذا الأمر بالنصر والتمام . فقبلوا منه ورجعوا الى قوله ، وقاتلوا العسرب كلها فغلبوهم اوقهروهم مع قلة المسلمين و كثرتهم ، لتعلم معرفتهم بما أخبرهم به رسول الله عليه من الظهور وثقتهم بذلك .

فلما فرغ أبو بكر من العرب أرسل إلى أصحاب رسول الله ملائج عــــلى فارس والروم أن الله قد وعدكم الفتح ، وأن يظهر دينه على كل دين ، وأن يستخلفكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم ، والله متم أمره ، ومصدق رسوله ، ولكن أخوف ما أخاف علينا أن يصرف الله ذلك إلى غيرنا لتقصير يكون مناً ، فجدُّوا وبادروا لتحوزوا ثوابها . ثم قال لهم : إن بلادهم خَـرَسَـه يعبي خراسان ، فقد سمعنا رسول الله مِيْلِيْجِ يذكرها ويخبر أنكم ستفتحونها . فذكرها وهي أقصى ممالك فارس وأوسعها بلادأ وأكثرها رجالاً وأشدهــــا بأساً . ولما صار النعمان بن مقرن مع النفر الذين معه منالمسلمين إلى يتردجرد الجزية أو القتال ، فقال لهم يز د جر د : لا أعرف أمة أقال ولا أشقى منكــــم . ثم ذكر من ذلَّة العرب وسوء حالها ما يطول ، ثم قال تقولون لفارس ، وملكُها أعزَّ ملوك الأرض ، وملوك الأرض كلها تخضع لها - تعطوننــــا الحزية ، يا كلاب ، لولا أنكم رسل لقتلتكم، سأتقدم إلى رسم ، يعني صاحب

<sup>(</sup>١) في الأصل أحود عليك

جيشه ، بأن يدفنكم وأميركم ، يعني سعد بن أبي وقاص ، وكان نــــازلا بالعُـنديب يريد ملك فارس، بأن يدفنكم فيخندق القادسية، ثم أرسل إلى بلادكم فاستأصلكم وأصنع بكم أشد مما صنعه سابور بكم . وأخذ يتعجب من ضعف أجسامهم ورثاثة سلاحهم وكسوتهم .

فقالوا له: إنا قد فهمنا ما ذكرت أيها الملك من القلة واستطالة الملوك عاينا / ولكن الله بعث فينا رجلاً منا يدعونا إلى الله ، ووصفوا له الاسلام وحال النبي بيناتي ووحدته وفقره ، وأنه وعد أن يغلبنا ويغلب الأمم ، فعجبنا من قوله ، وتلقيناه بالجهل والرد والتكذيب ، فلم تزل مواعيده تصدق ، فسا أخلف في شيء قاله . وقد وعدنا ممالككم وأرضكم وديار كم ، وان يخلف قوله . فأجيبوا إلى دينه فإنه دين يحسن فيه الحسن ويقبح فيه القبيح ، نخلف فيكم كتاب الله فتجاهلون من يليكم فتفوزون ، وإلا فالجزية نقبلها منكم عن يد وأنتم صاغرون ، فإنكم إن تقاتلوا ينصرنا الله عليكم . فقال ما تريدون يقولكم عن يد ؟ قالوا عن يد منا عليك في قبولها منك ، فازداد غيظه وقال قوموا يا كلاب عني ، وجرى لهم معه ما يطول ، وإنما أردنا ذكر ثقتهم بهذا الوعد .

ولما سار رستم بجيوشه إلى سعد بن أبي وقاص وهو في المسلمين ، أرسل رستم طلائعه وقال لهم بادروا ، ومن وقع بأيديكم من العرب فأسرعسوا به إلي . فجاءوا برجل من المسلمين ، فقال رستم المرجمان : قل له ما جاء بكم إلى بلادنا ؟ فقال المسلم لنأخذ موعود الله ، فقال رستم وما هو ؟ قال المسلم أنفسكم وأموالكم ودياركم ، فقال رستم الملك له يا كلاب ، كأنا قد وضعتكم في أيدينا ، كأنا قد وضعتكم في أيدينا ، الله لست تحاول البشر وإنما نحاول القدر ، فقال له رستم : أما أنت فتقتسل

الساعة، فقال له المسلم: أنا أقتل فأصير إلى الجنة ، ومن بقي من المسلمين يظهر عليكم .

ولما نزل الملك رستم القادسية ، أرسل إلى سعد أن أرسل إلي من يبلغني عنك ويبلغك عنى ، فأرسل إليه رجلا واحداً ، فجلس له على سريره ، وأحدق به جنوده وهو في عشرين وماثة ألف / في خيول وفيلة وشدة وبأس . فقال رستم للمسلم قل لي ما جئتم تطلبون ــ وظن رستم أن المسلمين سير هبـــون لما يرون من جنوده — فقال له المسلم إنك لا تسمع مني أو تنزل إلي ّ أو أصعد إليك ، فهاله ذلك منه وهو رجل واحد ، فلما صار معه وصف لـــه الإسلام ورغبه فيه ، فقال لمه رستم : مثلكم معشر العرب مع فارس مثل رجل كان له كرم فدخلته الثعالب فتغافل عنها فطمعت فيه، فسد عليها المثاغب ثم قتلها عن آخرها ، <sup>(۱)</sup> وكذا يكون أمركم معنا ، وذكر من كان يولونه على العرب وغلبتهم لهم ، ثم قال الهاتوا يا أشقياء جمالكم هذه نوقرها لكــــم تمرا وبُرَّآ ونكسوكم فإنكم عراة وترجعون ، فهو خير لكم ، فإنه لا طاقة لكم بالملوك ، وخاصة ملك فارس . فقال له المسلم مثل قول أصحابه من حال رسول الله مُثلِينًا وكيف كان ابتداؤها وما وعد به ، فانصرف .

ثم عاود رستم سعداً فيمن يرسله إليه . فأرسل إليه رجلاً واحداً ، وكان رث الهيئة واللبسة والسلاح ، فسأله رستم عما جئتم له ، فوصف له مثل ما وصف أصحابه ، وقال مثل ما قالوا ، فسأله رستم عن الاسلام ، فوصف أصوله وحددوه — والترجمان يترجم عنه — فأقبل رستم على من حوله من الملسوك والقواد والوزراء والأساورة ، فقال ألا ترون إلى حسن ما يصف من هذا المدين ، وإلى هؤلاء كيف لا يختلف قولهم مع كثرتهم ، فقالوا له : نعيذك بالله

<sup>(</sup>١) الثنب هو الأخدود تحتفره المسايل من على ، فإذا أنحطت حفرت أمثال القبور والدبار .

أيها الملك أن تستحسن دين هؤلاء ، أما ترى عربهم ووسخهم ورثاثة سلاحهم ولباسهم ، فقال لهم رسم : أنّم قوم عُنيتم بالملابس والمآكل والمشاربوعُنوا بالأحساب ، انظروا إلى عقولهم وبصائرهم وصبرهم . وجرى له معهم أكثر مما جرى لهم مع الملك الكبير يزد جرد مما يطول / شرحه .

وهم يذكرون هذا الوعد مع كثرتهم، ولا يختلف قولهم ، وكانت الملوك تمتحنهم بمثل هذا لينظروا هل يختلف قولهم ، وهل هناك زلة أو هفوة لصاحبهم فنظهر من بعضهم على طول المدة ، أو تميل بهم الرغبة إلى عاجل الدنيا مع تعجل السلامة ، وهل يهو لهم ما يرون من العتاد والعدة وما يسمعونه من التهديد بالقتل ، فما وجدوا عندهم شيئاً من ذلك ، وكانت قرة أعينهم بما آتاهم الله من البصيرة في دينهم ، كما قد قال سليمان عليه السلام : « فما آتاني الله خير مما

ولقد كتب أمير المؤمنين عمر إلى سعد: سرت في العرب ونزلت عسلى الفرس، ما تنتظر ؟ ناجز القوم. فكتب إليه سعد يذكر له عدد فارس وبأسها وشدتها وعدتها ، وضعف من معه وقلتهم ورثاثة سلاحهم ، فكتب إليه عمر : بهذا وُعدنا ، قال الله مستند عون إلى قوم أولى بأس شديد تُقاتلونهم أو يُسلمون ، (١) فاشكر الله يا سعد أن سمعته بأذنك ، ورأيته بعينك ، وباشرته بيدك.

وكم كان للمسلمين مثل ذلك مع ملوك الروم بحمص ودمشق وأنطاكية ومصر وغيرها ، وما كانت الرسل تقوله لهم عند المجادلة أن نبينا قد وعدنا بظهور دينه على الأديان ، وأنه قد أخبرنا وأنذرنا وبشر نا يأمور كثيرة فما

<sup>(</sup>۱) النمل ٣٦

<sup>(</sup>۲) الفتح ۱۹

أخلفنا في شيء قط ، وما جرى لهم معهم يطول شرحه، وهو مذكور في مواضعه ، وإنما ذكرنا هذا القول لأن من قطعته هذه الآيات فتحير فلم يجد متعلقا فأخذ يقول فيها عند صحتها : هذه المواعيد لم تكن في أول الأمر، وإنما بقال هذا فيمن أخلف مواعيده وظهر كذبه في شيء بعد شيء ، فأما من مكث ثلاثين سنة يخبر بما في هذا القرآن ، ثم ينحو مثله من الأخبار ، فلم يخلف في شيء منه ، كيف يقال / فيه (١) مثل هذا ، ولوكان قد قال هذا القول قبل موته بساعة لما خرج من أن يكون آية ودلالة على نبوته وأنه شيء قد انتقضت العادة به ، فإنه ما خلف بيوت الأموال ولا مروج الكراع ولا خزائن السلاح ، بل مات فقيراً ، ومرض وعنده سبعة دنانير ، فقال : ما كان يقول محمد لربه بل مات فقيراً ، ومرض وعنده سبعة دنانير ، فقال : ما كان يقول محمد لربه بل مات فقيراً ، ومرض وعنده سبعة دنانير ، فقال : ما كان يقول محمد لربه بل مات فقيراً ، عنده ، فقسمها وتصدق بها .

وقد حمى نفسه ونساءه وأهله وولده عن الدنيا كما هو معروف ، ومساخلف في أصحابه وعليهم إلا البصائر فقط ، وقد ارتدت العرب بعده إلا ومسجدين: مكة والمدينة، فنهض أصحابه بالأمروليس معهم إلا التقوى والبصائر، وإنما يقول مثل هذا من لا يعرف الفرس والروم وقديمها وشدة بأسها وحزمها وضبطها ويسرها وكثرة جنودها وتقادم الملك فيها وضنتها بملكها ، وجال رسول الله عليه وصيرته وما خلفه ، وكيف كانت حال العرب في المهانة الضعف والقلة عند ملوك الفرس والروم والهند وغيرهم ، وشرح ذلك يطول . فما غلبت العرب إلا بالتقوى ولا عزت إلا بالاسلام . ولقد كانت الفسرس نفا إلى جزيرة العرب فيما يكرهونه بالرجل الواحد وبالنفر اليسير ، وكذا الروم فينفذ أمرهم ، ولهذا مزق كسرى أبرويز كتاب النبي عليه ووجه الروم فينفذ أمرهم ، ولهذا مزق كسرى أبرويز كتاب النبي عليه ووجه النبين في إشخاصه إليه . فأما عند الحرب فما كانوا ينفلون إلى الجمع الكبير من العرب إلا بالنفر اليسير ، ولقد عجبت العجم والعرب من انكسار السرية من العرب الا بالنفر اليسير ، ولقد عجبت العجم والعرب من انكسار السرية

<sup>(</sup>١) في الأصل في

ثم عاد الأمرالى خلاف ذلك، فكان النفر من أصحاب/رسول الله على الجمع الكثير فينصرون عليهم، حتى كان الرجل وحده يسير إلى بلد مسن بلدانهم فيأخذه مع رثاثة سلاحهم وقلة عنادهم وعدتهم، ولقد قال أبو أمامة الباهلي صاحب رسول الله على في زمن بني أمية وقد رأى لهم رايات وتهويلات: ما تصنعون بهذا ثكلتكم أمهاتكم ؟ والله لقد أخذ هذا الملك الذي في أيديكم رجال ما كان لسيوفهم قباع، والله ما كانت مجانهم الإبرادع جمالهم.

وكان عمر أمير المؤمنين كثيرا [ما] (١) يقوم في الصحابة خطيباً، فيذكر لهم ما كانت فيه العرب من القلة والذلة والفقر والشقاء وشدة العيش واستطالة الأمم عليها، ثم إلى أي شيء آلي أمرها اليه برسول الله يطلقي ، ويقول: إنما أقول هذا لكم لأني سمعت الله يقول لموسى « وذكرهم بأيام الله ه (١) ، ويأمرهم يلزوم طاعة الله ، فبها غلبوا الأمم وقهروا الملوك، حتى صارملكهم أعز من كل ملك في الأرض ، ودينهم أظهر الأديان وأهيبها وأجلها ، وأنهم ما لزموا ذلك لايزالون ظاهرين قاهرين .

<sup>(</sup>١) زيادة مني اقتضاها سياق الكلام

<sup>(</sup>۲) ابراهیم ه

لهم الصلح فما أجابوا وهذا قلر عسكرهم ، لا تقتلوهم وادفنوا هؤلاء الكلاب أحياء ، استقلالا لهم. فلما قامت الحرب / نزعوا برادع جمالهم يستخفون بها ، وقلموا ابن ام مكتوم وهو أعمى ومعه رايتهم ، فصاروا عنده كالضحكة ، والطمع فيهم أشد، واحتقاره لهم أكثر. فلما رأى صبرهم تحير ، حتى قال لجواسيسه: يا ويلكم ، أي ناس هؤلاء ، أما يملون ما هم فيه ، أما يطلبون الراحة ، أما يشغلهم أكل . قيل : إنهم إذا قاموا من منامهم ابتدؤوا بأكلهم ، قسال : وما يأكلون ، قيل له : مع كل واحد منهم خشبة يأكلها ، يعني بذلك السواك ، لأن الحاسوس كان يراهم يستاكون عند القيام من النوم فظن أن ذلك طعامهم ، لأن الحاسوس كان يراهم يستاكون عند القيام من النوم فظن أن ذلك طعامهم ، لأن الغرس والروم لا تعرف السواك .

ولما قدمت منهزمة الروم على هرقل وهو بأنطاكية استعظم الهزامهم وكان عنده أن المسلمين هم الذين ينهزمون ، وأنه يصير إلى المدنية فيستأصلهم، فقال لهم أخبروني ويلكم عن هؤلاء القوم الذين تقاتلونهم ، أليسوا بشراً مثلكم ، قالوا بلى نحن أكثر منهم النحافا في كل موطن ، قال : فأنتم أكثر أم هم ، قالوا بل نحن أكثر منهم أضما أي كل موطن ، قال : فمالكم تنهزمون كلما لقيتموهم ، فقال شيخ منهم من أجل الهم يقومون بالليل ويصومون بالنهار ، ويوفون بالعهد ، وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويتناصفون ، ومن أجل أنا نزني ، ونركب الحرام ، وننقض العهد ، ونغضب ونظلم ، ونأمر بما يسخط الله ، وننهي عما يرضي الله ، ونفسد في الأرض . قال : أنت صدقتني .

وكانت نصارى العرب بين تغلب وتنوخ وبلخ وغدان وغيرها من القبائل تعين الروم والفرس على المسلمين ، وكانوا ينغمسون في المسلمين لأنهم عرب ، فيظنهم المسلمون منهم ، فيرجعون بأخبارهم إلى الروم ، فيحدثونهم عسن عسكرهم ، وعن أمرائهم ورؤسائهم ، كشر حبيل بن حسنة ، ومعاذ بن

جبل ، وخالد بن الوليد/ وأبى عبيدة بن الجراح وهو أمير الأمراء ، (١) وأنهم لا يبينون من جندهم بشيء ، وأن كل واحد منهم هو الذي يقوم عـــــلى فرسه ويخدم أهل عسكره ، وأن الذين في عسكرهم من يني هاشم وهم أهل بيت نبيَّهم ورهط أبي بكر وولد عمر في العسكر كضعفاء الناس ، لا يبينون من غيرهم بشيء. وأن من سرق قطعوه ، ومن قتل قتلوه ، ومن افترى جلدوه ، ومن كذب أسقطوه وأبعدوه وإن كان ابن نبيتهم أو ابن أميرهم . وأنهم في الحدود والحقوق سواء ، لا يتفاضلون إلا بالتقوى في دينهم . وأنهم رهبان بالليل وفرسان بالتهار.ويحدثونهم بحب النصارى لهم ، وتشبثهم بهم ، وأنهم أحب إليهم من ملوك النصرانية ، وأن أهل حمص بكوا لرحيل أبى عبيدة بن الحراح عندهم لما تكاثرت عليه ملوك الروم ، فقيل لأهل حمص : تبكون على هؤلاء وهم اعداؤكم في الدين، والذين يجيثونكم ملوككم وأهل دينكم ، فيقولون ﴿ هؤلاء أهل الأمانة والوفاء وقول الحق والعمل به ، وقد أمناهم : ــ فهل سمعتم بمن يأمنه عـــدوه ــ دماؤنا محقونة ، وأموالنا موفورة ، وسبلنا آمنة ، وأعراضنا مصونة ، وأهل ديننا يفتضّون ٓ أبكارنا ، ويشربون خمورةا ، ويأكلون ودوابهم أقواتنا وعلف مواشينا ، ويسخروننا لمعونتهم . فكان سرورهم بملك المسلمين لهم عظيماً ، وهكذا كاقت رجال الفرس .

فإن عمر حين ملكهم أقرّهم على أديانهم وأموالهم ، وأخذ الجزية منهم ، وفرض على أرضهم القفيز والدرهم (٢) ، وصدقهم في ادّعائهم، واستعمل عليهم وفي أرضهم وخراجهم حذيفة بن اليمان ، وسلمان الفارس ، وعمار

<sup>(</sup>١) ورد اتتعریف مجؤلاء الاعلام فیما سبق من الکتاب

 <sup>(</sup>٢) أنواع من المكاييل

بن ياسر، وعثمان بن حنيف<sup>(۱)</sup>، وأمثالهم، ووصاهم بهم، وحرّص الفرس به أن يستعملهم عليهم وضمنوا التوفير، وقالوا نحن أعلم بهم، فلم يفعل، فسقط / عن الفرس رسوم ملوكهم عليهم من حق النوروز والمهرجان والكسور والأجور وحق الخزن وغير ذلك، فأيسروا وسمنوا وصاروا كشحم الكلى، فأحبروا الاسلام والمسلمين فما رأوا سوءاً، إلى أن كتبزاذان فروخ – رجل منهم – للحجاج فسار بهم سيرة ملوكهم فقالوا: ما زلنا مع المسلمين بخير حتى منهم – للحجاج فسار بهم شيرة ملوكهم فقالوا: ما زلنا مع المسلمين بخير حتى منهم بننا وبينهم رجل منا، فكناكما يقال: إن فأساً طرح بين شجرفقال بعضهم لبعض: ما لهذه بيننا؟ فقالت شجرة منهن ما علينا منها بأس ما لم يدخل فيها شيء مناً.

وكانت ملوك القرس والروم يعجبون من سلطان المسلمين وأنه يقسوم بمرّة ومرقعة ويغلب الجبابرة وأهل الملك القديم ، وأصحاب التدبير والسياسه والترنيب ، وأصحاب الكنوز ، وأتاهم عن عمر أن كنوزهم تحمل اليسة فيقسمها ولا يخزنها . وأن قائلا قال له : يا أمير المؤمنين لو ادّخرت من هذا

 <sup>(</sup>٢) حديقة بن اليمان هو حديقة بن حسل بن جابر انبسي ، أبو عبد الله ، واتيمان لقب
 حسل صحابي من الولاة الشجمان الفاتحين ، كان صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم في
 المنافقين ، تولى سنة ٣٦ هـ

الأعلام ٢ : ١٨٠

العلمان الفارسي - من كبار الصحابة ، كان صاحب رأي وعلم بالشرائع ، وهو الذي دل المسلمين على حلم الحندق في غزوة الاحزاب ، توفي سنة ٣٦ ه

الاعلام ٢ : ١٦٩

عمار بن ياسر الكنائي ؛ صحابي من السابقين الى الاسلام والجهربه ، شهد بدرا وأحد والخندق و بهمة الرضوان ، و تولى الكوفة أيام عمر ، توفي سنة ٢٧ هـ الاعلام هـ : ١٩١

هشان بن حنيف الانصاري ، صحابي ، ولِّي أكثر من ولاية، تُوفِّي بعد سنة 1¢ هـ.

الاعلام } ه٢٦

المال ذخراً ليكون إن كان ، فقال له : كلمة ألقاها النيطان على لمسانك ، أما إنها لن تضرني ولكنها فتنة لمن بعدي، يندخر لكون إن كان تقوى الله وطاعته وطاعة وسوله ، وقسم المال ولم يقبل منه . وكان يأخذ عماله بإنصاف الناس ورعايتهم وخدمتهم وأن يعودوا العبيد والضعفاء إلى غير ذلك مما يطول .

ولما انكشف ملوك الروم من الشام ومصر ، واحتُنجزوا من المسلمين بالمضايق والدروب، أخذوا في مداراته ومراسلاته، وطمعوا في كفه واستعطافه بالرفق ، فكانت رسلهم ترد المدينة مع نفر من المسلمين في ثغورهم ، فــــلا يرون له قصراً ولا منزلا يتميز به من سائر الناس ، بل برون منازلهم كقامة رجل من جريد النخل ، وربما لم يجدوه في بيته ولا في مسجده ، فيسأل المسلمون الذين معهم: أين/ أمير المؤمنين؟ فيقولون: ها هناكان آنفا وما ندريأين مضي، فيمشون مع رسل الروم يطلبونه في المدينة فيجدونه وحده في طرف من الأطراف مشغولا بشأن المسلمين، فيقول الروم للمسلمين: هذا الذي أخرج الروم والفرس من ممالكها ، لا قصر له ويمشى وحده حافياً ، أما يخاف هؤلاء الملوك؟ فيقول المسلمون لهم: هوأعز على المسلمين من ذلك ، فيرجعون إلى ملوكهم بخبره، فيسألون بينهم وفي حكمائهم، هل رأوا وبلغهم أن سلطاناً بهذه <sup>(١)</sup> العزة والغلبة قام بدرَّة ومرقَّعة ، فيقولون ﴿ لا ، ما سمعنا ولا ظننَّا ولولا أنا رأينا مـــا صدقنا

وقد كان يزد جرد بن شهريار ملك فارس قال لرستم صاحب جيشه وقد سأله رستم عن النعمان بن مقرن والذين كانوا معه وكيف رآهم ، فقال له يزد جرد : ما ظننت أن في العرب أمثالهم ، ما تقصر عقولهم عن عقول فارس ، وجدتهم على بصيرة ويقين من أمرهم ، ولقد وعدوا أمراً لا ينتهون عنه أو

<sup>(</sup>١) في الأصل : بهذا

يبلغوه أو يهلكوا ولما ظفر سعد برستم ، وهزم جيوش الفرس ، صار إلى المدائن ، وهرب يز د جرد إلى نهاوند ، كان يجاري خواصه ، ويكثر تعجبهم من ضعف العرب وغلبهم الجبابرة الأقوياء أهل الملك القديم والتدبير السديد من الروم والفرس ، وشدة جرأتهم عليهم وإقدامهم عليهم في وقت واحد ، لا يكون لهم عندهم من الهيبة ما يصمدون لملك ملك حتى إذا افرغوا منه نفرغوا لغيرة ، بل تفوقوا عليهم كأنهم ملك واحد أو سلطان واحد فأصابوهم ، مع سوء التدبير واطراح الحزم خلافا لما يفعله حزمة الملوك فيقول يز د جرد: ما أظن صاحبهم إلا رسولا لله كما ادعى ، فلو لم يكن من / آياته إلاطاعة العرب له وقد كانوا منتشرين يأكل بعضهم بعضا .

وانما رماهم يزد جرد بن شهريار بسوء التدبير وسوء الاختيار، أنهم قصدو الملوك كلهم ، وأثاروا أهل الأرض كلهم على أنفسهم ضربة واحدة ، وما هكذا كانت تسير الملوك ، بل كانوا يقصدون لبعض الوجوه ويدارون غيرها، ويتقون كل جنبة جنبة منه ، هذا قول يزد جرد بن شهريار .

وسار يزد جرد بن شهريار من نهاوند إلى فارس ، ورتب عماله وأصحابه في الممالك كلها ، وأنه يستثير بالفرس كلها بخراسان ويستنصر بالنرك وبرجع ، فيخرج العرب من ممالكه ، ويصير الى بلادهم فيقتل عمر ملكهم ويستأصلهم . وخرج من فارس إلى سجستان ، ومنها الى مرو ، ومنها الى خاقان ملك النرك ، واستنصره وصاهره ، وعيونه وجواسيسه تختلف الى العرب ، ورسله إلى الملوك في ممالكه ، يشد منهم ويأمرهم بجهاد العرب ، ويعدهم بنصرهم والرجوع إليهم ، وهم يعذلون الفرس والمجوس الذين ادوا الجزية وصبروا على العرب ، وكانت العرب وملك المسلمين احب اليهم من ملوك الفرس لما قدمنا ، ولأن ملوك الفرس كانوا يسمون أنفسهم الأرباب وغيرهم

العبيد ، وكذا كانت كتبهم من الأرباب إلى العبيد .

ثم كانت أصول دياناتهم (١) على ما ألقاه زرادشت إلى الملك بستاسف بن لهوا سف أن الله خلق الدنيا ، فلما خلقها استحسنها ، ثم فكر هل هاهنا ضد يدخل عليه، قال: والفكر رديء، فتألف من فكره إبليس، فمثل بين يديه، وما زال يخلق الظلام والأجسام الشريرة كالحيات والعقارب والأمراضوالأسقام / فيقيم بإزاء كل خلق لله خلقاً لنفسه ، فلما خلق الله الفار خلق إبليس بإزائه السنور ، إلى غير ذلك من الحرافات السخيفات مما هو مذكور عندهم ، وقد ذكره للناس عنهم وأخذوه منهم إلى قولهم : وأن الله نزل من السماء إلى الأرض لمحاربة إبليس بملائكته ، وأن إبليس لقيه بشياطينه فحاربه أكثر من ألف سنة ، وأن إبليس هزمه وحاصره في بعض البساتين ، وأن الملائكة سعت بينهم في الصلح فتهادنا سبعة آلاف سنة على أن يرجع إلى مستقر ملكه في سمائه ويترك إبليس في الأرض يصنع ما يشاء إلى انقضاء مدة الهدنة ، وأن الملائكة أخذت سيف كل واحد منهما فعد لوهما . فهذا هو أصل دينهم ، وفيه من السخف والجهل والحمق ما هو أكثر من هذا عما (٢) هو مذكور في أماكنه .

وأما الفروع (٣) ، فتجنب الماء ، والتطهير بالأبوال ، وتعظيم الماء والنار والأرض ، وتطهير الحائض والنفساء ببول البقر ، يتولى ذلك منهم الهربذ ، يجردها ويباركها ويباشر غسل فرجها بيده ، ويرى بعينيه ، ويأخذ منها من الأجر ما هو معروف مذكور ، وفي يده ريشة من ريش التسر يدخلها فسي فرجها ثم يخرجها لينظر زعم نقيت أم لا ، وشرع لهم وطء المغنيات ، وفرض

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الصفحة أصول ديانات المجوس

<sup>(</sup>٢) في الأصل ما

<sup>(</sup>٣) كتب في الهائش : فروع المجوس

على زوج المرأة إذا أراد السفر أن يوكل من يرضى ، وشرع لهم نكاح الأمهات والبنات ، وأوجب عليهم طاعة الملوك والانقياد لهم في كل ما يأمرونهــــم ، وأمرهم بإقامة النوروز وأنه أعظم الأعياد ، وزعم لهم أن الشياطين كانـــوا ظاهرين مختلطين بالناس يؤذونهم كل الأذى ، وأن إبليس أخذ المقاديــــر والنهايات وهو الذي تسميه الفرس قيما ، وزعم أن إبليس أخذ المقاديــــر والنهايات/من الناس فصاروا<sup>(١)</sup>يأكلون فلا يشبعون، ويشربون فلا يروون، ويذهبون لحوائجهم فلا يهتدون ، وأنه أخذ الأنوار فأظلمت الدنيا عليهم ، إلى أمور كثيرة يزعم أن إبليس بلغها منهم يطول شرحها . وأن جمشاذ الفارس استأمن إلى إبليس وصار في عسكره ، وتنصح له ، وخدَّدمَهُ وقرب منه ، وتقرب إليه بكل شيء لتخليص الناس مـــن شره ، وأنه لمـــا اختص به طلب المقادير والنهايات التي أخذها إبليس فسلم يجدها في خزائنه ، وإذا ابليس لشدة كيده قد ابتلمها لئلا تصل يد أحد إليها . فقطن لذلك جمشا ذ الفارسي ، فرأى إبليس وهو معه في أرض الهند نائماً وحده منفرداً من عسكره ، فأعدُّ خبولاً ، وأدخل يده في دبره وأخذ المقادير والنهايات واستوى على الحيول ، فلما صار بأرض فارس أضاءت الدنيا وتندَّت الأرض بعد اليبس ورجــــع إلى الناس المقادير والنهايات ، فلهذا صاروا يوقدون النيران ويصبون المياه ويظهرون السرور ويتوفرون على اللذات في النواريز . وأن يد جمشاذ هذا الفارسيّ اسود"ت اسوداداً قبيحاً فاحشا لإدخاله إياها في دبر إبليس ، فغسلها بكـــل ش، فما نقيت ، فشكا الى الله ذلك ، فأوحى إليه غسلها ببول البقر فنقيـــت ، قالوا: لهذا شرع زردشت غسل الحائض والنفساء ببول البقر. وزعموا أن جمشاذ هذا كان قبل زردشت، وحرَّم عليهم افتضاض الأبكار لأجل الطعن في الدَّم

<sup>(</sup>١) ني الاصل صادوا

وهو الذي يسمونه سولاسم ، فمن يمسك بدينه منهم يتوقى ذلك ويحتسسال لافتضاضها ، إما أن تتولى هي ذلك (١)/ لنفسها بإصبعها أو بغيره إلى أن ينقضي اللدم . ولهم في فروعهم فواحش آخر ، مثل : أكل الميتة ، وهو ما يشدونه من البقر الشد الوثيق ويأمرونها بصعود الجبل ويقولون لها:قد أمرناك وأعذرنا إليك فلم تفعلى ، فيضربونها إلى أن تموت ، ثم يأكلونها ، وهذا الذي يسمونه يرز دان كشنت، تفسيره، قتيل الله، إلى غير ذلك من حمقهم. فلما جاءهم الاسلام، كان حذيفة وسلمان وغيرهما من الأفراد لا شغل لهم الا قراءة القرآن ودرسه وتعليمه ، والظهور للناس ، والمشي في الأسواق ، والجلوس في الطرقات . فكانوا يسألونهم عما يقرؤون وعما في كتابهم فيفسرونه للتراجمة ولمن يفهم ، فيذكرونه لهم، ويرجعون الى عقولهم فيما يسمعون من جلال اللهعز وجل وعظمته وآياته في كل شيء في مثل قوله : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتِ للموقَّنينِ وَفِي أَنْفُسَكُمْ أفلا تبصرون \* (٢) ، وما في قوله في سورة الروم : ومن آياته ، ومن آياته ، ومن آياته ، غير مرة ، إلى غير ذلك .

وعلم الصحابة به أعظم من علم من بعدهم ، فنظر القوم إلى أصول صحيحة يشهد العقل بها ، وفروع زكية تدعو الى التمسك بأصولها ، ووجدوا الصحابة يعلمون بما يقولون، فأسلموا، وتبادروا إلى الإسلام طوعا من تلقاء أنفسهم ، وجاهدوا في سبيل الله كما قد عرف الناس، وبقايا ذلك اليوم بحراسان خاصة .

وهذه كانت سبيل النصارى بمصر والشام وأرمينية ، فدياقات النصرانية في الأصو ل على تلك الجهالات والكذب كما قد تقدم لك ذكره ، / وفروعهم في

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل

<sup>(</sup>۲) الذاريات ۲۱

النجاسة والقذارة كما قد عرفت، ورأوا من الصحابة في المذاكرة بالقرآن والمواظبة على درسه، فأسلموا اختيارا وطوعا من تلقاء أنفسهم، وجاهدوا في سبيل الله عز وجل.

وأما خاص المجوس بجور وإصطخر (۱) ، فعندهم أن الله مات جل الله عن قولهم (۲) وأنه خلف ابنين ، أحدهما غلب على السماء وهو الحير ، وأن الآخر غلب على الأرض وهو الشرير . وقد كان عامل لعمر رضي الله عنه كتب اليه يعتذر من قلة المال ويقول : أسلم الناس وقلت الجزية ، فأنكر عليه عمر هذا الاعتذار وكتب إليه إن الله بعث محمداً عليه هادياً ولم يبعثه جابياً ، وصرفه ولم يستعمله لحزنه على قلة المال وحرصه على الجباية (۳) .

وكان خلفاء رسول الله يَلِيَّكُمْ يَقُولُون لعمالهم : ارعوا الناس ولا تجبوهم ، فإن الله بعثنا رعاة ولم يبعثنا جباة ، وإن من بعد قامن الأمراء سيصيرون جباة لا رعاة، فإذا أفعلوا ذلك ذهب الحياء والوفاء وقلت البركات ، فالزموا الاسلام .

ولما دخل عمر الشام تسامع به النصارى ومن بها من ملوك الروم ممن أقام على الذمة ، فأحبوا أن يروه ، فخرجوا على براذينهم وخيولهم في زيهــــم ومراكبهم وملابسهم ، فرأوا المسلمين يدخلون أولا، أولا، فيقولون لهم: أين الملك ؛ فيقولون لحم: هو في الساقه ، وتلقاه أبو عبيدة والأمراء ، فجاء على

 <sup>(</sup>۱) جور مدینة بفارس بینها و بین شیر از عشرون فرسخاً . معجم الیلدان ۲
 (۱) معلخر بلدة بفارس کانت من أعیان مدنها . معجم البلدان ۲ ۲۱۹

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش : اعتقاد مجوس جور واصطخر

 <sup>(</sup>٣) كتب في الحاش كتب عمر رضي الله عنه الى عامل جور حين اعتذر إليه أذ الناس ملموا وقلت الحزية .

جمله ومعه مولى على جمل آخر، فانتهى إلى ماء فنزل وفزع جرموقيه (۱) وأخذ برأس بعيره وخاض الماء ، فقال له أبو عبيدة : لقد صنعت صنيعاً عند أهل هذه الأرض ، كأن أبا عبيدة كره له كل هذا التواضع والتبذل وهو سلطان المسلمين، وعد وه / كثير، وهم يرونه، وقد سلبهم ملكهم وعزهم، وعيونهم وجواسيسهم معه يرون ذلك ويبلغونه ملك الروم ، وللروم عناية شديدة بمعرفة حال عدوهم ، وظنونهم سيئة ، وتيقظهم دائم ، حتى أن لهم إلى هذه الغاية مع ضعف الاسلام وذهاب أهله جواسيس وعيوناً متوالية إلى أقاصي خراسان ، وفي كل الاسلام ، ومن يصير لهم في مكة في كل سنة فيشهد الموسم ويرجع اليهم بالحبر

فقال عمر لأبي عبيدة هاه ، رافعاً بها صوته ، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة ، كنتم أذل الأمم ، فأعز كم الله بالاسلام ، ومهما تطلبوا العز بغيره يذللكم الله .

ولما ورد الشام وقدم الجابية وهو على جمل أورق ، تلوح صلعته مسن الشمس ، ليس عليه عمامة ولا قلنسوة ، بين عمودين ، ووطؤه فروكبش نجدي ، وهو وطؤه إذا ركب ، وفراشه إذا نزل ، وحقيبته شملة محشوة ليفا ، هي وسادته إذا توسد ، عليه قميص من كرابيس قد انخرق بعضه ولقيه أمراء والأجناد في مواكبهم ، فكلما لقيه أمير منهم فسلم عليه قال له امض ، فردة ، ولقيه الاسقف ، فقال حين رآه لاساقفته : ثكلتكم أمهاتكم ، هل رأيتم رهبانية أو ديرانية أو سياحة مثل هذا ، هذا ملك الأرض ، فانظروا إليه وإلى حاله .

<sup>(</sup>١) الجرموق: هو ما يلبس قوق الحلب القابوس ٣ - ٢١٧

وقد كان قال لعامله على أذرعات (١) وقد قدم عليه، وعلى عمر قميـــص من كرابيس، فقال لعامله : خذ هذا فاعتله وارفعه، ففعل، وقطع عليه قميصاً قبطياً فأتاه به وقال : هذا قميصك وهذا قُميص قطعته عليه لتلبسه ، فمســـه فوجده ليناً فقال لا حاجة لنا به . ولما قدم دمشق وه ار في يوم الجمعة نام عمر فجاء عامله على دمشق فسألهم / ما يريد أمير المؤنين أن يلبس إلى الصلاة ، وهل يلبس غير لباسه الذي كان عليه ، قالوا : لا ، ما يلبس غيره ، فكره ذلك عامله وخاف أن تزدريه البطارقة وملوك الشام بعد هيبته في صدور هــــم وصوته فيهم، فأمرهم عامله أن يغسلوا قميصه، فإنه إذا قام من نومه فوجده رطبا لم يلبسه أعطيناه غيره فلا يجد بدآ منأن يلبس.فلما انتبه عمر [و](٢) أراد أن يمضى إلى المسجد للجمعة دعا بقميصه فوجده رطبا قد غسل، فلامهم (٣) في ذلك، قالوا: نأتيك بغيره ، قال لا ألبس غيره ؛ فعصره ولبسه وه مد المنسبر وقد كان أبطأ من أجل القميص ، فجعل يعصر ما بقي فيه من الماء و هو عـــــلى المنبر ، ويمدُّ كمه فلا يبلغ أصابعه، وهو قميص غليظ ، وقال لهم : إنما حبسي أن قميصي هذا غسل ، فلما نظروا اليه وإلى هيبته أقبلوا يبكون وينتحبــون من كل ناحية ويقولون : ولا رهبانية ابن مريم ، ولا رهبانية ابن مريم، مرتين، ما رأينا ملكا في رهبانية أعجب من هذا .

وقال الروم: هذا الذي غلب فارس والروم وأخذ كنوز كسرى وقيصر، فقال عامل عمر: فكان والله الذي فعل أهيب في صدورهم وأبلغ مما أردنا، وجاءت هيبة الدين والتقوى.

<sup>(</sup>١) بلد في أطراف الشام معجم البلدان ١٣ - ١٣

 <sup>(</sup>۲) زيادة منى اقتضاها السياق

<sup>(</sup>٢) في الاصل : لامهم

وهذه كانت سيرة خلفائه وأعوالهم كبني مقرن ، وأبي عبيدة ، ومعاذ ابن جبل ، وشرحبيل بن حسنة ، وعتبة بن غزوان ، وسعد بن أبي وقاص ، وأمثالهم من السابقين والتابعين بإحسان ، لا يحصون لكثرتهم . والذين رغبوا فيما أحله الله لهم وأباحهم إياه كعبد الرحمن بن عوف وأمثاله ، فقد كانوا يبذلون وينفقون في سبيل الخير ، ثم لا يعرفون من التواضع من عبيدهم ولا يفرق بينهم وبين عبيدهم وفقرائهم ، فكانوا كما قد قبل فيهم لا يحسوي رجاؤك ما حوت أيشمانهم ، ولا تسري همتك إلى حيث سرت أقدامهم ، لم يزدهم الله رفعة وتشريفا إلا ازدادوا هيبة وإجلالا ، ولا تسليطا وتمكينا إلا ازدادوا عن الدنيا عزوفاً ومنها تقللاً ، ولا تقريباً واختصاصاً إلا ازدادوا من رعيتهم قرباً وبالمساكين رأفة وعليهم حدباً وبهم رحمة .

ولقد قال عبد الله بن سلام وغيره لأولئك الذين شغبوا على عثمان ، كحرقوص بن زهير ، وخالد بن ملجم ، وسودان بن حمران (١) : يا قوم إن سلطانكم يقوم بالدرة ، وما سمعنا بسلطان يقوم بالدرة قبله ، وإن قتلتموه لم يقم إلا بالسيف ، لا تسلوا سيف الله عليكم ، فوائله إن سللتموه لا تغمدوه ، ويلكم ، إن مدينتكم محفوفة بملائكة الله مذ حَلّها رسول الله عليه وإلى اليوم ، والله لئن قتلتموه لتر كنها ، فلا تطرد وا جيرانكم من الملائكة .

وقد قلنا قبل هذا انما لم نجعل زهد رسول الله ، بيالي وخلفائه وأصحابه دليلا على صحة الاسلام ونبوة النبي بينائج فإن ذلك إنما يدل عليه ما قد منا من الأدلة وأمثاله ، و لكن استدللنا بزهدهم على محبتهم لنبيتهم ، وأن ظاهرهم كباطنهم ، وسريرتهم كعلانيتهم ، وعلى بصيرتهم في دينهم ، وأنه لم يكن لئبي من الأنبياء عليهم السلام صحابة مثلهم ، وأنهم خير أمة أخرجت للناس .

<sup>(</sup>١) انظر لتفصيل حادث مقتل عثمان رضي الله عنه ، الطبري ، أحداث سنة ٣٥ هـ .

واعلم أنك لا تكاد تعدم من يطعن فيما معك من هذه الأخبار لجهله فإن هذه الأخبار التي معك من كلام الوليد بن المغيرة الى غير ذلك ، كلهـــا قد جاءت مجيئاً صحيحاً كالقرآن،وإن/كان أكثرالناس لا بعلمون ذلك . ألا ترى أن لرسول الله ﷺ من الغزوات والسرايا والبعوث أكثر من خمســـين ولا تعرف العامة ومن جرى مجراهم منها خمسة ﴿ وَهُمْ يَعْرُفُونَ أَبَّا بِكُــرُ الصديق في الصحابة ولا يعرفون أبا طلحة وأبا قتادة (١) ويعرفوه من أزواجه خديجة وعائشة ولا يعرفون سودة بنت زمعة وصفية بنت حيسى وغير هن من أزواجه (٢) فإنه صلى الله عليه وسلم تزوج خمس عشرة ومات عن تسع ، وكان له من خديجة أربع بنات : زينب ورقية وأم كلثوم و فاطمة (٣) ، وكان له تسعة أعمام ولا يعرف العامة منهم أكثر من ثلاثة ، وكان له سبع عمات ولا يعرفون إلا واحدة ﴿ وَمَثَّلُ هَذَا كَثِيرٌ . وَلَمَنَا فَرَيْدُ بِقُولُنِكَ ا ها هنا العامة كالملاحين والحمالين والفلاحين ، ولكنا نريد من لم يباشر هذه الصنعة وإن كان من الحلفاء والوزراء أو القواد والكتاب وكائن من كان

فإن قيل: فإن هذا الدين وإن ظهر على الأديان كلها وكان أقواها وأعزها فما استأصلها ولا قلع أصولها ، فقد بقي في يد الروم بقية من ممالكها وإن كان الاسلام قد أخذ أكثرها وعامتها ، وبقي في يد الهند بقية ، قيل له : إنه لم يقل أنه مستأمل الديانات ولا الممالك كلها حتى لا يبقى شيئاً منها ، بل قسال

 <sup>(</sup>١) أبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري ، صحابي شجاع، شهد العقبة بدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد، توتي سنة ٣٠ه . طبقات ابن سعد ٣ - ١٤

أما عن أبي قتادة قلمله يقضي قتادة ابن النعمان الانصاري وهو صحابي بدري، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، توتي سنة ٢٣ هـ. الاعلام ٢٠ - ٢٧

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش ؛ عدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم

 <sup>(</sup>٣) كتب في الهامش : عدد بنات رسول الله صل الله عليه وسلم .

ليظهره على الدين كلّه، وقد ظهر وغلب ، فصار أعزها وأظهرها وأقواها، فقد استوفى الحير شرطه ؛ ومع هذا فقد فرض الجهاد على أمته إلى يوم القيامة ، فدلّ أنه تبقى من الشرك بقية ، فقد أحدق الصدق بكل ما قالوا فما هاهنا عيب يكون لطاعن .

فإن قيل إن الرّوم / قد ارتجعت أكثر ممالكها التي أخذها المسلمون منها ، حتى لو قدر ما ارتجعوه من جزائر البحر وما في البر من الثغور الشامية والجزيرية وأدريبجان ، لكان يكون في الكوفة إلى بخارى بلدان عامرة ، ثم من بالاحساء والمغرب وما يلى المغرب إلى أن يقارب العراق يعتقدون عداوة الأنبياء كلهم وبخصون نبيتكم محمدا بفضل عداوة ، ويجردون في القصد إلى إمائة شربعته واستئصال دعوته كما قد عرف دلك من تصفح واعتبر ، و لما لحم من الآثار في قتل المسلمين والحجباج وغزو مكة والكوفة والبصرة وباليمسن وبالشرق والغرب ، وإن تستروا بالباطن ، فكيف يكون الآن ظاهراً عسلى الأديان كلها .

قيل له إنه لو ارتد جميع أهل الدين حتى لا يبقى عنيه أحد من الناس كلهم . لما قدح ذلك في الحبر الذي خبر أنه يظهر على الأديان كلها ، لأن ذلك الحبر وتلك المعجزة قد صارت إلى ما قال وكما أخبر ، فظهر على الأديان كلها فلما استوفت شرائطها وانتهت إلى حدودها فما قصرت عن شيء قاله عليه السلام أو شرطه .

ثم في غلبة الروم والقرامطة وغيرهم من أعداء الاسلام على ما غلبسوا دلالة أخرى على نبوته عظيمة ، فإنه قد مر ، أن بعد مضي أصحابه ثم الذين يلومهم ثم الذين يلومهم ، وفي آخر الزمان ، ستضعف يصائر أهل ذلك الزمان ، ويكرهون الموت ، ويشتد حبهم للدنيا وحرصهم على البقاء ، فسيظهر عليهم عدوهم ويغلبهم ، والأخبار في ذلك أصح وأقوى من كل قوي ، وهمي كثيرة ، ومجيئها كمجيء القرآن ، حتى أنه على حين وقت المواقيت ، وقت ميقاتا لأهل العراق والعراق إذ ذاك في أيدي الفرس ، ووقت ميقاتا لأهل الشام والشام إذ ذاك في يد الروم ، وكذا غيرها من الأمصار ، وذكر ظهور أمته عليهم واستقامة / الأمور لهم ، ثم ذكر اضطرابها ، حتى يقول ومنعت مصر أرد بيها ودينارها ، ومنعت العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام كذا حتى يجيء في الأثر ، ليخرجنكم كما أخرجتموهم كفراً كفرا ، يعني بلدا بلدا وقرية قرية ، لأن أهل الشام يسمون القرى الكفور ، فيقولون كفرطاب وكفرثوبا وكفر كذا لقرى كثيرة . حتى يذكر آخر الزمان ، وان الأمسم تتمالأ على أمته كما تتمالأ الأكلة على قصعتها ، فقيل يا رسول الله أمن قلة يؤتون ، فقال لا ، إنهم أكثر ما يكونون ولكن الوهن والفشل ، فقيل : يا رسول الله ما الوهن والفشل ، فقيل : يا رسول الله ما الوهن والفشل ، قال : حبّ الدنيا وكراهة الموت (١٠) .

وقد وجد أهل الاعتبار ذلك ، فإن بابك الحرّمي صاحب الحرمية مسن البذ من أرمينية وأذر بيجان ، ابتدأ في أول أمره وتستر بأنه من المسلمين ويدعو إلى الاسلام وإلى المهدي من أهل بيت رسول الله عليه الله على المعدى من أهل بيت رسول الله على المعدى عنوفه المعتصم كان من أمره ما هو معروف ، فكد السلطان في زمانه وأتعبه ، فكان المعتصم ابن الرشيد ، فأرسل با بك إلى ملك الروم وهاداه ولاطفه وتقرب إليه ببغص الاسلام والمسلمين ، وأنه إنما تستر بالاعتزاء إلى المهدي حيلة عليهم وسخرية منهم ، وقال : إني قد شغلت ملك العرب عنك فما يتفرغ لغزوك فإن فرغ

 <sup>(</sup>١) للاطلاع على نموذج من هذه الأحاديث التي تكلم فيها الرسول عليه السلام عن البلاد التي سيفتحها المسلمون وعن مستقبل الاسلام ، انظر فيض القدير للمناوي ٤ : ٩٦ - ١٠٢

 <sup>(</sup>١) امتدت فتنة بابك الحرمي زمناً طويلا في عهد المأمون والمعتصم وكان خروجه سنة ٢٠١
 ومنتهاه سنة ٢٢١ هـ .

مني تفرغ لك ، فانتهز الفرصة لتنهنهه عني وأنهنهه عنك ، ففعل ملك الروم ذلك ، وسار حتى فتح ربطره وكان له من الأثر في المسلمين ما هو معروف .

وكان له مع صاحب الزَنج من الحرب مثل ذلك أيام المعتمد ، فإن صاحب الزّنج شغل السلطان عن ملك الروم فأعاته ملك الروم ، وانتهز الفرصة وسار فأخذ لؤلؤة من أيدي المسلمين ، وهي بلد عظيم ومصر جليل .

وكان صاحب الزنج يدّعي أنه المهدي ، / وآثاره معروفة ، وسيرته في المسلمين معلومة في أن آمنهم ثم قتلهم بعد الأمان وقتل الأطفال ، إلى غير ذلك . وكان يذكر أنه علوي ، ولقد أخذ أنا يعقوب الشحام فقال له (١) لم لا تجيء أنت وأصحابك فتجاهدون معي وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، ولكنكم معشر المعتزلة منافقون تقولون بما لا تفعلون ، فقال له أبو يعقوب الجواب على نفسي وأهلي ومالي ، قال لعم فتوثق منه ثم قال له أخبرني أيمًا خير ، أنت أو على بن أبي طالب ، قال بل على ، قال فأيما شر من عاداك أو عادى على بن أبى طالب ، قال بل من عادى عليا قال فهل بلغك أنه آمنهم ثم قتلهم ، لقد حاربوه فما قتل لهم أسيراً ولا أجهز لهم على جريح ولا اتبع لهم مواليًا ولا سي لهم ذرية ولا هجم لهم على منزل ، ولقد كانت الحوارج مقيمة معه فما بدأهم بحرب وهم يكفرونه ، فقد كان ينبغي أن تسلك سبيله لأنك أنت تدعي أنك من شيعته ، فقال له : لولا أني قد آمنتك ، رلولا ما بيني وبينك لقتلتك . فقام أبو يعقوب وخرج وهرب ولم يأمنه . وقد كان صاحب الزنج قبل أن يملك البصرة يغشى العلماء ويجلس إليهم

<sup>(</sup>١) من كبار رجال الاعتزال انظر المنية والأمل (طبقات المعنزلة لاين المرتضى)

و ينقرب من قلو بهم <sup>(۱)</sup> .

وهذه كانتسبيل سعيد الذي خرج بالمغرب أيام المقتدر (٢)، فإنه لما تمكن برقادة من أرض المغرب (٣)، وصار في جيوش، راسل ملك الروم وهاداه وتودده وأغراه بالمسلمين، وبشره بأنه يملك ممالكهم كلها ويستأصل ملك بني العباس، وأن له إخوانا على مثل رأيه باليمن وبالبحرين وبالكوفة وفي الجبال وبخراسان، وأنه قد سلطه عليهم. وكان يبشره بالمكاره التي تنزل بالمسلمين، وسير جيشا له عظيماً مع ابن له إلى مصر ليأخذها، وعرف الروم هـذا، فسيروا جيشا إلى الثغور، وكان هؤلاء ينصرون أولئك في الثغور، وشغلوا/ المسلمين وشتتوهم. وكان هذا بعد الثلثمائة للهجرة،

وكان عندهم أن أبا سعيد الحسن بن بهرام الجنابي صاحب البحرين يعينهم فإنه كان على رأيهم ومواطئاً لهم (١)، وكان عندهم أنه إذا انقضت سنة ثلثمائة ظفروا وظهروا على الاسلام كله . وأن سعيداً الذي بالمغرب هو المهدي وهو الذي بغلب ويظهر وكانوا يكاتبون الشيعة بالعراق في كل مكان بذلك ، ويقولون لهم : انتظرونا وكونوا على أهبة فإنا لا نتأخر . فاتفق قتل أبي سعيد الجنابي في سنة إحدى وثلثمائة ، وأخلف ما ظنوه ، والهزم أولئك الذيسن زلوا على مصر ورجعوا إلى المغرب ، ورجعت الروم بسبي عظيم من المسلمين ، وكان ذلك في سنة ائتين وثلثمائة . ثم عادوا إلى مصر بأعظم من تلك الجيوش

 <sup>(</sup>١) الزنج أو الزط قوم من أخلاطالناس غلبوا على طريق البصرة وعاثوا فيها ، ولما استقر الحكم للمأمون سنة ٢٠٥ هـ بعث إليهم عدداً من قواده فتفرقوا ولكنه لم يقض على فتنتهم قضاء ناماً حتى فعل ذلك المعتصم سنة ٢١٩ ه .

<sup>(</sup>٢) سبأتي تفصيل ذلك في موقعه من الكتاب .

<sup>(</sup>٣) بلدة كانت بالمنرب ، بينها وبين القير وان أربعة أيام . معجم البلدان ٣ : ٥٥

<sup>(1)</sup> سبق التمريف بالحنابي هذا ، انظر الجزء الأول الصفحة ١٢٩

في سنة سبع وثلثمائة ، وعادت الروم إلى الثغور وحرقوا و سبوا ، وخسرت هؤلاء بالاسكندرية والصعيد ولمببوا والمهزموا ورجعوا ، وأخذ الروم ملكطية وثغورها (۱) ، فهنأهم هؤلاء الذين بالمغرب بذلك ، وبشروهم بما يفعله أبو طاهر بن أبي سعيد الجنابي بالمسلمين وبالحجاج ، وبقلع الحجر ، وبسبي المسلمين ، وبقتل الحجاج ، وبسلب الكعبة ، وأنا قد شغلنا المسلمين بأنفسهم عن غزوكم ؛ حتى كتب ملك الروم إلى المسلمين كتابا بذلك وأظهر الشماتة بما نزل بالبصرة وبالكوفة وبمكة وبغيرها من وقائع القرامطة بالمسلمين وإذلالهم الاسلام . وقد أجاب عن هذا الكتاب أحمد بن يحي بن المنجم نديم السلطان ، وأجاب عنه عيسى بن داود ابن الجراح وزير السلطان .

وأولاد أولئك الذين كانوا بالمغرب إلى هذه الغاية مقيمون على مسالمه الروم ومقاربتهم ومهادنتهم والتقر ب إليهم والشغل بإفساد المسلمين والاسلام . فإن غزا الروم أحد من المسلمين من نواحي الشام ومصر وجاء وا بسبي أو أسير أخذهم هذا السلطان منهم وخلع عليهم ووصلهم وبرهم وأكرمهم وأنزلهم أجل المنازل وقال لهم من أقام منكم عندنا/ فله الكرامة ومن شاء فليرجع فله الحباء والصيانة ، ويرا سلون ملك الروم بأنا ما نغزو كم ولا نتعرض لكم ، وما نقدر أن نكاشف في المنع من غزوكم كل المكاشفة ، ولا نرد كل أحسد عن ذلك ، وقد علمةم أن من وصل إلينا منكم رددناه مكرما إليكم ، ومن عن ذلك ، وقد علمة أن من وصل إلينا منكم رددناه مكرما إليكم ، ومن جاورناكم سيما مذ صرنا بنواحي الشام، ومصر ، واذا قصدتم لناحية فيها جاورناكم سيما مذ صرنا بنواحي الشام، ومصر ، واذا قصدتم لناحية فيها

 <sup>(</sup>١) بلدة من بلاد الروم مشهورة تناخم الشام ، فتحها المسلمون ، ثم استعادها الروم سنة
 ٣٣٣ هـ ، ثم عادت المسلمين مع الدولة العثمانية .

معجم البلدان ه ١٩٢

عساكرنا رحلوا عنها وخلوها لكم . ولهم معهم أكثر من هذا التفصيل ، ولهم أكثر من هذا التفصيل ، وإنما أردنا أن نذكر صحة قوله عليه السلام أن أمته في آخر الزمان تكون إلى حب الدنيا والبقاء فيخذلون ، وتجتمع عليهم الأمم ، وهذا باب من معجزاته .

## وبابآختر

وهو قوله: والصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين و (١) وكانت قريش والعرب قد تفرغوا لمكارهه وتركسوا كل شغل ، وأفردوا كل قوم بضرب من مكروهه كما كانت تفعل اليهود ذلك به ، فكانت خمسة من مشيخة قريش قد تفرغوا للاستهزاء والمنع في المواسم والمحافل من أن يُستمع منه أو يُصغى إلى القسول منه ، وهم (١) الوليد بن المغيرة المخزومي ، والعاص بن وائل السهمي ، والأسود بن المطلب الأسسدى ، والأسود بن عبد يغوث الزهري ، والحارث بن الطلاطلة (٣) ، فبلغوا منه في الاذلال ، فشكاهم إلى الله عز وجل فأرسل إليه جبريل عليه السلام فقال له إن الله تعالى قد أمرني بطاعتك فمر فيهم بما أحببت ، فاستند إلى الكعبة ، فمر به الوليد ، فأومى إلى أخمص رجله . وكان قد مر برجل من خزاعة وهو يربش نبلا له ، فوطىء على فصل منها ، وكان من ذلك مريضاً ثم اندمل ، وانتقض به عند ذلك ومات .

<sup>(</sup>۱) الحجر ۹۱

 <sup>(</sup>٢) كتب في الهامش : خمسة من مشيخة قريش قد تفرغوا للاستهزاء برسول الله صلى الله عليه
 رسلم ومنع الناس من استماعهم منه عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) الطلاطلة : الداهية ، وهو اسم أمه .

فرمى بها في وجهه وقال اللهم أعم بصره ، وأثكله ولمده ، فعمي بصــره وقتل بنوه : زمعة ، وعقيل ، والحرث بن زمعة ومر به العاص بن وائل ، فأومى إلى رجله ، فركب حماراً يريد الطائف فطرحه الحمار فدخلت في رجله شوكة فمات .

ومر به الحارث بن الطلاطلة ، فأومى إلى بطنه فأكل سمكا مملوحاً ونام ، فلما كان جوف الليل عطش ، فقام إلى قربة فيها ماء ، فوضع فاه على فيها فشرب ، فما روى حتى انشق بطنه ومات . وقد علمنا أن كان هناك من كان يستهزىء به ، وأن قوله عز وجل : ، إنا كفيناك المستهزئين ، (۱) قسد كفيهم ، وقد قرأ ذلك عليهم ، فعلمنا أن كان هناك مستهزئين وقد كفيهم .

## وباب آختر

قوله عز وجل ( فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون ) (<sup>(۱)</sup> فذكرهم بعصمة الله له منعة لهم من قتله مع وحدته وكثرة أعدائه وحرصهم على قتله واستئطاله وإطفاء نوره ، فصرفهم الله عن ذلك ، وقد راموه غير مرة وحرضوا عليه .

قا نظر إلى هذا الادلال وإلى هذه الثقة بمنع الله منه ، فإن هذا قول يغيظ ويغضب ويحرضهم على مكروهه ويبعثهم على قتله ويزيدهم حرصا على استئصاله ، وهذا من الآيات العظام ، وهو أعظم من صرف الله كيد فرعون عن موسى ، فإن بني (٣) اسرائيل بمصر وهم ستمائة ألف على دين موسى

<sup>(</sup>۱)الحجر د۹

<sup>(</sup>۲) هوده ه

<sup>(</sup>٣) في الأصل : بنو

و تصويبه سوى المشايخ والنساء والأطفال وإن كانوا مغلوبين بسلطان فرعون . وطول مقام موسى مع فرعون بعد ادعاء النبوة سنة واحدة ، ومحمد عليه أقام بمكة خمسة عشرة سنة ، وجاءهم وحيداً منفرداً بدينه ، خالف الأمم كلها من أهل زمانه ، ولم يعتصم . بمخلوق ، ولا صوّب أحداً من الأمم ولا من الملسوك الجبابرة .

فإن قيل أو ليس كان عمه أبو طالب يمنع منه ، قيل ليس في هذا قدح فيما ذكرنا ، لأنه ما قال أن/أحداً لا يدفع عني ولا يسوؤه ما نزل بمي، وإنما قال في حال وحدته ، لا أقتل ولا تقتلونني مع كيدكم لي ، وإن ربـي أخبرني بذلك ، وهو قال لي : ﴿ وَاذْ قَلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطُ بِالنَّاسِ ﴿ (١) وَهُو قال لي قبل لهم ٥ فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون لا وهو قال لي 🕠 والله يعصمك من الناس ٥ فلو منع نصفهم من قتله لما قدح ذلك في خبره ، ودفع أبـي طالب عنه يؤكد أمر حجته ، فإنه قد كان على غير دينه ، وكان على دين أعدائه ، ومع هذا كان يدفع عنه ويقول لقريش - هو الأمين الكريم الوفيّ الذي عرفتموه ، وتشفع إليهم في الكف عنه ، وقد كانوا مع هذا يضربونه حتى بغمى عليه ، ويسحبونه ، فيقول لبناته وهن يبكين : إن أباكن لا يقتل بل يؤذى ، ويقول هذا للناس كلهم ويناله عمه أبو لحب والنضر بن الحارث بن كلدة ، وأبى بن خلف ، وأمية بن خلف ، وعقبة بن أبي معيط ، وغيرهم من قريش ، مع حرص أبي طالب في الدفع عنه ، فيقول صلى الله عليه وسلم : لا تنالون مي أكثر من هذا ، و العقي تكون لي ، ولن أقتل ولا أموت حتى أظهر . فيزدادون غيظاً عليه ، ويجددون عزمهم على قتله ، ويقول أبو جهل لبني مخزوم ﴿ لَاقتَانَ مُحْمَدًا ، فإن شُنَّم حَيْنَاذُ فأسلموني إلى بني عبد منافُّ وإن

<sup>(</sup>١) الاسراء ٢٠

شنتم فدعوا . فقالوا نحن لا نسلمك لشيء أبداً . فأرصد لرسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا لَا اللَّهُ اللّ إلى أن وجده ساجداً ، فأخذ صخرة ومشى إليه ، فلما دنا ليرضح رأسه بالصخرة التزقت الصخرة بكفه وولى هاربا ، فأنزل الله فيه : ﴿ أَرَأَيْتَ الذِّي ينهي عبداً إذا صلى ً ــ حتى قال : ــ فليدع ناديه ، (١) لأنه معروف العداوة سيد مطاع . فانظر كيف يقول له ، فليدع ناديه سندع الزبانية ، ، وقد أرصدوا لـــه للقتل مرات لا يحصيها إلا الله ، وكان أشد ما عليهم إذا قرأ القرآن وفيـــه عيبهم وعيب آلهتهم ، مثل قوله في سورة ص ، وياسين ، والفرقان ، وما أشبه · ذلك ،/ فإنهم كانوا يثورون له ويفورون من أجله ، وكان ذلك شديداً على رسول الله ﷺ لوحدته وضعفه ، ولما يعرف من بأسهم وغلظ أكبادهــــم حتى يقول الله : ٥ وإذا اقرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذبن لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستوراً ، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً ، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولرّوا على أدبارهم نفوراً ٣٠٥٠ . وإنما قـــال هجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و في آذانهم وقرآه<sup>(٣)</sup>لما كان يصيبهم من الغضب والغيظ عند تلاوته الفرآن ، فأضاف ذلك إلى نفسه لهذا المعنى ، لا أنه جعل على قَلِوبِهِم أَكْنَةُ وَلَا فِي آذَانِهِم وقرا ، وهذا كقول رسول الله ﷺ (شيبتني هو د و اخوانها )(1)، لما كان بلحقه عند الفكر فيما يتلوه منها من خشية الله وخوف نقماته ، لا أن هو د وأخواتها كانت تفعل فيه الشيب . ومثله قوله عليه السلام : ( حبَّك للشيء يعمي ويصم ) <sup>(ه)</sup> لا أن الحبّ يفعل العمى والصمم ، ولكنه

<sup>(</sup>۱) العلق و

<sup>(</sup>٢) الإسراء ه؛

<sup>(</sup>٦) الأثمام د٢

<sup>(</sup>١) فيض القدير ١ : ١٦٩

<sup>(</sup>ه) نيفس القدير ؛ ٢٧٢

اذا أحبّ الشيء ذهب مكبّاً على وجهه فلم يتثبت، فتبصر عينيه ولا يصغي فيسمع قول من ينصح له ، وقد قال الله عز وجل ۾ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً »(١) ، والتذير لا يفعل فيهم النفور ، ولكنهم لما نفروا عند إنذاره نسب نفورهم إليه ، وهذا من الاستعارة الحسنة ، وهو معروف في اللغــة . فسلامته ﷺ منهم وهذه حالهم وحاله كمن قال الدلالة على صدقى أنبي أخوض هذه النار العظيمة وألبث فيها وأخرج منها سليماً ، فهذه كانت حال رسول الله عِلْنِيْرِ مع هذه الأمم : فإنه أقام بعد ادعاء النبوة بمكة خمسة عشرة سنة بين هذه الشدائد المتوالية والأهوال المتصلة ، وهو يخرج إلى المواسم ، ويقوم في المحافل ، ويبرز إلى القبائل ، ويعرض نفسه ، ويذكر ما يدعـــو إليه ، وهو وحده ومعه أبو بكر الصديق أو أبو بكر وعلي ً / بن أبي طائب، وقريش ترصده وتتبعه برجالها ودهاتها في التنفير عنه والصد عنه ، فأين كان أبو طالب، وكم يكون أبو طالب مع هذه القبائل والعشائر وهم يتوعلمونـــه وهو لا يلين ولا يفتر .

ولقد كان عمه أبو طالب يعزله فيما أتاه من نحالفة دين آبائه ويسألسه أن يكف عنهم وأن يلين لهم ، ويضرع له ويطاوله ويدبره في كل جهة ، ويخوفه بأسهم (١) وسطوتهم وأنه لا يأمن قبلهم ، فلا يلين ، ويقول يا عم : ما كان لي أن أراهن في أمر الله ، حتى يبكي ينهي من طول معاتبة عمله له ويقول : ما كنت لأفعل . فإذا قال له إني أخاف عليك منهم ، إني غير آمن عليك مكرقريش وإن دافعت عنك ، فيقول يناهي إن ربي قد ضمن لي

<sup>(</sup>١) فاطر ٢٤

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يأمه ، ولعل الصحيح ما أثبتناه

صرفهم عني ، فيقول أبو طالب : يا ابن أخي ، ما اطوع ربك لك ، فيقول : له : وأنت يا عم لو أطعته أطاعك .

وقد مات أبو طالب ، وأقام على بعده وهو على شدته عليهم ، وأشد بكثير مما كان عليه في حياة أبني طالب ، وغيظهم أشد . فإن القرآن كان يتوالى نزوله بما يكرهون ، فيجيب من يجيب منهم رسول الله على ، فيتضاعف غيظهم ، ويتجدد عزمهم على قتله واستئصاله ، فيجدون ويشمرون ويسعون ويرهجون فلا يغني عنهم كيدهم شيئاً ، ومكر أولئك هو يبور الالا ولقد كانوا يمكرون به المكر العظيم ، كما قال الله تعالى : ا وإن كان مكرهم لتزول منه الحبال الالال وما كان ليقول هذا عنهم والعدو والولي يسمعه إلا وهو كما حكاه عنهم .

وفي هذا المعنى يقول عز وجل: ٥ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ه<sup>(7)</sup> أي من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً في الدنيا والآخرة ولن يفسي له بما يدعي محمد عليه، فليجتهد جهده ، وليستفرغ وسعه في استئصال محمد به وإطفاء نوره وطلب كذب يكون / منه، ثم لينظر هل يجد ما يشفي غيظه، فإنه لا يجد ذلك ، بل يجد ما يضاعف غيظه ، وهذا أيضاً من تلك الأبواب التي تبعث على قتله وتذكر باستئصاله .

وكم كان يلقي من يجيب رسول الله من الذل والضرب والهوان والتجويع

<sup>(</sup>۱) فاطر ۱۰

<sup>(</sup>۲) ابراهیم ۲۶

<sup>(</sup>۲) اخبر ۱۵

والتعطيش والجفاء والسبّ وأصناف المكاره التي يطول شرحها ، وهي مذكورة في مواضعها ، معروفة لا يشك أهل العلم فيها . حتى يكون مثل عثمان بن عفان مع كثرة ثروته وصلته لأرحامه وشرف رهطه وحلمه وأناته لا يمكنه المقام بمكة ، ففر إلى أرض الحبشة ومعه رقية بنت رسول الله ﷺ . وكذلك جعفر بن أبي طالب وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين . وفر الزبير مع شرفه وشجاعته ، ومن شئت من الوجوم والأشراف فما أمكنهم المقام وهذه حالهم ، فكيف بالموالي والفقراء وقريش تطلبهم ، وتعبر البحار في طلبهم ، ويكون لهم مع النجاشي ما هو معروف ومن هاجر إلى المدينة اتبعوه ، فإن وجدوه في الطريق ردوه قهراً ، وإن وجدوه في المدينة خدعوه وسألوه زيارة أهله وعطفوه على أبويه ورغبوه في صلة رحمة وأمنوه على نفسه ودينه ما أقام معهم ، فكم ممن أجابهم واغتر بهم لما ردوه صفدوه بالحديد وعذبوه ، ومن أحسّ منهم بولده قد أسلم قيّده،كما فعل سهيل بن عمرو يابنه أبي جندل بعد الهجرة.وكما صنع أبو أميمه سعيد بـــن العاص بابنه خالد بن سعد ، فإن أبا بكر الصديق لقيه وعرفه حسن الاسلام ، فأجابه ، فعلم أبوه بإسلامه فأرسل في طلبه جماعة فأخبروه أنهم لا يجلنونه ، فقال - الطا ثف ، فجاؤوا الطائف فلم بجدوه، فأخبروه أنه يكون بأعلى مكة في شعب أبي ذر قائمًا يصلي ، فأتوا به إلى أبيه، فأنبُّه وبكُّته وضربه بمقرعة / في يده حتى كسرها على رأسه ، ثم قال له: اتبعت محمداً وأنت ترى خلافسه قومه ، وما جاء به من عيب آلهتهم وعيب من مضي من آبائهم ، وزعمه أن للناس بعد موتهم داراً يد خلوتها فيخلدون فيها ، فما أعجب هذا وأخوته وأهله يشهدون ، بل هم ردوه إلى أبيه ، فقال خالد قد اتبعته وصدق والله محمد, وحاجَّه ابنه ، فغضب أبو أحيحه ونال من ابنه وشتمه ، وقال: اذهـــب

يا لكع حيث شنت . والله لأمنعنك القوت . قال إن الله يرزقني ما أعيش به ، فأخرجه وقال لبنيه لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به ما صنعت. فخرج خالد ، فلقيه أبو سفيان صخر بن حرب فقال : قد فعلتها يا خالد ، ما شكرت أباك ، ولقد هدمت شرفك الذي ينالك ، فقال خالد : بل عمرت ذلك الشرف ، قال أنت غلام حدث ، لو بسط عليك العذاب لأقصرت ،

و صار خالد إلى رسول الله عليه عليه ، فكان يلزمه ، وجعل من لقيه من فوقه يؤنبونه .ويستقصرون فعل أبيه وتركه له،وأنه قلد كان ينبغي له أن يبسط عليه المكروه ويواليه عليه . فأتاه أبو جهل فقال ٪ يا أبا أحيحة ، ما أدري أضعفت أم ضجَّعنت الرأي أو أدركتك المأقة(١). قال : وما ذاك ، قال تركت ابنك يتبع محمداً أو أنت سيد قريش وكبيرِها والمطاع فيها ، فيتجرأ علينا شبابنــــا ويقولون ﴿ هَذَا وَلَكُ أَبِي أَحِيحُهُ قَدْ أَسَلَّمُ وَلَمْ يُصَنَّعُ بِهِ شَيْئًا ، فقال لا مُسَا ضعفتُ ، إني لأقوى قريش نفساً وأكثرها عدداً ومالاً . وأما قولك: ضجعـــت الرأي ، فما الرأي عندك في أمره ، قال حبسه والتضييق ، فقال : والله ضربته حتى كسرت العصا على رأسه،وحرمته القوت،فهذا أشد الأمور عليه، فلـــم أره حفل بواحدة منها . وأما قولك المأقه ، لقد غاظني أمر محمد أنه أوسطنا <sup>/ب</sup> نسباً ، وأنه نشأ فينا /كأحسن ما نشأ به أحد من الشباب من حسن الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق ، فجاء بدين محدث ، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وأذهب بهاءنا واجترأ علينا . وأخرى إن صدقني ظني ــ وهو صادق ــ أنه خارج إلى قوم يقوي بهم ثم بدخل بهم عليكم. قال أبو جهل: لا تقل هذا، فما الفرج لنا إلا في اخراجه وتحويله عن ديارنا ، فإنه إن خرج عادت الفتنا ، وعدنا لديننا

 <sup>(</sup>١) جاء في اللسان : ضجع في أمره واضجع وأضجع : وهن ، والضجوع : الضعيف الرأي والمأتة - الأنفة وشدة النفب والحمية ، وفكث العهد من الأنفة .

القديم الذي كان عليه آباؤنا . فخرج من عنده وهو يقول : تَغَيْرِ أَبُو أَحيحة ، ما هو إلا الكبر ، ما اجترىء عليه بهذا حتى أنسوا ضعفاً . ففر خالد إلى أرض الحبشة .

وإنما ذكرت لك طرفآ يسيراً من صنيعهم بفتيانهم وأولادهم ومهجهم إذا اسلموا ، وشدة الرؤوساء منهم على من لم يبالغ في ذلك ، فأمّا ما صنعوا بأبي بكر مع حلمه ونبله وسعة جاهه وكثرة خلائه من ساداتهم ، ثم بمن يليه طبقة طبقة ، فأعظم من كل عظيم .

## و بابآختر

وهو قوله عز وجل ولقد كتبنا في الزّبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ، إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ه (۱) فورثها أصحاب محمد يرايخ كما قال وكما أخير ، وفيه مع كونه دلالة على قبوة محمد يرايخ لما في الكتب التي أنزلها الله عليهم ، ان النبيّ الأخير من ولد إسماعيل بن هاجر بن إبراهيم ، القائم من فاران ، هو أعز وأعلى وأقهر من جميع النبوات ، وأن أتباعه الصالحين يرثون الأرض ويحيون المتى ويميتون الباطل ويذلون الجابرة كما هو مذكور في الكتب ذكرا تقدم به الحجة عند العلماء ، وقد ذكره من أسلم ، مثل عبد الله بن سلام ومن يليه طبقة طبقة ، والعلماء قيه كتب مفردة ، مثل أحمد بن يحيى بن المنجم / المعروف بالنديم ، ومثل أبي عبد الله محمد بن زيد الواسطي الكاتب ، ومثل أبي بكر الزهيري الكاتب ، ومثل أبي عبد الله عمد من تلك

<sup>(</sup>١) الأنبياء ١٠٥

الكتب ، وما فيها من البشارات والإشارات ، فإن أردتها وجدتها ، وإن كان فمعك ما يغنيك عنها (١)

وفي هذا أيضاً دلالة على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأتباعهم وشيعهم ، فإن الله قد شهد لهم بالصلاح وهم ورثوا الأرض . فإن قيل فقد ورثها بعضهم ممن<sup>(٦)</sup> ليس هو في مثل حالهم عندكم ، حتى انتهى ذلك إلى القرامطة والروم وأشباههم ، ومن يقرب حاله من حالهم ، فإنهم قد غليوا على كثير من الأرض . قيل له : لو ملكوا الأرض كلها لم يقدح ذلك في هذا العلم ولم يؤثر في هذا العلم ولم يؤثر في هذا العلم ولم يؤثر الصالحون ، ولا تخرج من أيدي الصالحين .

ومثله قال موسى لقومه « استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ه (۱) ، ومثله قوله « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ، وتحت كلمسة ربتك الحستى على بني إسرائيل بما صبروا ه (١) ، وقد خرجت من أيدي بني إسرائيل وملتكها بخت نصر وملوك الروم وأمثالهم من الكفرة ، وهذا غير مشكل .

 <sup>(</sup>١) أحمد بن يحيى المنجم المتوفى سنة ٢٢٧ ه أديب وشاعر و منكلم و فقيه. معجم الأدباء ١٤٦٠ و عمد بن زيد الواسطي المتوفى سنة ٣٠٦ ه متكلم معتر في . الفهرست ١ : ١٧٢ . و أظنه يقصد ابن قتيبة ، عبد الله بن مسلم الدينوري . المتوفى سنة ٢٧٦ ه.

<sup>(</sup>٢) في الاصل من

<sup>(</sup>٢) الأعراف ١٢٨

<sup>(1)</sup> الأعراف ١٣٧

<sup>(</sup>ه) الأنيا، ١٠٧

<sup>(</sup>٦) كتب في هامش الأصل : الوارث ، الصواب : الوارثين .

وهذا خبر وبشرى ووعد ، وإخبارُ الله لا يكذب ، ووعده ُ لا خلف له . فشهد عز وجل لمن قد منا بالصلاح ، وعند الإمامية وطبقات الوافضة أن أبا بكر وعمر وعثمان والبدريين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم وأعانوهم على وراثة الأرض حتى أبادوا الأمم وغلبوا ملوك الفرس والروم والسترك وغيرهم من أمم الشرك كانوا اكفاراً مشركين طلاب دنيا لا طلاب دين / وألمم غيروا القرآن ، وعطلوا النصوص، وبدلوا الشريعة من الطهارة والأذان والصلاة والمواقيت والصوم والمواريث والنكاح والطلاق، ورفعوا ماكان ووضعوا مالم يكن، وشهادة الله لهم بخلاف قول هؤلاء فيهم .

وأنت وإن كنت قد عرفك الله بعقلك بطلان دعاويهم عليهم فاعرفه أيضاً بالسمع، فقد أتاك الله به في غير موضع من القرآن ومن غير القرآن. وفي قوله عز وجل: وليظهره على الدين كله » (١) دلالة أيضاً على طهارتهم وعمق إيمانهم وبراءة ساحتهم ، فهم أظهروا الدين ، وأخذوا الممالك والأمصار ممن قبلهم ، والذين من بعدهم إلى طاعتهم رجعوا ، وبأمرهم سفكوا الدماء ، وبقولهم أخذوا وأعطوا ، فلو كانوا مبطلين لما كان الظاهر هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدين كله ، بل كان ماذهب اليه هؤلاء الصحابة ظاهراً ، ودين رسول الله يقول الإمامية أنه الحجة وأن الحق معه قد كان مغلوباً مقهرراً قد أسكته يقول الإمامية أنه الحجة وأن الحق معه قد كان مغلوباً مقهرراً قد أسكته بزعمهم الحوف عن النطق بالحق والدعاء إلى دين النبي ، وألجأه إلى تصديق الكاذبين وتكذيب الصادقين ، وموالاة المشركين . والذي قراره هؤلاء الصحابة من الدين والشريعة والقرآن هو الظاهر على الأديان ، القائم به الحجة إلى الآن .

<sup>(</sup>١) التوبة ٣٣ ، الفتح ٣٢٨ الصف ٩

فإذاً قد أخلف هذا الوعد من قوله : «ليظهره على الدين كله » ، فاعلم ذلك ففيه أتم كفاية .

وهم يقولون: ماظهر بعد، وإنما يتم ظهوره بقيام صاحب الزمان. وجواب هذا: السكوت عنه والتعجب منه، فإنه ليس مع المكابرة مناظرة.

وقد علم المتأمل كذب من ادَّعى أن دين رسول الله على كان في زمن أبي بكر وعمر وعثمان ذليلا ميناً قد أطفىء نوره وقلعت أصوله . / وقد علمنا أن في زمان هؤلاء كسرت الأصنام وهدمت بيوت النيران وتعطل (۱) النوروز والمهرجان وعيد السلامة وعيد الصليب ، وتمزق التقويم (۱) وكسر الاصطرلاب ، ولما انضاف إلى ذلك من جميل أفعالهم فقد تيقيناً أن هذا هو المراد من دين الإسلام وهو معنى ظهوره .

ومن عجيب الأمورأن أصحاب الزنجاني القاضي قد تستروا بالتشيع، وهم من عداوة النبي على والطعن عليه وإخراج الناس من دينه بكل حيلة ، إذا أرادوا التشفي منه قالوا لنا : الآن انحل أمره وبطل دينه ، وأوردوا ما قله ظهر من تعطيل الحدود وأخذ المكوس وارتكاب المحرمات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقولون: انظروا إلى وجوه قريش واعتصامهم بالتقويم والاسطرلاب، ورجوعهم إلى أرباب هذه المقالات ، وتدبرهم بهم بالتقويم والاستخارة بالقرآن والرجوع إلى وصايا نبيهم ، وغير ذلك مما قدارتكبه الملوك والخاصة . ولو استطعنا تسمية أصحاب الزنجاني وذكر القرشيين الذين الملوك والخاصة . ولو استطعنا تسمية أصحاب الزنجاني وذكر القرشيين الذين

<sup>(</sup>١) في الأصل : تعطيل

<sup>(</sup>٢) في الأصل تمزيق

قد سلكوا هذه السبيل والأمصار التي غلب عليها هذا لكان أشفى وأبين، ولكنا لانقدر على ذلك من الحوف ، والله المستعان

## وبابآختر

من آياته ، لما أنزلت : ﴿وَأَنْذُرُ عَشَيْرُ لَكُ الْأَقْرِبِينَ ۚ ، فَجَمَّعُهُمْ وَقَامُ فيهم وخطبهم ودعاهم إلى مفارقة دين آبائهم ، وذكر لهم مالهم في ذلك من نعيم الجنة إن أجابوا ، وماعليهم من عاجل العقاب إن أبوا ، وأن الله يبعث عليهم جنداً من جنوده يجاهدونهم مع رسوله ونصرة لدينه مع ماعليهم من عاجل <sup>(۱)</sup> العقاب ، فغضبوا ونفروا ومشوا إلى أبى طالب يشكون ويتوعمون ، وأنهم أكثر جنداً . وقد ذكر الله ذلك في قوله حاكياً عنهم ا ب وأجعل الآلهة / إلها واحداً و(٢) إلى قوله : وجند ماهنالك مهزوم من الأحز اب»، وهذا نزل بمكة قبل الحرب فكان كما قال ، فانظر في أي حال توعدهم بهز بمتهم ، وعلى أيّ وجه أورده على قلوبهم وأثارهم وغاظهم وأوجعهم ، فإنها حال كان فيها في قبضتهم وأسيراً في أيديهم ، وهم القوم الذين لاصبر لهم على ضيم ، ولا ينامون على وتر ، ولا يقيمون على مكابرة الغيظ ، كيف يقصر الله أيديهم عنه، ويقيه كيدهم وشرهم، وتلك حالهم، فاحفظ هذه و أمثاليه .

واعلم أن أعداء رسول الله عليه اجتمعوا وجمعوا كيدهم وقرؤر، كتابه ، فزعموا أنه عليه في ابتداء أمره وهو مقيم بمكة ماخالف قومه

<sup>(</sup>١) في الأصل : من أجل ، ولعل الصواب ما أثبتناه

<sup>(</sup>۲) سورة من ه

ولا أغضبهم ولا أغاظهم ، بل كان مصوّباً ومقاربا لهم ، ألا ترون أنه قال لهم : هوإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، (۱) وأنه قال لهم (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم ((۲) . قالوا وإنما توعد بالحرب وزال عن هذا حين صار بالمدينة وفي جماعة . وهذا يقوله ابن الراوندي حين اجتمع مع لاوى اليهودي ، وساعدهما أمثالهما من الأشقياء حين نظروا ودبروا و كادوا المسلمين ، فانصر فوا عن الضرورات بالتأويلات وسمتّوا الكتاب الذي ضمنوه هذا وأمثاله كتاب الدامغ (٦)

وكل عاقل سمع الأخبار يعلم علماً يقيناً لايرتاب به ، أنه على حين ادّعى النبوة وساعة انتحل الرسالة كاشف بدعوة الاخلاص، وأكفر كل من خالفه ، و ادّعى أنه يظهر ويغلب ، وأنه يصير في جماعات وعساكر ، وأنه يقتل أعداءه و مخالفيه ويذلهم ، وأن العقبى تكون له . ثم أكد ذلك بأن جعله قرآناً يتلى .

فمما نزل بمكة من ذلك ، قوله «أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر » (١) ، وقوله « جند ماهتالك مهزوم من الأحزاب » (٥) ، وقوله « ولا يحزنك قولهم ، إن العزة لله جميعاً » (١) ،

<sup>(</sup>۱) سبأ ۲٤

<sup>(</sup>۲) القصص ٥٥

 <sup>(</sup>٣) كتب في هامش الأصل : كتاب الراوندي ، وقد سبق أن عرفنا به . انظر ١ ١٥ من
 الكتاب .

<sup>(</sup>٤) القسر ٤٤

<sup>(</sup>٥) ص ١١

<sup>(</sup>۱) يونس ۱۵

أي تغليب ولا/ تغلب، وقوله: وأذن للذين يقاتلون بألهم فللموا وإن الله على نصرهم لقدير الله قله الوقة عاقبة الأمور، الله فلهم قد كانوا بمكة يقاتلون أشد القتال وكانت محنة المسلمين فيها أغلظ، فإلهم كانوا يضربون ويداسون ويحبسون ويجتمع النفر بعد النفر منهم فيدفعون عن أنفسهم اسيتما حين أسلم عمر الأيات مما فزل بمكة كثير .

ثم في قوله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين و إكذاب طم و تضليل لهم ، وهو كقول الرجل لخصمه إذا أراد الرفق به لينقاد له ولينظر فيما معه إذا كان مدلاً بحجته : أحدنا مبطل وأحدنا ضال هالك ، لايشك عاقل أن هذا تعريض بخصمه

وكذا قوله «لاحجة بيننا وبينكم» هو في هذا القول أشد ماكان في إقامة الحجة عليهم ، فتأمل قوله عز وجل وفلذلك فادع واستقم كما أمرت (1) إلى قوله: «والذين يحاجون في الله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد « إلى مابعد ذلك ، وإنما هو كقول الرجل لخصمه إذا ظهرت حجته واتضح قوله وبان بطلان ما أتى به خصمه ما بعد هذا كلام ، وما بعد هذا مقال ، وما بيننا حجة ، وما يحتاج إلى شاهد ولا دليل

فمن أبين فضيحة ممن طعن على رسول الله على بمثل هذا بعد أن جمعوا كيدهم واستفرغوا وسعهم ، ولكنهم لشدة إفلاسهم وقلة حيلتهم وخيبة

<sup>(</sup>۱) الحج ۲۹

<sup>(</sup>۲) الشوری ۱۵

سعيهم لم يجدوا في الطعن عليه إلا التكذُّب عليه والبهت له

وهم الذين قالوا في قوله : ووما أدري ما يفعل بي ولا بكم » (١) قالوا قد أظهر الشك في أمره ورجع عن قوله ، وكل عاقل سمع أخباره يعلم باضطرار من قوله وقصده أن لاحق إلا ما كان معه اومنه ومن عنده ومع أتباعه إلى يوم القيامة ، يعلم هذا من قصده قبل العلم بنبوته ، ولهذا نظائر مما يذكروته ، وإنما ذكرت هذا لك لتعرف مقدار كيد الحصوم وظهور فضيحتهم ، وهؤلاء هم الغايات في التجريد في طلب معايبه والتفرغ لذلك ، عد بعضهم بعضاً ويعين بعضهم بعضاً . ولهم من يزيح عللهم بالأموال من من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء رسول الشيكي وممن يتستر بالتشيع ، فقد كانوا يأخذون ابن الراوندي وأمثالهم ، فيزيحون عللهم ، ويجمعون الكتب لهم ، ويأتونهم بمن يعينهم ويكتب عنهم ولهم

## وبابآختر

مما جاء من آياته، وما أخبر به عن سلامته وقيام حجته وظهور أمره و دينه على الدين كله ، قوله في سورة بني إسرائيل وهي مكية : هوقل ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني محرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً . وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ه ، (۱) فتأمل ما في هذا القول من امتهان الحصم وإذلاله وتبيجه وإغضابه وإثارته والعلو عليه، وأنه مفتضح لا حجة معه ولا حراك به ، وهم أشد الناس حرصاً على

<sup>(</sup>١) الاحقاف ٩

<sup>(</sup>٢) الإسراء ٨٨

#### تكذيبه وفضيحته واستئصاله وإطفاء نوره

ومثله قوله: «وقل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيده (١) أي: قد أخرسهم حقك وأسكتهم وأماتهم فما يجدون سبيلا إلى تكذيبك، وهذا أشد على قريش والعرب من ضرب السيوف ووقع السهام، وهم المعروفون بغلظ الأكباد والفرار من العار.

ومثله قوله: «إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمّ الدعاء إذا ولّوا مدبرين ه (۲) وقوله «وما أنت بمسمع من في القبور » (۳) ، فتأمل في هذا فإنه قول مختصر وفيه معان عظيمة ، ولقد قال/ عليه (أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصاراً).

ولوبلغهم دون هذا عن ملك الصين أو الروم لما صبروا حتى يذبئوا عن مجدهم وينضحوا عن أنفسهم، فكيف عمن هو معهم وفي قبضتهم ومنهم، وقد ادَّعى مافيه كل الرئاسة والسؤدد، وما ترك شيئاً يغيظهم ويغضبهم ويسقط من أقدارهم وأقدار آبائهم إلا وقد أتى به وارتكبه، وألحاهم إلى تكذيبه وإقامة حجة عليه، فما وجدوا إلى ذلك سبيلا.

ولقد كان يبلغهم أن كسرى ملك فارس يسفه أحلام العرب ويستخف عقوطم ، فيقلقهم ذاك ويحزنهم ، ويرسلون إليه من يستأذنه في النطق بين يديه فيما بلغهم عنه ، ولا يصبرون وإن كانوا مقهورين مغلوبين والملوك تتحيقهم وتستركهم (٤) ، وليس أحد يبكي من الهجاء ويحزن من الضيم

<sup>(</sup>۱) سا ۹۹

<sup>(</sup>۲) النال ۸۰

<sup>(</sup>۲) فاطر ۲۲

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل راملها تسترقهم

غير العرب وسيما قريش ، فكيف بهم مع رجل يقيم على هجومهم خمساً وعشرين سنة بكتاب يتلو فيه ليلا ونهاراً مثل قوله وأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ، (۱) وقوله وأفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ، أم يحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاه (۲) ومثل قوله: « ومثل الذين كفروا كثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم بكم فهم لا يعقلون ، (۱) ، ومثل قوله : وولقد ذأرنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس، لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون ، (۱) ، ومثل هذا كثير ، فتأمل تجده ، وتأمل ما في هذا من الاد لال بالحق والدعاء إلى البحث والنظر ، وعرض مامعه على عقول هذا من الاد لال بالحق والدعاء إلى البحث والنظر ، وعرض مامعه على عقول العقلاء لينظروا / فيما أتاهم به ، والمبطل لا يفعل هذا .

فتأمل مذاهب النصارى والمجوس فإنهم يمتنعون عن البحث والنظر والتفتيش والقياس ، وكذا يصنع الفلاسفة، فإنهم ينهون أصحابهم عن المتكلمين ويقولون : هؤلاء سوفسطائية ، ويقتصرون على الرضا عن أنفسهم والعجب عما معهم .

وانظر إلى هذه الطائفة: القرامطة التي قد طبقت الأرض، وفيها الملك، واستهوت الأمم، كيف يُحلفون من يجيبهم على كتمان مايلقونه إليه، وأن لا يخرج به إلى أحد، ولا يشكو مابه إلى أحد، ولا يعرض مامعه على أحدلينظر

<sup>(</sup>١) الحالية ١٢

<sup>(</sup>٢) الفرقان ٢٢

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٧١

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٧٩

ماعنده ، هذا مع الملك القاهر والتستر بالاسلام ، فتأمل مافي هذا .

ولقد ضاقت قريش ذرعاً بما يسمعونه منه يهل الله ونهاراً ، ويتربصون به الموت فلايموت ، ويرومون قتله مع وحدته فلا يتم فأجمع رأيهم على هجرته وهجرة الأدنين من بني هاشم ، مؤمنهم وكافرهم ، إلا من جرد في قصده مثل تجريدهم ، وترك مبايعتهم ومناكحتهم، ومنعهم من ابتياع مايؤكل ويشرب ، والتضييق عليهم والإساءة إليهم وحصرهم في شعب من شعاب مكة ، حتى يقتلوا محمداً أو يسلموه اليهم حتى يقتلوه أو يمثلوا به . وتحالفوا على ذلك ، وكتبوه في صحيفة علقت في بيت الله الحرام بمكة . فمكث بيالي ومن معه من أهله في ذلك الشعب أربع سنين منواليات في الحصار الشديد ، لايدخل اليهم مايتقوتونه إلا بالحيلة والمسارقة ، ولا يقدر أن يخرج منهم إنسان في حاجة إلا عن غفلة من المشركين أو ليلا .

وقد شملهم الحوف فلا يأمنون إلا من موسم إلى موسم، وأهله / بتضرعون اليه بأن يلين لقومه من قريش و، يمسك عن عيب آلهتهم، أو يرجع عن تضليل آبائهم ، ويخوفونه قلا يلين ، ولا يزداد إلا شدة وصرامة . ثم أخبرهم بعد أربع سنين: أن ربي أوحى إلي أني قد سلطت الأرضة على الصحيفة التي كتبها المشركون فأكلت كل موضع منها فيه ذكر عقوق أو قطيعة وتركت ماسوى ذلك ، فقال له عمه أبو طالب وكان كافراً مقيماً على دين قريش: ياابن أخي ، انظر ماتقول ، فإني لست آمن إن لم يكن الأمر حقاً أن يشتد علينا قومنا ويزيد أذاهم لنا ، فقال له رسول الله علينا في عن الماست الله علينا قومنا ويزيد

فنزل أبو طالب وقريش في أنديتها ، فلما رأوه قالوا له نرجو أن تكون يا أبا طالب جئت لصلاح وخير ، وأن يكون ابن أخيك قد أقصر عن شأنه وما نكره من أمره ، قال أبو طالب : للخير والصلاح جئت . فلما استقر به مجلسه قال: إن محمداً أخبرني ، ووالله ماكذب قط قبل أن يقول إن ربه أرسله فكيف الآن ، إن ربه أوحى اليه في هذه الليلة أنه سلط الأرضة على الصحيفة التي تمالاتم على كتبها علينا فأكلت منها كل موضع فيه ذكر عقوق وقطيعة ومأثم ، فانظروا فيما ذكر ، فإن كان الأمر على ماقال فعلام تستجيزون ما أنتم عليه . فأحضرت الصحيفة وفتحت فوجد الأمر على ما أخبر به النبي يَنْظِيقٍ عن ربه ، فخرجوا ربه ، فخرجوا من الحصار الذي كانوا فيه ، وعادوا إلى ما كانوا عليه ، وكان هذا من الفتوح العظيمة .

والأمر في شأن هذه الصحيفة معروف، يعرفه أهل العلم كمعرفتهم بماكتبه النضر بن الحارث بن كلدة من أخبار رستم واسفنديار (١) - حبن دخل إلى الفرس يشكو إليهم رسول الله يُطلِعُ ، ويأتي بما يعارض به القرآن . وكالعلم بماكتبه رسون الله يُطلِعُ إلى كسرى ملك فارس مع عبد الله بن حذافة السهمي ، وبما كتبه إلى قيصر مع دحية بن خليفة الكلبي (٣) وبما كتبه إلى المقوقس ملك مصر مع حاطب بن أبي بلتعة (٤) ، وبما كتبه إلى النجاشي ملك الحبشة. فأهل العلم لاير تابون بشيء من أمر هذه الصحيفة ، كما لا ير تابون بما قدمنا ذكره . فاعرف

 <sup>(</sup>١) انتضر بن الحارث هو ابن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ، كان إذا جلس انتيي
 صلى الله عليه وسلم مجلساً جلس النضر بعده فحدث بأخبار ملوك فارس ورسم واسفنديار . مات على
 الشرك سنة ٢ ه .

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي ، صحابي أسلم قديماً وبعثه النبي إلى كسرى ، هاجر
 إلى اخبئة وحضر فنع مصر وتوفي بها أيام عثمان سنة ۲۳ هـ . الاعلام ٤ : ٢٠٦

 <sup>(</sup>٣) هو دحية بن خليفة الكلبي ، صحابي بعثه الرسول إلى قيصر يدعوه اللاسلام ، حضر كثيراً
 من الوقائم ، لزل دمشق وسكن المزة وتولي سنة ه ٤ ه .

 <sup>(</sup>٤) هو حاطب بن أبي بلتمة اللخبي، صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الرسول إلى المقوقس صاحب الاسكندرية ، توفى سنة ٣٠ ه.

هذا فإنه باب من أعلامه ، ولا تظنه من أخبار الآحاد والنفر ، وإنه جاء مجي. ه ماقلمنا ذكره من تلك الأمور التي جاءت مجيء القرآن ، ولها فظائر .

وإنما أردنا ذكر شدة قريش على رسول الله على والمسلمين ثلث السنين ، فقد كانوا منهم في مثل النار المتأججة .

واستأذن الصحابة رسول الله عليه في الهجرة والفرار لما يلقون من الأذى، فأذن لمم ، غير أبي بكر ، فإنه احتب لنفه، وقال له : أقم على ، فلمل الله بأذن لي في الهجرة فتكون معي ، فأقام . ومات أبو طالب ، واشتلت قريش على رسول الله ﷺ، وقالوا: إلى كم نصبر على سبُّ محمد لنا ولآباتنا وآلمتنا، وإلى كم لا نناجزه ، فإما حبسناه ، أو أخرجناه إلى حبث نرى ، أو قتلناه ، خلوا فيما بريحنا منه ، وقلموه ولا تؤخروه . فاجتمعوا ودخلوا دار التلوة، وكتمو ا سرهم ، ولم يدخل معهم إلا من التخبوه من ثقالهم . فقال قائلهم : الظروا في شأن هذا الرجل ، فواقه ليوشكن أن يواتيكم في أمركم بمن قد بايعه من أصحابه ، وقد تسمعون وعيده ، وأنه يملككم ويملك الأرض . فقال قائل منهم : شدوه وثاقاً واحبسوه ، فيكون أسيراً في أيديكم إلى أن يموت ، وقال بعضهم : أخرجوه من بين أظهركم لتستريحوا منه؛ وقال قائل ليس هذا/ برأي . حتى قال أبو جهل : فإني أشير برأبيي : أرى أن يؤخد من كل قبيلة غلاماً شاباً ، ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صاوماً ، فيضربونه ضربة رجل واحد حَى يَقْتَلُوهُ ، فإذَا قَتَلُوهُ تَفْرُقَ دَمَهُ فِي الْقَبَائِلُ كُلُّهَا ، فلا أَظْنَ بَنِي هَاشُم يقومُونَ على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فوديناه لهم(١)، وقطعنا عنا شأفته واسترحنا منه .

<sup>(</sup>١) أي قبلوا أن يأخذرا ديته

فأجمعوا على هذا الرأي ، ورسول الله على الايعلم ذلك ، ولا أحد من المسلمين . فأتاه جبريل فأخبره بما عزموا عليه ، وأمره بالهجرة . فاجتمعوا ببابه ينتظرون اجتماع الفتيان ليقتلوه في ليلته ، فخرج وهم ببابه وهو يتلو : ووجعلنا من بين أيديهم سلماً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون و (١) وجعل على رؤوسهم التراب ، ومضى إلى بيت أبي بكر في الهاجرة ، وقد كان يأتيه في كل يوم مرة، فأتاه في ذلك اليوم مرتين : في الهاجرة وفي ساعة مبكرة ، وخلا بأبي بكر وأخبره بما عزمت عليه قريش ، وبما أتاه جبريل به ، وقال وخلا بأبي بكر وأخبره بما عزمت عليه قريش ، وبما أتاه جبريل به ، وقال له : إن مبي قد أمرني بالهجرة وأن آخذك معي ، فبكي أبو بكر مسروراً .

وقد كان أبو بكر أعد راحلتين يعلقهما ورق التمر منذ أخبره رسول الله وقد كان أبو بكر أعد راحلتين يعلقهما ورق التمر منذ أخبره رسول الله المار ، وطلبت أبا بكر فلم إلى الغار ، وطلبت قريش فلم تجده صبيحة ذلك اليوم ، وطلبت أبا بكر فلم يجده ، فتحرقوا والتهبوا ، وهاجوا يطلبونه ويطلبون أبا بكر بمكة وشعابها وجبالها ، وجعلوا لمن أتاهم برسول الله الله الله ناقة ، ولمن أتاهم بأبي بكر مائة ناقة ، أسيرين أو مقتولين . وقد كان رسول الله الله على بن أبي طالب رضي الله عنه تغش : ببردي ونم في مضجعي فإنه لا بأس عليك ، ولن يصلوا إليك . وصار رسول الله يختل وأبو بكر إلى المغار ، وسارت قريش في يصلوا إليك . وصار رسول الله يختل وأبو بكر إلى المغار ، وسارت قريش في طلبهما ومعهم قالف (٢) .

وحين دخل/رسول القر بكر الغار، ضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض ، فلما انتهوا إلى فم الغار ومعهم القائف يطلب آثارهما ، فلما انتهى إلى ثور انقطع الآثر ، فقال قائل منهم : ادخلوا الغار،

<sup>(</sup>۱) ياسين ۹

<sup>(</sup>٢) هو الذي يقتلني الأثر

فقال أميه بن خلف : وما أراكم للغار ، إن عليه لعنكبوتاً كانت قبل ميلاد عمد ، فمذ ذاك نهى النبي عليه عن قتل العنكبوت ، وقال : إنها جند من جنود الله . وتحرق أبو جهل على فوات النبي عليه النبي عليه أسفه ، وقال : أما والله إني لأحسبنه قريباً يرانا ، ولكن بعض سحره قد أخذ على أبصارنا (١٠).

### صفة حديث الغار من الجمع بين الصحيحين:

قال أبو مِكر : أسرينا ليلتنا كلها ، حتى قام قائم الظهيرة ، وخلا الطريق، فلا يمر فيه أحد ، حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس بعد ، فعولنا عندها ، فأتبتُ الصخرة فسويت بيدي مكاناً ينام فيه رسول الله عَيْلِكُمْ فِي ظَلْهَا ، ثم بسطت عليه فروة، ثم قلت: ثم يارسول الله وأنا أنقض لك ماحولك . فنام ، وخرجتُ أنقض ماحوله (٢) ﴿ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ مُقْبَلِ بَعْنِمُهُ إلى الصخرة بريد منها الذي أردناه ، فلقيته ، فقلت : لمن أنت ياغلام ، فقال لرجل من أهل المدينة ، فقلت أفي غنمك لبن ، قال : نعم ، قلت : أفتحلب لي ، قال : نعم . فأخذ شاة فقلت له : انفض الضرع من الشعب والتراب والقذى ، قال : فرأيت البراء يصرف بيده على الأخرى ينفض ، فحلب لي في قعب معه كُتبة<sup>(٣)</sup> من لبن، قال: ومعى أداوة أرتوي فيها للنبي ﷺ ليشرب منها ويتوضأ ، قال : فأتيت النبي ﷺ وكرهت أن أوقظه <sup>(1)</sup> من نومه ، فوقفت حتى استيقظ فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله . فقلت بارسول الله ، اشرب من هذا اللبن ، قال : فشرب حتى رضيت ، ثم قال ألم يأن

<sup>(</sup>١)كتب الناسخ معلقاً ؛ من غير نسخة الأصل

<sup>(</sup>٣) كتب لي هامش الصفحة : حاشية ، نقض الأرض ، أي : ينظر هل فيها ما يخاك منه

<sup>(</sup>٣) جاء في اللسان : الكتبة السير الذي تخرز به الزادة والقربة

<sup>(</sup>١) فر الأصل أيتنك

الرحيل ، قلت : بلي ، قال : فارتحلنا بعدما زالت الشمس .

واتبعنا سراقة بن مالك ونحن / في جلد من الأرض (١) فقلت يارسول الله أتبنا ، فقال : ولا تحزن إن الله معنا اله (٢) فدعا عليه رسول الله يتلج فارتطمت إلى بطنها أذى، فقال : إني قد علمت أنكما دعوتما علي فادعوا الله لي ، فالله لكما علي أن أرد عنكما الطلب . فدعا رسول الله يتلج ، فنجا ، فرجع لايلقى أحداً إلا قال : قد كفيتم ماهاهنا ، ولا يلقى أحداً إلا رده ، ثم قال : وهذه كناني فخذ سهما منها فإنك ستمر بإبلي وغلماني في مكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك ، قال : لا حاجة لي في إبلك . فقد منا المدينة ليلا، فتنازعوا أيهم ينزل عليه ، فقال : أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب ، أكرمهم بذلك . فصعد الرجال والنساء فوق البيوت ، وتفرق الخدم والغلمان الطرق ينادون : ابا محمد ، بارسول الله ، جاء رسول الله (٣)

فهذا من آیاته العظیمة الباهرة ، قد نطق بذلك القرآن ، فقال عز وجل : هوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ، ويمكرون ويمكر لله خير الماكرين ه (٤)

ولقد يئست قريش من رسول الله ، وقالوا إنه لا محالة مقتول ، لما لجَّ المشركون وألحوا وقصدوا لحذا الكيد . وقد كان فيهم من يكرُه أذاه والعنف به

<sup>(</sup>١) أرض جلد أرض صلبة ستوية المن غليظة السان

<sup>(</sup>۲) التوبة ٤٠

<sup>(</sup>٣) صفة النار من نسخة غير نسخة الأصل ، فقد أشار الكاتب إلى أن نسخة الأصل تبدأ من كلمة فهذا

<sup>(</sup>١) الأنفال ٣٠

وإن لم يصدقه، منهم جبير بن مطعم (١)، فإنه كان عنده أنهم سيقتلوه، فخرج حتى لحق بدير من الديارات فكان فيه حتى لا يشهد قتله. فأقام عندهم، فسألوه عن خبره ولأي شيء أقام عندهم، فأخبرهم، وقص عليهم قصة رسول الله علي ، وساق دعوته . فعجبوا لذلك، وقال له رئيسهم : تعرف شبهه لو تراه مصوراً ، فقال : نعم ، إنما عهدي به قريب . فأراه صوراً مغطاة، فجعل يكشف صورة صورة فيقول : أتعرف ، فيقول : لا ، حتى كشف عن مثل صورته ، فقال جبير : مارأيت شيئاً أشبه بشيء من هذه الصورة به ، كأنه طوله / وحسنه وبعد مابين منكبيه . فقال له الرئيس : فتخاف أن يقتلوه، فقال : أظنهم قد فرغوا منه ، فقال له الرئيس : لا والله لا يقتلونه ، وليقتلن منهم من يريد قتله ، وإنه لنبي : وليظهرنه الله ، ولكن قد وجب حقك علينا فامكث مابدا لك . فمكث عندهم حيناً.

ثم قدم مكة ، فوجد رسول الله على قد نجا من أيديهم وهرب إلى المدينة ، فتعجب من قول رئيس الدير ، وازداد بصيرة بشأن رسول الله على . فقالت له قريش حين قدم مكة وقد خرج رسول الله على ونجا من كيدهم : قد تبين لنا أمرك ، وعرفنا شأنك، هلم أموال الصبية التي عندك التي استودعكها أبوك ، قال : ماكنت الأفعل هذا حتى أموت ، يُعيتر بها ولدي في أمانة ، ولكن أدفعها البهم . فقالوا : إن عليك عهدا لله وميثاقه لا تأكل من طعامه ، قال : فمم .

فقدم المدينة وقد بلغ رسول الله عليه الحبر ، فدخل عليه فقال له فيما

<sup>(</sup>۱) هو جبير بن مطمم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي ، صحابي جليل ، كان من علما. قريش وسادتها و نسايتها ، روى الحديث عن رسول الله . توفي سنة ۹ ه .

يقول: إني لأراك جائعاً، هلموا طعاماً، قال جبير: لا آكل حتى أخبرك، فإن رأيت أن آكل أكلت. فحدثه بما أخذوا عليه، فقال له رسول الله الله عليه فأوف بعهد الله ولا تأكل من طعامنا ولا تشرب من شرابنا. وتحدث جبير بحديث أهل الدير وما كان من الصورة، وأنه رأى مع صورة النبي صورة أبي بكر قد أخذ بعقب رسول الله من قالوا: فقال أهل الدير: فهل تعرف هذا الذي أخذ بعقبه، قلت نعم، قالوا: نشهد أن صاحبكم نبي وأن هذا الخليفة من بعده.

ولعظم شأن هذه الآية ماقد أعاد الله ذكرها ، فقال الها أيها الذين آمنوا مالكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثناقلتم إلى الأرض ، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ، إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غير كم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين / كفروا ثاقي آثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه وأبده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الان فذكر المؤمنين بهذه الآية ، وعظم هذه المعجزة ، وما احتملت عليه ، مع نجاته منهم ، وما أغشى أبصارهم حين خرج وهم يتظرونه ،وسلامة علي رضي الله عنه كما قال له ، وما كان من نسج العنكبوت . وفي الحديث علي رضي الله عنه كما قال له ، وما كان من نسج العنكبوت . وفي الحديث الصحيح . أن أبا بكر نظر إلى أقدام المشركين فقال : يارسول الله : لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا ، فقال : يا أبا بكر ، ماظنك باثنين الله ثالثهما .

وانظر إلى قوله عز وجل: و إلا تنصروه x، أي : فقد عرفتم نصري له حين هاجرتم و تركتموه مع صاحبه وحيدين ، فأبطلت كيد المشركين مع

<sup>(</sup>١) النوبة الآيات ٢٨ ، ٢٩

كثرتهم ووحدته، وصدقت وعدي بمنعي عنه وعصمتي له، وأكذبت أقاريلهم، وهو معنى قوله : «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا « فتأمل هذا ففيه آيات بينات باهرات ، وهذا الحطاب والعذل والاستزادة إنما هي للمؤمنين . ألا تسمع قوله: «يا أيها الذين آمنواه. وأيضاً فلا يجوز أن يقول للعدو : «إلا تنصروه » .

ولقد قال العلماء من السلف: إن الله أفرد أبا بكر الصديق بفضل الصبر على جميع المؤمنين من غير تأثيم لهم ، كأنه يقول: لو صبرتم مثل صبره ولم تترخصوا لكان ذلك أفضل ، فإن أبا بكر يفضل صبره عليهم . وقوله: الا تحزن اليس بنهي ، وإنما هو بشرى ، كقوله لموسى وهرون: «لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الا وكقوله لأم موسى الولا تخافي ولا تحزفي إنا راد و إليك الله و الله الله معنا ، بالنصر والتأييد كما قال : اإن الله مع الذين اتقوا والذين هم عسنون (١٥) . وأبو بكر في هذا الحزن ممدوح لأنه خاف على رسول الدين الله إلاذى والعنف من المشركين ، فجازاه الله بأن بشره أنه / معهما بالنصر والتأييد . قال أهل العلم في قوله: الفائزل الله سكينته عليه اله يولي على على أبي بكر ، فأما النبي إلي فقد كانت السكينة عليه قبل ذلك

ومن حديث عبد الملك بن عدير ، عن أسيد بن صفوان ، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وهو يثني على أبني بكر حين توفى : كنت ثاني اثنين ، وصاحبه ، والمنزل عليه السكينة ، ورفيقه في الهجرة والمواطن الكريمة . وقالوا

<sup>17</sup> db (1)

<sup>(</sup>٢) الفقص ٧ ، وفي الأصل : لا تخافي إنا رادوه . .

<sup>(</sup>٣) النحل ١٢٨

في قوله: ٥ وأيده بجنود لم تروها ٥ : إنه أيد أبا بكر كما يؤيد المؤمنين من غير أن يروهم، وبشره رسول الله مالية بخلك فعلمه وتيقنه بتعريفه إياه. وإنما ذكر ناحال أبي بكر عند ذكر الآية التي هو مذكور فيها، ولأن الحصوم يسألون عن ذلك، ولحاجتك اليه، ولأن الطاعنين على أبي بكر بمثل هذا هم الطاعنون على رسول الله ما قدمنا وبأمثاله من الآيات التي يسألون عنها، وجعلوا الطعن على أبي بكر وأمثاله من الآيات التي يسألون عنها، وجعلوا الطعن عليه، والإيحاش وأمثاله من الأنصار وآكد الطرق إلى تكذيبه، والطعن عليه، والإيحاش منه، والتنفير عنه، وأيسرها التشكيك في صدقه ونبوته، وهم : أبو شاكر الديصاني، وأصحابه: الحداد، وأبو عيسى، وابن الراوندي، والحصري(١) ولكلهم كتب في الطعن على رسول الله يتخليه؛ وفي نصرة الإمامية وطبقات الرافضة، ولأن الطريق في العلم ببراءة أبي بكر والمهاجرين والأنصار مما رموهم به . كالطريق في العلم ببراءة رسول الله عليه مما رموه به

# وبابآختر

من آياته ، قوله عزوجل لرسوله عَلَيْنِهِ : «إن الذي فرض عليك القرآن لرادًك إلى معاد «(۲) ، ومعاد الرجل بلده ، وسمي معاداً لأنه ينصرف في البلاد ويضرب في الأرض ثم يعود إليه ، وكذلك مثاب الرجل منزله ، لأنه يثوب اليه (۱۳). ومنه قول الله عز وجل : «وإذا جعلنا/البيت مثابة للناس وأمناً « ۱۹۹ يريد أنهم يثوبون اليه كل سنة وفي كل حين ، أي يعودون للحج والعمرة .وهذه

<sup>(1)</sup> سبق التعريف جؤلاء الكتاب فيما مر من الكتاب

<sup>(</sup>٢) القصمي ٥٨

<sup>(</sup>٣) كتب في هامش الصفحة - معاد الرجل بلده ، مثاب الرجل ملز له

الآبة نزلت على رسول الله عَلِيْكُ حين خرج من مكة يريد المدينة ، فكان خروجه منها محزوناً لمفارقة وطنه ، فبشره الله بالظهور والغلبة ، وأعلمه أنه يعود إلى مكة ، فكان كما قال وكما أخبر .

## وباب آختر

من آياته ، وهو قوله عز وجل : «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ه<sup>(۱)</sup> ، فما أتوا بمثله مع حاجتهم إليه ، فانظر كيف يقطع الشهادة أنهم لا يأتون بمثله ، وهذا من التحدي المهيج الذي يغيظ ويغضب ، وفي هذا غيوب كثيرة لا يأتي بمثلها حذاق المنجمين ولا يتفق مثلها بالتبخيت ولا بالتخرص (۱) .

فإن قيل: فما تنكرون أن يكونوا قد أتوا بمثله ، قيل له : لو أتوا يمثله لجاء ذلك مجيء القرآن ، ولكان العلم به كالعلم بالقرآن ، ولجاء مجيء أمثاله من الأمور التي كانت بينهم وبينه ، وما قاله لهم وقالوه له .

فإن قيل: فإن الغلبة والدولة منعت من إظهار ذلك ونشره ونقله والتحدث به لأنه ظهر وقهر في حياته ، وقام أبو بكر بعده فقتل مسيلمة ، ورد الردة ، وأسر طليحة ، وغزا فارس والروم ، وأذل أعداء محمد الله في كل مكان ، وأسكتهم وأخرصهم (٢) ، وأعز أولياءه وأهل طاعته ، وكذا من أتى بعده من

<sup>(</sup>١) البقرة ١٢٧

<sup>(</sup>٢) التبخيت من البخت بمنى الحظ والصدفة

 <sup>(</sup>٣) أخرصهم أكذبهم، والمراصون: الكذابون المان مادة عرص

الحلفاء والملوك ، وبعد ، وكيف تنقلون ذلك وتذكرونه وأنتم تكرهونه وفيه بطلان قولكم ودينكم .

قيل له : إنك ماتزيدنا على الدعاوى الحالية من كل حجة ، وإذا أثبتنا لك بطلان دعواك الأولى انتقلت إلى دعوى أخرى . فإنك قلت في الأول : أتوا يمثله ، فقلنا لك : فأين هو وأين العلم به ، فانتقلت فادعيت أن الغلبة والدولة / منعت من إظهاره ونقله ، فدعواك الثانبة كالأولى .

على أن دليلنا هذا قد دل على أنهم ما أتوا بمثله ، ولا بما يقاربه ، ولا بما يدانيه ، ماهناك شيء ينقل ولا يذكر ولا يكتم ولا يستر ، ولا فرق بين من ادّعى هذا أو ادعى أن مائة أالف قد أتوا بمثله ، وإنما الدولة قهرتهم ومنعتهم من إظهار ما أتوا به .

على أن الدول والممالك لا تأتي ولا نغطتي على الأمور التي قد كانت ووقعت، ولا يطمع عاقل في كتمان ما هذا سبيله وإن ضره ظهوره ، وساءه انتشاره ، وأسقط من قدره . ألا ترى أن رسول الله عليه لل الدَّعى النبوة ، وأكفر الأمم وفرض مجاهدتهم ، وأباح دماءهم وأموالهم وحريمهم ، قد ساءهم ذلك وضرهم ، وأسقط من أقدارهم ، وذهب برئاستهم ؛ وقد ودوا أن ذلك لم يكن ، فما كتموه ، ولا طمعوا في طيته وتزميله ، بل هم تحدثوا بذلك لكل أحد ، ونقلوه وعرفوه ، وأدوه إلى من لا يسمعه ، لأنه عليه لم يكن حين ادعى ذلك ودعا اليه له أتباع يخلون ذلك ويدونونه وينقلونه ، وإنما كان ادعى ذلك عدوه

وتأمل ذلك بالشعر الذي مجي به ، ومن هجاه من الشعراء ، وما كان له معه من ضربه وسبّه وأذيته ، ومن قتلوا من أعمامه ومن أصحابه ، ومن

رُّعي بعده ومعه النبوة ، فإن المسلمين قد نقلوا ذلك وخلدوه ودوُّنوه وإن مهم وساءهم . وانظر إلى الكتب التي صنفت في تكذيبه وفي الطعن عليه وعلى إخوانه من الأنبياء ، التي صنفت في دولة الإسلام ، وأشد ما كان الإسلام شوكة وغلبة ، كالتي عملها الحدَّاد والورَّاق وابن الراوندي والحصري والكندي والرازي وأمثالهم (١) ، وادُّعوا أن فيها الحجة والبرهان في إبطال الربوبية وتكذبب الأتبياء . وأنت تراها مبثوثة ظاهرة ، تباع في أسواق المسلمين ، لا يسقط منها حرف . والمسلمون/كلهم قد كرهوا ذلك وغمتهم، وودُّوا أنه لم يكن ، وإنما كان يضعها الواحد بعد الواحد مستخفياً خالفاًلايظهر ادعاءها ، ولا يعلن وضعه لها ، بل بكتم اسمه ويكني عن ذكره ، وإنما يلقيه إلى الواحد بعد الواحد من أمثاله ، كما صنع أبو عيسى بكتبه ، وترجمتها تصنيف الغريب المشرقيُّ ، وهي من الظهور اليوم على ما ترى، حتى إنها لتبلغ مثارق الأرض ومَغَاربها . فالعلم ينشرها للاحتجاج بها ، والمسلمونينشروتها لنقضها والإجابة عنها . فعلمت أن الدولة والممالك لا تؤثر في العلم بالأمور التي قد كانت ووقعت ، وبهذا تعلم أنه ما كان لرسول الله ﴿ إِلَيْ وَلَهُ وَلَا هَفُوهُ ولاسقطة ولا غدرة . ولا زلت له قدم ، ولا بارت له حجة ، ولا أخجله خصم. يزيدك بذلك علماً ، أن معاوية وأشباهه من بني أمية قد عادوا أمير المؤمنين وبني هاشم ، وغلبوهم ، واستولوا على ملك الدنيا ، وعظموا نفوسهم بكل ماقدروا عليه ، فما أمكنهم أن يجعلوا لمعاوية منزلة لم تكن له وهو سيدهم ، ولا أن يجعلوه من البدريين السابقين ، ولا من أهل الشجرة ، ولا من أهل الشورى ،

 <sup>(</sup>۱) سپق التعریف معظم هؤلاه ، وأما الرازي فهو أبو بكر محمد بن زكریا انفیلسوف و الطبیب المعروف منا ۲۹۹ .
 المعروف المتوفي سنة ۳۱۱ ه .

ولا من المهاجرين ولا من الأنصار ، وقد ودّوا أن يكون له شيء من ذلك أو من هذه المنازل . ولا أمكنهم أن يخرجوه من جملة الطلقاء وأبناء الطاقاء ، ولا أمكنهم أن يخرجوا أمير المؤمنين عن منازله : من كونه من السابقين والبدريين والفقهاء والعلماء والزهاد ، ومن العشرة ومن أهل الشجرة ، ومن أهل الشورى، وممن اختاره المهاجرون والأنصار للإمامة بعد عثمان ، ولا أن يغطلوا على ماسنة على وفرضه ودعا إليه ، من محاربتهم ومجاهلتهم ، وقد ودوا أن ذلك لم يكن ، وقد ضرهم ذلك كل الفرر ، فتعلم أن اللول والممالك لا تؤثر في العلم بالأمور / التي قد كانت ووقعت .

وتأمل ما كان لمعاوية من احتيالاته في التوصل إلى الملك ، في إطعام عمرو ابن العاص مصر ، وبادعائه زياداً ، و بمن استماله ببذل الدنيا له ، كذي الكلاع (١٠) و خالد بن المعمر (٢) ، ومصقلة بن هبيرة (٣) ، وأشباه ذلك ، وما كان لملك ملك عما هذه سبيله .

فانظر إلى بني العباس لما غلبوا على أعدائهم من بني أمية ، ما أمكنهم أن يغطوا على المحاسن التي كانت لهم ، ولا أمكن أعداء بني العباس أن يغطوا على المحاسن التي كانت لهم ، من إقامة المواسم وعمارة الثغور ، وغير ذلك من

<sup>(1)</sup> هو سيغم بن ناكور بن عبرو بن يعذر بن ذي الكلاع الأكبر ، من ملوك اليمن أسلم وقدم المدينة أيام صر ، وشهد اليرموك وفتح دمشق ، ثم تولى قيادة أهل حسمى في جيش معلوبة . توفى سنة ٢٧ د

 <sup>(</sup>٢) هو خالد بن مصر بن سليمان السدوسي ، أدرك مصر النبوة ، وكان رئيس بني بكر في عهد
 صر ، وانحاز إلى علي يوم الجمل وصفين ، ثم ولاه معلوية إمرة أرمينية ومات في طريقه إليها نحو
 سنة ، ه ه .

 <sup>(</sup>٣) هو مصفلة بن هبيرة بن شبل النطبي الشيباني من بكر بن واثل ، كان من عمال على ، ثم
 تعول إلى ساوية . قتل في غزوة إلى طبر ستان حوال سنة ، ه ه . فتوح البلدان البلاذري ٣٤٣-٣٤٣

محاسنهم ، وأنت تجد مايكون من مساوىء الملوك ، وما يكون من غدرهم وظلمهم ، وما يلحق كل نقص وفضيحة بهم ظاهراً في دولتهم ، مع بقاء مملكتهم واتصال عزهم . فتأمل ذلك شيئاً فشيئاً تجده ظاهراً مكشوفاً ، وإن كان ذلك مهيجاً لهم ، ومسقطاً لأقدارهم ، وقادحاً في نبلهم ورئاستهم ، وقد ودوا أن ذلك لم يكن ، روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، قال إذا رأيت القوم يكترون في دينهم دون الجماعة ، فاعلم ألهم على تأسيس ضلالة (۱)

وتأمل أحوال هؤلاء الباطنية الذين قد تستروا بالإسلام (٢)، وبقراءة القرآن، وبالصلاة والصيام والحج، وإظهار التحقق بأهل البيت، وقد أوثقوا أمورهم بالكتمان وبأخذ الآيثمان والعهود على من أجابهم، وتجنبوا استدعاء الأدباء والعلماء والفقهاء، وسلكوا الواسطة، وقصدوا الأطراف البعيدة التي قد استولى على أهلها الغقلة والجهل والقوة، وقصدوا أهل الترفه والعجب والشغل بالمدنيا والملك، وتسمدوا بالاسم الحسن من أنهم الشيعة، وغرُّوا المسلمين، فانظر إلى فضائحهم مع هذه الأمور كلها

فإن أبا القاسم الحسن بن الفرح بن حوشب/ بن زاذان الكوفي النجار (٣) ، عرف أهل عدن لا عة وجبال لاعة من أرض اليمن ، وأنهم شيعة ، فصار اليهم مع أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل من أهل جيشان والجند والمذيخرة من أرض اليمن (١) وكان هذا أحد المياسير والرؤسا من الشيعة من أهل تلك

 <sup>(</sup>١) جاء في الحامش : قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : إذا رأيت اتقوم ينتحون في دينهم ، إلخ

 <sup>(</sup>٢) جاء في الهامش : في ابتداء ظهور الباطنية و هم القراءلمة

<sup>(</sup>٣) انظر الجزء الأول من الكتاب ص ١٠٧

 <sup>(</sup>٤) محمد بن الفضل صاحب دءوة الفاطميين في اليمن ، وقد ظهرت الدعوة أول ماظهرت في لاعة
 ي جبل صبر

البلاد، فمكن لابن حوشب: وتساعدا على الدعوة ، وكل واحد منهما بمكانه، وتسمى ابن حوشب بالمنصور من آل أحمد ، وتسمى الأخر بالولي . ومكثا مدة يتستران بإقامة الشريعة ، ثم ظهر منهما الإباحة ، وليلة الافاضة ، وأولاد الصفوة ، ونكاح الأمهات والأخوات والبنات ، والمشاركة في الزوجات ، وتعطيل الشرائع ، وشتم الأنبياء عند التمكن والقدرة . ثم ظهر بين ابن حوشب وبين ابن النائمة ، وبرىء كل واحد من صاحبه ، ودعا كل واحد منهما إلى نفسه بأنه إله ورب ، وغزا ، وقصد العلويين بالمكاره والقتل وسبي الذرية .

وقد كان نصب هذين ، الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح (۱) الذي زعم أنه الإمام ، وهو خليفة محمد بن اسماعيل بن جعفر (۲) ، وقال لحذين وغير هما ممن خرج معهما إلى اليمن : إذا ملكتم وغلبتم خرجت إليكم ، وجعلنا الملك باليمن ، والمهدي يظهر باليمن ، وهكذا روينا عن أهل البيت. فلما تمكنوا باليمن ، أخرج اليهم ابن ميمون القداح الحسين الأهوازي الداعية من قبله ، فطلب منهم مالا يحملونه اليه، فأعطوه مرة بعد مرة ، ثم رجع إليهم وعرقهم أن الحجة خليفة محمد بن اسماعيل يخرج إليهم لينصروه ، فشتموه وردوه ، فقالوا : قد عرفنا أن هذا كله نخرقة ، وهو عرقنا بهذا ، فليم نسلم وردوه ، فقال لمم على كل حال هو عرفكم هذا وخلصكم من الشرائع

 <sup>(</sup>١) هو الحسين بن أحمد أبو عبد الله الشيعي ، مهد لعبيد الله المهدي الفاطمي بيعة المغرب ، ثم
 قتله عبيد الله سنة ٢٩٨ ه.

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ، وهو إمام عند القرامطة ، وترى الطائفة الاسماعيلية أنه قام بالإمامة بعد وفاة أبيه أو اختفائه سنة ١٣٨ هـ ، مات حوالى سنة ١٩٨ هـ
 الأعلام ٩ - ٢٥٨

والإسلام ، فاشكروا له وأطيعوه ، فشتموه وشتموا من وجّه به . فرجع الرسول إلى الحسين بن أحمد/وعرَّفه أن القوم قد أظهروا الباطن وعملوا به وفطنوا له ، وتشاتموا وتفاضحوا بينهم . ثم صمد يحيى بن الحسين العلوي رضي الله عنه لجهاد هم . وقد كان ابن حوشب هلك وبقي ابن الفضل ، فهلك هو وابنه أمام يحيى بن الحسين العلوي كما هو مذكور ، وفضائحهم مشهورة عند أهل العلم .

ومن عند ابن حوشب انبثت دعوتهم باليمن والمغرب .

ثم تأمل فضيحتهم بالبحرين ، فإن داعية لهم خرج إلى من بها من الشيعة ، وقال : أنا رسول المهدي إليكم ، وقد قرب خروجه ، فأعدوا واستعدوا ، واحملوا اليه زكواتكم وأعشاركم وفضول أموالكم . فاجتمعوا ، وكانوا نحو ثمانمائة ، وأعطوه ماطلب . وغاب عنهم ورجع اليهم وأخبرهم عن المهدي: أن للأشياء كلها بواطن ، وأن خاصة المهدي لا يحرم عليهم شيء ، وأن المهدي قد أحل لكم كل شيء ، وأنه يحل للمؤمن أن يشارك أخاه في ماله وأصله (۱)، وأن علامة إيمانه أن تطبب نفسه بذلك كله . وكان فيمن أجابهم : أبو سعيد الحسين بن بهرام الجتابي (۱)، وكان يبيع الطعام والدقيق بالراذة من أرض البحرين، وكان شريراً فاسقاً جاهلا لا يعرف من كتاب الله شيئاً ، ولا من سنة نبيه ، ولا شغل له إلا بالمعاش .

وكان له صديق منهم يعرف بإبراهيم الصائغ داعية لهم ، قلد وجهوه غير مرة إلى ناحية فارس والأهواز . وكان يظنهم شيعة ، فجاء يوماً إلى أبي

<sup>(</sup>١) جاء في الهامش : ليعلم أن لا يشارك

<sup>(</sup>٢) جاء في الهامش : أبو الحسين سعيد بن بهرام الجنابي رأس القراملة .

بكر زكريا يحيى بن نبهان فقال له اعلم أن هؤلاء القوم على ضلال ، كنت مع أبي سعيد الجنابي وقد جاءه رجل من أهل جنابة يقال له يحيى بن علي ، فأكلنا عنده فلما فرغنا ، قام فأخرج امرأته ثم أدخلها مع يحيى هذا في بيت، وقال لها : إن أرادك الولي فلا تمنعيه نفسك فإنه أحق بك مني . فمضى يحيى ابن نبهان بإبراهيم الصائغ إلى هذا الأمير : على بن مسمار / فأخبره بما وقف عليه ، فأرصد علي بن مسمار لذلك وتعرفه ، فأخذ الرجل فضربه بالسوط ، وحلق رأسه ولحيته ، ثم خلى سبيله ، وطلب أبا سعيد فهرب إلى جنابة ، وبحث عنهم وعن أحوالهم فإذا هم يتسترون بالتشيع ويعطلون الشريعة . وبقي أولاد ابني سعيد وأصهاره في البحرين ، فبحث الناس عن أحوالهم وأحوال بني نسنبر وأمثالهم فإذا هم على هذه الحال .

ثم تمكنوا ، وعاد أبو سعيد بعد أن صار إلى النيل وسواد الكوفة ، ومعه المدعوة ورجالها . مثل حمدان بن الأشعث ، (١) وهو المعروف بقرمط ، واليه ينسب القرامطة ، وخال ابن أبي المليح القرني ، وخال عيندان . وقد كان بالبحرين يحيى الطمامي داعية لهم ، فلما تمكن أفسد وغلر ، وأظهر الإباحة ، وكان شريك أبي سعيد الجنابي في الدعوة ، فوثب عليه أبو سعيد وغدر به وقتله ، واستولى على الأمر ، وغدر بالناس لما ملكهم ، وأظهر من الإباحة وتعطيل الشرائع ما هو مذكور . وقال إنه رسول الأمين الإمام حجة الله على خلقه ، وهو مقيم في بعض هذه الجبال ، وهو المهدي ، وأنه في سنة ثلاثمائة الهجرة يخرج ويملك الأرض

 <sup>(</sup>١) هو رأس القرامطة ، اختلف في اسمه وأصله ، قبل : اسبه حمدان ، أو الفرج بن عثمان ،
 الفرج بن يحيى ، وقرمط لقب . قتله المكتفي بالله سنة ٣٩٣ هـ الأعلام ٢ : ٣٥
 وقد كتب في الهامش : داعية الباطنية حمدان بن الأشعث الممروف بقرمط .

كلها . وكان هذا القول والوعد من أبي سعيد في سني نيتف وثمانين وماثنين للهجرة . وكان يقسم قصور بغداد على أصحابه ، ويحلف لهم أنه يدخل بهم إليها . ويملكها . فلما كان في سنة ثلاثمائة ، قتل أبا سعيد خادم كان لأبي الفضل العباس بن عمرو الغنوى في الحمام (۱) ، وكذبت أخباره ، وظهرت فضائحه ، فخجلوا لذلك خجلة يالها ، وتحيروا .

وقد كان علي بن عيسى بن داود بن الجراح (۱) وزير المقتدر بالله كاتب أبا سعيد يقول له زعمت أنك رسول المهدي ، وقد قتلت العلويين ، وسبيت آل الأخيصر العلويين ، ومن باليمامة ، واسترققت العلويات، وغدرت بأهل البحرين . وقد كان حاصر أهل هجر أربع سنين ومنعهم الأقوات ، وحبس عنهم الماء، ثم وصل / اليهم وما بهم رّمتن فأتى عليهم، وقتلهم عن آخرهم. وقد كان صنع بأهل القطيف شبيهاً بذلك ، وغدر بهم أقبح غدر .

فأجاب ولد أبي سعيد على بن عيسى عن كتابه بأن أهل البحرين بغوا علينا ، وغدروا بنا ، ورمونا ، وقالوا : إنا نشترك في أزواجنا ، ونرى الإباحة وتعطيل الشريعة ، وقد كذبوا علينا، ونحن قوم مسلمون وما ننحل من اتهمنا بغير الإسلام .

فكتب اليهم علي بن عيسى : إن كنتم صادقين فأطلقوا من في أيديكم من أسارى المسلمين ، فأطلقوا منهم نحو ثلاثين ألفاً ، وأظهروا الإسلام والصلاة وقراءة القرآن ، وخجلوا من الفضيحة .

 <sup>(</sup>۱) هو العباس بن عمر الفنوي ، أمير من قادة الجيش العباسي ، ولاه المعتضد اليسامة والبحرين
 وأمره يقتال القرامطة ، توفي سنة ٢٠٥ هـ . الأعلام ٤ ٢٧

 <sup>(</sup>۲) هو ابن الجراح ، علي بن عيسى بن داو د بن الجراح أبر الحسن البلدادي وزير المقتدر العباسي
 والقاهر ، توفي ببنداد سنة ۲۳۶ ، وله كتب ورسائل متعددة الأعلام ه ۱۳۳

ومما كانوا يقولونه ويقوله أبو سعيد من خروج المهدي في سنة ثلاثماثة لحقهم الحجل والفضيحة. وكان بنو بسطام، وبنو القاسم بن عبله الله، والعزاقريّ وأمثالهم يستولون على دولة المقتدر بالله (١) ، وكانوا يتشيعون ﴿ فراسلوا أولاد أبي سعيد وقالوا لهم : أنتم خرجتم أيام المعتضد والمكتفى ، فلما صار الأمر إلى هذا الصبى المقتدر بالله قعدتم ، قوموا فنحن كتابه وأصحابه ،والدولة لكم ، ولا يوحشنكم قتل أبي سعيد وما كان منه ، فإن الناس قد تناسوا ذلك . فقالوا : هذا الرجل على بن عيسي رجل صالح ، وما دام هو الناظر فما نختار مخالفته. فلما قبض السلطان على على بن عيسى، أطلق من ببغداد والكوفة من الشيعة الطيور إلى البحرين بذلك ، فغزوا البصرة على غفلة و غدروا بهم أقبح غدرة، ثم غزوا الكوفة، و'سرًّ بهم الشيعة وقالوا: أبو طاهر ين أبي سعيد وبيًّ الله وحجة الله وخليفة المهدي بالبحرين ، يخرج عن قرب ، وأبو طاهر خليفته ، وهو الذي يأخذ الأرض له ويكون ملكه بالبحرين . فبادر من أهل الكوفة وسوادها خلق كثير ، وقالوا أنهاجر إلى بلد المهدي قبل ظهوره، فتقلوا أموالهم وعيالهم ، ومن منهم ببغداد والكوفة وسوادها يراعون أمر المقتدر، وينقلون أخباره إلى أبي طاهر بن أبي سعيد

وقد كان حصل لأبي / طاهر من أموال الحجاج والحراسانية والكوفة والبصرة بيوت كثيرة ، وأطمعه الشيعة ببغداد في السلطان ، وعرَّفوه ضعفه ، وأن النجوم تدل على أن أبا طاهر يغلب السلطان ، وأنه يدخل بغداد ويستولي على الملك . فتحمل أبو طاهر ، وحمل أهله وعياله ، وسار يريد بغداد ، وقال أنا أدخلها وأدخل دار الحلافة على هذا الحمار ، وأشار إلى حمار أسود كان

 <sup>(</sup>١) هو جمفر بن المعتف بن أبي أحمد المتوكل ، وهو أخو المكتفي ، وقد قتل سنة ٣٢٠ ه ،
 أما المكتفي فقد نوني سنة د ٢٩ ، بينما نوني أبوهما سنة ٢٨٩ ه .

في كراعه . وسار ونزل ظهراً بالكوفة ، ولقيه بن أبي الساج فهزمه (۱) ، ونادى مناديه أن يكون لنا وقعة مع مؤنس الحصى برصافة الكوفة وتهزمه (۲) ويستغنى أهل الكوفة من ذلك النهب ، وأسير فأدخل بغداد في يوم ثلاثاء ، وفي يوم طش (۱) ، واستكتب علي بن عيسى واستعمل على الشرطة أيا الهيجاء عبد الله بن حمدان . وجلس بظهر الكوفة يقسم قصور بغداد على أصحابه ، ويتماسكون ويختارون . فلم يخرج مؤنس من الكوفة ورحل من بغداد ونزل بطباطبا ، وهي من بغداد على فراسخ يسيرة .

وطال انتظار أبي طاهر له ، وكان من ببغداد من الشيعة قد راسلوا أبا طاهر أنه مابقي عند السلطان إلا مؤنس الخصي ، وهو الذي يلقاك ، وهو أضعف من ابن أبي السّاج بألف طبقة ، وأنت تهزمه وتدخل بغداد . قصبر مؤنس ولم يبرح من طباطبا ، وأبو طاهر يراسله : ما انتظارك وإن كنت رجلا فابرز ، ومؤنس لا يبرح . فسار أبو طاهر وعبر الفرات ، وجاء فنزل بالقرب من مؤنس ، فانقلبت بغداد ، وعبر الكثير من أهل الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي ، إلا من كان من الشيعة . وانحدر كثير منهم وأحدروا عيالهم إلى البصرة . وخرج إلى أبي طاهر من أهل بغداد من الشيعة وغيرهم من الكتاب سراً ، وبشروه بضعف السلطان ، وأنهم قد قلبوا له بغداد بالأراجيف ، وقالوا له : بغداد بلد عظيم ، وإن لم ترهب أهله بالقتل لم تملكه ، فقال : نبيح

 <sup>(</sup>١) هو يوسف بن أبي السج أرسله المقتدر الخليفة العباسي سنة ٢١٥ ه خماية الكوفة من
 القرامطة .

 <sup>(</sup>٣) ويلقب مؤقس بالمظفر ، لكنه لم يكن مظفراً في حربه مع أبي طاهر القرمطي ، وكان قائداً عاماً لجيش المقتدر ، وقد قتل المقتدر بعد ذلك .

 <sup>(</sup>٣) يوم طش ، هو البوم المعطر معلواً خفيفاً انظر المسان في مادة : طش

المؤمنين القتل فيه ثلاثة أيام ، قالوا لا تصنع هذا ، ولكن سبعة أيام ، وتنظم جانبي دجلة / بالمصلين من بني هاشم، والقراء ، والفقهاء ، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فقال : كذا نفعل

وأظهر من بالكوفة لعن بني العباس والسلف ، وخرج أبو الغيث بن عبيدة العجلي في ثلاثين ألفاً، وأقام أبو القاسم عيسى بن موسى حتى عبدان في البقلية أصحابه (١) ، وأظهروا الخلاف ، وقالوا : ظهر الحق وقام المهدي وانقضت دولة بني العماس والفقهاء والقراء وأصحاب الحديث ، وقال قائلهم مابقي شيء ينتظر وما جئنا لإقامة دولة ، ولكن لإزالة شريعة فقبل لهم : إن الحصي قد قطع قنطرة نهر بطباطبا ، فقالوا : قد عبر أبو طاهر الفرات فلا يعبر نهر بطباطبا ، وإنما هو كالساقية بالإضافة إلى الفرات .

فسار أبو إسحاق ابراهيم بن ورقاء الشيباني الأمير ، وكان رجلا صالحاً لا يعين السلطان إلا فيما يحل ويحسن فسار إلى الفرات في السماريات (٢)، ومنع القرامطة من العبور ومن ورود الماء ، فضاق صدر أبي طاهر من تأخرهم عنه ، فرحل عن مؤنس ورجع إلى الفرات ، وصاعد نحو الرقة يقتل وينهب من ظفر به ، وقد ظن بعض الناس أنه كان يتوقع من بالمغرب من القرامطة أن يوافيه لوعد بينهم ، فما جاءه أحد ، فرجع إلى الأحساء، وكذبت أخباره تلك كلها ، وكانت لهم من الفضائح مالا يكاد يحصى .

وكان أصحابه ومن بالكوفة وسوادها له على أحسن طاعة ، لايشكون أنه ولي الله وحجة الله ، فلما رجع بتلك الحيبة ، وقد كذبت أخباره وأقاويله، أخذ

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان ؛ ١٧١

<sup>(</sup>٢) مراكب تصنع من شجر الطالح

خواصه يلقون إلى من معه من البوادي إذا قالوا لهم قتلنا عيالنا واقتسمنا قصور بغداد ثم رجعنا خائبين، وقد قتل ابن أبي الساج صناديدنا وعيون من بقي منا، فيقولون مرة: لهذا القول وهذه المواعيد باطن، ومرة يقولون: إن في كتب الحدثان والملاحم أنا نرجع، ومرة يقولون سرنا بأمر، وأمثال هذا من الحيل والمخاريق.

/ ثم سار من البحرين إلى مكة ، فوصل البها في عشر ذى الحجة وبها الحجاج من أهل الدنيا كلها ، والإسلام أكثر ما كان ، فمنعه من بمكة من الحجاج وغيرهم من دخولها ، ونقلوا صاديق البيت إلى ناحية دار ابن داود ، وحاربوه أياماً . فلما لم يطقهم، أظهر أنه جاء حاجاً ومتقرباً إلى الله ، وأنه لا يحل لهم أن يمنعوه من بيت الله ، وأنه أخوهم في الإسلام ، وأظهروا أنهم محرمون،ونادوا بالتلبية، واستدعى من قريش من أهل مكة من راسلهم بهم، هو أبو الإمام بها والقاضي في يومنا هذا فقالوا كيف تكون حاجاً وأنت في عشية ورودك الحرم قد قتلت المسلمين ، فقال : هذا كان بغير أمري و لا رضاي ، وقد يكون مثل هذا من الأتباع ومن معرة العساكر ، ووجه اليهم بخاتمه وسوطه ليؤمنهم ، وحلف لهذا القرشي بالأيمان الغليظة أنه قد أمنهم على دمائهم وأموالهم وحرمهم ، وأنه لا يؤذي أحداً منهم ، وأنه ماجاء إلا ليحج ، إلا أصحاب الجند والسلطان فإنه لا يؤمنهم ، وقال : أنا لا أغدر ولا أغر من نفسي ، ولو أردت ذلك لأمتت أصحاب السلطان ثم غدرت بهم ، ولكن لا أؤمنهم ، لأنهم يشربون الحمر ، ويلبسون الحرير ، ويعينون السلطان الذي يحجب عنه الرعية ، ويظلم اليتيم والأرملة ، ويشرب الحمر . ويسمع القيان - فازداد الناس به اغتراراً ، وقبلوا أمانه ، وأفرجوا له حتى دخل ، ووضعوا السلاح . فلما دخل و تمكن وسكن الناس، وثب بهم أغرّ ما كانوا، وقال لأصحابه: ضعوا السيف واقتلوا كل من لقيتم ، ولا تشتغلوا إلا بالفتل . قلم يزل كذلك اللائة أيام ، ولاذ المسلمون بالبيت ، وتعلقوا بأستار الكعبة ، فما نفعهم ذلك ، وقتلوهم في المسجد الحرام وفي البيت ، وما زالوا يقتلونهم ويقولون لهم : هومن دخله كان آمناً » ، أفآمنون أنتم ياحمير ، أما ترون كذب صاحبكم . وأمروا من يصعد لقلع الميزاب ، فصعد وهو يقول مستهزئاً / هو في السماء وبيته في الأرض . وسلب البيت ، وقلع الحجر الأسود ، وأبو حفص عمر ابن زرقان صهر أبني سعيد واقف حذاء البيت والسيف يأخذ الناس، وهو على فرسه يضحك ويتلو: هلإيلاف قريش ٥ حتى [وصل] (١٠) إلى قوله: هوآمنهم من خوفنا ، ظهر الباطن يا أهل مكة ، حجوا إلى البحرين وهاجروا إلى الأحساء من قبل أن نظمس وجوهاً فنردها على البحرين وهاجروا إلى الأحساء من قبل أن نظمس وجوهاً فنردها على أدبارها .

ثم أمر أصحابه بالنهب ، فجمع شيئاً عظيماً من العين والورق والجوهر والطب ، ومن متاع مصر واليمن والعراق وخراسان وفارس وبلدان الإسلام كلها ، وحمل مقدار مائة ألف جمل ، وأحرق الباتي ، وسبى من العلويات والهاشميات وسائر الناس نحو عشرين ألف رأس ، وسار إلى الأحساء، فكانت حادثة في الإسلام لم يكن مثلها قط ، وأحصوا القتلى عند الدفن ، فكانوا عشرين ألف وثمان مائة . ولعلك تستكثر مائة ألف جمل لما ترى في زمانك من سوء حال الإسلام والمسلمين ، وإذا تأملت الحال في ذلك الزمان استقللتها، فإن الإسلام إذ ذاك قد كان من السعة ما كان ، مستولياً على الدنيا إلا القليل، وكان يسار أهله على حال عظيمة ، وإذا تصورته استقللت ذلك ، وإذا تأملت خراسان

<sup>(</sup>١) زيادة مني اقتضاها السياق

وحدها ، والمسلمون يصلون من نواحي الصين ، ثم من نواحي الهند ، وكابل ثم عمان ، ومشجر عمان ، ثم اليمن ، وجزيرة العرب وهي أوسع من بلاد الروم ، ثم المغرب من الأندلس ، والقيروان ، والمغرب تشبه لكثرة رجالها وجمالها وبلدائها بخراسان ، وأما أذربيجان فيشبه من السعة بما يقارب فارس أو العراق ، وإنما ذكرت ذلك لأنا أردنا لا نخلي مانقوله من حجة وإن كان الناس قد ذكروه

فلما صار أبو طاهر إلى البحرين سلم الأمر إلى ذكيرة الأصفهاني المجوسي (١) وجمع الناس بالبحرين ، وقال معشر الناس إنا كنا تلخل عليكم بحسب أهوالكم ، مرة بمحمد، / ومرة بعلى ، ومرة بإسماعيل بن جعفر ، ومرة بمحمد بن إسماعيل، وبالمهديُّ(٢)، وهذا كله باطل، وهو سركنا نكتمه ومن قبلنا منذ ستين سنة . واليوم قد أظهرناه ، وهذا إلهنا والمكم، وربنا وربكم ، يعني ذكيرة الأصفهاني ، فإن عاقب فبحق ، وإن عفا فبفضل ، أظهروا اللعن على الكذابين : آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ومحمد معشر الأجمين ، يعـــــي بالأجمعين قسّين و ُجنـــبلا ً (٣) وعرج عمن كان عندهم بالبحرين ومــن سواد الكوفة وأهــل الكوفة 💎 وقال : معشر الدعاة والحاصة ، اذكروا ماعندكم . فذكروا معنى ما جرى بين عبد الله بن ميمون بن ديصان بن سعيد الغضبان وبين محمد بن الحسين بن جهار بخنان المعروف ببندار من أعمال الحيلة على المسلمين ، والتستر بالتشيع ، والدعاء إلى المهديّ ، فإذا وقع التمكن ، وصاروا في ملك وسيف ، أظهروا تكذيب

 <sup>(</sup>١) جاء في الهامش فلما صار أبو طاهر القرمطي الباطني الملعون إلى البحرين سلم الأمر إلى
 ذكيرة الأصفهائي المجوسي .

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بهذه الأسماء فيما مضي من الكتاب

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل

الأنبياء ، وتعطيل الشرائع ، وقتلوا المسلمين ، مما هو مذكور في كتاب ابن رزام ، وكتاب عطية ، وغيرهما من العلماء (١٠) .

فأخذهم ذكيرة بلعن الأنبياء جهاراً في الأسواق ، وتقدم بإحراق المصاحف وبراءة الذمة ممن ترك عنده شيئاً من المصاحف أو التوراة والانجيل وجمع هذا كله ، وأمر بطرحه في الحشوش . والاستنجاء به ، ونادى بنكاح الأمهات ، والبنات والأخوات . وذوات المحارم ، وبإباحة اللواط ، و بأن تطعن البهائم في خواصرها إلى أن تموت ، ثم تموت ، و بأشياء كثيرة يطول شرحها ، وهي مذكورة في كتب العلماء ، وقال لهم : تأهبوا فإني سائر إلى العراق لاستئصال دبن محمد وقتل أنباعه ، فقد انقضت دولته ، وقد أحييته ثلاث مرات ، واستتبته من إضلال الناس فما تاب، فالعنوه والعنوا الكذابين ، يعني الأنبياء . فكانت الأصوات ترتفع بذلك في الأسواق وقتل بني زُرقان وبني سلمان ومن وجوه عسكره في مدة تمانين يوماً سبعمالة رجل/، وأمرهم بأن يعرضوا عليه نساءهم من بيت أبي سعيد وغيره، فعر ضوهن فاختار منهن من أراد، فكان فيمن اختار زينب بنتأبى سعید امرأة عمر بن زرقان ، وقد کان قتل زوجها ، وکان له منها ابن ، فأمرا ذكيرة أبا طاهر بذبحه ، فأخذه أبو طاهر خاله فذبحه

ثم بعد مدة . قال أبو دلف لأم أبي طاهر : إن ذكيرة الأصبهائي قد عزم على قتل ابنك وإخوتك ؛ وكان لأبي طاهر خمسة إخوة ، وهم ولمد أبي سعيد ، فاتفق قتلهم له نهاراً فماج القصر لذلك ، فقال لهم الحسن ابن سنبتر : أغلقوا باب القصر ، فأغلق ، وأشرف على الناس فقال مالكم اجتمعتم ؟ قالوا - بلغنا أنكم قتلتم الإله ، قال : قد فعلنا ذاك ، قالوا له :

<sup>(</sup>١) ابن رزام ، عطية (الأعلام ه ٣٠ و ٤ ٢٣٩)

ولم قتلتموه ، قال مانريد أن نذكر لكم السبب في ذلك فأمسكوا ، وقال لهم ابن سنبر إن شئتم أن تذهبوا فاذهبوا ، فما نعرفكم السبب . ثم قال لهم : ياقوم لا تفضحونا وأنفسكم ، ولا تشمتوا بنا المسلمين وبكم ، وارجعوا عن جميع ما قالمه لكم أبو طاهر إلى ما كنتم عليه وكنا من قبل ذلك ، من أنَّا أصحاب المهدي ؛ والدعاة إلى المهدي : والمؤمنون والشيعة ، فإنه كنا نحدَّث أن ستكون للمؤمنين زلة وهي هذه ، فالله الله فيأنفسنا وأنفسكم ،فما أدخلناكم في شيىء إلا بعد أن دخلنا فيه . قالوا نريد أن نراه إن كان مقتولاً . وخافوا أن لا تكون حيلة من جملة حيلهم وكذبهم الذي كان لأببى طاهر ، ففتحوا الباب وأدخلوهم ، فرأوا ذكيرة مقتولا، وجاءت زينب بنت أبني سعید امرأة ابن زرقسان ، فشقت جوفه ، واستخرجت كبده فأكلتها ، وكانت فضيحة عظيمة . فقال ابن سنبر لأبني طاهر ﴿ فرق المالُ في الرؤساء وأرضهم ، فإن هذه سقطة عظيمة سقطناها : فوجه / أبو طاهر في الليل إلى الرؤ ساء و تلافاهم ، وخضع لهم ، ولم تكن عادته .

ثم إنه غزا بعد قتل ذكيرة ولهب، وجاء إلى الكوفة ، فصار أصحابه لا يمتثلون أمره كما كان ، وقد كانوا لا يخالفونه في شيء البتة ، وكان أي شيء لهبوه أو غنموه يسلموه اليه ولا يخونونه في شيء منه ، لأنه حجة الله ، وأن المال يجبيه للمهدي ، فصار بعد قصة ذكيرة لا يعطونه ماينهبونه وصاروا يشريون ويسمعون القيان ، ويطلبون المواخير ، وإذا جاءهم العرفاء ، وقالوا لهم : هاتوا ماغنمتم ، لم يعطوهم ، وإذا قالوا لهم السيد يأمركم بكذا ، قالوا ناك السيد أمه ، وفي است أم السيد ، فرحل بهم راجعاً إلى البحرين ، فقال العويمل العقيلي وغيره لبني عمهم : ياويحكم ، واعتزلوا هذا الكذاب بن الكذاب فإنه يصير بكم إلى البحرين ويسترهن ويسترهن

عبالا تكم ، ويطالبكم بما غنمتم ، ويأخذه منكم ويستعبدكم . فبلغه قوله ، فأخذه وقيده ، ورجع إلى الأحساء ، فقتل من أصحابه وثقاته نحو أربعمائة ، وأقام بالأحساء وقال : قد نهيت عن الغزو ، وأمرت بعمارة الأحساء فأخذ المسلمين الذين أسرهم واستعبدهم بالعمارة . وأقام مدة ، ثم غزا وأقام ناحية من الكوفة ، ووكل بالعسكر من يراعيه لئلا يدخل اليه غريب ، وطمع أن يعود أصحابه كما كانوا ، فما فعلوا ، ودخل على أهل السواد من الكوفة ومن كان يلتجىء اليه من المتشيعين من الحزن والفضيحة وشماتة الأعداء ما قتلهم حزناً .

وكان مثل عيسى بن موسى ختن عبدان وأصحابه وأمثاله ، يعاتبون أبا طاهر وأصحابه بينهم سرآ ، فيقول لهم : ما الحيلة، ما اخترنا هذا لأنفسنا، وقولوا لنا من كان من أهل هذه الدعوة لم تكن له سقطة و فضيحة

ألم يفتضح المنصور بن حوشب / بعدن لاعة ألم يفتضح الولي ابن الفضل بجيشان (١) ألم يفتضح سعيد بسجلماسة حتى شيخ المشائخ أبو موسى هرون وهو شيخ الشيعة ، وقال لسعيد في وجهه : ويلك ، أنت الغاوي لا المهدي ، تزني ، وتلوط ، وتشرب الحمر ، وتكذب ، وتغدر، وتسفك الدم ، ويلك ، أي شيء أنت ، وابن من أنت ، قال : قد قال لكم أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الكوفي الداعية أني أنا المهدي ، فجاءوا بأبي عبد الله ، فقالوا له : هذا هو المهدي ، فقال : لا فقال له سعيد : ألم تقل لأهل العسكر بسجلماسة : هذا هو المهدي الذي

 <sup>(</sup>١) لعله يقصد على بن الفضل بن أحمد الفرمطي أحد المتغلبين على اليمن. استولى على الجبال
 والتهائم ثم دخل زبيداً و صنعاء و ادعى النبوة و أباح الحرمات . ومات مسموماً سنة ٣٠٣ هـ

كنت أدعو اليه ، فأقبل أبو عبد الله على أبي موسى والجماعة فقال : ياهؤلاء غلطت كما يغلط الناس ، أنا رجل من أهل الكوفة من الشيعة ، وكنا نذهب إلى إمامة موسى ين جعفر وولده ، فرجع ابن حوشب ورجعنا لما مات الحسن العسكري ، ووقع علينا من دعانا إلى إمامة محمد بن اسماعيل بن جعفر ، ولقيت الإمام من قبل محمد بن اسماعيل بالكوفة ، وودعته وخرجت إلى ابن حوشب باليمن ، وبين يدي الإمام بالكوفة غلامان ، فقال لي حين ودعته يا أبا عيد الله ، هذان إماماك ، فمن دعاك منهما فأجبه ، فخرجت إلى اليمن ، ومنها إلى مكة ، ومنها البكم إلى المغرب .

وبلغنا أن الإمام قد مات وخلف ولده وكانت الكتب تأتيني من هذين ، وفيها بعض العلامات التي كانت بيني وبين الإمام ، فظننته المهدي وما هو بالمهدي ، ولكنه رجل سوء ، كذاب ، شرَّير ، عدو الله ، وعدو رسوله ، وعدو أهل بيته ، وعدو الشيعة ، وعدو المهدي ، فوافق سعيد أبا عبد الله على غدراته وأكاذيبه وما كان له في كتامة ، وتشاتما وانفرد سعيد ومعه الأموال ، وأعمل الحيلة ، وقتل أبا عبد الله / وشيخ المشائخ ،

وقام أبو زكريا محمد بن أحمد بن زكريا<sup>(۱)</sup> أخو أبي عبد الله وكان أجل منه وأخص بسعيد وأعلم بالدعوة فنادى على سعيد بأنه كذاب عدو لرسول الله على الله على أهل بيته ، وواقفه وتشاتما ، وما زال ينادي عليه برقادة وأرض المغرب إلى أن دس عليه من قتله

وقام أبو ذاكي تمام بن معارك ، وكان أخص الناس بسعيد وأوثقهم عنده ووجهاً في الشيعة ، فما زال ينادي احذروا هذا المشرقي الكذاب فإنه

<sup>(</sup>١) كتب نوق الاسم بخط مختلف العباس

لا دين له إلى أن بذل سعيد الأموال في العبيد والجهال إلى أن قتل أبا ذاكي وأصحابه .

أو ليس حين مات سعيد وقام ابنه قد رجع عنه خاصته ، وقالوا هذا أكفر من أبيه . أو ليس قد أظهروا بأرض المغرب شتم نبيَّ العرب وأصحابه فقالوا : العنوا الغار ومن حوله . العنوا عائشة وبعلها ؛ ولعنوا جميع الأنبياء وأظهروا الباطن كله ، وبعثوا الدعاة ، فدعوا إلى سعيد أنه إله حق ، وأنه خالق رازق ، وأنه هو الذي فتق ورثق وأمات وأحيا .ونكحوا البنات، حتى كان مثل أبى الأسود وأبو طاعة من الدعاة قد نكحوا بناتهم ؛ حتى ذهبت الشيعة إلى أبعي يزيد محلد بن كرّاد وهو من الشراة (١) وشكوا اليه ذهاب الإسلام بهؤلاء المشارقة . وقالوا : هذا وإن كان من الشراة فليس ينكر الربوبية ولا يكذب الرسل ولا يلعن الأنبياء ومعه حقظ الأموال ، فساروا معه إلى ابن سعيد بعد موت أبيه ، فأنفذ البه ابن سعيد عسكراً بعد عسكر ، فما زال يهزمهم إلى أن وافي باب المهدية فأغلق بابه دونه ، فأخذ الحلقة بيده وهو شیخ کبیر لا یمکنه لعجزه و کبره أن یرکب فرساً 🔻 فکان یرکب حماراً فحاصر ابن سعيد في المهدية مع عساكره فمات في حصاره / فر قاً منه

وقام اسماعیل ابنه من بعده وحاصرهم صاحب الحمار حتی أكلوا براذینهم ، وحتی ذلوا له وخضعوا ؛ وقد دوخهم خمس سنین ، واستولی مع عجزه وضعفه علی أكثر ممالكهم ، إلی أن تمت حیلته علیه

<sup>(</sup>١) افظر الجزء الأول من الكناب مس ١٠٧

وأعان أبو الحسين بن عمار اسماعيل القائم الثالث منهم على أبي يزيد حتى ظهر علياً ، فلما خرج أظهر اسماعيل الرجوع إلى الإسلام . وقتل الدعاة ونفى بعضهم إلى أرض الأندلس وغيرها . فقال للعامة من سمعتموه يلعن الأنبياء فاقتلوه وأنا من ورائكم ، وأذن الفقهاء والمحدثين، وخضع للعامة ، وزعم أن الذي كان من الدعوة ومن الناحية والمنشدين كان بغير علم أبي و لا علم جدي ، وخفف الحراج ، وأظهر الشغل بالفقه

فسقطات غيرنا من أهل هذه الدعوة أكثر من سقطاتنا ، أم تظنون أنا بالبحرين لا نعرف أخبار المحواننا وأهل دعوتنا بالمغرب واليمن والعراق، فكانوا يحتجون بمثل هذا على من عذلهم من إلحوانهم في إظهار الباطن ، وكان الدعاة مثل أبي القاسم عيسي بن موسى ، وأبي مسلم بن حماد الموصلي، وأبي بكر أخه ، وابي حاتم أحمد بن حمدان الرازي الكلابي وغير مم يحدثون أسفأ وحسرة بما أتاه أبو ظاهر من كشف الدعوة، حتى سقطت هيبته واستخفت العرب به بعد ذلك التعظيم، وحيى كان أبو طالب بن عيسى بنموسى وأمثاله يقولون إذا ذكروا هتيكة أبي ظاهر وفضيحته مالك يا أيا طاهر ، لعنك الله ويلك ، إلامضيت على غرتك وقد ظن الناس أنك المهدي ، وفيهم من ظن أنك فوق المهدي ، ويلك ، إلا محمد ، ويلك ، إلا علي على غرتك وقد ظن الناس أنك المهدي ، وفيهم من ظن أنك فوق المهدي ، ويلك ، إلى غيرة الأسبهاني . ويلك يا محمد ،

لا يلعنون أبا طاهر براءة منه ، ولا / يصلون على النبي عَلِيْكُمْ موالاة له وتصديقاً بنبوته ، ولكن يذهبون إلى أنه وإن كان كذاباً محتالا مثل أبي طاهر والذين بالمغرب وحاشاه عَلِيْكُمْ من قولهم فما افتضح مثل فضائحهم . ولمطاعاً في ولقد رجع أبو الغيث العجلي عنهم وكان ناباً من أنيابهم ، ومطاعاً في

عشيرته . وكانوا نحو ثلاثين ألفاً ، وكتب في ذلك كتاباً بين فيه أنه تموه أمرهم عليه وظنهم شيعة وأصحاب المهدي ؛ ورجع غيره من رؤسائهم ممن قد ذكره ابن رزام من المراتب الخمس وفي الكتاب الكبير ، وذكرهم غيره .

ولقد بلغ الأمر بأبى طاهر أنه كان بعد ذكيرة يغير على الحاج وعلى بلدان المسلمين ، ثم يجهد بالعرب أن يعطوه شيئًا ثما يأخذونه كما كانوا يفعلون من قبل ، ويقول هذا مال المهدي ، فإن لم تعطونا كله كما كنتم فهاتوا بعضه ، فيقولون له : استأمنا إن أعطيناك مفاتحنا وقد عرفناك . فلما رأى استخفافهم به بعد الكرامة قال : لا وجه لما أنا فيه ، أقتل المسلمين وألمهم ويذهب هؤلاء بالمال . فجاء إلى الكوفة وآمن الناس ووجه إلى الراضي بعد المقتلـر وبعد القاهر ، (١) وكان هذا الراضي من الضعف و ّحجرّر بجكم والأغاجم عليه على حال قبيحة (٢) ﴿ وقد تفرقت الجنود عنه ، وأخذت الأموال منه؛ فوجه اليه يطلب منه مالا يعطيه ليخدمه ويبذرق الحاج(٣)، ففعل الراضي ذلك ، وأعطاه مالا معلوماً ، وقال أبو طاهر هذا أربح لي ، آخذ هذا المال وأعطى بعض أصحابى وأعواني وأفوز ببعض وكان العقلاء يعجبون ويعتبرون ، ويقولون عظم أمر أبني طاهر حتى ادَّعي قوم أنه إله ، وادعى آخرون له أنه نبيّ ، وادعى قوم أنه المهدىّ ، وأقل ماادّ عى له أنه ثقة المهدي وسيف المهدي. واستقلوا له ملك الأرض، وما شك

<sup>(1)</sup> بويع للراضي بالخلافة بعد خلع القاهر في ٥ جمادى الأول سنة ٣٢٧ هـ، ولم يزل خليفة إلى أن توفي في ربيع الأول سنة ٣٢٩ هـ. أن توفي في ربيع الأول سنة ٣٢٩ هـ. تاريخ الإسلام السياسي

 <sup>(</sup>٦) يجكم الديلمي : قائد الجند أيام الراضي .

<sup>(</sup>٣) البذرقة : فارسي معرب ، بمعنى الخفارة ، يقال : بعث السلطان بذرقة مع القافلة السلطان ، مادة : بذرق

الشيعة أنه يملكها . وأظهروا / الروايات (١) له بذلك ﴿ وَأَنَّهُ مَذَكُورٌ ۚ فِي الملاحم ، وفي كتب الحدثان ؛ وأنه حجة الله وصاحب حجة الله ، والمهدىّ والمنتظر الذي يملك الأرض كلها . وطمع في ذلك أشد الطمع ، وكان السلطان في زمانه مقصراً لا يعرف من التدبير قليلا ولا كثيراً ، وقد قلد الحلافة وله اثنتا عشر سنة متحلياً بالنساء ، كتابه وعماله وخاصته تغلب عليهم التشيع ، يظنون أبا طاهر من الشيعة ، فكانوا أعوانه على السلطان. فخذله الله حتى صنع مع ذكيرة ماصنع ففضحه الله بلسانه ، ثم عاد فقتل ذكيرة ورجع عما كان عليه ، ثم لم يزل خذلان الله به حتى جاء إلى الراضي وتلك حاله يطلب بذرقة الحاج منه ، وسأله أن يستخدمه في ذلك ، وضمن كل ما يجري على الحاج . وخرج إليه إلى الكوفة ابن مقاتل صاحب ابن راثق (١) ووافقه على بذرقة الحاج بعد أن وبخه على ما كان منه ، فأنكرأن أن يكون ما جرى باختياره . وأن البوادي كانت تقتات عليه ولا تطيعه . وأن السلطان قصر في أمره وقد كان ينبغي له أن يعرف مكانه . ويعطيه ١٠ يرضي البوادي ، ويستخدمه ويجعله أحد صنائعه ، فقال الحجاج لا نسير عه ولا نثق به ولا كرامة له ، فأقام السلطان أبا على عمر بن يحيبي العلوي أميراً عليهم ، يسير أبو طاهر مع أصحابه يسيره وينزل بنزوله . ولا يكون له على أحد من الحاج أمر ولا نهى . وإذا تصورت حال أبي طاهر وكيف كانت وإلى أي شيء صارت ، حتى يرغب إلى الراضي ــوهو أول من

<sup>(</sup>١) في الأصل الرويات ، ولعل الصواب ما أثبتناه

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن رائق ، أبو يكر ، ولاه الراضي إمرة الأمراه والخراج سنة ٣٢٤ هـ، وتوجه
 إلى الشام فحارب الاخشيديين ثم عاد إلى بنداد حيث قتل بأمر من ناصر الدولة الحمداني ٣٣٠ هـ.
 دائرة الممارف الإسلامية ١ - ١٦٤

زالت دولة بني العباس على يده وأخذت الأموال منه ، وأجرى له مقدار الكفاية ، وزال أمره عن تدبير الجند وعن الولايات ؛ وهو أول من حجر عليه منهم \_ في أن يستخدمه في بذرقة الحاج بشيء يعطيه ، علمت أن ذلك آية من آيات الله العظام ، فقد/ كان أنخن في الإسلام ، وأخرب منازل الحاج، وقد كاتب في الأمن والعمارة كالأسواق القائمة ، ولعل قتلاه أكثر من قتلي بابك وصاحب الزنج ، وكانت هيبته قد ملأت القلوب ، حتى كتب ملك الروم إلى السلطان كتاباً يظهر له الشماتة بأن أبا طاهر القرمطى قد أبادكم وأفناكم وشغلكم عن غزونا وأراحنا منكم وقصد بيت عبادتكم فقتل زواره ومن يعظمه وأنزل بدينكم كل هوان . وكان العامة ومن ليس هو من الدعوة إذا سألوا أصحاب أبني طاهر عما أتاه في باب ذكيرة لا يجيبون بل يقولون إنما سلم الأمر اليه ليمكر به ولينظر ماعنده ، وصبر عليه و على ما أتاه ليعرف آخر أمره ، فكان لتسليمه باطن غير ماظهر للناس . وهذا أعجب مايكون من فضائح المبطلين وبهتهم ، وهذا مالا يعجز عن ادعائه أحد ، فإنهم قد افتضحوا وتقطعوا ندماً ، وانصرفت عنهم ُعقبل لهذه الفضائح وهانوا على جندهم بعد الكرامة ، وسقطت أقدارهم البتة ، ثم يبهتون هذا البهت.

وهذا كقولهم لو قال : إن خادم العباس بن عمرو الغنوي ما وثقنا به ولا سكنا اليه ولا وثق به أبو سعيد ولا ائتمنه ولا سكن اليه وإنما تركناه وكتنل أبي سعيد وتلك الجماعة الذبن قتلهم في الحمام لننظر ماعنده وليظهر آخر أمره ، على علم منا بما سيأتيه ويفعله . وأن ماأتاه الأصفر من قتل رجالنا ومنعنا من التصرف في البلاد والحروج لأخذ ضريبة الحاج وحصاره إيانا في الأحساء ، ليس عن عجز منا ولا لجهل منا بما كان منه قبل أن

يكون ، وإنما تركناه على علم وقدرة ليظهر كل ماعنده ولكل أمر باطن .

ا أو كمن قال: إن الأصفر لم يصنع بهم هذا الصنيع عداوة لهم، فكذا ما صنعه ابن أبي الساج، وإنما أراد الأصفر أن يمتحنهم بذلك، ولهذا باطن وهذا خلق لأهل هذه الدعوة حيث كانوا من مشرق الأرض وغربها، فإنهم متى افتضحوا ومتى بان كذبهم فقالوا لهذا باطن

فقد كان سعيد أنفذ الجيوش في سنة اثنين وثلاثمائة إلى مصر وقال نفتحونها وأنا في إثركم ، وكانت خالية ليس فيها إلا القاسم بن الاخشيد الفرغاني في سبعة آلاف ، وعسكر ابن سعيد الذي ورد به إلى مصر في نحو مائتي ألف ، فهزمهم القاسم وردّهم ، فرجعوا في سنة سبع وثلاثمائة في ثلاثمائة ألف ، وقال تفتحونها ، فرجعوا منهزمين . وكان ابن سعيد رئيس الجند ، ويوسف بن غروي الكبير المدّبر ، وهو يعجب من رجوعهم وقد قال تفتحون . فقال لهذا القول باطن فأخذ يوسف هذا وقتله (۱) .

وقد كان الرابع منهم لما ملك مصر والشام قال : الآن أملك الدنيا كلها ، وكان له بر ذون أشهب يقال له عين الفضة ، فقال : على هذا أدخل قسطنطينة ، وقال : أنا لا أعطي أهل الاحساء عن الحاج ضريبة كما كان كافور الخصي الأسود قبلي يعطيهم ، فإن خالفوني وجهّت بكتامة فشد والمراذينهم على أبوابهم بالأحساء وساوم صاحبه وصاحب جيشه في ثياب بياض ، ثم قال : وهذه تجلب من نيسابور وإلى هناك نصير فنشتريه من معدنه. فجاء ولد أبي سعيد وأخذوا الرايات السود من بغداد وعليها الامام المطيع لله أمير المؤمنين . وكانوا في جيش قليل : وأخذوا الشام منه : وقتلوا المطيع لله أمير المؤمنين . وكانوا في جيش قليل : وأخذوا الشام منه : وقتلوا

<sup>(</sup>١) في الأصل أبو يوسف ، ولمل الصواب ما أثبتناء

ابن فلاح صاحبه (١) ، وقالوا له ما تحتاج أن تنفد / بكتامة إلى الأحساء فقد جئناك . فراسلهم وداراهم . وقال لحم : لم رضيتم لأنفسكم أن تسيروا تحت الرايات السود وتقيموا الدعوة لبني العباس ، قالوا له : قد كان ينبغي ألا تمخرق علينا ولا تتكلم فينا ، ونحن نعرفك ونعرف أباك ، فما زال يراسلهم ويتضرع اليهم ويقول الدعوة واحدة وهذا البيت وبيت أبى سواء ، فساروا اليه إلى مصر وضيقوا عليه ، فخندق على نفسه ، وبذل الأموال ، وبذل المال للبوادي فأخذوا سوادهم والمهزموا من باب مصر ، وأسر ابن المنجا وجماعة منهم ، فأكرمهم وصائهم وخلع عليهم ، وردهم إلى الأحساء وأعطاهم أكثر مما كان يعطيهم كافور ، وقتل من كان في عسكرهم من السوقة والباعة وهم ألوف كثيرة ، وقال لولد أبي سعيد أنا مامنعتكم وإنما منعكم هذا العبد جوهر ، وتقرب اليهم ، وأذكرهم أن الدعوة واحدة وما ينبغي أن نختلف فيشمت بنا المسلمون ، وما زال هو ومن بعده يحمل اليهم المال الكثير والبرّ الكثير إلى أن حاصرهم الأصفر ومنعهم، ووافي ملك الروم لعنه الله و نز ل الشام .

واتفق موت البرذون عين الفضة ، ونما الحبر إلى ابن الزيات وهو بالشام فكتب اليه قلت إنك تدخل القسطنطينة على عين الفضة وقد مات وبينك وبين القسطنطينة مسيرة ستة أشهر ، وملك الروم فقد نزل بالشام وبينك وبينه مسيرة عشرين يوماً ، وقد قرب الأمر عليك فالحق . فترك الجواب عن هذا و كتب إلى ابن الزيات : أنت رجل فاضل كامل، صنعتك وأسأت اليك وأنكرت فضلك ، وما أدري كيف أعتذر اليك ، وأنا من

 <sup>(</sup>١) هو علي بن جعفر بن فلاح الكتامي ، أبو الحسن ، من أكابر وزراه الفاطميين بمصر ، وكان الناظر في جميع شؤون الدولة أيام الحاكم ، قتل في القاهرة سنة ١٠٩ هـ.

أحوج الناس اليك، وما هذا / سبيله من الملاطفة . وإذا طالبت خاصته والدعاة له بتلك الأقوال و بينت لهم كذبها و ُخلقها قالوا : تلك الأقوال لها باطن .

وعند الخامس منهم من أهل خوارزم والموليان وغير هما زوار كثير قد جاءوا بالأموال والهدايا ، وهم محجور عليهم وموكل بهم ومع هذا فقد تبلغهم ماهناك من الفواحش والإباحات . فربما استفهم الواحد بعد الواحد من هؤلاء الزوار فيقال له لحذا باطن ، وربما قيل لبعضهم إنما يفعل هذا مولاكم عمداً ليريكم ويمتحن صبركم ، فأمسكوا ولا تتكلموا، ثم لا يؤذن بالرجوع لأهل الفطنة منهم

وقد كان سعيد وهو بالمغرب قد جعل الرصد على من يرد ويصدر بباب البلد فيعرف أخبارهم ، فمن كان منهم من الرسل والدعاة الذين يريدهم فلا يدخلهم إلا ليلا ملثمين في هوادج . وإن كانوا جماعة ، فرق بينهم -وأنزلهم ووكل بهم ثقاته ، وأخرجهم كذلك ، لئلا يقفوا على شيء من أمره ؛ ويدس اليهم من يحدثهم من أخباره بما يريد ، ويبرهم ويصلهم وأيخلفهم ويخرجهم في الاستخفاء كما دخلوا ويردهم إلى النسفي وأبى حاتم الرازى وابن حماد . فتأمل حال هؤلاء وهم في الأطراف ، وقد تستروا بدين الإسلام وأقاموا المؤذنين . فكل من يستدعونه في أول أمره بقولون له لسنا كالإمامية أصحاب موسى بن جعفر الذين يقولون : الصلاة إحدى وخمسين ركمة . الذي يجب عليك عافاك الله ثلاث وسبعون ركعة في اليوم والليلة . وتؤدي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتخج البيت ، وتؤدي الأمانه . وتحصن فرجك . وما نحل لك المتعة كما تحله الرافضة . وتجتنب الكذب والزنا والربا واللواط ، / ولا تشرب شيئاً من المنكر ، وما لك في شيء من هذا رخصة البتة. وإذا كان عند الداعية أحد من المحرومين وممن

لا يعرف حقيقة الدعوة يصلي الداعية بحداه الليل والنهار. ومع هذا فقد عرف أهل العلم حقيقة الدعوة فكيف بأمر النبوة وهو من الأمور المكشوفة. ولو أخذت تحصي فضائح هؤلاء في كل زمان مع هذا التحفظ لطال، وينبغي أن تعنى بأمورهم فليس هاهنا من يطعن في النبوات سواهم كما قد تقدم لك ودعاتهم اليوم مثل جابر المتوفى، وابن جبله، وابن الكميث، والحسن بن محمد الممدى، يقولون لمن قد بلغوا به، أما ترون أتباع هذا الفاعل الصانع — يعنون رسول الله عليه اليوم — أربع مائة سنة قد أقاموا على شريعته مايفارقونها، ماذا يرون فيها الحمير، وقد كد هم بالصلاة والصوم والحج والجهاد، أما يفطنون أما يفيقون.

والعجب بمن ذهب عنه بيالي مع ظهور أعلامه وانكشاف براهينه ، ولو كان لحولاء فطنة ومعهم تدبير لكفتهم أنفسهم وأحوالهم في معرفة صدقه ، فإنهم مع اعتصامهم به وتسترهم بإقامة شريعته والانتساب إلى أهل بيته ، ومع الأيمان والمواثيق، يفتضحون في كل طرفة عين ، وهو بيالي قد جاء ذلك المجيء وأعداؤه منذ أربع مائة سنة يطلبون عثرة له وزلة فلا يجدونها ، وهو كما يقال قد كان ينبغي أن يكون أصحاب الطب من أخشى خلق الله وأعرفهم به لكثرة مايرون من الشدائد النازلة بالناس وبأنفسهم ثم قل مايغني طبهم عن أنفسهم وأعزتهم ، ولكن قد سبقوا إلى الاعتقادات الباطلة والتقليد للرجال ، فتركوا النظر وقلت عبرتهم ، فتبلدوا وتحيروا ، فتاهت عقولهم ، وماتت / فطنهم ، فنعوذ بالله من طول الغفلة وموت على غرة وقدوم على حسرة .

### وباب آختر

وهو أنه عَيْلِكُ قد علم وتيقن حين تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور أو بمثل سورة أنهم لا يأتون بذلك ، ولو ثم يتيقن ذلك لما تحداهم ولا قال ، لأن العاقل لا يقدم على مثل هذا وهو لا يأمن أن يأتوا بمثله فيفتضح وتبطل حجته ويستظهر عليه خصمه ويظهر كذبه وينصرف عنه أصحابه وتبطل رئاسته ، سيما والعرب أمم كثيرة ، والفصاحة مثبوتة فيهم غالبة على رجالهم ونسائهم وعبيدهم وإمائهم ، وهو لا يعرفهم بأعيالهم ولا يحيط علما بأشخاصهم وبشعرائهم وخطبائهم وبلغائهم وفصحائهم ودعاتهم ، فكان لا يأمن أن يتبتل له قوم منهم غضباً لأديانهم ، وعصبية لآبائهم ، وأنفة لأنفسهم ، فيأتون بمثل ذلك في الفصاحة والبلاغة ، أو بما بقارب ذلك ، فيهدمون كل مابني ، وهو العاقل الحليم الذي لا يدفع عدوه عقله فلم يكن ليخبر أنهم لا يأتون بشيء من ذلك إلا وهو على يقين أنهم لا يأتون بذلك ولا بما يقاربه، فما في الدنيا عاقل تأمل أمره ﷺ إلا وأثمر له الفكر والعلم بذلك .

فإن قبل: قد يقول العاقل في صنعة يدعيها ، أو شجاعة ، أو في شدة وقوة وأشباه ذلك: إن أحداً لا يساويني في ذلك ولا يدانيني فيه ، وإن كان لا يعلم أن الأمر كما ادّعى ولا بخرجه ذلك من أن يكون عاقلا . . . قبل له لا يسأل عنه وعن أمثاله من تأمل ماقلنا ، فإنا لم نقل إنه ليس في الدنيا عاقل ادعى أنه لا يساوى في منزله إلا وهو على يقين من أن الأمر / كذلك، وإنما قلنا : إن هذا الرجل شيائي قد ادعى أعظم الأمور وأجلها . وهو أن الله اصطفاه على العالمين ، وجعله وحده منذ أرسله حجة على كل من أدركه

وكل من يأتي بعده إلى يوم القيامة ، وأن من خالفه فقد حل ماله ودمه وأهله و ذريته ، وعليه الخزي والغضب من الله في الدنيا والآخرة ، وانه قد وجب على كل عاقل طاعته والانقياد إلى أمره إلى غير ذلك مما ادعاه و فرضه مما يطول ذكره ، وان حجته في ذلك أن الحلق أجمعين لو اجتمعوا واجتهدوا لن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة منه لا يأتون بمثله ، وألهم إن أتوا بذلك فقد بان كذبه وحرمت طاعته ووجبت معصيته وحل دمه و دم كل من صدقه ، فبهذه الشريطة قلنا ذلك وادعيناه وبهذا قد علمنا ، لا بما طلقه السائل .

# وبابآختر

من أعلامه على البهود إلى الأوس والخزرج وقالوا لهم لقد جلبتم على أنفسكم باتباع هذا الرجل الأوس والخزرج وقالوا لهم لقد جلبتم على أنفسكم باتباع هذا الرجل الضلال والبلاء العاجل بمعاداة الأمم، ولو كنتم يهوداً لناظرناكم ؛ وقد كان في الأوس والحزرج من قد تهود . وقالت النصارى لهم مثل ذلك ، ورغبوهم في النصرانية ، وهددوهم بنصارى العرب وبملوك الروم، وأكثروا في ذلك وهولوا ، فقال الله عز وجل الوقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهدوا أقل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قولوا آمناً بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ، فكفاهم الله إياهم كما وعد وكما أخبر ، وقد كانوا أشد الناس حرصاً على قتله واستفصاله وبواره،

ل يبذلون في ذلك أموالهم ودماءهم. وقد كانت حاله بالمدينة وإن كان قد صار في جماعة وأنصار قريباً من حاله بمكة فقد كان يجلس وحده ويمشي وحده ، ويدعو به الرجل والمرأة لحاجة فيمشي مع من دعاه . وقد يكون في بيته وعند أهله وحده ، وإنما بيوته ومسجده من جريد النخل وارتفاعها مقدار قامة .

وكانت سبيله في ذلك سبيل خلفائه وأصحابه في البذل والتظرح ، وقد قصد العبد النصر اني لقتل عمر فقتله (١)، وقصد ابن ملجم لقتل على بن أبي طالب فقتله ، وقد تحصن عثمان وأخذ حذره وجمع نفسه ومع هذا فقد تسلق عدوة عليه و دخل من خوخته و نال منه حاجته مع هذه الأنساب و هم الأمراء ، فتعلم أن سلامة رسول الله عليه من هذه الأشياء ، من الآيات العظيمة ، سيما وقد قال لعدوة : إن الله سيكفينكم ، وفي هذا تهييج لعدوه على نفسه ، وبعث على مكروهه .

وقد كان لليهود بالمدينة وبالحجاز وبجزيرة العرب عدد جم . وقرى وحصون ، ولهم بأس ، ولهم نجدة وخيول وفرسان وأبطال وفصحاء وشعراء ، ولهم ثروة وفيهم أجواد ويستجار بهم ويجيرون ويمنعون جيرانهم ويقاومون الملوك ويدفعونهم عن أنفسهم ؛ ونصارى العرب أكثر في هذا كله وأقوى وأشد ، فاعرف هذا فبك إلى معرفته أمس الحاجة

<sup>(</sup>١) يقصه أبا لؤلؤة الفارسي المجوسي

# وبابآختر

من آياته عَلِيْتُهِ / وهو ما كان ببدر فإنه يوم كانت فيه آيات كثيرة وأظهر الله عز وجل لنبيَّه أعلاماً عظيمة ، وكان للمشركين من قريش عير قد أقبلت فيها أموال وبزُّ وأمتعة فاخرة ، وخرجت قريش وقد خافت عليها المسلمين في نحو ألف فارس معدين ومستعدين ليحموها ، ووعد الله المسلمين إحدى الطائفتين أن يظفرهم بهم ويغنمهم إياهم ، ووداً المسلمون أن تكون هذه الطائفة غير ذات الشوكة لقلة المسلمين وضعفهم وكثرة المشركين وقوتهم ، وكان المسلمون في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا يعتقب العدة منهم البعير الواحد ، ولا قرس معهم يومئذ إلا قرس المقداد وقرس الزبير . وقد سبقهم العدو إلى الماء . واحتوى على الشعاب ، واستظهروا على المسلمين بالماء والمكان ، فوافي المسلمون في ضعفهم وقاتهم ، فحصلوا على المضايق والحروق من الأرض . ولا ماء لهم . فأنزل الله عليهم الماء فشربوا وسقوا ركايهم وتطهروا ، وتوطت الأرض لهم ماكان منها رملا حتى ثبتت أقدامهم عليها ، وعند الحرب ألقى عليهم النعاس في الوقت الذي لا يكون فيه نعاس ويطير النوم للخوف على النفوس ، فطيب قلوبهم وطير خوقهم ، وشجع جبنهم ، وأرسل إليهم ملائكته قثبتتهم ويشرتهم ، وأخذ رسول الله ﷺ كفأ من تراب وفيه حصيات فرمي به في وجوههم وقال : شاهت الوجوه ، حم ، لا ينصروا ﴿ فَتَفْرَقَ الْحَصَى فِي عَسَكُرُ الْمُشْرَكِينَ وبلغ إلى خلق كثير بخلاف ماجرت به العادة . وقد ورد القرآن بذلك وتفصيله ورودأ يشهد عقل كل عاقل ومتأمل ومعتبر ومنفكر أن ذلك قد كان ووقع في قوله في سورة الأنفال إلى قوله 🐰 كما أخرجك ربك من

بيتك / بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنتي ممد كم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم . إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في الوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » إلى قوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله سميع عليم » (۱) .

فانظر كيف يصف لهم أحوالهم وضعفهم وخوفهم وقلتهم وما كان قد وعدهم به من الظفر بإحدى الطائفتين قبل اللقاء وما نصرهم به على ذلك التفضيل. ولا يجوز أن يقول لهم : قد كنت وعدتكم وقد كنتم كارهين وخائفين ومستضعفين فأزلت خوفكم ، وطيبت نفوسكم . وأنزلت عليكم الماء ، وغشيتكم بالنعاس أمنة مني ، ونصر تكم بالملائكة ، وهويعلم أنهم يعلمون أنه كاذب ، وأن ذلك لم يكن ؛ وهذا القول يسمعه العدو والولي ، وهو يمن به على الصحابة وأتباعه ، ويحتج به على العدو والولي ، ويصول بذلك ويدل ويستطيل ؛ هذا لا يقع من عاقل ، ولا يتوهمه عاقل تدبر وفكر ، فكيف بمن يدعي النبوة والصدق ، ويريد من كل أحد سمع تدبر وفكر ، فكيف بمن يدعي النبوة والصدق ، ويريد من كل أحد سمع

<sup>(</sup>١) الأنفال ، الآيات من ه - ١٧

قوله / أن ينبعه ويعتقد ذلك منه ويطيعه وهؤلاء الذين اتبعوه وأطاعوه وبذلوا أموالهم ودماءهم ، إنما فعلوا ذلك لما اعتقدوه من نبوته ، وعرفوه من صدقه ، وتحققوه من قوله . ففي كل واحد من هذه الآيات مافيه أتم الحجة بانفراده ، فكيف بترادفه واتصال بعضه ببعض ، ولو افردت لكل آية باباً وشرحت مافيها لكان أولى وإن طال وأنت منى شئت قدرت على ذلك .

وانظر ماني قوله : ١٠ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لا ختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا ١٠ إلى قوله : ١١ الله ترجع الأمور ١١ أن فتأمل موافقته لخم واحتجاجه عليهم ، وليس يدعى أن هذا قوله ، بل يقول لحم هذا قول ربي وربكم ، وهو الذي كان وعدكم هذه المواعيد وضمن لكم النصر وقد وفي لكم بجميع ذلك .

وانظر إلى حسن تدبيره سبحانه وتعالى ، فإنه ضمن لهم إحدى الطائفتين ولم يقل أيهما هي ، وودوا هم أن تكون غير ذات الشوكة فإنها في عدة من الرجال قليلة ، وأموالها كثيرة ، وكرهوا ذات الشوكة لقوتهم ، وكثرة عددهم ، وأراد الله أن يحق الحق بكلماته التي وعد نبيته أنه يهزم جموعهم وينصر ضعف المسلمين عليهم . ولو قال لهم : إنكم تلقون ذات الشوكة هالهم ما عاينوا ، إذ هم رجالة وعدتهم قليلة وأولئك خيالة وعدتهم كثيرة فخافوا أن يبرزوا فيجول عليهم العدو جولة يصطليهم فيها فأيدهم بذلك

 <sup>(</sup>١) الأنفال الآبات من ١٤ إلى ٤٤

النصر ، وسلمهم تلك السلامة فظفروا بعدوهم فقتلوا سبعين وأسروا/ سبعين وهزموا الباقيل

وتفهم معنى قوله : «فللم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ه (١) أي بذلك النصر وذلك التأييد وتلك الآيات والمعجزات استوى لكم قتلهم ، «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي» (١) لأنه على لما رمي بلغ الله رميته إلى مالم يكن في وسعه تبليغها وبثها وإيصالها ، فما أحد أصابته إلا قتل أو أسر ، وليس يجوز أن يقول لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومثل ذلك قد يكون وقد يتفق ، وكذا في قوله «ولكن الله رمي » ووليه وعلوه يسمع هذا ، وهم قد مارسوا الحروب قبله وجربوها وعرفوها وسمعوا بها ، ليعلم أن ذلك شيء انتقضت به العادة وكان فيه آيات ومعجزات . وقد سأل الخصوم فقالوا : إذا كان الملائكة ثلاثة آلاف أو خمسة والمسلمون فريف لم يعنه بالملائكة يوم أحد وقد قتل أصحابه ، وهو قد كان يوم أحد وكيف لم يعنه بالملائكة يوم أحد وقد قتل أصحابه ، وهو قد كان يوم أحد إلى الملائكة أحوج .

قيل له : قد علمنا بما قدمنا أن الملائكة قد شهدتهم يوم بدر بدلالة امتنانه على المسلمين بذلك والعدو والولي يسمعه ، فليس في سؤاله قدح في هذا العلم ، فإن بيتنا وجه حضورهم فمن طريق التطوع وهو أنه ليس في حضور الملائكة عليهم السلام سقوط الفرض عن المسلمين في مجاهدة عدوهم ، ولا أذن الله لهم في محاربة العدو ، ولكنهم حضروا ليثبتوا الذين المؤمنين المراحد بعد الواحد تثبيتاً للمؤمنين

<sup>(</sup>۱) و (۲) الأنفال ، ۱۷

وإرعاباً للكافرين وإيضاحاً للمعجزات ، وكذا قال الله وقد ذكر نزول الملائكة ، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ، وقال في موضع آخر / في هذه القصة : ، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ، .

وأما قصة أحد ، فليس إذا أنزل الله الملائكة يوم بدر وجب أن ينزلهم يوم أحد ، وليس إذا عافي الله نبيه وقتاً وجب أن يعافيه في كل وقت بل قد يمتحنه بالمرض في وقت ويكلفه الصبر ، وكذا ينصر وقتاً بالملائكة ويخليه من ذلك وقتاً آخر فتشتد محنته ويلزمه الصبر ﴿ وَإِنَّمَا يَسَأَلُ عَنَ هَذَا مِنَ ادْعَى أَنْ الله ينصر أنبياءه في جميع مواطنهم بالملائكة ، وهذا سؤال يذكره ابن الراوندي بعد موافقته أبني عيسي الوراق وابن لاوى اليهودي ، وأمثالهم من الملحدة وأعداء رسول الله عَلِيُّةِ ، وهذا غاية كيدهم ، وقد بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم فما فضحوا بذلك إلا أنفسهم ، ولو سكتوا لكان أستر لهم ، ولو آمنوا لكان خيراً لهم ، لتعلم أن الإسلام نور لا يطفأ ، وأن مطاعن الخصوم فيه لا تزيد إلا قوة كالذهب الذي لا يكلف وكلما سبكته وعرضته على النار زاد جودة وصفاءً . وقد كان أعداء رسول الله عَلِيْلَةٍ في زمانه من قريش، واليهود والنصارى أكبر عقولا وأشد كيداً وأكثر شغلا بالتتباع على رسول الله ﷺ وطلب عبراته ولهم فضل المشاهدة ، فلو وجدوا مطعناً لسبقوا اليه ولوافقوا عليه ، فقد كان ينبغي لهؤلاء المتأخرين من أعدائه أن يعملوا هذا فيمسكوا ، ولكن الجهل والغباء قد سد مسامعهم وغطتى على أبصارهم ، ويأبي الله إلا فضيحتهم وهتيكتهم ؛ وهم لم يسأثوا عن الآيات التي كانت تنذر ولا عن المواعيد التي تقدمت بها قبل كونمها مع كثرة ذلك واعتداد الله به ، وما سألوا إلا عن الملائكة ليأسهم من تلك / وطغنهم في هذه

وقد تبينت خيبة أملهم في هذه أيضاً وفي شهود الملائكة مع ماقدمنا من الدلالة .

أخبار من ذلك : أن رجلين من مزينة من الكفار كانا على جبل ينظران على من تكون الهزيمة ، فقال الباقي وكنا نحب أن يكون على قريش لأنهم أكثر أموالا ومتاعاً فنصيب منه فرابنا سحابة قلد أقبلت ، وقائل يقول : أقدم حيزوم، فأما ابن عمي فإنه انكثف قناع قلبه فمات ، وأما أنا فتماسكت ، قأتى النبيّ فأخبره بذلك ، فقال رسول الله يَلِيَّ حيزوم اسم فرس الملك (١)

ومن ذلك أن حكيم بن حزام لما أسلم وقد كف بصره وكان يوم بدر مع الكفار قال له كان بصري صحيحاً لأربتكم الوادي الذي خرجت علينا منه الملائكة .

ومن ذلك أن أبا تميم الأسلمي لما رأى الحارث بن هشام يصير إلى مكة داخلا وقد انقطع فرسه فسأله عن الحبر فقال (١) رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق تطير بين السماء والأرض فانهزمنا .

ومن ذلك أن أبا سفيان بن الحرث بن عبد المطلب لما قدم مكة منهزماً قال له أبو لهب : إلى أين يا ابن أخي فعندك لعمري الخبر فقال : ياعم قتل الناس ، قال له أكانوا أكثر منكم ، قال : لا ، ولكنا رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل : الحيزوم اسم فرس الملك .

 <sup>(</sup>٢) أما أبو تميم الأسلمي فهو حمرة بن عمرو بن الحارث الأسلمي ، صحابي كان كثير العبادة شهد فتح افريقية ترني سنة ٦١ هـ.

وأما الحارث بن هشام فهو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي الفرشي ، صحابي ، كان شريفاً في الجاهلية والإسلام ، شهد بدراً مع المشركين وأسلم يوم فتح مكة نوفي سنة ١٨ هـ

تطير بين السماء والأرض ، فلما رأيناهم الهزمنا ، قال أبو رافع مولى العباس ابن عبد المطلب وكان مسلماً تلك الملائكة فوثب عليه أبو لهب فضربه .

ومن ذلك خبر أبي داود المازني قال ٪ بينا أنا أبتغي خلف رجل من الكفار إذ سقط رأسه بين يدي من غير أن أضربه ، وقد كان المسلمون لما رأوا كثرة المشركين وعدتهم وبأسهم وضعف المسلمين وقلتهم قالوا : يارسول الله قد تخلف عنك خلق من المسلمين بالمدينة لم يخرجوا لأنهم لم يظنوا أنك تلقى عدواً تقاتلهم / و إنما ظنوا أنك تلقى عير قريش ، ولسنا نأمن جولة العدو" ، فإن رأيت يارسول الله أن نبني لك عريشاً تكون فيه ، فأجابهم إلى ذلك وقال : اتخذوا لي عريشاً تسعني وصاحبي ، وأخذ بيد أبي بكر الصديق فأدخله معه العريش ، و جعل رسول الله ﷺ يدعو ربه ، وطالت مناجاته ربه - ربّ ماوعدتني ، ربّ إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض ، فاحتضنه أبو بكر من وراته وقال : بأبي أنت وأمي مناشدتك ربك ، فوالذي بعثك بالحق لينجزن ۗ الله لك ماوعدك . وجعل رسول الله يخبر أبا بكر بما يأتيه به جبريل والملائكة ، ويقول له : أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله وعونه ، هذا جبريل معتمراً بعمامة آخذاً بعنان فرسه يقوده على ثناة النفع ، وهذه الملائكة قد سومت .

فأمر الملائكة عليهم السلام ، وحضورهم يوم بلىر ، وقتال من قاتل منهم ، من الأمور المشهورة ، وقد قدمنا قبل هذه الأخبار دلالة العقل على ذلك ، وقوله عز وجل : «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا » (١) فقلل المشركين في أعين المسلمين ليتجرؤوا عليهم ولئلا يهابوهم ، وقلل المسلمين في أعين المشركين ثم ملأ

<sup>(</sup>١) الأنتال ١٤

قلوبهم رعباً منهم ليكون ذلك آية للفريقين . وقد كان المشركون من قريش خرجوا من مكة على خيولهم مستظهرين ووعيدهم أن يغلبون كل من يلقونه ولا غالب لهم من الناس ، فلما نجت عيرهم ذات الأموال ، قال عتبة بن أبي ربيعة : ننصرف فقد نجت عيرنا من محمد وأصحابه ، فقال أبو جهل لا ننصرف ونقيم ونجزر الجزور وتأكل ونطعم الناس ونأخذ محمداً وأصحابه فإنهم في ضعف وقلة : فلما التقى الجمعان ورأوا قلة المسلمين وضعفهم / رهبوهم وزال ما كانوا يظنون

وقد ذكر الله للمسلمين أمرهم فقال ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ ديارهم بطرآ ورثاء الناس ويصدّون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط . وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جارٌ لكم «<sup>(۱)</sup> إلى آخر القصة ولعظم الآيات ببدر ما أذكر الله بها في كل موضع ، فقال عز وجل في سورة آل عمران : ﴿ وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهَلَكُ تُبُوئُهُ ۚ المُؤْمِنَينَ مَفَاعِدَ لَلْقَتَالَ والله سميع عليم . إذ همــّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون » إلى قوله : «ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء « <sup>(٢)</sup> معطوف على قوله ، و ماالنصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ٥ أي ليس لك ولا لغيرك شيء من هذا النصر ، وإنما هو من الله وحده في إنزال الملائكة وفيما ألقى من الرعب وفيما غشى من النعاس وفيما بلُّغ من الرمي وغير ذلك . وكان المشركون مَغيظين وحنڤين و ُمحفظين يتمنون أن يبرز اليهم رسول الله ﷺ ، وأصحابه لا يشكون في أنهم إذا وقعت عبونهم عليهم اصطلموهم واستأصلوا الإسلام وشفوا غيظهم من رسول الله ماللة فجاءهم مالم يحتسبو ا .

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨٤

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۱۲۱

### وبابآختر

من آياته وهو أنه عِلْكِتُم لما نزل بالمدينة ودعا إلى ربه وبها وحولها من اليهود وخلق كثير ، فدعاهم ووعظهم وبين لهم ، فرجع الرؤساء والأتباع وتواصور بالانحراف عنه وبالصدّ وبالقصد له ، وكان عددهم كثير آ وشوكتهم شديدة ، فمشوا في الأوس والخزرج في الصلم عنه ، ومالوا إلى عبد الله بن أبـي سلول ، وكان الأوس والخزرج على أن يملكوه عليهم إلى أن جاء الإسلام فانتقض ماعزموا عليه . وكانت البهود تدُّعي أنها على بصيرة / من أمرها ، وأن الجنة لها ، وأن نعيم الجنة خالص لها ، فأخبر الله نبيَّه أنهم ليسوا من أمرهم على يقين كما يدعون ، وأن رهبتهم لكم شديدة ، وأنك إن دعوتهم إلى تمني الموت لا يتمنونه ، فقال : «قل إن كانت لكم الدارُ الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمتوا الموت إن كنتم صادقين ٥ . ثم قال : ٥ولن يتمنوه (١) أبدآ بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين . ولنجدنهم أحرص الناس على حياة ٥ (٣) إلى آخر القصة . ثم أعاد هذا التقريع والتوبيخ في سورة أخرى وفي زمان آخر فقال : «قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ٣ . ثم قال : ﴿وَلَا يَتَمَنُّونَهُ أَبِلُمْ يَمَا قَلَّمَتُ أَيْلُمْهُمْ وَاللَّهُ عليم بالظالمين x (٣) فما تمنوه أبدآ مع هذا الاقتضاء والمطالبة التي تغيظ وتغضب ، ومع شدة عدارتهم لرسول الله ﷺ وحرصهم على تكذيبه وفضيحته وزلة تكون منه ، وقد بذلوا في ذلك دماءهم وأموالهم وأولادهم وحاربوه

<sup>(1)</sup> في الأصل : فلن يتمنونه

<sup>(</sup>٢) القرة ٩٤ - ٩٥

<sup>(</sup>۲) الجمعة ۲ - ۷

وأعانوا علوه عليه ، وتكلفوا كل شدة وكل مشقة في ذلك وما أقدموا على غي المرت مع سهولته وقربه ، وهو أن يقولوا : ليتنا متنا . وهذه الآيات العظام والأعلام الكبار الحائلة الواضحة المكثوفة الباهرة القاهرة التي مافكر فيها عاقل إلا ملأت قلبه علماً بنبوته على وصدقه ، وبهرت عقله ، فإنك ماتدري أمن إقدامه على الإخبار عنهم بأنهم لا يتمنون ذلك مع خفته وسهولته ومع علمه بشدة حرصهم على تكذيبه وفضيحته تعجب ، أم من إحجامهم عن ذلك مع شدة حاجتهم اليه . ولم يقل هذا من عندي ولا من مولى / بل هذا من قول الله ربي وربكم وإلهي وإلهكم والعالم بسركم وجهركم قجعله كتاباً يقرأ وقرآناً يتلى ، ليكون أشد وأغيظ وأبلغ في الحجة وأظهر في التنبيه ، ولتعلم أنه ماقال هذا لهم إلا وهو عالم أنهم لا يتمنونه . وهو أعجب من قوله للعرب أنكم لا تأتون بمثل هذا القرآن ، وهذا مقام لا يقومه مثله مع عقله وعظم انكم لا تأتون بمثل هذا القرآن ، وهذا مقام لا يقومه مثله مع عقله وعظم دعاويه إلا مع اليقين ، لتعلم ثقته بربه جل وعز وسكونه إلى ما يوحى اليه .

وقد تحیرت الملحدة وأعداء رسول الله بَرْقِیم ، وتاهت عقولهم عند هذه الآیات ، فهم یلعنون العرب ِلم لم یأتوا بمثل هذا القرآن ، و کون الیهود ِلم لم یتمنوا الموت فیکذبونه فیستر یحون ونستریح . وهذا یقوله مثل الحد اد وصاحبه أبي عیسى قبحهم الله .

فسرة يقولون: كانوا جهالا بلها فقيل لهم ما قد تقدم ذكره من أن من رمى أعداء رسول الله على من قريش واليهود والنصارى بالجهل والغباء فهو كمن رماه على بذلك . ومرة يقولون قد كانوا عقلاء وفطناء ولم يكونوا أهل جدل ونظر فيعرقوا مثل هذا ، قلنا : لو كانوا مثلكم في النظر والجدل لعميت قلوبهم كما عميت قلوبكم . وبعد فما حاجتهم إلى جدلكم ونظر كم ليعرفوا مادعاهم اليه على وهم بهذا أعلم الناس ، وهو شيء يعرفه الرجال والنساء

وانصبيان من كل أمة ، فإن من استعلى على خصمه بأنه لا يأتي بمثل ما أتى من كتابة أو سباحة أو فصاحة أو خطابة أو شعر فإنه قد عرف الوجه في ذلك ، فإن الصبي يقول لقريبه أنت لا تحسن تكتب كما أكتب ولا تحسب كما أحسب ولا تطفر هذا الجدول كما أطفر ، فإن خصمه يدري ما أراده منه وبأي شيء قد طالبه / وما الوجه في مغالبته وإكذابه ، وكذا تمني الموت قد عرفته اليهود وعرفوا كل أحد منهم ما أراده عليها

فذكر ابن الراوندي أن الوراق كان يقول إنما لم يتمنوا الموت لأن اليهود والنصاري كانوا يؤمنون بموسى وغيره ممن كان يدعى النبوة ، وقد أخبر هؤلاء في كتبهم بنبوة محمد عليه فلم يقدموا على التمنى لهذا . فقيل له : فهذا يدل على نبوة أو لئك ونبوة محمد جميعاً فقد لزمكم القول بكتبهم أجمعين ، وأنتم تنكرون ذلك كله . قال: إنما إخبار هؤلاء عن مجيء محمد ﷺ كما يخبر المنجم عن ما يكون. فيقولون ذلك.قيل له: ومنى كان مثل هذا في أخبار المنجمين أن يخبروا عن مثل مجيء محمد ﴿ لِلَّهِ ، وفي أي زمان يجبيء ، وبأي شيء يجبيء، ومن أي يلد يجهيء ، ومن أي جيل ، هو وابن من هو ، على التفصيل الذي جاء به ، مثل هذا لا يكون في أخيار حذاق المنجمين ولا ما يقاربه ولا مايدانيه ، وإنما يتفق لهم الإصابة في شيء مجمل قليل يسير بعد أن يكذبوا ويخطئوا (١) في أَلْفَ شَيَّءً ، فيتَفَقَ مَايِتَفَقَ لَهُمَ مِنْ ذَلَكُ بَطْرِيقَ التَّجَارِبِ وَالرَّجْرِ ، كَمَا يَنفق للصبيان من الإصابة في إخراج الزوج والفرد وفي اللعب بالحاتم ، بل ماينفق للصبيان في الإصابة أكثر وأسرع وأحسن وأبدع ، وكذا مايتفق للقوابل في أن الحمل ذكراً أو أنثى ، وكذا مايتفق لمن يزجر الطير ويضرب بالحصا ، وكذا مايتفق للمتفاثلين بالثعلب والمتطيرين بالبوم ولمن يزجر الطير ، فكذب المنجمين

<sup>(1)</sup> في الأصل «يكذبون ونخطئون ».

وخطئهم أكثر من كل كبير ، وهو شيء لا يستنكر ، وهم يعترفون بهذا فيقولون : لا تعجبوا من خطئنا ولكن اعجبوا من / صوابنا ، وإنجا صوابهم كمجنون نطق بحكمة ، أو صبي أتى بنادرة ، فإن الناس يحفظون ذلك ويعجبون به لأنه أتى من غير معونة ، ولا يحفظون مايكون من المجانين والصبيان من الجهل والكذب ، فكذا مايكون من المنجم ، يخطىء في ألف شيء ويكذب في ألف شيء فلا يحفظ عليه لأن ذلك غير منكر منه ، فإذا اتفق له الصواب في ألف شيء واحد تعجبوا وحفظ لقلته من مثله ولأنه أتى من غير معدنه . وعلى أن شيء واحد تعجبوا وحفظ لقلته من مثله ولأنه أتى من غير معدنه . وعلى أن الناس يكذبون المنجمين ويد عون لهم ماليس لهم ولا في صنعتهم ، ويضايقون الأنبياء ويتعنتوهم ، وقد تقدم قبل هذا شيء على المنجمين فارجع اليه

ثم قال هؤلاء الزنادةة : إنما لم يتمنوا الموت لأنهم لو تمنوه بألسنتهم لقال إنما عنيت أمنية القلوب ، فإن قالوا له : قد تمنينا بقلوبنا ، قال لهم : قد أخبرني جبريل أنكم لم تفعلوا ذلك .

قيل لهم : قد حصلوا لنا غير متمنين بألسنتهم ، وانتقضت العادة وقامت الحجة وظهرت البينة ، وحصلتم تعللون ما لم يكن وما لم يقع ، وقد كنتم نسبتم البهود في تركهم التمني إلى البله . والآن فقد نسبتموهم إلى التميز والتحصيل وإلى غاية الذكاء والفطنة ، ومن هذه مرتبته كانوا بقولون له : أنت قلت لنا لن نتمني ذلك أبداً وهاقد تمنيناه وهذا إكذا ب لحبرك ظاهر بيس ، فرجوعك إلى ماقي القلوب هو الانقطاع على أنك قد نفيت التمني منا نفياً عاماً لما كان منه باللسان وما كان منه بالقلب ، فإذا تمنيناه باللسان فقد أكذبناك وقد أفضحناك وقامت حجتنا عليك ، وقولك بعد هذا أن جبريل أخبرك أنا ماتمنيناه بقلوبنا قدح منك لأنا نحن نقول لك : إن جبريل ما أتاك ولا يأتيك فكيف يكون دعواك حجة علينا. فتعلم بهذا / بطلان كيد الخصوم في توكلهم لليهود يكون دعواك حجة علينا. فتعلم بهذا / بطلان كيد الخصوم في توكلهم لليهود

بعد أربع مائة سنة ، وبعد فكيف لم يقولوا له : أي الأمنيتين أخبرت إنا لانفعلها ليبينوا الناس أنه لا حجة عليهم فيما أخبر به عنهم في أنهم لا يتمنون الموت مع حرصهم على تكذيبه وإبطال حجته .

### و بابآختر

من آياته عليه الله مضى ومعه أبو بكر وعمر إلى اليهود في بعض الشأن ، فلما جلسوا أرسل اليهود من يلقي عليهم صخرة لتقتلهم فلما صعد رسول اليهود لذلك أنذره الله عز وجل فنهض من ساعته وقال لأيسي بكر وعمر قوما فإن هؤلاء قد أرسلوا من يلقي علينا مايقتلنا ، فخجل اليهود لذلك

وفي ذلك يقول الله ممتناً عليهم: «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم ً قوم أن يبسطوا أيديهم اليكم فكف ً أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون « (١) وهي قصة معروفة ، فلهذا جاز الامتنان بها ، ولايجوز أن يمتن ويقول مثل هذا إلا لما هو مشهور معروف عندهم سمعه الولي ُ والعدو .

#### و باسب آخت ر

مُكُلَّمَن آياته عَلِيْكُ ، وهو أن قوماً من المنافقين وممن في قلوبهم مرض وضعف يقين وقلة بصيرة كانوا يمالئون اليهود ويتوددون إليهم ، فيقال لهم : لا تفعلوا هذا ، فيقولون : الصواب لنا ولكل عاقل أن يفعل ذلك ، فإنا لا نأمن أن يكون لليهود دولة فيصيبنا منهم دائرة ، وهم كثرة ولهم نجدة وبأس وشدة ، فأنزل الله : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ،

<sup>)</sup> भिक्ष्म ()

رمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الي المعتبيم فإنه منهم في الكفر لا من المؤمنين ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي لا ينجيهم من العذاب ولا يوصلهم إلى الثواب . ثم قال على نسق الكلام : « فترى الذين في قلوبهم مرض / يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة » ثم قال ه فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين » (۲) والفتح هو قصر رسول الله عليهم وغلبته لهم ، فوعده بذلك ثم أنجز له ووفي له ، وعسى من الله وأحبه . فواقع رسول الله عليهم أنهم وقائع كثيرة فنصره الله عليهم ، وندم أولئك المنافقون في إسراعهم قيهم كما قال وكما أخبر . وقال المؤمنون حين رأوا غم المنافقين بما نزل باليهود وبما قال من نصر نبيته منهم ها هولاء الذين أقسموا بالله جهد أيماتهم أنهم المكم » (۳)

وفي هذا آيات عظيمة وأخبار بغيوب كثيرة أخبر بها قبل أن تكون على وجه يغيظ ويغضب ويبعث العدو على استفراغ وسعه وبذل مجهوده في تكذيبه وفي إعمال حيله في أن لا يتم ماقال وما أخبر ، خلافاً (1) لتدبير عقلاء البشر . فإنهم لا يظهرون لعدوهم وجوه مكايدهم لثلا يسبقوهم إليها ، ولثلا يتحرروا منها ، لتعلم أن هذا تدبير الله الغالب لكل شيء ، الذي لا يغلبه شيء ، وأن هذا القرآن كلامه وقوله لاكلام أحد من البشر . وكان ميل أولئك إلى اليهود فأنزل الله هذا في اليهود وفي النصارى ، ونصر المسلمين عليهم أجمعين ، وكانت

<sup>(</sup>١) المائدة ١٥

<sup>(</sup>٢) المائدة ٢٥

<sup>(</sup>۲) المائدة ۲ ه

<sup>(؛)</sup> في الأصل خلاف .

وقائع المسلمين مع النصارى أكثر ، وكان بأس النصارى أشد ، وعددهم أكثر ، ومدة محاربتهم أطول ، فكانت العقبي للمسلمين .

### وبابآختر

من آياته على الذين آمنوا من آيا أيها الذين آمنوا من آياته على أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء والله واسع عليم له .

فأخبرهم أن من ارتد منهم عن دينه أتى الله بمن يغلبه ويقهره . فلما قبض رسول الله مالية الته القبائل الكبيرة من العرب عامة وخاصة على وجوه من الردة كما قد تقدم شرح ذلك ، فشمر أبو بكر الصديق لحربهم ، وأرسل المهاجرين والأنصار على قنالهم ، وقاموا على ساق ، فقهروهم وأذلوهم وغلبوهم وظهرت كلمة الإسلام فكان العز للمسلمين ، وهذا من الآيات العظام ، فانظر كيف قال عز وجل لهم بالمواجهة عمن يرتد منكم عن دينه » ولم يقل : من يرتد عن دينه ، فكانت عيدة تحتمل التسويف بل قال : «منكم ه .

وفي هذا غيوب كثيرة ، فإن القبائل التي ارتدت تلك الأنواع من الردة كانت كثيرة ولها بأس وشدة كما قد تقدم ذكر ذلك ، وفي هذا أيضاً تأييد لإمامة أبي بكر الصديق ، وأنها حق وهدى وصواب ورشاد ودين لله ، وقد وصفه الله ومن معه بأنهم يحبون الله وأن الله يحبهم ، وأنهم يخضعون ويذلون للمؤمنين وأتهم يجاهدون في سبيل الله للمؤمنين وأتهم يجاهدون في سبيل الله

<sup>(</sup>۱) المائدة بره

ولا يَخافون أحداً ولا يراقبون أحداً ولايهابون في الله مخلوماً وأن هذا فضل من الله ساقه اليهم وخصهم به ، وهذه صفا ت أعلى المؤمنين درجة عند الله ، فلو لم يقف من غلط من اتهمهم ورماهم بالريب إلا من هذا الوجه لكفي وأغني وزاد على الكفاية (١) ﴿ وَلُو كَانَ أَبُو بِكُرَ رَضَى اللَّهَ عَنْهُ وَأُصْحَابُهُ ارْتُلُـ وَا وَكُفُرُوا كما زعم هؤلاء وادعوا لأتى الله بمن يقهرهم ويغلبهم . وإلا كان خبر الله قد كذب وأخلف وحاشا لأخبار الله أن تكون كذلك . وعند هؤلاء الزنادقة أن هؤلاء الصحابة قد ارتدوا ، وأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأن أمير المؤمنين ونفرأ كانوا معه على الإسلام مغلوبين مقهورين مقصودين بالإذلال والمكروه ، وأن أبا بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار كانوا يعزون المشركين وأعداء الدين والمرتدين والمبدلين والمغيرين ويذلون المؤمنين ، وهذا *ضد / التنزيل وتكذيب لقول الله فيهم كما قد شرحه الله ربينه في الآية وأظهره من* ضمائر هؤلاء ونيائهم . وعلى مايقوله الحصم كان ينبغي أن يكون التنزيل : يا أيها الذين آمنو امزيرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوميبغضهم ويبغضونه يجاهدون في سبيل الشيطان فهذه صفائهم عند هؤلاء الحصوم، نعوذ بالله من العمى .

والذي عند العلماء . أن علباً رضي الله عنه كان في أيام هؤلاء أعز المؤمنين وأجلهم وأعلاهم ، نافذ الأمر مسموع الغلب : مثلهم في سلطانه ؛ وبه قام سلطان أبي بكر وبأمثاله من المؤمنين ، وقد تولى لأبي بكر أتعاب المدينة ، وتولى له أموال رسول الله ، وسار معه إلى الربذة وإلى ذي القصة ، وغزا معه ، وأشار عليه بتلك الآراء ، وردّه إلى المدينة وأطاعه حياته وبعد موته ، ونفذ وصيته في عمر . وكان رضي الله عنه يضرب المثل لأصحابه ، وأنه كان

 <sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل ، تشنيع على الرو افض ، .

في سلطان أبي بكر وعمر أنفذ قولا . وأن أولئك كانوا أعرف بحقي منكم ، وأني لو كنت الحليفة في زمانهم لكانت طاعتهم إلي أحسن ، وكان يقول لعدوه مثل ذلك ، ولقد كتب إلى معاوية يتميى أولئك الذين مضوا من المهاجرين والأنصار فقال : (1)

لو أن عندي يا ابن حرب جعف را أو حمزة الليث الحمام الأزهر ا أو أن لي صدَّيقه ل أو عمرا أو من أولاك السابقين معشرا رأت قريش نجر ل ليالي ظهرا

والخصيم في زمانك هذا يقول : ما أسلموا قط ولا لحم إسلام ، وأنهم مازالوا أعداء المسلمين ، والذي يعرف أهل العلم والتحصيل أنهم كانوا خاصة رسول الله ﷺ / وبطانته ، وأمناءه وثقاته على نفسه وأهله ودينه ، وأنه كان يحبهم ويودهم ويجلهم وبعزهم وبواليهم وأنه قدفرض محبتهم وموالاتهم وأوجبها على الحلق أجمعين إلى يوم القيامة . والعلم بهذا قبل العلم بنبوته ، وهو كالعلم بأن عقبة بن أبي معيط ، والعاص بن واثل ، والوليد بن المغيرة، والنضر إبن الحارث بن كلدة . وأبى بن خلف ، وأمية بن خلف ، وعتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأمثالهم ، كانوا أعداء رسول الله ﷺ ، وأنه قد فرض بغضهم والبراءة منهم إلى يوم القيامة . فما يحتاج في هذا إلى تلاوة آية ولا إلى رواية خير ، وإن كان القرآن مملوءاً بذلك ، والحديث مستفيضاً به . فإن فعلت ذلك فمن طريق الزيادة في الحجة والمظاهرة بالبينة . ولحكاية تلك الألفاظ عمل الناس الكتب في تفضيل القرآن وإن كانوا يعلمون أن رسول الله ﷺ كان يفضله ويجله . وكما عملوا الكتب في تفضيل شهر رمضان وإن كانوا يعلمون أن

 <sup>(</sup>١) كتب في هامش اأأصل : بر من شعر علي بن أبي طائب رضي الله عنه ه .

رسول الله ﷺ كان يفضله ، وكما عملوا الكتب في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفي الجهاد في سبيل الله ، وكما عملوا الكتب على المبتدعين من أهل القبلة بأن القديم الأزلي هو الله وحده ، وأنه لم يزل موجوداً حياً عالماً قادراً غنياً ولا يز الكذلك ، وأن جميع ماخلقه وفعله وقضاه وقلىره وشاءه وأراده وصنعه ودبره ورضيه وأحبه وأمر به ودعا اليه فكله حق وصواب وعدل وحسن من جميع وجوهه ، أين كان وفيمن كان ﴿ وأنه يجب على العباد قبوله والصبر عليه والرضى به والتسليم له سواء كان شدة أم رخاء ، وأن الكفر بالله وشتم أنبياء الله وتكذيب رسل الله وجميع المعاصي قبيحة ، فتلوا في ذلك آيات الفرآن وذكروا ألفاظ النبيُّ ﷺ / لما ذكرنا، فاعرف هذا ، فالعلم بأن رسول الله ﷺ مدح أبا بكر وعمر وتلك الجماعة من السابقين أقوى من العلم يأنه مدح أحداً وأثنى عليه، أو أنكر أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتلك الجماعة مدحوا رسول الله عِلَيْجُ وأعظموه أو صلوا خلفه ، وإنما ذكرنا هذا للحاجة اليه ولأن الناس قد أكثر وا فيه في هذا الزمان فما يستغلون الآية .

# وباب آختر

سلول وأمثاله ممن في قابه مرض ، فقال رسول الله ﷺ: ستكون فيكم مصيبة، وذاك أن النبي يَرْالِيْ رأى في المنام أن بقرآ تنحر فتأوله قتلا في أصحابه ، ورأى أن سيفه ذا الفقار قد انفصم فكان قتل عمه حمزة رضي الله عنه ، ورأى أن كبشآ أعين قتل فتأوله كبش الكتيبة فكان عثمان بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين . فلما صاروا بأحد التقوا مع المشركين عبـًا رسول الله عليه أصحابه قال لهم : إنكم ستهزمونهم ، وأقام الرماة من أصحابه في موضع خاف أن يدخل المشركون منه فيصيروا خلف العسكر، وأمرُّ عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم / إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى بلغنا بهم بموضع بعيد فلا تبرحوا أنتم ، فالهزم المشركون كما قال رسول الله الله الله وضع المسلمون فيهم السيف يقتلونهم . ونظر الرماة إلى الحزيمة فتركوا مراكزهم واتبعوا العدو واشتغلوا بالغنائم وثبت أميرهم مع طائفة وقال والله لا أعصى رسول الله ﷺ، فلما زال الرماة عن مكالمهم دخل المشركون وصاروا من ورائهم ونادى مناديهم بصوت عال : قتل محمد وقتل ابن أبني قحافة وقتل ابن الخطاب . وانصرف عبد الله بن أبي سلول بمن معه ، والهزم المسلمون ، وبقي رسول الله ﷺ مع نفر يسير ، فما برح وما برحوا مع قلتهم وكثرة المشركين ، منهم أبو بكر وعمر وعلى وطلحة وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبسي وقاص ونفر من الأنصار ، وأقبل أبو سفيان بأصحابه نحو الجبل الذي فيه رسول الله منائع والتفر الذين معه فصرفهم الله فلم يقدموا عليهم ، فنادى أين ابن أبي كبشة ، أين ابن أبي قحافة ، أين ابن الحطاب ، فما أجابه أحد فقال : قتل هؤلاء . فقال عمر : يا رسول الله ألا أجيبه ، فقال : أجبه ، فقال أبو سفيان : اعل ُ هبـَـل ، فقال عمر : الله أعلى وأجل ، قال أبو سفيان : لنا العزَّى ولا عزَّى لكم ، فقال عمر : الله مولانا ولا مولى لكم ، قال أبو سفيان : الأياء

دول ، والحرب سجال ، وأحد ببدر ، وحنظلة بحنظلة ، يعني ابته حنظلة . فقال له عمر : ولا سواء ، قتلانا في الجنة يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون ، فقال فقال أبو سفيان يا ابن الحطاب أسألك عن شيء فأخبر في ، فقال : قل ، فقال أما أنت فحي ، سألتك بالله أمحمد حي وابن أبي قحافة حي ، قال : نعم / ، ورسول الله يسمع كلامك ولك منه ما تكره ، فقال أنت أصدق ، فإن ابن قمئة أخبر في أنه قتل (١) . فقال النبي علي اللهم أقمه في الدنيا قبل الآخرة ، فاعتقل عنزاً ليحلبها فنطحته فمات .

وفي هذه الوقعة يقول الله عز وجل «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسولهم بإذنه » أي تقتلولهم «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون » (۲) إلى آخر القصة

فتعلم أنه لا يسوغ ولا يجوز أن يقول رئيس قوم لهم : قد كنت وعدتكم أن تقتلوهم وقد صدقتكم فيما وعدتكم وأريتكم ماتحبون ثم عصيتم أمري وخالفتم وصيتي وهو يعلم ألهم يعلمون أنه قد كذب في جميع ذلك ، فكيف بمن يدِّعي النبوة والصدق في جميع ما يقوله ويخبر به .

وقوله «ولقد صدقكم الله وعده « إلى قوله «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة « يعني أولئك الذين أخلوا المراكز (٣) واشتغلوا بالغنيمة « ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غماً

 <sup>(</sup>١) هو عبد الله بن قمنة البيني جرح وجنة الرسول في أحد فدخلت حلقتان من حلق الدروع
 في وجنته ، وانظر لهذه المحاورة سيرة ابن هشام ٣ : ٩٣ – ٩٤

<sup>(</sup>٢) هذه الآيات و ما بعدها من سورة آل عمران ١٥٠ - ١٥٤

<sup>(</sup>٣) في الأصل أخلوا بالمراكز .

بغم لكيلا تحزنوا على مافاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون (١) ثم ً أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً بغشي طائفة منكم ه .

وهذه أيضاً من الآيات بأحد ، فإن النعاس غشيهم كما غشيهم ببدر ، في الموضع الذي يطير فيه النعاس ؛ والذي يدلُّك على كونه امتنان الله عليهم به ولا يجوز أن يمتن عليهم بذلك والعدو والوليُّ يسمع هذا الامتنان ، وهو أمر لا أصل له وهو يعلم أنهم يعلمون أنه قله كذبهم في ذلك . إلى قوله : ١٥ إنَّ الذين تولُّوا منكم يوم التقي الجمعان إنما استذلهم الشيطان/ ببعض ما كسبوا ولقد عَمَا الله عنهم إن الله غَمُور حليم، وقال لنبيَّه عليه السلام وفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر لا فأمره بالاستغفار لهم وأن يعود لهم إلى حالهم في مشاورتهم ، فإن المشورة فيما لم ينزل به قرآن مستحبة حسنة . والذين أشاروا من الأنصار على رسول الله مِنْكِيِّ بأن تكون الحرب خارج المدينة كان لهم أن يشيروا بذلك ، وكان لرسول الله عَلِيَّةٍ أن يأخذ برأيهم ؛ ولقد اجتهد أعداء عثمان في أن يجدوا له عيباً فما قدروا عليه مع طول المخاطبة ، فقال له قائل منهم : أنت ممن تولى يوم أحد فقال له عثمان فلم تعيرني بذنب قد غفره الله . أما سمعت قوله : «إن الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان « إلى آخر الآيـة

وفكر في معنى قوله عز وجل: «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير «(١) أي بذنبكم وتقصير كم وترككم الموضع الذي قال لكم نبيكم بيالي سنهزمهم فلا تتركوا مركزكم ولا تمسوا غنائمهم حتى تفرغوا. وقلم كانوا يوم بدر

<sup>(</sup>۱) آل عبران د ۱۹

قتلوا سبعين وأسروا سبعين ، فلهذا قال لهم « قد أصبتم مثليها ه لأن القتلى من المسلمين كانوا يوم أحد سبعين فلهذا قال لهم : « قد أصبتم مثليها » لأن القتلى من المسلمين كما ذكرنا . فتأمل ما تقرأ وأطل الفكر فيه تقف على المراد به ، فإن الذكر القصة بأحد من قوله : «ولقد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة » إلى قوله : «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » .

فتأمل طول هذه المراجعة والمواقفة للمؤمنين على الوفاء بما ضمنه لهم ، وعلى الصدق فيما أخبر هم وفيما كان من تقصير هم ، / فكم فيه من آيات ودلالات. وانظر إلى هذا الادلال بالحق والاستطالة على العدو والولي بالحجة حتى مايستطيع العدو المكاشف أن يدفع شيئاً من ذلك .

وانظر إلى المواقفة والمناظرة التي كانت بين عمر وبين أبي سفيان ، هل قدر أبو سفيان وأصحابه وهم يناظرون المسلمين من عسكرهم أن يقولوا : إن محمداً كذينا في كذا وأخلف في كذا وكيف تطبعونه وتفارقون أديانكم وبلدانكم وتقتلون أنفسكم لرجل هذه سبيله وما أشبه ذلك ، وهذا موضع حاجتهم إلى ما هذه سبيله .

وانظر إلى أهل الردة على طبقاتهم ، فقد كانوا أشد الناس عداوة لأبي بكر وقد نال منهم كل منال وقتلهم كل قتلة ، فما استطاع أحد منهم أن يقول له : وأنت فقد بدلت دين محمد ونقضت عهوده فكيف أنكرت علينا ماصنعنا ، و لم تقتلنا لأنا منعنا الزكاة ، وهذا موضع حاجتهم اليه وحجتهم عليه ، ولتعلم أنه لم يكن فيه مغمز كما لم يكن في رسول الله عليه .

ولما رجع المشركون من أحد وصاروا بالروحاء (١) ... أقبل بعضهم على

<sup>(</sup>١) معجم اليلدان ٢ ٢٠

بعض يتلاومون ، وأنهم صاروا في عسكر عظيم وهم لا يشكون في أنهم يقتلون رسول الله ملاية والحمدة وقالوا : لا عمداً قتلتم ولا كواعب أردفتم فبئس ما صنعتم .

وقد كان أبو سفيان نادى أصحاب رسول الله على قبل انصرافه من أحد: مابيننا وبينكم موسم بلىر الصغرى تلتقي بها فقال النبي على لمن كان يجيبه من الصحابة قل نعم إن شاء الله ، فلما حضر الوقت تعذر على أبي سفيان الحروج للوعد أو كرهه، فأتى نعيم بن بمسعود فقال له إني واعدت محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم / بلىر الصغرى وقد بدا لي أن لا أفعل ، وأكره أن يخرج محمداً وأصحابه ولا أخرج فيزيدهم ذلك جرأة ، ولأن يكون الحلف من قبلهم أحب إلي ، فلك عشرة من الإبل إن حبستهم عني . فقدم نعيم على أصحاب رسول الله علي وهم مجهزون فجعل ينبطهم ويخوفهم ويذكر أن أبا سفيان قد جمع لهم الجمع الكبير ، وأنهم إن خرجوا لم يفلت منهم أحد . وجعل بريهم النصح لهم والإشفاق عليهم ، فما قبلوا وبادروا وقالوا : حسبنا الله ونعم الركيل . وخرجوا وتخلف أبو سفيان عن الوعد وفيهم نزلت : «الذين قال لهم الناس وخرجوا وتخلف أبو سفيان عن الوعد وفيهم نزلت : «الذين قال لهم الناس وخرجوا الكم فاخشوهم ه (۱۰) الآية .

فتأمل خيبة المشركين وخلف أقوالهم وحيرتهم مع كثرتهم ، وصدق جميع ماوعدهم رسول الله عليهم ، وجرأة المسلمين مع قلتهم وفقرهم وشدة الأمر عليهم .

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٧٣

# رباب آختر

من أعلامه على ، وهو أن نصارى نجران وغيرهم من النصارى دعاهم إلى الإسلام فقالوا: أسلمنا قبلك فكذبهم في قولهم بأنهم قالوا: لله ولله ، وعظموا الصليب ، وأكلوا الخنزير . فقال شيخ منهم كبير فيهم : من أبو عيسى ؟ فسكت النبي على وكان لا يعجل حتى يأمره الله ، فأنزل الله عز وجل ا ذلك نتلوه عليك من الآبات والذكر الحكيم إن مشل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون ا إلى قوله اإن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم الا فقرأ رسول الله والله عليهم ذلك ، من إله إلا الله وإن الله أخذ بيد الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضوان الله عليهم . فقال واحد منهم لمن معه من النصارى : أنصف الرجل ، وتشاوروا عليهم . فقال منهم : إنه لصادق ولئن باهلتموه ليُحرقن .

فقالوا له: لا نبارزك ، وكرهوا الإسلام ، وأقروا بالجزية ، وسألوه أن يقبلها منهم فأجابهم إلى ذلك ، وقال على الله الذي نفسي بيده ، لو باهلونا (٢) لأضرم الله عليهم الوادي ناراً ، فرضوا بالجزية وانصرفوا بالحزي .

فانظر إلى هذا الاحتجاج في أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من نراب ، احتجاج غير متكلف ولا متعمل ولا مخالط للمتكلمين ولا هو في بلدر الجدل صنعتهم . فأشار لك بهذه الإشارة التي هي من جوامع العلم ومفاتيح الحكمة كما قال منافق «أوتيت جوامع الكلم واختصر في اختصاراً » فإن خلق آدم من أكبر الحجج على النصارى ، وخلقه أبدع ، لأنه خلق من غير ذكر

<sup>(</sup>۱) آل عبران ۹ه - ۲۳

 <sup>(</sup>۲) افظر لتفصيل هذه المباهلة سيرة ابن هشام ٢ - ٩٧٣

و من أنثى وأكمل الله له قوته وأداته وعقله وتميزه ضربة واحدة ، وتولى الله عز وجل مناجاته وتأدبه وتعليمه بنفسه دون كل أحد من خلقه

وعلى كل حال فالمسيح قد تقلب في الحشا كالأطفال ، وخرج من الفرج وكانت أمه تحتاج إلى آية في أنه مولود من غير ذكر ، وقد خلق الله حواء من آدم ، وقد خلق الملائكة من غير تناسل (١) ولا أكلوا ولا شربوا ولا بالوا ولا تغوطوا ، وليس كذلك المسيح ، فإن سبيله في ذلك سبيل سائر الناس

وقد تقدم لك ذكر أجناس الحيوان التي خلفها الله من غير ذكر ومن غير أنى وبغير تناسل في كتابك المعروف وبالمصباح ، وخلق الدودة والذبابة في الحجة كخلق الفيل ، فإن المخلوقين لا يتأتى منهم إنشاء علامة ظفر ولا إحياء دودة ، بل إحياء الدودة أبدع من إحياء الفيل ، كما أن نظم الحردل أبدع من نظم الحنظل

هذا وقد قدم دلالة العقل في سورة يونس فقال عز وجل: قالوا ه / اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني \* (٦) ، في أن الولد لا يتخذه الحكيم إلا للعز والرفد وبقاء للذكر ، قإذا كانت الحاجات منتفية عن الله عز وجل علمنا أن اتخاذ الولد لا يجوز منه . وقد تبين أيضاً من طريق العقل أنه لاكفء له ولا إله معه ، فقال عز وجل : ٥لو كان فيهما آلهة " إلا الله لفسدتا \* فليس مع التضاد تنظام ولا مع الشركة استقامة .

ولما قالوا له ﷺ كفرت أهل الكتب من النصارى ومشركي العرب بأيّتما آية يا محمد جعلت الإله واحداً ؟ فأنزل الله عز وجل : ٥ وإلحكم إله

<sup>(</sup>١) في الأصل غير و أضحة ، وقد أثبتناها لاتفاقها مع سياق الكلام

<sup>(</sup>۲) بونس: ۲۸

إحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم و (١) فقدم الدعوى ، ثم اتبعه بأدلة العقل نقال عز وجل : ١٥إن أ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ِ الفُلكُ الَّتِي تَجْرِي فِي البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا له الأرض بعد موتها وبثُّ فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر ين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون e (٢) فتبين أنه لو كان هاهنا آلهة . خر لقدُّم ما أخره هذا وأخر ما قدمه ، وسوَّد ما بيضه وبيض ما سوده ، وإن كان جميع ذلك حكمة ، لأنه ليس بمحال أن تنبت اللحي للنساء وأن يكون بتداء نبات اللحي أبيض كالصلع أو أخضر كالحصرم ، أو أصفر كالزعفران. ِ أَنْ تَلَدُ النِّسَاءَ كَأُولَادُ الْأَنْعَامُ وَأَنْ تَلَدُ الْأَنْعَامُ كَأُولَادُ النِّسَاءُ ، وأن يكون ماء لبحر عذباً فراتاً وأن يكون ماء دجلة ملحاً أجاجاً ، وأن يولد المولود كامل لعقل والقوى والأدوات ، كاسياً كيساً كالفروج ، عالماً بالصنائع من غير تعلم ولا تمرين كفرخ الأوز وعلمه بالسباحة حين يخرج من بيضته ، وكعلم دود لقز والعنكبوتبالنسج والنحل ببناء البيوت، كل هذا ممكن، فلما جاء ذلك / على طريق واحدة فلا ينتقض بما نبهت عليه ، علمتَ وتيقنتَ أنه لا إله إلا هو ، وأنه المعتز بالقدم فلا قديم إلا هو ، وأن كل موجود ليس هو الله فكائن بعد أن لم يكن .

فإن قبل فما ينكر أن يكون هناك آلمة جماعة إلا أنها قدو كلت التدبير إلى واحد منها فجرى تدبيره على طريقة واحدة .

قبل له هذا خلاف ما يعقل وخلاف ما أخرجت العبرة في أن الجماعة لا يتفقون في المشيئة والإرادة والتقدير والتدبير أبداً على طريقة واحدة ، ولافرق

<sup>(</sup>۱) و ( ۲ ) البقرة ۱۹۳

بين من ادعى هذا أو ادعى في الإنسان الواحد أنه جملة أحياء قادرين عالمين مدبرين غير أنهم قد اتفقوا في الإرادة فلا يختلفون ، وهذا خروج من العقل ومما شهدت به العبرة .

وقد بين أيضاً بحجة العقل أن الإله لا يكون محتاجاً ، فقال عز وجل : وما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه كانا يأكلان الطعام افظر كيف نبين لهم الآبات ثم انظر أنى يؤفكون و (۱) فقال : أنتم ترون حاجته وفقره وضعفه ، وحاجة أمه وحاجته إلى أمه ، فكيف يكون من هذه سبيله إلها ؟ فإن كان عندكم إلها بكون الآبات ظهرت على يديه ، فقد خلت من قبله رسل كانت لهم آبات ومعجزات عظيمة كثيرة ، ثم قال : وأتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم و فقد كان المسيح لا يدفع عن نفسه الحاجات والآفات فكيف يملك لكم

ثم قال وقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الا (اليقول: أنتم معشر النصارى قد آمنتم بنبوة موسى والأنبياء قبل عيسى وصدقتم كتبهم وكلهم قد جاء بإخلاص التوحيد ، وأنه إله واحد غني قديم لا إله إلا هو ، لا يعرفون مايقوله النصارى من الجوهر والأقانيم / والاتحاد وما أشبه ذلك، وأن هذا نمط من يتكر خلق السموات والأرض والبعث والنشور وما جاءت به الأنبياء عليهم السلام فكيف تكونون من أهل الكتاب وهذه سبيلكم ؟ فينبغي أن يصدق قولكم فعلكم .

va isti (1)

<sup>(</sup>۲) المالدة ۲۷

<sup>(</sup>٤) المالية ٧٧

فتأمل رحمك الله هذه الجملة ، فإن الجوهر والأقانيم والاتحاد هو من قول أرسطوطاليس وأشباهه من القائلين بالقدم وتكذيب الرسل وبإنكار البعث، وهم قالوا : إن الإنسان إذا عرف شيئاً فقد اتحد به ، وأن العقل والعاقل والمعقول يصير شيئاً واحداً ، وأن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة ، ولهذا قالوا : هرمس المثلث ، فهذه الجهالة والحماقة هي لحؤلاء وعنهم أخذ تموها ، وهم يسمون حكامهم ورؤساء هم آلحة لا الأنبياء وأهل الكتاب ، فانظر إلى هذه من مقالة هؤلاء كيف أطلع الله هذا لكان عجباً .

ويبلغ من جهل أرسطو طاليس وأمثاله أنهم يقولون إن الشمس والقمر والكواكب حية عالمة سميعة بصيرة تخلق وترزق وتحيي وتميت ، وهي عندهم آلحة بدعونها ويسألونها ويرغبون اليها في الرزق والعافية والحياة ، ولكل كوكب منها عندهم هيكل ودعاء وبخور ودخنة ، فقد كان الناس يعجبون من قولهم في الناس أنهم آلحة حتى صاروا يقولون ذلك في الجماد والموات ، إذ لا فرق بين من ادعى ذلك في الشمس والقمر أو ادعى في البرق والغيم والربح والنار والياقوت والزجاج ، أو ادعى في شعاع الشمس ، أنه سميع بصير خطيب شاعر .

على أن إخوالهم من المنانية قد ادَّعوا في الغيم والمطر والريح والماء وفي جميع الأجسام ألها حية سميعة بصيرة حساسة دراكة ، وإنما ذكرنا هذا وإن لم يكن كاملا في النبوة لتعلم أن أدلة التوحيد ونفي الشركة / والشبيه مأخوذ من القرآن ، مجتذب إلى مافي أدلة العقــول من ذلك ولتعلم أن الحير كله

في القرآن ومن القرآن، ومنه صنفت كتب الكلام بما في انعقل من ذلك ، وقد تقدم لك في كتاب «المصباح» قطعة منه

وقد طعن أبو عيسى الوراق وابن الراوندي في قصة المباهلة أنها مشاتمة وأن القوم رفعوا أنفسهم عنها ، وقال : وقولكم إنه قال لهم : إن باهلتموني نزلت بكم النقمة ، ليس هذا في الكتاب وإنما هو حديث من أحاديثكم .

قيل لهم هم كانوا يلعنونه ويشتمونه ويبالغون في ذلك وفي شتم أصحابه ولعنهم ويطلبون نفسه بغير حجة ، ويرحلون إلى الملوك ويستفرغون انوسع في ذلك، ، فمنى رفعوا أنفسهم عن هذا . ولكن لما لم يجد هؤلاء في آياته مخليل مطعناً وقد بذلوا جهدهم عدلوا إلى المباهنة والمكابرة ؛ وليست المباهة كما ظنو ا(۱) ، وذلك لجهلهم باللغة كما جهلوا صنعة الكلام . فإن المباهلة في اللغة تجري مجرى المخاطرة والمبايعة والمراهنة التي يكون صاحبها يؤول أمره فيها : إما إلى الظفر، وإما إلى الفضيحة والعطب . وهو لفظ مشتق من الباهل وهي الناقة المخلوع عنها صرارها وهو ما يصر به ضرعها ، أي يشد ، لئلا ترضع ولا تحلب ، فإذا نزع عنها ذلك الصرار فهي باهل ، أي متروكة ، فمن أراد حلبها نال ذلك منها ، وفي الخبر عن امرأة من العرب أنها قالت لزوجها : منحتك مأدومي، وأبئتك مكتومي ، وأتيتك باهلا غير ذات صرار .

فقد علمت ثقة رسول الله على الله وسكونه إلى ما يوحى اليه ، وإلا لم يكن ليقوم هذا المقام في أن الكاذب يعجل الله له خزيه وينزل به نقمته / لأن هذا القول عليهم سهل ، فكان لا يأمن أن يجيبوا إلى ذلك فلا ينزل بهم عقاب فنكون الفضيحة . وكان أيضاً قد مكنهم من شتمه ولعنه في وجهه وبحضرة أصحابة

 <sup>(1)</sup> كتب في هامش الأصل بالمباهلة في المغة بر.

وهذا مقام لا يقومه عاقل ، فتعلم بدلالة عقلك أنه قد توعدهم يألهم إن باهلوه نزلت بهم النقمة وأنهم لا ينصرفون من ذلك المقام إلا وقد بان أمرهم لأن الملاعنة لا يعجز عنها أحد ، ولو لم يكن إلا الملاعنة وحدها لأجاب إليها القوم ولكان فيها كل فائدة ورغبة ، فتعلم بدلالة عقلك أنهم هربوا منها للبوار الذي توعدهم به . ومما يدلك من طريق عقلك أنه قد توعدهم في المباهلة بنزول العذاب امتناعهم منها وفرارهم ، ويدلُّ أيضاً أنه لو لم يكن إلا الملاعنة لما كان لإحضار النبي علي من يعينه من قراباته دون سائر الناس ذلك الموضع معنى ألا ترى أن الذين حضروا ذلك الموضع ولده وولد ولده ومن يجري مجرى ذلك ، فإن الصهر و لله " ويعز فقله على العاقل ، لا سيما و هو ابن عمه يـ فأحضر أمس الأرحام وأشدهم عليه تَقَدُّلُم ، وقد قال لهم : ﴿ تَعَالُوا نَدَعُ أَبِنَاءُنَا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ٥(١)فإن لم يكن إلا اللفظ بالملاعنة فما وجه هذا القول وإحضار الولد ، فمن تأمل ذلك شهد عقله بأنه عليه السلام قد توعدهم عند المباهلة بالاستئصال ونزول النقمة ، وإن كان المتأمل لا يعرف لفظ الحبر كما يعلم إذا فكَّر في قوله عز وجل : ووإذ يَعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ﴿ أَنَّهُ قَدْ وَعَدْهُمْ بِذَلَكُ قَبْلُ أَنْ يَكُونَ ، وأَنَّهُ قَدْ وَفِي لَهُم بما وعدهم وإن لم يعرف عين الحبر ولا لفظه، لأنه لا يسوغ أن يقول رئيس قوم لهم إني/ قد كتت وعدتكم بكذا وتمنيتم كذا وهو يعلم أنهم يعلمون أنه قد كذب في ذلك كله ؛ ولهذا قالت العلماء في قول عمر على المنبر متعتان كانتا على عهد رسول الله ﴿ إِنَّا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأَعَاقَبَ عَلَيْهُمَا : إِنْ تَحْرَبُمُ الْمُتَّعَةُ قَد قد تقدم من رسول الله ﷺ فعرفه عمر والمهاجرون والأنصار وإلا لم يكن عمر ليقوم هذا المقام على منبر رسول الله الله الله و الذين بهم عز

<sup>(</sup>۱) آل عبران ۲۱

و بهم صال واستطال ، وهم أوفر ما كانوا ، وبهم من المحافظة على دين رسو الله ما تد عرفه أهل العلم ، هذا مقام لا يقومه عاقل ولا يختاره ممتر . وبعد فهم أولئك القوم الذين صنعوا بعثمان ما صنعوا لأنه وصل سبباً وآوى طريداً فعلم أن القول من رسول الله ما تحريم المتعة كان مؤكداً كما علمت الوعيد بالمعذاب ونزوله في المباهلة .

وزعم ابن الراوندي أيضاً أنه مادعا النصارىإلى المباهلةواليهو د إلى التمني (١) على وجه الاحتجاج بذلك للنبوة ، ولو كان إلى هذا قصد لبادروا إلى إجابته .

فقيل له أما سمعته يقول: «فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالموا » (٣) فكيف تكون المحاجة إلا كذا لولا حيرتك وانقطاعك وفضيحتك.

قيل له أيضاً كيف لا يكون متحدياً ومحتجاً بذلك على اليهود والنصاري وغير هم وقد كان بدّعى من أول أمره أنه لا يكذب فيما يأتيه عن الله عز وجل وان الكذاب لا يكون نبياً ، فإذا أخبر هم بأنهم لا يتمنون الموت فلو تمنوه لكان قد دل ذلك على كذبه وعلى خروجه من / النبوة على حكمه بأن من كان نبياً لا يكذب فأي تحدى (١) واحتجاج يكون أقوى من هذا وكذا الحال في قولهم في المباهلة .

فإن قيل كيف يحتج عليهم بالنساء والصبيان ؟ قيل له : لم يحتج عليهم بهؤلاء وإنما أحضرهم لان مقدمهم يعز عليه وهم أقرب أرحامه اليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل برتمنيه

<sup>(</sup>٢) آل عبران ٦١

 <sup>(</sup>١) الأنفال ٣٦ ، وأي الأصل إن الذين

### وباب آختر

من أعلامه ﷺ، من ذلك قوله عز وجل : «الذين كفروا ينفقون أموالهم نيصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون « (١)

فخبر بإنفاقهم قبل أن ينفقوا ، ويقتالهم قبل أن يقاتلوا ، وبهزيمتهم قبل أن يهزموا ، ثم كان ذلك كما قال وكما أخبر وكما فصل ، وأورد ذلك مورداً يغيظ ويغضب ويبعث على تكذيبه وعلى الممانعة من وقوع ما أخبر به ، بخلاف تدبير البشر ، فإن الحكماء يتواصون بكتمان مايدبرونه ويعزمون عليه ويقولون: من فساد الأمر والندبير إعلانه قبل الفراغ منه ، ثم لا يرضى أن يجعل ذلك خبراً عن ربه .

### و باسب آخت

من آياته وعجيب أعلامه ، وهو إخباره عن اليهود فقال : ٥ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلونكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ٥ (١) .

فخبر أن أقلتهم يؤمن ولو لم يكن على بينة من أمره وثقة عن خبر ربه عز وجل وما يوحيه اليه ، لم يكن ليقول هذا وهو لا يأمن أن يتبعه أكثرهم ويؤمنون ويدخلون في ديته . ثم قال : ه لن يضروكم إلا أذى " ه ولو لم يكن على يقين لم يقل اله وإن يقاتلونكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ه وهو لا يأمن أن أن يتجاوزوا الأذى إلى أخد المال أو إلى سبى / الذرية وإلى قتل الأنفس، وأن

<sup>(</sup>۱) آل عبران ۱۱۱

يغلبوه إن قاتلوه ولا يولون الأدبار ، فقاتلوه الله يوم قينقاع فنزلوا على حكمة ، وقاتلوه يوم بني قريظة فولوا الأدبار فقاتلوه يوم بني قريظة فولوا الأدبار فنزلوا على حكم سعد بن معاذ ، وقاتلوه يوم خيبر فهزمهم وملكهم وأخذ عنوة خيبر بالسيف فرضوا به أن يقرهم على أن يكونوا حرثة يعملون له في النخل.

فتأمل هذا الشرح وهذا التفصيل في هذه الأخبار ، فإن مثلها لا يقع اتفاقاً ولا من حذاق المنجمين ولا الكهنة ، وانظر كيف أخبرهم بها قبل وقوعها ، وأنذرهم بما يكون قبل أن يكون ، وجعلهم على أهبة ، بخلاف تدبير البشر . وقد كانوا جماعات كثيرة لهم خيول وسلاح وحصون ويمتنعون ويقاتلون من ناوأهم وأرادهم وقصدهم ، لتعلم أن هذا من أخبار علام الغيوب ، وهذا من الدلائل الواضحة والأعلام البينة النيرة لأن السيف إذا لقي السيف دب الحياء ، ولا يأمن من ليس على يقين مما يخبر به أن يقع الأمر بخلاف ما خبر ولا يحمل أحد نفسه على هذا من غير يقين إلا الغاية في الحمق والجهل والنقص .

### و باىب آختى

من آياته عليه المحاود و الله الكانت وقعة بدر ، وصدقت أخباره وتحققت واعيده ، ماج أعداؤه من اليهود وغيرهم ، وقال بعضهم لبعض : ما أخلف محمد في شيء أصحابه ، وإنه لنبي ، وستؤول الأمور إلى ما يقول ، وسيظهر على الناس و تكون الدولة له . فلما كان يوم أحد وقتل من أصحابه من قتل اشتدت قلوبهم ورجعوا على إخوالهم الذين قالوا لهم ما قد تقدم ، وقالوا لهم : أبشروا عا كان عليه يوم أحد ، فأنزل الله عز وجل / ٥ قل المذين كفروا ستُغلبون و تحشرون إلى جهنم وبنس المهاد ، (١) » ثم أذكرهم بالآيات الني ستُغلبون و تحشرون إلى جهنم وبنس المهاد ، (١) » ثم أذكرهم بالآيات الني

<sup>(</sup>۱) آل عبران ۱۲

كانت يوم بدر فقال : الله كان لكم آية في فئتين التقنا فئة ثقائل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء به (١) فغلبوهم وقهروا كما قال وإلى جهنم يحشرون كما أخبر ، فصدق إخباره بالأول يشهد بالثاني ، فتأمل هذه الأجوبة والأدلة المكشوفة الواضحة ، وانظر كيف يذكر قصة بدر ويحتج عليهم بها ويجعل ذلك عن ربه لتعلم أنها قصة قد عرفها العدو والولي .

# وبابآختر

من آياته وهو قوله عز وجل: ٥ و من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر عبها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين . لهم في الآخرة عذاب عظيم » (٢) .

فإن مسجد ببت المقدس قد كان غلب عليه الروم الدهور الطويلة واستولوم عليه مع ملكهم بالشام وأقاموا فيه الشرك ومنعوا من ذكر التوحيد فيه ، وغلبت قريش على المسجد الحرام وغيرهم من مشركي العرب ، وقد كان أبو بكر الصديق بني مسجداً بمكة بفناء داره قبل الهجرة فكان يتلو فيه القرآن ويدعو إلى الله وإلى رسوله ، وقد كان أجاره رجل من سادات قريش على أن يفعل ذلك ، فمشت قريش إلى الرجل الذي أجار أبا بكر ، وهو معروف ولمكن لم يحضرني اسمه في هذا الموضع (۱) ، فذكروا له محل أبي بكر وحلمه وبيانه ولطفه ، وأنه يمر به القيان والعبيد والنسوان فيسمعون دعاءه فلا يلبثون أن يجيبوه إلى

<sup>(</sup>۱) آل عبران ۱۳

<sup>(</sup>٢) البقرة ١١٤

دين محمد ، فلا تجرد . فقال لهم إنه رجل يكسب المعدم ويصل الرحم ويقري الضعيف ، فكرهت أن يخرج من بينكم ويهرب بدينه عنكم فتعدمون هذا / الفضل . قالوا : فيلزم بيته ولا يعلن دينه ؛ فمنعوه من ذكر الله في مسجده . فبشر الله نبيه عليه السلام وأصحابه بالظهور على هذه المساجد ، وملكهم لها ولمن فيها ، وأنهم لا يدخلوها إلا أذلاء خاتفين مقهورين ، أو بأمان وعهد وإذن من رسول الله يَهْ أو من أصحابه . ثم أخبر بخزيهم في الدنيا وعقوبتهم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ، فنزل بهم ذلك الحزي بقتل من قاتل منهم وعليهم ، والذل بأداء الحزية لمن رغب في الإقامة فيما غلب عليه الصحابة ، فكان كل ذلك كما أخبر ، وفي هذا غيوب كثيرة .

وقد كانت ممالك الروم وغيرهم قوية ممتنعة فوفى الله لنبيه بتصديق هذه المواعيد، وبفتح هذه الأمصار، وبنزول الخزي على مشركي العرب في الدنيا وسينالهم في الدار الآخرة عذاب عظيم كما قال، وكما صدق في الأول صدق في الثاني، فنعوذ بالله من عذابه وسخطه

### و باسب آخت د

من هذا الجنس، أن رسول الله عَلَيْنَ وهو بمكة قبل الهجرة جاء ليدخل الكعبة فدفعه عثمان بن أبي طلحة العبدري ومنعه من دخولها ، فقال له النبي عَلَيْنِ : لا تفعل يا عثمان فكأنك بمفتاح الكعبة في يدي أضعه حيث شئت فقال له عثمان : لقد ذلت قريش يومئذ وقلت ، فقال النبي عَلَيْنَ : بل كثرت وعزت .

واعتبر رحمك الله سيرته في المكاتبة والمراسلة فإنه فعل ذلك بجبابرة الأرض وملوك الدنيا من العرب والعجم في أقطار الدنيا ، فدعاهم إلى رفض ما هم عليه ، والدخول في طاعته ، وامتئال أمره ، والحضوع له ، وأخبرهم بذات نفسه وبما يدعو إليه ، وأخبرهم بأن الله عز وجل اصطفاه وحده واختاره وحده او وعده بالظهور والغلبة لملوك الأرض وجبابرتها ، وأن السعيد من بادر إلى طاعته من قبل أن تسبى أمواله وتستباح حريمه ويسفك دمه ، فما توك شيئاً مما يغضبهم ويغيظهم ويبعثهم على قتله واستئصاله وبواره وبوار أصحابه إلا أتى به وفعله ، وهذا مالم يكن مثله ولا يقدم عليه عاقل إلا وهو على غابة الثقة بالسلامة من العواقب ، وأن العاقبة تكون له لا لعلوة .

أما ترى كيف اغتصب كسرى كتابه حين أنفذه مع عبد الله بن حذافة السهمي وهو (١): بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتبع الحدى وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ، أدعوك بدعاية الله فإني رسول الله إلى الناس كافة ، لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ، أسلم ، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك .

فمضى بكتابه ، وكان في طريقه وبحضرته مالعله يرد عليك ، فلما بلغه كتابه غاظه ذلك وأغضبه ، حتى كتب إلى صاحبه باذان وهو خليفته باليمن وملكها يأمره بإشخاصه إليه (٢) ، فأرسل باذام في ذلك ، فسر ذلك أعداء رسول الله يُؤنِين والعرب واستبشروا ، وقال بعضهم لبعض كفيتموه كفيتموه . فلما وصل الرسول اليه قال له رجل منهم انطلق معي إلى الملك باذان فنكتب معك كتاباً إلى الملك شاهنشاه يتفعك عنده

 <sup>(</sup>۱) كتب في هامش الأصل : «كتاب رمول الله صل الله عليه وسلم إلى كسرى n .

ويكف عنك ، وإن أبيت فهو من قد علمت وهو مهلكك ومهلك قومك ونخرب بلادك ، فقال له رسول الله الله الله على غدر حتى أجيبك . فلما كان الغد صار ، فقال ماتقول با / محمد ؟ قال ارجع إلى صاحبك فإن ربتي قد خبرني أنه قتل البارحة كسرى : قتله ابنه شيروبه على كذا كذا ساعة من الليل (١) ، فقال له هل تدري ماتقول : إنا قد نقمنا منك أبسر من هذا ، فتكتب بهذا عنك ونخبر الملك باذام بذلك قال : نعم ، أخبراه ذلك عني ، وقولا له : إن ديني وسلطاني سيبلغ مابلغ ملك كسرى ، وينتهي إلى منتهى الحف والحافر ، إلى أن قال : سيأتي هذا الله ين على ما أتى عليه الليل

وقد كان قال عَلِيْقِ لعبد الله بن حذافة لما رجع إليه وأخبره بأن كسرى استخف به ومزق كتابه فقال عَلِيْقِ : أما إن الله عز وجل سيمزق ملكه

فانظر إلى هذه الأقوال المغضبة كيف تتوالى لهم منه ، وانظر إلى هذه الثقة هذا الثبات .

وقد كان راسل قيصر ملك الروم بدحية بن خليفة الكلبي ، فأكرمه وأكر كتاب رسول الله عليه وسأل من عنده من أهل مكة وتجار قريش عنه عليه وعن أخلاقه وطر اثقه وسيرته ، واستقصى ذلك ، فإذا هو النبي الذي تقدمت البشارة به ، وردًه مكرماً ، فقال النبي عليه ؛ لقد عرف الحق ولكن ضن الحبيث بملكه وعاجل دنياه فآثرها على دينه .

وأرسل إلى المقوقس ملك الإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة بكتابه اليه (٦)

<sup>(</sup>١) ورد النعريف بخادثة قتل شيرويه لكسرى في الجزء الأول من الكتاب ص ٢٨

فدفعه اليه فقرأه ، ثم أقبل على جلسائه فضحك وقال ذم كنب إلي يصف لي حسن دينه ويدعو اليه ، فما منعه إن كان رسول الله أن يسأل الله فيسلط البحر علي فيغرقني فينكفكي مؤونتي ويأخذ ملكي ، فقال له حاطب فما منع عيسى ابن مريم وهو كما زعمت إذ أخذته اليهود فربطوه في حبل وحلقوا وسط رأسه وجعلوا عليه إكليل شوك وجعلوا على عنقه الحشبة التي صلبوه عليها ثم خرجوا به وهو يبكي حتى صلبوه / على الحشبة ثم طعنوه بالحربة حتى مات، فما منعه أن يسأل ربه أن ينجيه منهم ويهلكهم ويكفى مؤونتهم ويظهره وأصحابه عليهم ، وما منع يحيى بن زكريا حين سألت امرأة زائية رجلا أن يقتله فقتله وبعث إليها برأسه حتى وضعوه بين يديها فما منعه أن يسأل ربه أن ينجيه منها ويهلك الملك .

فأقبل المقوقس على جلسائه فقال: والله إنه لحكيم، وما يخرج الحكيم إلا من عند الحكماء، ماتقولون، قالوا نقول صدق أيها الملك، قد رأينا ما رأيت. وعاود قراءة كتاب النبي على العلم ، واحتبس حاطب عنده مدة، وسأله عن رسول الله على وعن أصحابه وعن سيرته، وردّه مكرماً.

وأرسل النبي عَلِيْكِ إلى غير واحد من ملوك الشام يدعوهم إلى طاعته . وكان فيمن أرسل الحارث بن عمير الأزدي فقتله شرحبيل بن عمرو الغساني (١) فأنفذ رسول الله عليه على غدرهم وقتلهم الرسل ، وقال لهم : أنتم مغلوبون وسلطاني يعلو عليكم ، فأغضب ذلك ملوك الروم ونصارى العرب . وأرسلت نصارى العرب إلى ملك الروم : انتهز الفرصة مادام هذا الرجل في ضعف ، فأنفذ جيشاً في مائة ألف قاصداً لرسول الله علياتي بياتوقس

 <sup>(1)</sup> كان ذلك في سنة ٨ من الهجرة ، فقد بعثه الرسول بكتاب إلى ملك بصرى ، فلما نزل مؤقة عرض له شرحبيل بن عمر النساني فقتله ، وعلى أثر مقتله كانت غزوة مؤتة .
 الاصابة ١ ٢٨٦

البطريق ، وعلى نصارى العرب من غسان وقضاعة وغير هم شرحبيل بن عمرو الغسائي ، فانتهوا إلى مؤتة فكفاه الله أمرهم كما هو معلوم .

وأرسل إلى ملوك اليمن وملوك البحرين وعمّان رسلا معروفين ، وقد علمت رحمك الله أنه دعاهم إلى الاختلاع من ملكهم والحروج من عزهم إلى التواضع والتذلل ، وإلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم وهذا غير تدبير البشر وحكماء الملوك ، وهذا عندهم من سوء التدبير فتعلم بعقلك أنه لم يفعل ذلك / إلا وهو على يقين من السلامة من سطواتهم وكيدهم وشرهم . وقد تقدم لل حال كل من جاء بعده من قريش والعرب وغيرهم ، وأنهم به لاذوا واعتصموا وعلى ما مهّده عليه ، وأنه هو ما اعتصم بمخلوق بما فيه كفاية ، فارجع إليه . وقد أجابه عليه من الملوك الذين دعاهم النجاشي وغيره .

وتأمل حال قوم في زمانك وهم من الملوك العظماء، وملكهم واسع ، وشأنهم عظيم، فإنهم من تسترهم بالإسلام ومع اعتزائهم إلى النبي وألهم من ولده وقد قدموا على ما مهد لهم ، بأي شيء يلقون ملوك الإسلام، وبأي شيء يراسلونهم ، وكيف يخضعون لهم ويخدعونهم بألوان الحدع ليستبقوا طاعتهم لهم باللسان، فيقول دعاتهم لكل واحد من هؤلاء حتى لرؤساء الأعراب والأكراد: أخوك فلان ابن فلان ابن رسول الله ، وقد علمت عظيم ملكه ، وهو يدعى بأمير المؤمنين ، وقد فرض رسول الله وقد علمت عظيم ملكه ، ولوصيته الفلانية ؛ وما يطالبك بحقوقه ، وما يطلب منك شيئاً، ولكنه يرغب في أخوتك وفي صداقتك وفي الانساط إليك في أن تقبل هديته، وقد علمت أن رسول الله يُؤلِينُ قبل الهدية ورغب في ذلك ، وإن كافأت بأقل القليل قبله أن رسول الله يُؤلِينُ قبل الهدية ورغب في ذلك ، وإن كافأت بأقل القليل قبله

منك وشكرك عليه . ثم يهاديه بالهدية النفيسة الخطيرة ويقول له : اهذا استحكم الأنس وتمت الثقة فتح لك أبواباً يتضاعف بها ملكك ، وتشتد بها شوكتك ، وما هو ما عليك في الوصول إلى ذلك مشقة ولا كلفة ولا مؤونة ولا غرامة ، وما هو إلا الثقة بك وأن يعرف طويتك وأنك بحيث يوثق بك

فإذا تعلق قلبه بذلك وطمع ، قال له : قد علمت ماجاء في الكتمان والمواثيق المأخوذة / من الأنبياء ثم يروضه بعد هذا ، فإن كان من أهل الشهوات والرغبة في الدنيا قال له : أنت فبمن قال الله : «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ه (1) ويبيحه المحظورات ويتقرب اليه بما يسقط عنه الكلف ويؤمنه من كل عقاب آجلا وعاجلا ، ويذكر له ما قد أعده من التأويلات ، ويتحبب اليه بهذا وأشباهه ، ويأخذ عليه كتمان السر وأن لا يخبر غيره بما عنده ولا يسأله عن شيء وإن كان مجوسياً ،

وإن رآه من المتمسكين بالشريعة زبتن ذلك عنده وقال له: لا تغتر بما يقوله الإمامية القطعية أن الصلاة عند أهل البيت إحدى وخمسين ركعة فإن هؤلاء ليسوا من دين أهل البيت على شيء ، و صلاة أهل البيت ثلاث وسبعون ركعة ، ويأمره بذلك ، ويصلي عنده وبحضرته وبحضرة أتباعه وحشمه ، وإن يأت عنده لم ينم الليل من كثرة الصلاة . ويأمره بالزكاة وبكل خير بحسب ماينفق ذلك عنده ، غير أنه يقول : للصلاة باطن ، ولكل شيء باطن

وإن كان يهودياً زين عنده اليهودية وما فيها من إقامة السبت وجميع ماهم عليه ، وقال : المهديّ الذي قدعو اليه هو المسيح الذي تنتظرونه

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٥٧

و إن كان نصرانياً مدح الصليب وقال : المهدي الذي ندعو اليه هوالفار قليط الذي بشر به المسيح .

وإن كان مجوسياً مدح عنده المجوسيّة وقال : أنتم الناس ، وأنتم العقلاء ، وأهل الملك القديم .

وإن كان صابئاً مدح عنده عبادة الكواكب ، ويقول لكل واحد من هؤلاء الأصناف : إن الديانات كلها سواء وهي تتفق في الباطن ولكن أصحابها لا يعلمون .

ويظهرون التودد إلى كل أحد بما يهواه ، ثم يتواصون بكتمان ذلك وأن لا يظهروا (١) ذلك إلا لمن أحبهم أو مال اليهم

ويقصدون بالدعوة / الأعراب والأكراد والديلم والبربر والنبط والمترفين من الأمراء والوزراء والكتاب وأهل الجهالة ، ويستظهرون على من انتمى إلى القول بالإمامة والنشيع ، وهؤلاء يسرعون إلى إجابتهم والقبول منهم ، ويوثقون الحميع بالأيمان الغليظة والعهود المؤكدة ؛ وملوك الأرض منذ تحو مائة سنة من الديلم وبني حمدان ومن بالبحرين وعمران في البُطيحة ومن باليمن والشام وأذر بيجان ، وكل هؤلاء الملوك أصحاب إمامة ومشيعة ، وفي الأرض كلها ، ودولة بني العباس لم يبق منها إلا اسمها في بعض المواضع ، والموضع الذي فيه سلطانهم وملكهم وعزهم يشتم فيه العباس وولده والمهاجرؤن والأنصار ويلعنون ، ثم هؤلاء القوم مع الملك ومع تسترهم برسول الله عليلية واعتصامهم ، ومع هذه الأحوال كلها التي تستروا بها وتوثقوا بها ، أنت ترى فضائحهم في الأطراف وفي أقطار الأرض في كل حين كما قد تقدم لك طرف منه. ثم هوشيء

<sup>(</sup>١) في الأصل : ويظهرون ه .

يحدث في كل حين ، وتبدو فيه الفضيحة كل قليل مع الملك والقهر والغلبة والسيف والقتل الذريع الذي تد تقدم لك طرف من ذكره ، لنعلم أن السبل التي سلكها رسول الله ﷺ لا يسلكها عاقل ، ولا تخطر بقلبه ، ولا تسمو اليها همته ، ولا يحدث يها نفسه ، ولا يدخل فيها طمعه ، إلا أن يكون رسولا لله ونبياً لله وواثقاً بوحي الله . ثم هو شيء مساكان في أحد من الأنبياء قط منذ كانت الدنيا ، على مــا حصله العلماء وأحصوه وبلغهم خبره ، أن يكون إنسان ضعیف فقیر أجیر وحید معیل مبتدیء مع هذه الحال ، فیذکر ملوك العرب وملوك الفرس وملوك الروم حتى يذكر خراسان وملوك الشرك والثرك / وأنه يحويها ويحوزها وهو على تلك الحال ثم يكاتبهم ملكأ ملكأ وسيدأ سيدا وقبيلا قبيلا وبلداً بلداً يذكرها . ويوصيهم بالقبط وما هم من الحرمة بمارية القبطية فإلهم يفتحون مصر ، ويقول : أبشروا بفتح العروسين غزة وعسقلان . ويذكر دمشق وبيت المقدس ، ويسمع ذلك نصارى العرب ويذكرونه لملوك الروم وغيرهم فيغتاظون من ذلك ، وتذكر قريش ذلك للفرس

ولما دخلت رسل المسلمين إلى الشام ولقوا ملوك النصارى بها رأوا بعضهم قد جلس على فرش عالية يرقى البها بسلم وعليه السواد ، وفي رسل المسلمين عبادة بن الصامت الأنصاري ، قال : ماهذا السواد عليك وما هذه المسوح التي قد لبستها ، قال الملك لبستها نفراً لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام وأفعل وأفعل ، فقالوا له المسلمون : سنمنعك مجلسك هذا ووالله لناخذنه منك ، ولناخذن ملك الملك الأعظم من ملوك ولناخذن ملك الملك الأعظم من ملوك الروم وأبلغوه الرسالة ، فأنزلهم أكرم منزل واحتبسهم عنده مدة طويلة ، وخلا بهم ، وناظرهم وامتحنهم ، وسألهم عن شيء فشيء من أمر رسول الله عن أمر الإسلام والمسلمين ليلا ونهاراً ، وكان لهم معه ماهو مذكور ، إلى الملك الإسلام والمسلمين ليلا ونهاراً ، وكان لهم معه ماهو مذكور ، إلى

أن قالوا له: إن أرضك هذه نأخذها منك ونغلبك عليها ، أخبرنا بذلك نبينا ، فساءه هذا القول وقال : مهما قال من شيء فقد صدق ، والله لوددت أن نفسي تطيب بالخروج من ملكي وأكون عنده فأخدمه وأشد ملكه ، ولكن نفسي لا تطيب .

وقال المقوقس ملك مصر لحاطب : إنكم ستملكون ملكي هذا كما قال صاحبكم ، وملوك الروم كانت أعرف بحق رسول الله مخطية ، فلذلك كانت ألبن وإن كانت نصارى العرب تغضبها وتثيرها عليه مخطية / ولم تكن كالجار الشقي كسرى وما فعله برسول رسول الله مخطية وتمزيق كتبهم فمزق الله ملكه كل مخزق كما قال مخطية ، أخبر أن ابنه قتله في تلك الليلة وبينه وبين كسرى نحو ثلاثمائة فرسخ ، وذلك من آباته المعروفة التي جاءت مجيء القرآن ، يعرف ذلك أهل العلم كما يعرفون أن رسوله كان اليه عبد الله بن حذافة السهمي ، وكما يعرف ما كان بينه وبين النجاشي ، وبين صاحب عمان ، وغيرهم من الملوك. وإسلام ما كان بينه وبين النجاشي ، وبين صاحب عمان ، وغيرهم من الملوك. وإسلام باذان ملك صنعاء واليمن لأجل هذه الآية معروف ، وإخلاصه ومن معه في الإسلام وهم يعرفون بالأنبياء .

ولما تنبأ العنسي الكذاب باليمن ناقشوه (۱) وباحثوه فلم يجدوا عنده آية ولا علامة ، فأرسلوا إلى رسول الله مالية في أمره ، فأمرهم بجهاده ففعلوا ، وقتله فيروز الديلمي الذي كان أحد رسل الملك باذان إلى رسول الله علية ، ولم يكن ديلمي الأصل وإنما كان أحد عمال الفرس على ثغور الديلم .

ولما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله الله الله الأنباء من باذان ومعونة أبي ومن معه من البصيرة في الإسلام والإقامة عليه ومجاهدة المرتدين ومعونة أبي بكر الصديق وعماله ما هو معلوم .

<sup>(</sup>١) في الاصل قانشوه

وإنما أجرينا هذا من أعلامه شلطي عند ذكر مكاتبته ومراسلته الملوك، والنية ذكر أعلامه التي ليست في القرآن بعد الفراغ مما في القرآن ، فإن وهب الله ذلك وإلا ففيما معك فوز عظيم فاحتفظ به وحافظ عليه واطلب مابعده فإنه أكبر الجهاد وأجل العبادة .

## وبابآختر

من آياته ﷺ ، وهو ما أخبر أصحابه من أنه يمكِّن لهم في الأرض ريستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم ، ويؤمن خوفهم ، فيخلصون في عبادته وحده لا يشركون/ به شيئاً ، فقال عز وجل : «وعد ً الله الذين آ منو<sup>ا</sup> منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض \* (١) إلى آخر الآية . وهذه نزلت في غزوة الأحزاب وفي الحندق ، وقد تحزبت العرب واليهود عليهم ، وغدر من حول المدينة بهم وهم في حومة الموت وشدة الخوف ، وما كان بأيديهم إلا المدينة مع من بها من اليهود والمنافقين ، فأظهر الله أصحاب رسول الله ﷺ واستخلفهم ومكّن لهم وبدُّلهم من بعد خوفهم أمناً ، وعبدوه وحده وأطاعوه ، وفي هذا غيوب كثيرة لا تكون بالاتفاق ولا لحذاق المنجمين ، ولا هو مما يغلب في العقل بل الغالب في العقل والظاهر في الحزم والتدبير أن يكونوا هم المغلوبون المقهورون ، إلا أن يكونوا من قبل الله ، وأن يكون صاحبهم رسولاً لله : والذي يدلك على أن هذا نزل وهم غير متمكنين وأنهم قد كانوا خائفين من قوله عز وجل : ﴿وليمكنن ُّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولبيدلنهم من بعد خوفهم أمناً «<sup>(۲)</sup>فلا يجوزأن يخبر هم بما لم يكونوا عليه ويمتن عليهم بذلك والعدو والولي يسمعه وهو يعلم أنهم يعلمون أنه قد كذبهم ثم يؤكد هذا بأن

<sup>(</sup>۱) ر ۲ – النور ه ه

يقول: هذا قول الله لكم، ووعد الله لا وعدي، وبشارة الله لا بشارتي، وفي هذا دلالة على صحة الحلفاء من بعده، ألا تسمعه يقول «وعد الله الذين آمنو، منكم» ولو قال: الذين آمنوا لكانت عدة تحتمل التسويف والتأويل، فلما قال: المنكمة جعلها فيهم ولهم ومنهم، فزالت الشكوك وارتفع اللبس، ولو كان الأمر على ما يقول الإمامية لكانت هذه الأخبار قد كذبت وهذه المواعيد قد أخلفت لأنهم زعموا أن المستخلف كان على بن أبي طالب، وأنه ما كان متمكناً ولا آمناً بل كان مقهوراً مغلوباً خائفاً، فأين تصديق ما وعد الله، فنعوذ بالله من الذهاب عن الحق.

وعندنا أنه / رضي الله عنه كان في زمن أبي بكر والحلفاء قبله ممكناً غالباً قاهراً آمناً عزيزاً نافذ الأمر مسموع القول كما قد تقدم شرح ذلك لك ، وبه وبإخوانه من المهاجرين والأنصار كانت خلافة من قبله وعز سلطانهم ، فالعدة فيه وفي أبي عبيدة بن الجراح وفي سعد ومعاذ وعبد الرحمن وغيرهم من المهاجرين والأنصار ، والله عز وجل لا يستخلف إلا المتقين ولا يمكن إلا لأوليائه وأحبائه وأهل طاعته ، وليس لمن أسلم في عام الفتح ، وفي هذا خبط لأن هذه نزلت في عام الخندق وفي غزوة الأحزاب قبل فتح مكة ، وأولئك من الطلقاء لا من المهاجرين ولا من الأنصار ، وليس هذا بنص جلي مكشوف في خلافة هؤلاء رضي الله عنهم ، ولكنه شيء يعرف بالاستنباط مكشوف في خلاقة هؤلاء رضي الله عنهم ، ولكنه شيء يعرف بالاستنباط والاستدلال والندبر في هذه التلاوة ، فلا يسوغ في تأويلها وتفسيرها إلا هذا.

وقد كان أصحاب رسول الله عَيْنِ حين ارتدت العرب بعد وفاته وكثر من خالفهم يستبشرون بظهور الإسلام وغلبة المسلمين بهذه الآية وقد تلاها أبو بكر الصديق عليهم في ذلك الزمان وقال لهم مالعله قد تقدم لك شيء من ذكره، وهذا شيء قد تقدم به الإجماع وسبق به الاتفاق قبل أن يخلق هشام بن الحكم

الذي هو الأصل في الطعن على خلفاء رسول القد المهاجرين والأنصار. ومع هذا فقد ذكر هشام بن الحكم أنه أدرك الشيعة وكلهم ينوالى أبا بكر وعمر وعثمان ، ويقولون هؤلاء ما أنكروا فضل الوصي على بن أبي طالب ولا دفعوه عن حقه ، وأن الذين دفعوه عن حقه وأنكروا فضله هم المنافقون الذين كان القرآن يهتف يهم . قال هشام وهذا كله تلزيق وتلفيق / دعاهم اليه هيبة أولئك القوم فما أقدموا على تهمتهم ولو عرفوهم لا تهموهم ، ثم أخذ يذكر ماعنده من تهمتهم ، فقد أقر بلسانه أنه لم يسبقه أحد إلى شتمهم ولعنهم ، ولو لم يقر لكان العقل يشهد به ويدل عليه

## وبابآخسر

من أعلامه وآياته ، وهو أنه كان يقول في أوان ضعفه وعنفوان أمره أنه سيعظم أمره ويعلو شأنه ، وتنحزب الأمم عليه ، وتقصد لقتاله وقتله واستئصاله واستئصال أتباعه ، ويأتونهم من كل وجه . وأن أصحابه يثبتون ويز دادون بصيرة ويقيناً في أمرهم عند ذلك . وأن من رآهم ورأى من سار إليهم يكون عنده وفي عقله ورأيه أنهم لا ينجون، فكان ذلك كما قال وأخبرهم الله في تلك الحال ، أنه عز وجل سيكفيهم أمر هؤلاء وأمر من ظاهرهم من أهل الكتاب ، ويستخلفهم في الأرض ، ويؤمن خوفهم ، ويبدلهم بالضعف قوة ، ويمكن لهم الأرض ، وكان هذا في قصة الأحزاب ، وأنزل الله فيها وفي يومها الآية الي تقدم ذكرها في سورة النور . وقد كان عليه أجلى بني النضير من اليهود لأذيتهم له وغدرهم به ، فرحلوا عن المدينة من جواره ، وصاروا إلى قريش لأذيتهم له وغدرهم به ، فرحلوا عن المدينة من جواره ، وصاروا إلى قريش وإلى عبس وذبيان وفرارة وغيرهم من القبائل ، وحرضوهم عليه بأنه أكفر أسلافكم وعاب أدياقكم واستجهلكم وذهب بسيادتكم ورئاستكم وبأحسابكم أسلافكم وعاب أدياقكم واستجهلكم وذهب بسيادتكم ورئاستكم وبأحسابكم

و فرق آلافكم وحمل الأبناء على قتل الآباء. والآباء على على قتل الأبناء، و هو يزعم أنه يظهر عليكم ويستأصلكم وأنتم غير آمنين مما يوعدكم به . فبادروا مادام في ضعف قبل أن يقوى بأشد مما كنتم عليه ببدر وأحد .

وكانت لليهود بالحجاز رثاسات وضيافات ومنن على العرب ، يجيرون من استجار بهم ويمنعون عن جيرانهم ويقاتلون/ دونهم ؛ فأثاروا قريشاً والعرب على رسول الله ﷺ ، فساروا اليه في نحو عشرين ألفاً ، وجـــاء حيىّ بن أخطب البهودي النضري إلى بني قريظة من اليهود وكانوا قد عاهدوا رسول الله مَلِينَةٍ أَن يَسَالُمُوهُ وَلَا يُعِينُوا أَحَداً عَلَيْهِ أَبِداً وَكَتَبُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فِي ذَلَكُ كتاباً . فجاء حيى بن أخطب اليهو دي إلى كعب بن أسد رئيس بني قريظة. وقال له : جثتك بشرف الدنيا وبالعز" . وهذه القبائل من قريش والعرب قد ساروا إلى محمد فكن معنا . فقال ﴿ دعني فإن هذا الرجل قد عرفناه بالصدق والوفاء، إن قال نعم فهي نعم ، وإن قال لا فهي لا ، مالقوله خلف ، وأكره أن يغدر به و لعلكم ألا تظفروا به . فقال حيى : ليس هذا من تلك العساكر التي "لقيَّته' قبل هذا ، وتحن في كثرة وهو في قلة ، ولن لنصرف عنه أو لستأصله ، فتندم في قعودك عنا ؛ وإنما هو وأصحابه قليلون ، وهذه قريش في هذا العدد . وذكر عدد تلك القبائل وما زال بهم حتى غدرت قريظة . فأرسل رسول الله عليهم بسعد ابن معاذ وسعد بن عبادة اليهم ليعرف ماعندهم وحل غدروا أم لا . فلما بصرت قريظة بالسعدين مزقوا الذي كان بينهم وبين رسول الله ﷺوسبوه ، فرد عليهم سعد بن عبادة ، فقال له سعد بن معاذ: كفّ .فما بيننا وبينهم أجلّ من السباب.

فرجعا إلى رسول الله مالية فأخبراه بغدرهم تعريضاً إشفاقاً على ضعف

المسلمين ، وكانت قريظة بالقرب من المدينة وفي أحد جوانبها . وجاءت قريش والقبائل من وجه آخر ، وأشار سلمان الفارسي رحمة الله عليه بحفر خندق ، وكان هذا أول مشهد شهده سلمان . فأمر رسول الله ﷺ بحفر الحندق وأخذ كل جماعة من الصحابة قطعة يحفرونها/. فاعترضتهم صخرة صلبة لا يعمل فيها المعول فهموا بالتعريج عنها ، ثم قال قائل : عرفوا رسول الله عَالِيَّةِ وقد كان ﷺ سار بالمسلمين عن المدينة وعسكر بإزاء العدو . فنترل ﷺ إلى الصخرة وأخذ المعول فضربها ضربة فثار منها برقة عظيمة ، فكبر وكبر المسلمون ، وقال : رفعت لي صنعاء واليمن فرأيت قصورها كأنها أنياب الكلاب وأنتم تفتحونها وتملكونها للمم ضرب أخرى فيرقت برقة عظيمة فكبر وكبر المسلمون فقال : رفعت لي قصور الشام كأنها أنياب الكلاب وأنتم تفتحونها وتملكونها . ثم ضرب أخرى فبرقت برقة ثالثة فكبر وكبر المسلمون وقال : رفعت لي قصور مدائن فارس وفارس وأنتم تفتحونها وتملكونها فأبشروا . وتصدعت الصخرة فصعد رسول الله ﷺ من الحندق وهو مستبشر مسرور ، ورتب أصحابه لحراسة الخندق وجعله بينهم نوائب كما هو مذكور . وكان بالحندق من الضيق ما تطفره خيول شجعالهم ، فطفره عمرو بن عبد ود"، وعكرمة بن أبي جهل، وخالد بن الوليد، وضرار بن الخطاب، وأقاموا أياماً يحاربون ، ثم تواعدوا عشية أن يكونوا من غد يحملون حملة واحدة من كل جانب ، ويقتحمون على المسلمين . فأرسل الله عليهم ريحاً عاصفاً قلعت أخبيتهم وأبنيتهم ، ونفرت خيولهم وإبلهم ، وأخذهم من الرعب مالم يملكوا أنفسهم ، ومروا هراباً على وجوههم ، وكفى الله المؤمنين قتالهم . وبات المسلمون من تلك الربح في كل عافية

فإن قيل : ومن أين لكم صحة هذا أنه جرى . قبل له : قاء جاء مجيئاً إذا

تدبيره من سمعه وفكر فيه علم وتيقن أن الأمر كذلك ، فإن القرآن نزل به مذكراً هذه النعمة ومحتجاً بهذه الآية وممتناً على المؤمنين فقال : n يا أيها الذين آمنوا اذكروا / نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا . إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب أخناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزُلزِلوا زلز الاشديداً ه (۱)

فلو كانت هذه الربح وغيرها من الأمور التي جرت العادة مثلها (٢) لما امنن الله به ولا احتج والعدو والولي يسمعه، [هذا] لا يفعله عاقل فكيف بمن بدعي النبوة. تم يؤكده بأن يجعله قولا لله وأن الله يذكرهم بهذه النعمة

ثم قال : «وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً » (٣) لما كان قد تقدم به البشرى : فكانوا يقولون الواحد منا مايستطيع أن يذهب لحاجته من العساكر التي قد أحاطت بنا وهو يعدنا بملك اليمن وملك كسرى وقيصر . ثم أذكرهم بقول طائفة أخرى ه يا أهل يترب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراه (٤) وقد كان قوم من يني حارثة قالوا ذلك أخبرهم الله بضمائرهم في قولهم، ولا يجوز أن يقول ذلك إلا وهو كما قال، ثم قال : هو لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً . ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ه إلى قوله : «أشحة عليكم فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم قوله : «أشحة عليكم فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم

<sup>(</sup>۱) البغرة ۲۱۲ – ۲۱۶

 <sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، ولعل الأصح «بمثلها».

<sup>(</sup>٣) الأنفال ٩٤-

<sup>(</sup>٤) الاحزاب ١٣

كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقو كم بألسنة -حداد x (١١) يصف جبنهم وخورهم وخداعهم وأنهم إذا زال الحوف وأمنوا قالوا : فعلنا وصنعنا واجتهدنا ، ويظهرون احتقار العدو وإن عادوا عاودناهم ، ثم قال/: ه يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزابُ يودُّوا لو أنهم بادون في الأعراب # (٢) يحكى عن هؤلاء المنافقين وعن من قلت بصيرته وعن من في قلبه مرض ، أنهم يحسبون أن الأحزاب لم يذهبوا ولم ينصرفوا . وأنهم سيرمون شعثهم مما نالهم من الريح ويرجعون ، وأن عسكراً مثل هذا في الكثرة والقوة لا ينصرفون بإزائهم في ضعف وهم مع ذلك في قلة ، و« يودوا لو أنهـــم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم . ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا" (٣٠) فأخبر عن أسرارهم وعن ضمائرهم وواجههم ينفاقهم وسوء نيائهم ، وهذا لا يفعله إلا نبي واثق بتأييد الله له وبنصره إياه ، لأن من صواب الرأي ومحكم التدبير عند الحكماء والرؤساء وطلاب الملك وخطاب الدنيا أن يقبلوا الطاعة ممن أظهرها لهم وإن الممرا ضمائرهم ، وأن لا يردوا ماظهر من نصحهم ولايقولوا لهم ليس ظاهركم كباطنكم وأنتم أعداء ، ليس هذا من حقوق الرئاسة ولا يسوغ في تدبير السيادة ولا يقع هذا من عاقل إلا أن يكون فبياً ، لأن الرئيس إذا فعل هذا حملهم على مكروهه وبعثهم على مكاشفته واستقراغ الوسع في الإفساد عليه و في قتله . و في أمثال الحكماء : لا تسمُّه عاقبًا فيعش ، وقال في و صاياه الني تر تضيها العقلاء

> اقبل مقالسة من بأنيك معتذراً فقد أطاعك من يرضيك ظاهره

إن برَّ عندك فيما قال أو فجرا وقد أجلك من يعصيك مسترا

<sup>(</sup>١) الأحزاب ١٤ ه١

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٢٠

<sup>(</sup>۲) الأحزاب ۲۰

و كان أيضاً لو لم يكن نبياً لا يأمن أن يكون باطنهم في طاعته مثل ظاهرهم، فإذا قال لهم قد نافقتم وهم بخلاف ذلك لكان طعن في قوله ، وإن لم يواجهوه بالكذب قالوه / من ورائه وذكروه لأتباعه ولمن قد اعتقد صدقه ، ويذكرونه لعدوه من اليهود والنصارى . فإنهم كانوا أشد الناس حرصاً أن يقع له كذبة أو زلة ، فهم كانوا يواجهونه بالتكذيب وليس معهم حجة فكيف إذا صار لهم حجة . فتعلم أنه لم يقل ذلك إلا عن علم ويقين ، وهذا باب كبير من الاخبار بالغيوب وهو كثير في القرآن فاعرفه ، فهو من الآيات العظام ثم قال لهم : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ه (۱) فقد كانوا رأوه شائية في تلك الشدائد والأهوال ، ساكن القلب ، طيب النفس يبشرهم بالنصر على هؤلاء وعلى أمم العرب والعجم

ثم قال ؛ و و لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً ».

<sup>(</sup>۱) الأحزاب ۲۲

<sup>(</sup>۲) ص ۱۰

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢١٤

ذلك. وقوله: ٥ و ذكروا الله كثيرا ٤ لم يرد به الذكر باللسان و إنما أراد الذكر القلب والفكر في آيات الله و دلائله و حججه ، و هذا أعظم الذكرين الجلهما وأنفعهما ، والذكر باللسان بعده ، ولا يغني عن ذكر القلب شيء البتة . ثم قال : ٥ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من بننظر و ما بدالوا تبديلا ٥ (١) فأخبر عن ضمائر المؤمنين السابقين والمهاجرين والأنصار ، وأن باطنهم في الإسلام كظاهرهم ، وسريرتهم كعلانيتهم . كما أخبر عن باطن المنافقين ومن في قلبه مرض ، وفي إخباره عن بواطن المؤمنين من الدلالة مثل مافي إخباره عن ضمائر المنافقين ، فتأمل ذلك لتعرفه فشرحه يطول .

وقوله: منهم من قضى نحبه، أي من قتل في سبيل الله أو مات وهو مقيم على موالاة الله وإيثار مرضاته، ومن بقي ينتظر مثله ونيته وطويته ألا يزول عن ذلك وما بدلوا تبديلا ولا غيروا. وفكر في قوله: ٥ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً ٥ (٢)

فانظر كيف تمنن عليهم بأنه صرف عنهم هؤلاء الجنود وهذه العساكر بالريح وكفاهم قتالهم ، وما نال المسلمين من الريح أذى مع قرب المسافة ، بل باتوا منها في كل عافية وبات أولئك في كل بلية ، وهذا بخلاف ماجرت به العادة ، ولا يقدر على صرف الريح في الجهات وإجرائها على هذه السبيل إلا الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) الأحراب ٢٢

<sup>(</sup>٢) الأحداب ١٤

وهم النبي على الانصراف إلى المدينة والرجوع اليها بعد انصراف الأحزاب، فأتاه جبريل يقول له عن الله: لا تنزع درعك حتى تصبر إلى بني قريظة، فسار اليهم ونزل عليهم، فألقى الله في قلوبهم الرعب منه على مع كثرتهم فامتنعوا بحصوتهم، وقال عليه يايهود يا خوة القرود (١)، فقالوا يا محمد: ماعهدناك فحاشاً، فقال على : غدرتم بني ونبذتم / عهدي : إنا إذا حالنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . وبعث اليهم أبا لباية بن عبد المنذر فقالوا له يا أبا لباية أتنزل على حكم محمد قال : نعم، وأومى بإصبعه إلى حلقه، أي أنه الذبح، فأنزل الله عز وجل : «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون « (١) وما كان من أبني لباية إلا إيماء بإصبعه ، فأخبر الله بما كان من أبني لباية إلا إيماء بإصبعه ، فأخبر الله بما كان من إشارته وما كان بينه وبينهم

قال أبو لبابة والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله ، وذهب من وجهه فأوثق نفسه بسارية في المسجد ، فقال بالله أما إنه لو أتاني لا ستغفرت له فأما إذ فعل فلا أحله حتى يكون الله هو الذي يحله ، وما زالت سارية أبي لبابة معروفة في المسجد ، وهذه آية أخرى .

وقد كان بنو قريظة في كثرة وبأس ونجدة ، فقذف الله في قلوبهم الرعب عند نزول رسول الله يُؤلِيِّةِ . فقالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ. فأرسل رسول الله يُؤلِيِّةِ إلى سعد فجاء على حمار أقمر ، وقد كان أصايه يوم الأحزاب سهم ، وكان يقول اللهم لا تمتني حتى تريني في بني قريظة ما أحب ، فقال له

 <sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من حصون بني قريظة قال : باإخوان الفرود هل أخز اكم الله و أنزل بكم نقمته ، قالوا يا أبا القاسم ماكنت جهولا

سیر 3 ابن هشام ۲ ۲۳۴

<sup>(</sup>۲) الأنقال ۲۷

رسول الله عَلَيْكِيْ : إن بني قريظة قد رضوا بك وبالنزول على حكمك ، فقال له الأوس يا أبا عمرو هم حلفاؤك ، فقال سعد : قد آن لي أن لا تأخذني في الله لومة لائم ، لينزلوا حتى أحكم . فلما نزلوا قال : قد حكمت بقتل مقاتلتهم ، وسبي ذريتهم ، وغنم أموالهم ، وأن تكون للمهاجرين دون الأنصار .

فانظر كيف يمتن عليهم بهذا ، والعدو والولي يسمع ولا يجوز أن يمن عليهم إلا بما قد كان وعلموه . فانظر كم علم في قصة الأحزاب - وكم آية ، وكم دلالة ، وكم أعجوبة .

وقد دخل في هذا الباب باب آخر وهو بانفراده حجة تأمة ، بل في كل موطن منه حجة ودلالة ، فمن ذلك قوله عز وجل : «سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم أقل فدن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم 'ضراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما يعملون خبيراً بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزيان ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً . ٥ (٢)

قانظر كيف يخبر عن عدوه أنهم سيقولون مافيه حجة عليهم قبل أن يقولوه . فيقولون ذلك ويفعلونه كما أخبر عنهم ، وهذا من عجيب الأمور ،

<sup>(</sup>١) التوبة ١٢٠

<sup>(</sup>۲) آلفتع ۱۱

ولها نظائر ، مثل قوله عز وجل : ٥ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون ملى مغانم لتأخذوها ملى هو ٥ (١) وقوله «سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله تُقل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كائوا لا يفقهون إلا قليلا ٥ (٢) ومثل هذا كثير .

فإن قيل : فما ينكرون أن يكون قد أخبر عنهم بعد أن قالوا

قيل له: هذا لا يفعله عاقل بأن يقول لأمر قد كان وقد وجد وفرغ منه هذا سيكون ، فيكذب هذا الكذب الظاهر عند قوم يعلمون أنه قد كذب وهو يدعي/الصدق والنبوة وأنه وجده حجة الله وصفوة الله وأنه لا أحد معه في ذلك ولا بعده إلى يوم القيامة ، فاعرف هذا وراءه في أماكنه من القرآن إذا تلوته .

وتأمل قوله عز وجل: هيقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم ه وقوله:

«بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزيّن ذلك في
قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً «.

فإن العاقل لا يفعل هذا بمن أظهر له الطاعة وإن كان متهماً الباطنية ، بل يظهر له القبول ، هكذا حق الرئاسة وهو الذي تقضيه السيادة وهو الحزم ومن سوء التدبير إظهار تهمة مثله ، وهذا لا يفعله إلا من كان نبياً أو رسولا لله صادقاً كما قد تقدم شرح ذلك لك .

ومما يؤكد ذلك ، أنه ﷺ كان يوصي أمنه بالمداراة وبالصفح وبترك

<sup>(</sup>١) الإسراء ١ه

<sup>(</sup>٢) الفتح ١٥

المكاشفة ، ويقول : هذا هو الحزم . وقد كان ﴿ اللَّهِ وَاجِداً عَلَى بَعْضُ أَحِياءُ الْعَرْبِ ، فوردوا عليه وهو معرض عنهم ، فقام رجل منهم فأنشده (١٠ :

فحي ذوي الآضغان تستبق ودهم تحيتك الحسنى فقد يُرفع النفل وإن أظهروا سوءاً فأظهر كرامـــة وإن كتموا عنك الحديث فلاتسل فإن الـــــذي يؤذيك منه استماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يُقلَل

فأقبل يَتِلِيَّ ورضي عنهم وقال: إن من الشعراء لحكماء، وإن من البيان لسحراً، وأعاد قول الشاعر: وإن الذي قالوا وراءك لم يقل. استحساناً له واستصواباً، فلما صار إلى أمر الله عزوجل ما رضي إلا بمواطأة القلب للسان، وأن يكون الظاهر مثل الباطن، ثم مارضي بأ ن يكون هذا القول منه ومن عنده حتى قال هذا القول / قول الله لا قولي، وقول خالقكم وخالق (٢) العالم بضمائر كم وما أخفيتم.

وتأمل قوله: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم «إلى قوله: «بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين « (۳)

فانظر كيف يقول لأولئك لما جاءوا معتذرين وسامعين ومطيعين : إنكم قد قلتم بألسنتكم ماليس في قلوبكم ، وإن قعودكم لم يكن لشغلكم بأموالكم وأهليكم بل لظنكم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً .

ويقول لهؤلاء الآخرين الذين بهم ضعف بصيرة وقد جاءوا مذعنين

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل : ﴿ سبب قول النبي صل الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّ مِنَ الشَّمَرَاءَ لِحُكَّاءُۥۥ

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وخالتي

<sup>(</sup>٣) المجرات ١٧

وسامعين ومطيعين : لم تؤمنوا ، ولكن قولوا : أسلمنا . فلا يسوغهم دعوى الإيمان مع ضعف البصيرة ويقول : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ٥ (١) فيعطيهم العطاء الجزيل ويقول حؤلاء الذين ضعفت بصائرهم أعطيهم أتألف قلوبهم لانحطاط منزلتهم عن منازل المهاجرين والسابقين والأنصار ، فيسميهم باسم المنقصة ويلبسهم جلباب المذلة وقد أعطاهم تلك العطايا الوافرة ، وهذا خلاف تدبير عقلاء الناس وحكماء البشر ، فإن هذا عندهم تضييع للمال وتنفير للناس وجناية على الملوك ونقض عرى الملك وهدم لأركانه .

وفي هذا المعنى قوله عز وجل: هإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون » إلى قوله «ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون « وهذا من ذلك الجنس الذي قدمنا ، وهي في قوم من / المنافقين معروفين وهم عبد الله بنأبي سلول الخزرجي وأتباعه ، وهذا كان سيداً في الخزرج مطاعاً عظيم الشأن ، وكان متقدماً في الأوس والخزرج جميعاً ، وكان رأس المنافقين ، يطيعونه ويرجعون اليه ، وكان قد حسد رسول الله بياسي عليه أمره ، وكان سعد بن عبادة يقول المنبي عني الله اصبر عليه يارسول الله واحتمله ، فوالله لقد نظمنا خرزات تاجه لنسوده حتى جاءنا الله بك .

وكان معه على النفاق جماعة من الأوس والخزرج يؤملونه ويرجون أن تكون الرئاسة له، وكانوا يعدلون قومهم من الأنصار في محبتهم لرسول الله عليه وأتباعه . وكانت الأنصار تحب إسلامه وإجابته وإخلاصه ، فيذكرون له صحة الإسلام

<sup>(</sup>۱) النوبة ۲۰

وحسنه ، ويوبخونه في إبطائه عنه ، فيجيبهم إلى ذلك فيسلم ؛ بم ينظر في أمره وأنه ليس له منزلة خبَّاب بن الأرتُ ، وسهيل بن سنان ، وزيد بن حارثة . وبلال مولى أبي بكر الصديق ، وعمَّار بن ياسر ، وأمثالهم من الموالي مع حبه للرئاسة إذ هو رئيس وسيد قبل الإسلام ، فيتحسر ، ويحمله الحسف ، فيرجع ويتردد. وقد كان في بعض غزوات رسول الله ﷺ، إما في غزوة المريسيع أو غير ها قد از دحم الناس على الماء لضيقه (١) ، فوقع بين الجهجاه الغفاري صاحب عمر بن الحطاب وأجيره وبين رجل من الأنصار، فقال الغفاري \_ ياللمهاجرين وقال الأنصاري : يا للأنصار وبلغ ذلك عبد الله بن أبيّ بن سلول وهو في مجلسه وفي جماعة من خواصه وخدنه وعبيده وأهل بيته ، وكان ني هذه الغزاة ، فأظهر التعجب من أن يقال باللمهاجرين وأن يكون أحد يعازً الأنصار وقومه / من الأوس والخزرج وأخذ يلوم الأنصار في مجيئهم بهم وأنهم جاءوا بقوم فقراء فواسوهم ومطرودين فآووهم وأنزلوهم ديارهم ومخذولين فنصروهم ، فلما قووا واشتدوا واثبوهم وقالوا \_ ياللمهاجرين ، وهذا كما قيل : سمَّن كلبك يأكلك ، وينبغي لهم أن يقطعوا النفقة عنهم حتى ينفضوا عن هذا الرجل (٢) ولئن رجعنا إلى المدينة لنأخذُنهم يهذا ﴿ وَلَنْضَحَنَ لهم ، وليخرجن الأعز منها الأذل . وكان قد قال هذا بحضرة ثقاته وظن أن ذلك لن يبلغ رسول الله عُزِيلِيْمٍ، فجاء زيد بن أرقم الأنصاري وكان من أهل بيته فأعاد على رسول الله عَلِيْتُهِ المجلس، فذكر عَلِيْتُهِ ذلك للأنصار فجاءوا إلى عبد الله بن أبيَّ بن سلول فذكروا له ذلك ، وأن زيداً بن أرقم حكى ذلك

<sup>(</sup>۱) وتسمى أيضاً غزوة بني المصطلق ، وفي سيرة ابن هشام يوضع أن الذي نادى أولا هو الأنصاري إذ قال الله يامشر الأنصار ، والأنصاري هو سنان بن وبر الجهني .

انظر لتفصيل الحادث سيرة ابن هشام ٣ - ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) هو يتكلم عن الأنصار فيقول: ينبني لهم

عله ، فقال : ماقلت هذا وحلف ، وقال قد كذب من ذكر ذلك عنى ، وأنا أعرف بحق رسول الله مِنْ إِنْ أَقُولُ هَذَا ، وزيد بن أرقم غلام حدث لا يدري ما يقول . فقالوا له كذا الظن بك ، وأقبلوا على زيد بن أرقم بمذلونه وجاء هو إلى رسول الله عليه علم أصحابه وخاصته يكذبون زيداً فيما حكاه ويحلفون على ذلك ، وأنهم يعتقدون في قلوبهم وضمائرهم نبوة رسول الله ﷺ وصدقه ، فقبل رسول الله أيمانهم وسمع منهم وأقبل عليهم يكذب زيد بن أرقم ولا صدقه ، بل أمسك عنه . فأخذه عليه الوحي كما كان يأخذه ، فأقبل على أصحابه ودعا بأبي بكر وعمر ، وتلا السورة، وأخبرهما بصدق زيد بن أرقم وأنه على حداثته قد أجاب وصدق . فقال له عمر بن الخطاب يارسول الله لم لا تأذن في قتل هذا ، تقدم إلى بشر بن البر الأنصاري أو إلى غيره يقتله <sup>(١)</sup> ، وتلا رسول الله ﷺ السورة على الأنصار فقاموا / إلى عبد الله بن أبي ين سلول فتلوا ذلك عليه وعرفوه ما كان ، وعذلوه ولاموه ولاموا أصحابه ومن حوله ممن يريد هذا ، وقالوا : إلى كم ياويحك ، وإلى متى تكون هذه الفضائح ويفضحكم الله مرة بعد مرة ، توبوا وارجعوا ، فقالوا لتوب و ارجع

وجاء ابن لعبد الله بن أبيّ بن سلول إلى رسول الله على وكان محلصاً وكان برّاً بأبيه شديد المحبة له ، فقال : يارسول الله ، قد بلغني ما كان من أبي وما أحسب ولداً أبر بوالد مني ولكني لا أرضى له ما يأتيه ، وقد بلغني ما أشار به عمر ، فإن أردت قتله فمرني بذلك فإني والله أقتله مع حبي له وبري به ، وإن قتله غيري خشيت ألا أصبر أن أرى قاتل أبي في الناس فأقتله فأدخل النار ، فقال له النبي على لا تقتله و تأن به .

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام عباد بن بشر الأنصاري

ولما رجع رسول الله ﷺ من هذه الغزاة يريد المدينة . فلما قرب اعترض ابن عبد الله بن أبعي بن سلول هذا أباه واعتقل جمله وثني ركبته ، فقال له أبوه : مالك يابني وما تريد ، فقال له : والله لا دخلت المدينة أو يقول رسول الله ﷺ الأعزُّ وأنا الأذل، فما زال يدافعه ويسأله تركه وتحليته فلا يفعل ، ويمر به الناس على طبقاتهم في سيرهم ، فمنهم من يسأله الصفح عنه والتخلية له ومنهم من لا يفعل ، وأصحابه وأعوانه يرون ذلك به ويشتد حسرتهم عليه ، فما أفرج ابنه عنه حتى قال ذلك و نادى على نفسه فتأمل مافي هذا من دلالات وعلامات وآيات بينات تدل كل عاقل استدل بهـــا على نبوة محمد ﷺ وصدقه وفيه من ذلك أكثر مما شرحنا فتأمله تجده وهؤلاء المنافقون كبراء ورؤساء في قومهم ، وكانوا مطاعين ولهم / أتباع ، وقد كان اليهود يجلسون إلى عبد الله بن أبى بن سلول ويعظمونه ويجلُّونه ويزيدون في ذلك لأجل عداوته للنبي مَنْكُمْ ، ويبعثون الأوس والخزرج على طاعته ، ويقولون : سيدكم القديم ولحمكم ودمكم ، وإنما محمد وأصحابه دخلاء فيكم . وقد كان الجدُّ بن قيس أحد السادة القدماء المطاعين في بني قيثلة من الأوس والخزرج (١) ، وقد كانت سبيله في النفاق سبيل عبد الله بن أبسي بن سلول .

فإن قال قائل : قد لعمري كان هذا من سيرة محمد عليه وأفعاله وهو بخلاف سيرة حدد عليه وأفعاله وهو بخلاف سيرة حزمة الملوك ، ولن يقوم الملك بمثل هذا التدبير ، ولكن إنما فعل محمد هذا في آخر أمره وحين صار بالمدينة وصار في عساكر وجماعات، وحين استنب أمره ، فألا فعل هذا بمكة ؟

<sup>(</sup>١) كَانُ الجد بن قيس المتخلف الوحية عن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان . ثم تخلف عن غزوة تبوك ولزلت فيه الآية : (ومنهم من يقول الذن لي ولا تغني) . سيرة ابن هشام ج ٢ : ٣١٩ ، ٢١٩

قيل له : ما في هذا طعن و لا جثت بشيء ، بل ماحصلت و لا تدري ماتقو ل ولو سكت لكان أستر لك ، لأنك مازدت على أن قلت : هذا كان بالمدينة ولم يكن بالمدينة ، وكان حين صار في عساكر وجماعات ، فما في هذا من الطعن ، ولو قد تدبرت لعلمت أن هذا زائد في حجته . لأنه بالمدينة مارجع عن دعوى النبوة والصدق والعصمة كما كان بمكة ، وحين صار بالمدينة وفي عسكر وعدوه في عسكر يقصده ويطرقه ، فهو إلى الرجال وإلى الندبير بتدبير حزمة الملوك وطلاب الدنيا ومداراة من يتهم باطنه وترك مكاشفة مثل هذا أولى ، فما زدتنا بسؤالك هذا إلا قوة في الحجة . وقولك ألا كان هذا بمكة ؟ فكيف يكون بمكة وما هناك منافق البتة ؟، وكيف ينافقونه بمكة وهو وأتباعه كانوا بها مقهورين مغلوبين وبها من المسلمين من يكتم إيمانه خوفاً من قريش ، والذين / كانوا يظهرون إيمانهم بمكة قبل الفتح أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأشباههم ، من تلك الجماعة المعروفة ، على ماعليهم في ذلك من الشدة والأذية والبلية من قومهم وسواهم من الرجال والنساء كانوا يضعفون عما يقوى عليه أولئك فبكتمون ايمانهم ، فمن أين يكون بمكة منافق . والأمر بالضاء مما كان بالمدينة فكأنك تقول له بَيْلِيْغٍ: لم لم تكذب وأنت بمكة كما صدقت وأنت بالمدينة ، وأيضاً فهو كان بمكة وحيداً فريداً ، (١) و من معه في ذلة وقلة وقبل أن يتبعه أحد ، فما لان لعدوه بل كاشف وبالغ فيما يغضبهم ويغيظهموجبُّههم بالإكفار والنجهيل بمثل قوله ﴿ وَأَفْنِيرُ اللَّهُ تَأْمُرُونِيُّ أَعِبُدُ أَيُّهَا الْجَاهُلُونَ ۗ (٢) ه و ُقل يا أيها الكافرون » ومثل قوله : «أم تحسب أن أكثر هم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا#(٣) ومثل قوله : ﴿إِتْكُ لا ُتُسْمُسِعُ

<sup>(</sup>١) في الأصل وحيد فريد

<sup>(</sup>٢) الاسر ٢٤

<sup>(</sup>٣) الفرقان ٤٤

الموتى ولا تسمعُ الصمَّ الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم الومثل قوله ( دوما أنت بمسمع آمن في القُبور ( إلى غير ذلك من نظائره مما لم يكاد يحصى لكثرته ، وهذا لا يفعله حازم ولا عاقل إلا أن يكون نبياً كما تقدم لك شرحه في غير موضع من كتابك هذا .

وتدبر قوله في أصحابه ببدر : لأيجاد لونتك في الحقّ بعدما تبيّن كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون (١) كيف يوافقهم على اليسير مما كانوا يجدونه من الشدة والحوف من عدوهم لقلتهم وكثرة عدوهم .

وفي هذا المعنى قوله «واذكروا إذ أنتم قليل مُسِيَّضَعَفُون في الأرض تخافون أن يتخطَّفَكُم النّاس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من العايبات/ لعكم تشكرون الأ<sup>(1)</sup> وقوله في قصة أحد الهولقد صدقكم الله وعدّه إذ تحسوم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتُم من بعدما أراكم ما تعبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » (<sup>(1)</sup>) فواقف الذين أرادوا من الدنيا المباح من الغنائم على هذا المقدار ، يخلاف تدبير البشر و من له حرص على طلب الرئاسة والملك ، حتى قال ابن مسعود :ماشعرت أن أحداً يريد الدنيا حتى سمعت رسول الله يقول الا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الأن المهاجرين والأنصار اتبعوا النبي الصدقه ونبوته لا لغير ذلك ، فإن اتفق لهم رزق مباح لم يكن بذلك بأس

إلى قوله: ٥و طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل: إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم مالايبدون

<sup>(</sup>١) الأنفال ٢

<sup>(</sup>۲) الأنفال ۲۹

<sup>(</sup>٣) آل عبران ١٥٢

لك يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ماقتلنا هاهنا » (۱) وهذا كان قاله عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه يوم أحد وهو من ذاك الجنس .

ومما يجري هذا المجرى قوله تعالى : «لقد رضى الله عن المؤمنين إذيبايعونك تحت الشجرة فعلم مافي قلوبهم ٥ (٢) والعاقل إذا تدبر علم أنهم لو لم يكونوا كذلك في ضمائرهم وطويتهم لما قاله فيهم ولما أخبر به عنهم ، لأنهم كانوا ألفاً وأربع مائة ، فكان لا يأمن أن تكون طويتهم غير خالصة وإن أظهروا له ذلك ، فكان لا يأمن أن يهجم منهم على خلاف ذلك ، فيتبينون كذبه وهذا لا يفعله عاقل ، فكيف بمثل محمد عليه و هو يدعي النبوة والصدق ويدعو الناس إلى أن يعتقدوا ذلك فيه ، ويريده منهم ومع هذا فيقول إن هذا ليس بقولي وإنما هو قول ربّى وربكم علام الغيوب. وهذا فيه علوم بغيوب كثيرة [التي] (٣)لا يعلمها إلا الله ولا يطلع عليها إلا صفوته وأنبياؤه . ولو كان فيهم من ليس بخائص / الطوية لرجع إلى نفسه فكان يظهر ذلك ولو يعد حين . ولا يدع التحدث بهو إن لم يجبُّه به رسول الله ﷺ و كان يتحدث مع اليهود والرؤساء الذين ذكرناهم من أعداء النبي علية ويخبرهم بما كان عليه وما قاله ، وكانوا يسرُّون بعثرة لرسول الله وَلِيُّة وزلَّة إن لو كانت وحاشاه من ذلك ، فكان يبلغ ذلك رسول الله، والمسلمونويتحدثون به ، ويشيع الأمر، كما ظهر أمثاله من قول المنافقين مع إخفائهم لذلك . فتعلم حينئذ بدليل عقلك أن بواطنهم له عليه كانت كظواهرهم كما أخبر وكما قال .

<sup>(</sup>۱) آل عبران ۱۵۹

<sup>(</sup>۲) الفتح ۱۸

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، ونظنها زائدة

وقد كانوا بتعنتون ويتعلقون بالضعيف من الأمور ويسألون ، ألا ترى أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد كان يكتب لرسول الله يُلِيَّةٍ ، فكان إذا انتهى إلى آخر القصةوقد أملى عليه رسول الله يُلِيَّةٍ : • وكان الله • فيقول ابن أبي سرح غفوراً رحيماً ، أو عليماً حكيماً ، فيقول رسول الله يَلِيَّةِ : هكذا نزلت فقوراً رحيماً ، أو عليماً حكيماً ، فيقول رسول الله يَلِيَّةِ : هكذا نزلت فاكتب . فقال للناس : إنما يأتي محمد بهذا من تلقاء نفسه ، وحكى مثل هذه الصورة ، فكيف بما فيه الحجة لهم عليه . ولهذا نظائر مما قد سألوا عنه وترددوا فيه ، وليس أحد من أصحابه من أخبر عنه مع كثرتهم شك أو تردد أو أخبر عن ضميره بخلاف ما أخبر عليه .

ومن هذا الجنس قوله عز وجل اللفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الالفاخر عن المهاجرين المكيين بأنهم هاجروا لله وابتغاء لمرضاة الله وشهد لهم بالصدق ، ثم قال : والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم / المقلحون و (٢) فشهد لهم بالفلاح ، وهم خلق كثير ، أخبر عن طوياتهم وضمائرهم ، وهذا من الغيب لا يعلمه الا الله .

ومن هذا الجنس ، إخباره في القرآن عن عائشة وصفوان بن المعطل الذي رميت به ، فأخبر عز وجل ببراءة ساحتها وبغفلتها عما رميت به وأن ذلك لم يخطر ببالها ولا همت به فضلا عن أن تفعله ، فقال عز وجل : «إن الذين برمون المحصنات الغافلات المؤمنات كعنو ا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب

<sup>(</sup>١) الحشر ٨

<sup>(</sup>۲) المشر ۹

عظيم " (() وقد جلد رسول الله على أولئك القذفة وقال : الله أمرني بجلدهم وأخبرني بكذبهم في قذفهم عائشة ، وتلا عليهم : "إن الذين جاءوا بالإفك عصبة" منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم ه (١) أي ما ضركم بل كانت عقبى لكم ، فإن الله عز وجل تولى إكذابهم بنفسه ، وأنزل فيه القرآن المعجز والآيات البينات التي لا إكذاب لها إلى يوم القيامة ، ثم قال : "لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذا ب عظيم " (٣) ثم عاتب المؤ منين الذين حكوا ما قالته القذفة ووبخهم على ذلك وعلى إمساكهم عن تكذيب أولئك والرد عليهم وحسن الظن بعائشة وبصفوان فقال عز وجل «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين ه حتى قال : ه فأولئك عند الله هم الكاذبون » . فانظر إلى هذا التعنيف النازل بالمؤمنين الذين حكوا ما قالته القذفة في عائشة وقالوا إنما قلنا ما قبل لا انا قذفنا ولا انا شهدنا

ثم عاد إلى من كان له في القصة هوى فقال : « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لاتعلمون « فتأمل هذا الوعيد لمن كان له في هذا هوى / وقوله للمؤمنين الأبرياء : « يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين ».

ثم قال : هيا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » أي إن هذا مما يزينه الشيطان ويدعو اليه والشيطان لا يريد إلا الباطل ثم قال : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً » أي لولا لطفه بخلقه وحسن اختياره لهم وجميل تدبيره لما زكى

<sup>(</sup>۱) النور ۲۳

<sup>(</sup>۲) النور ۱۱

<sup>(</sup>٣) النور ١١

منهم أحد أبداً ، ثم قال : ٥ ولا يأتل أولمو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم » .

وهذا القول يقوله الله لأبي بكر ، فإن مسطح بن أثالة كان من بني عبد مناف وكان ابن خالة أبي بكر وكان في عياله ، وقد كان خاض مع الحائضين في شأن عائشة ، فلما أنزل الله براءتها حلف أبو بكر ألا ينفق على مسطح وقد كان تاب وندم وكان من المهاجرين ، فلما قال الله هذا القول لأبي بكر الصديق قال : بلى ، يارب نحب أن تغفر لنا ، فرده في عياله .

فتأمل هذا النكال النازل بالقذفة والفضيحة الحالة بهم والتوبيخ لمن أصغى لحديثهم والتزكية العظيمة لهذه المقلوفة ، وقد وقع في هذه القصة جماعة كثيرة فيما يكرهون على طبقات ، وهذا قول يغيظ ويغضب ويخرج المحبات ويذكر بالأحقاد وبالأمور القديمة ويبعث على البهت فضلا عن الإنصاف ، فكيف بأمر قريب العهد . ولهؤلاء القذفة والخائضين نفوس وأكباد وعشائر وأحباب ، وفيهم مثل عبد الله بن أبي بن سلول ، ويتصلون بأعداء رسول الله بيالي من البهود وغيرهم ، / ولهم الحرص الشديد على كذبة أو زلة تقع منه فما قدروا ، فلو لم يكن في هذه القصة إلا إنسان واحد أو عائشة وحدها وكان هناك كذب لظهر ، فكيف وفيها جماعة ، فلو لم يكن الله قد أطلعه وأخبره بصدق عائشة وصفوان لما أخبر بهما فإن كان لا يأمن كذبهما ، هذا لا يختاره عاقل سيما وهو يدعى الصدق .

فقد علمت أن الملوك وطلاب الدنيا لايؤمن غدرهم وكذبهم ويهتهم بل تلك عادتهم وسجياتهم ، وهم يطوون أسرارهم ولا يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد من نقائهم ممن يشاركهم في ملكهم ونعمهم ، ثم لا يأمن إن أظهر ذلك على نعمته ودمه ، ثم لايلبث السرّ الذي هذه سبيله أن يظهر ذلك في زمن الملك من جهته أو من جهة ذلك الثقة الذي أطلعه عليه ، وليس للناس بإظهار ذلك عناية ، ووبما لم يكن في ذلك مايتعلق بالدين وفيه معاداة الناس كلهم ، وعنايتهم به وطلب عثرات من أتى به شديدة ، ويتمنون وقوع ذلك منه . ومن لاعيب فيه ولا عادة في وقوع الكذب منه ومن يدَّعي العصمة فصغار الأمور كبيرة منه ، وقد يشيع عليه بما يشبه العيوب والذنوب بأنه عيب وذنب ، ويتعلق عليه بمشكل الألفاظ ومنشابه الكلام . وقد كان أعداؤه ﴿ إِلَيْ معه وبهم من الكثرة والقوة والملك والسطوة ماقد عرفه الناس . ومع هذا فقد ارتد من ارتد من قبائل العرب بعد موته ، وناظرهم أصحابه وحاجوهم وحاربوهم فما أمكن أحد من أو لئك الأعداء من المرتدين ولا المنافقين ولا اليهود ولا النصارى أن يقيموا حجة في / هفوة أو زلة أو فيما يشبه ذلك كان منه ﷺ مع حاجتهم إلى ذلك وحرصهم عليه، فكانوا يدفعون بأس أصحابه عن أنفسهم بذلك ويوقعون الحلاف بيتهم بذلك ، لأن أصحابه إنما استحلوا دماء من خالفه ديانة "لأنه نبيّ ولأنه صادق لا يخطىء ولا يزل ولا يكذب ، ولو وقع منه شيء من ذلك لما حلت نصرته ولا تصديقه ولا اتباعه فلو كان فيمن زكاه وشهد على ضميره ونيته من ليس كذلك لما لبث أن يخبر بذلك ويرجع عن نبوته وتصديقه ، وكان لا يسر بما أظهره من تزكيته لأنه يعلم أنما أظهر تلك التزكية والتصديق حيلة عليه وخديعة له وسخرية منه ، فكيف والذين زكاهم وشهد على ضمائرهم جماعات كثيرة في أوقات متغايرة ، وكذا من شهد بنفاقه ، فاعرف هذا فإنه باب كبير من وراثه أبواب في دلائل نبوته برالين

ثم عدت إلى ما كنت بدأت به ، فمن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى :

الو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون و (۱)

فتبين رحمك الله ماتي هذا ، فقد تقدم لك شرح نظائره ، ثم قال : ﴿ عَمَا اللهُ عنك مَ أَذَنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين . إنما يستأذنك الذين٤ يؤمنونبالله واليوم الآخر وارتابت قلويهم فهم في ريبهم يترددون 🛚 (٢) وهذا في قوم معروفين استأذنوه عليه السلام ثم قال فيهم : ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجِ لَأَعَدُّوا لَهُ / تُعَدُّةُ وَلَكُنْ كُرُهُ اللَّهُ انْبِعَاتُهُم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين . لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا و لأو ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم" بالظالمين» <sup>(٦)</sup> وهذا خلاف تدبير عقلاء البشر . فإنهم إذا خلفوا من خلفو ا خوفاً من ضرره وهربا من شره وقدموا من قدموا ليهلك فيستر يحون من شره لا يفضحون بذلك ولا يظهرونه وإنما يظهرون خلافه ، فيقولون لمن خلفوه إنما خلفتك لحاجتي لتكون من ورائي ولثقتي بك و لتعويلي عليك ، وكذا يقولون فيمن يقدمونه ، ثم قال : «لقد ابتغو ا الفتنة من قبلُ وقلَّبُوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمرُ الله وهم كارهون \* (١) يريد ما كان من حرصهم على قتلك واستئصالك حتى طمعوا فيك ، لوحدتك ثم لضعف من اتبعك حين آمنوا بك و لقلتهم حتى جاء ماوعد الله من النصر والظفر والظهور ، ثم قال : ٥ ومنهم من يقول ائذن لي

<sup>(</sup>١) التوبه ٢٤

<sup>(</sup>٢) التوبة ٢٢ - ٢٤

<sup>(</sup>٣) التوبة ٢١

<sup>(؛)</sup> التربة ٨؛

ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين اله (١) وقد كان تلطيل الله المجدين قيس : هل لك في جلاد بني الأصفر . يعني الروم فقال هو وغيره: بل تأذن لنا فنقيم ونتخلف ولا تفتنا فتغلظ المحنة علينا بأمرك إيانا بالحروج وترك إعفائنا منه ، فلعل ذلك أن يثقل علينا فنخالف أمرك فيه

فقال الله «ألا في الفتنة سقطوا» أي فيما ذكروا أنهم يحدّرونه من المعصية والحلاف سقطوا، والنار من ورائهم محيطة بهم على أفعالهم ونفاقهم وقعودهم عنك .

ثم قال : ٥ قل أنفقوا طوعاً أو كرها لن يقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين» وليس من تدبير عقلاء البشر أن يقول لمن أظهر طاعته وأنفق فيها ماله وبذل فيها مهجته : /إن هذا لاينفعك ولا يقبل منك ثم قال : ٥ وما منعمَهمأن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم ُكسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون « وهذا من ذلك الجنس في المكاشفة ثم قال : ﴿ فَلَا تُعْجِبُكُ أَمُوالِهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهَ لَيْعَذَّ بَهُمْ بَهَا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ۽ (٣) ، فقد كان للجد بن قيس ولعبد الله ابن أبي وأضرابهما ثمن نافق من الأوس والخزرج أموال ظاهرة ونعم وأولاد ، وهم جماعة كثيرة . فأخبر الله نبيته بسوء أحوالهم في الباطن وأن أموالهم وبال عليهم والله يعذيهم بها بما يكلفهم من إنفاقها ، فهم ينفقون أموالهم ويكدُّون أبدائهم ويقاتلون أولياءهم مع أعزائهم ، وهذا من ذلك الجنس . وليس يريد كفرهم ، وإنما بريد تعذيبهم بكفرهم في حال كفرهم ، كما قد يقول الرجل لصاحبه ﴿ إَنَّا أَرْيِدُ أَنْ تَعُودُنِي وَأَنَا مُرْيَضٌ ، وَإِنَّمَا أَرْبِدُ أَنْ تُرْوَرُنِي وَأَنَا محبوس،

 <sup>(</sup>١) الآيات السابقة من سورة النوبة ١٨ فما بعدها

وإنما أريد أن تسد خاتي وأنا فقير ، وهو لايريد أن يكون مريضاً ولا عبوساً ولا فقيراً ، وإنما يريد أن يعامل بهذه المعاملة وهو في هذه الأحوال ، فكذا أراد الله تعذيبهم وهم كافرون ، أي في حال كفرهم و لأجل كفرهم وإن كان لكفرهم كارهاً . ثم قال : « يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالو اكلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم و هموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيراً لهم ه (۱) وهذا في قوممن المنافقين معروفين اجتمعوا ، فقال بعضهم لبعض : لأن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شراً من الحمير : فقال رجل كانوا يظنونه منهم وهو مسلم : والله الذي لا إله إلا هو إنه لحق ولأنتم شراً من الحمير . ثم أتى النبي يَرِالله فذكر ذلك له ، فدعاهم فقال / أنتم القائلون كذا وكذا ، فحافوا بالله ماقالوا ، فأنزل الله ذلك ، فقال رجل منهم : قد والله وأرى الله قد عرض علي التوبة وبذلها لي ، والله لأقبلنها ؛ فتاب واعتذر ، وهو معروف .

وقد قلت لك: إنك بعقلك تعلم أن هناك قوماً (٢) هذه صفتهم وقد قالوا ماحكاه الله عنهم وإن لم نعرف أسماءهم وأعيانهم . وقوله : «وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله « فقد كان رسول الله والله ويعطيهم من الغنائم إذا حضروا الحرب على ظاهر الإسلام ، ويعطيهم من الصدقات يظاهر الفقر فأذكرهم الله بهذه النعم ، وهذا كقولك ما لي إليك ذنب إلا نصحي تك وعبتي إياك .

ثم قال: 8 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصّد قن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقاً

<sup>(</sup>١) التوبة ٧٤

<sup>(</sup>٢) في الأصل : قوم

في قلوبهم « إلى قوله : «فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ٌ « <sup>(١)</sup> وقد كان النبي علي على الناس على الصدقة ، فجاء عمر بصدقته وجاء عبد الرحمن بصرة بعجز عنها الكف ، وجاء عثمان أيضًا بما هو معروف من عظم صدقته ، وكذلك غيرهم من الصحابة . وجاء رجل بقال له أبو عقيل بصاع من تمر ، فقال المنافقون : لو كان لنا مال لأعطينا أكثر مما أعطى عبد الرحمن، وقالوا لصاحب الصاع : إن الله لغني عن صاعك هذا ، فلمزوا من إعطاء الكثير ومن إعطاء القليل ، فلهذا قال الله : «إن الذين يلمزون المطلوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ٥ (٢) فلهذا فصل الله عز وجل بين الفريقين . وأما قوله : ٥ سخر الله منهم ٥ فإن الله لا يفعل سخرية الساخرين ، ولا ظلم الظالمين ، ولا استهزاء المستهزئين ، ولا خداع المخادعين ، ولا جور الجائرين ، / ولكنهم لما جازاهم على سخريتهم جاز أن يقال سخر منهم ، وهذا جزاء ، كقوله : هفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » (٣) و « جزاء سيئة سيئة مثلها » (٤) فالأولى سيئة والثانية جزاء . ثم قال : « وقالوا لا تنفروا في الحرّ ُ قل نارُ جهنم أشدُّ حراً » وهؤلاء قوم معروفون بأعيالهم تخلفوا عن الخروج معر سول ﴿ إِلَّهُ إِلَّى غَرُوةَ تَبُوكُ وقالُوا هذا القول ، وكان قد خروج في أشد مايكون من الحرّ ، وكانت نصارى العرب قد خرجوا إلى ملك الروم بحثونه على قصده لرسول الله علي وقالوا له : هو وأصحابه في جهد وضرّ شديد ، فانتهز الفرصة قيهم . فبادره رسول الله ﷺ وخرج بأصحابه وهم في ضرّ شديد وإعواز وعدم القوت ، وتوجه نحو

<sup>(</sup>١) التوبة ٧٠

<sup>(</sup>۲) التربة ۷۹

 <sup>(</sup>٣) البقرة ١٩٤، وفي الأصل : ومن اعتدى

<sup>(</sup>٤) الشورى ٤٠

الشام في عشرة آلاف فارس وعشرين ألف راجل . وأقام بنبوك وملك الروم بدمشق ، فراسله النبي ﷺ ودعاه إلى إجابته والدخول في طاعته ووبخه و كان له معه ماهو معروف .

د و جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم ه ، والمعذر بالتشديد هو المقصر الذي لم يستفرغ وسعه ، والمعذر بالتخفيف الذي قد قدم فيما بيته وبين أخيه وصاحبه ماهو لهاية في العذر (١١) وكان ابن عباس رضي الله عنه يقرأ : المعذرون بالتخفيف ، ويقول : لعن الله المعذرين ، ذهب إلى الذي يعتذر بغير عذر .

ثم قال : و يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ، (٢) ،

وكذا يجب على المسلم أن يرضى مارضي الله وعسن رضي الله ويسخط ماسخط الله ، ولهذا قال رسول الله الله الله يؤمن أحدكم حتى يرضى بقدر الله و فالرضى بقدر الله واجب ، وسخط المعاصي فرض لازم . فالويل لمن رضي بمعاصي الله والويل لمن لم يرض بقدر الله (٣).

وقوله عز وجل / والذين اتخلوا مسجداً ضراراً وكفراً ه إلى قوله : «إلا أن تقطع قلوبهم والله ُ عليم حكيم » .

وكان رجل من كبار الأوس يقال له أبو عامر عبد عمرو بن صيفي وكان يعرف يأبي عامر الراهب ، وقد كان أظهر الترهب وأنه يطلب الحنيفية ودين

<sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل : المعذر بالتشديد : المقصر . المعلر بالتخفيف

<sup>(</sup>۲) التوبة ۹۹

 <sup>(</sup>٦) جاء في هامش الأصل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يؤمن أحدكم حتى يرضى
بقدر الله ٥.

الحق. فلما قدم النبي ﷺ للدينة لقيه أبو عامر فقال : يامحمد إلام تدعو ، فقال إلى دين الحنيفية الذي تطلبه بزعمك ، فقال له : ما أنت عليه ؟ فقال له رسول الله ﷺ: بلى ، ودعاه فأبى ، وحسد رسول الله ﷺ، وقال له أبوعامر الكاذب منا أماته الله غريباً شريداً طريفاً ، يعرض برسول الله علي ، فقال له رسول الله ﴿ إِنَّهُ عَلَى الله ذلك بالكاذب منا . ثم أقبل أبو عامر على قومه ينهاهم عن اتباع رسول الله يُؤلِغُ وعن طاعته ويجتهد، وأعلام رسول الله ﴿ لَيْنَا و آیاته نتز اید و تظهر و یکثر أتباعه من قوم أبـی عامر فیز داد غیظاً . واتخذ مسجداً يجمع اليه الناس فيحادثهم وينهاهم من اتباع رسول الله ﴿ إِلَيْ عَمْ أَنَّهُ عَلَى الحنيفية ، وأن دينه سيظهر ريصير في جماعة وعز ، فكان يجتمع اليه قوم من المنافقين ، ويجلس اليهم البهود ويقوون منهم الخلاف على رسول الله يتختج ثم إنه خرج إلى مكة وبعثهم على غزو النبيُّ وحربه ، ويقول : أنا معكم وقومي من الأوس معكم ، فإذا لقيتم محمداً صرفا إليكم . وكان معهم في وقعة أحد ، فلما تنازلوا نادي أبو عامر قومه معاشر الأوس ، أنا أبو عامر فقالوا : لامرحباً بك يافاسق ، وسبُّوه ولعنوه ، فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر . وقد كان خرج إلى مكة من قومه جماعة كثيرة وهم على رأبه في رسول الله علي ، وكانوا نحو خمسين رجلا ، فقاتلوا المسلمين / مع قريش قتالا شديداً ، ثم صار أبو عامر إلى الروم ولقي قبصر ملك الروم بالشام ، فدعاه إلى قتال رسول الله ملك الله عليه والمسلمين وحرَّضه على ذلك ، وهوأن أمرهم عنده بضعفهم وفقرهم وقلة عددهم وكثرة عدوهم ، وخوَّفه العواقب إن هو لم يفعل ذلك بما لا يأمنه من قوة الإسلام . ثم إن أبا عامر مات بالشام طريداً غريباً وحيداً كما دعا رسول الله ﴿ إِنَّا أَبِضاً مِنْ أَعَلَامُهُ فِي إِجَابَةً دَعُوتُهُ .

وقوله : «أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، دلالة على أن

الفتنة بمعنى النعمة (١) وفيها دلالة على أن الله قد أنعم على الكافرين والمنافقين بنعمة الإيمان ، وأكمل عقولهم وقواهم وأزاح عللهم ، فبدلوا نعمة الله كفراً وأبطئوا عن التوبة والتذكر .

وانظر إلى ماني قوله: وعلى الثلاثة الذين مخلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم » (٢) وهذه نزلت تي هؤلاء الثلاثة من المؤمنين خاصة ، وهم (٣): كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن ربيعة وكلهم من الأنصار ، وكان هؤلاء تخلفوا عن رسول الله ميلية في غزوة تبوك ، ثم ندموا واغتموا غماً شديداً وحزنوا لذلك حزناً عظيماً ضاقت صدورهم به ، فأخبره الله عز وجل عن صدق نياتهم وخلوص ضمائرهم وما فيها من الحزن والغم بناخرهم وما كان لينلو ذلك إلا وقد علم وتيقن ماني ضمائرهم ، وفي هذا من الدلالة مثل ماتقدم ، والكلام فيه مثل الكلام في ذلك ، فاعرفه .

وكان (٤) تخلف عن رسول الله على هذه الغزاة خلق كثير من المسلمين نحو ثمانين رجلا، وذكروا / ما أخرهم ، وصدقوا عن أنفسهم ، ومنهم من لحق به بتبوك قبل أن يرجع إلى المدينة . وكانت هذه الغزاة صعبة شديدة . خرجوا في الحر الشديد وكانوا في إضاقة (٥) وفي قلةمن الزاد ، وكان الزمان

<sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل : «قواء تعالى : (أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ) ولالة على أن الفتنة عملي النعمة .

<sup>(</sup>۲) النوبة ۱۲۹

 <sup>(</sup>٣) جاه في هامش الأصل ، قوله تعالى : رعل الثلاثة الذين خلفوا ، نزل في كمب بن مالك و هو
 ر هلال بن أمية و مرارة بن ربيعة .

<sup>(</sup>١) في الأصل، وكان كان

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل ، ولعلها ضائنة .

حريقاً ، وأَقبِل مِيْكِلَةٍ مِن تبوك ، حتى إذا دنا من المدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا عنه من المؤمنين ، فقال رسول الله عليه إلى إلى الله يكلمن ولا أيجالس حتى آذن لكم ، وأعرض عنهم رسول الله عليه والمؤمنون حتى إن الرجل ليعرض عن أبيه وعن أخيه ، وحتى إن المرأة لتعرض عن زوجها . فمكثوا أياماً ، ويجعلون يعتذرون إلى النبيَّ يَتَالِيُّ بالجهد ، ويحلفون له ، فرحمهم عَلَالِيُّ واستغفر لهم . وقالت بنو سامة لكعب بن مالك امش إلى رسول الله ﷺ فاعتذر اليه وبايعه لعله يقبل منك ، فأقبل معهم ورسول الله ﷺ جالس في المسجد يبايع ، فسلم عليه فأعرض عنه ، فقيل إن كعباً قال : لم تعرض عني يارسول الله. فوالله مانافقت ولا ارتبت ولا بدلت ، فقال رسول الله عليه الله على ؟ قال : أما إني لاأعتذر إلى رسول الله ﷺ بعذر ، لقد كنت شاباً موسراً ولكن أصابني فتنة فتخلفت . فسمع مرار ة بن ربيعة و هلال بن أمية بالذي قال كعب فقالا مثل قوله ، فأعرض عنهم رسول الله عليه عليه ، فقاموا من عنده ، فقالت بنو سلمة لكعب : والله ما أصبت ولا أحسنت ولو اعتذرت لقبل منك ، فقال لهم كعب والله لا أجمع اثنتين : أتخلف وأكذب وقد اطلع الله على مافي نفسي فقالت بنو سلمة : والله إنك لشاعر مفوه بليغ جرىء على الكلام ، فقال كعب : لن أجرىء على الكذب .

فمكت هؤلاء الثلاثة قريباً من شهرين لا يكلمهم أحد من / المسلمين ولايجالسهم ، حتى أعرض عنهم نساؤهم ، ووجلوا أشد الوجل ، وخرجوا من أهاليهم إلى البرية ، وطلبوا الفساطيط يأوون اليها بالليل ويتعبدون الله . وكتب جبلة بن الأيهم ملك غسان إلى كعب بن مالك أنه بلغنا أن صاحبك نبا بك وأقصاك هلم إلينا فإن لك متحولا ولا تقم على الهوان ؛ فأقبل كعب بكتابه إلى رسول الله يأسل وهو يبكي ، فقال بارسول الله : ماذال إعراضك عني حتى رغب في أ

المشركون يدعونني إلى الشرك . فلم يراجعه رسول الله علياتيم. فرجع كعب أحزن ماكان وأشده كرباً. وقد أقام أياماً في الفسطاط ينتظر النوبة وهو بالحمى فضاقت عليه برحبها ، فرجع إلى سلع (١) فكان يقيم به بالنهار صائمًا ويأوى إلى داره بالليل ، حتى نزلت التوبة له ولصاحبيه ورضى الله عنهم ورسول الله مِبْلِكُمْ فِي بيت أم سلمة فقام من اللبل فتوضأ واستن ثم قال لأم سلمة الحمد لله الذي أنزل لإخواننا التوبة ، فقالت : من هم يارسول الله ، فقال : كعب ابن مالك وصاحباه ، فقالت أم سلمة : أفلا أبعث اليهم وأبشرهم ، فقال رسول الله ﷺ : أصبحي ، فصلي رسول الله ﷺ الصبح وانصرف ، فاجتمع إليه المهاجرون والأنصار فقال لهم : قد تاب الله على إخوانكم الليلة ، ففر ح المسلمون بذلك فرحاً شديداً وسعى أبو بكر وعمر يبتدران كعباً ليبشراه. فسبق أحدهما صاحبه ، فارتقى المسبوق على سلع فصاح : ياكعب بن مالك ، أبشر بتوبة الله ، فقد أنزل الله فيكم القرآن . وكعب جالس في مسجد قومه فسمع الصوت فوقع ساجداً يبكى سروراً بالتوبة واجتمعت اليه بنو سلمة رجالهم ونساؤهم يهنئونه بالتوبة ، وأقبل كعب سريعاً إلى رسول الله فبايعه واستغفر / له وبشره بالتوبة التي نزلت فيه وفي أصحابه ، وقرأ عليه : « لقد تاب الله على النبيّ » إلى آخر القصة .

وهذا كعب بن مالك أحد الشعراء والسادة والبلغاء وكذلك صاحباه فمن السادة ، وكانت هذه حالهم في تخلفهم وما امتحنوا به وما صدقوا به عن أنفسهم والإخبار عدا في ضمائرهم ، لتعلم حسن هذا التدبير وإدلال رسول الفريالية بالصدق والأمانة والبعد من كل ريبة ومن كل حيلة ومما جرى عليه

<sup>(</sup>۱) لتفصيل حادثة الثلاثة الذين خلفوا ومنهم كعب رضي الله عنه انظر سيرة ابن هشام ع ۲۵۰ – ۲۷،

أمر البشر ، فتدبر مايقرأ ويكتب لنعرف أعلام النبوة وتظهر لك حيل المحتالين على المسلمين في تشكيكهم فيها وإخراجهم من الإسلام من حيث لا يشعرون، فإن القوم الذين قدمنا ذكرهم حين كادوا الإسلام تستروا بالتشيع ، وقالوا : يجوز على أنبياء الله وحججه (١) تزكية المشركين ومدح الكافرين وشتم النبيِّين والبراءة من الصديقين على طريق الخوف والاتقاء، وإنما قالوا ذلك لما قد قهرهم من مدح رسول الله علية وأمير المؤمنين لأبى بكر وعمر وعثمان وتلك الجماعة من المهاجرين والأنصار ، فقالوا : إن هذا المدح على طريق الخفية من هؤلاء واتقاء لهم و لبأسهم، وأنت ترى مكاشفة رسول الله ﷺ للأعداء في حال الوحدة وهو خائف يترقب ، وهو في أيديهم وفي قبضتهم مقهوراً مغلوباً ، وقد تقدم شرح ذلك ، وتقدم لك أيضاً أن هؤلاء المهاجرين والأنصار قد علمنا ألهم أحباب رسول الله عليه وأوليازه وثقاته وأمناؤه وأنه كان يحبهم ويتوالاهم ، وأن العلم بذلك قبل العلم بنبوته ، وأنه قد فرض على أمته وأهل طاعته محبتهم وموالاتهم كما فرض عليهم البراءة من الوليد بن المغيرة ، والنضر بن الحرث ، وعتبة بن ربيعة وأمثالهم من أعدائه من قريش ومن اليهو د والنصارى / على ماتقدم لك من شرح ذلك ، وقد تقدم لك أيضاً أن أنبياء الله وحججه لا يجوز أن يتقوا وإن خافوا وإن غلبوا وإن قهروا .

وأعجب الأمور أن رؤساء الجاهلية وأقيال العرب والمتبوعين والمطاعين كعيينة بن حصن ، والعباس بن مرداس ، وعامر بن الطفيل . وأضرابهم قالوا لرسول الله بالتي : إنا نحب أن نجلس إليك ونسمع منك ونحن وجوه الناس ، وإنما حولك هؤلاء الفقراء والعبيد كصهيب بن سنان ، وخباب بن الارت ، وعمار ابن باسر ، وبلال ، وأرواح ثيابهم كأرواح الجلود العطنة ، وقكره أن ترانا

<sup>(</sup>۱) جس حجة

وفي هذا المعنى نزل قوله عز وجل : «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره ُ فرُطا ، (٣)

فانصرف رسول الله مِنْ اللهِ عَنْ ذلك العزم ولم يفرد أولئك الرؤساء / بمجلس يخصهم ، وقد م هؤلاء الفقراء والعبيد والموالي ، فكانوا أقرب الناس اليه ، ويجلس اليهم ماجلسوا ، ولا يقوم عنهم حتى يقوموا . وقد كانوا عرفوا ذلك منه ، وكانوا إذا أقبلوا يقول لهم : سلام عليكم مرحباً بكم ، بأبي من عاتبني فيهم ربتي اللهم أحيني مسكيناً وأمنني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين . يريد المتواضعين للمسلمين .

فتأمل هذا التدبير ، وكم كان من الرؤساء من قريش وغير هم يبطئهم

<sup>(</sup>١) الأنعام ٢ ه

<sup>(</sup>٢) الأنمام ١٣ – ١٤ م

<sup>(</sup>۲) الكهت ۲۸

عن الإسلام أنهم قله علموا أنهم إذا أسلموا لم يتقدموا عند رسول الله ﷺ على هؤلاء الموالي والعبيد ، بل لم يكن رسول الله ﷺ يسوي بينهم ، وإنما كان الناس يتقدمون عنده على السابقة والهجرة والبصيرة . فلما فتحت مكة وأسلمت العرب ويشس عدو الإسلام من الطمع فيه تحدث أبو سفيان وأمثاله من بني عبد مناف ، أن الذي أخرنا عن الإسلام أنا حسدنا بني عمنا من بني هاشم ولقد أوفى الحارث بن هشام على مرقب حين خرج من مكة <sup>(١)</sup> ، فلم يبق بها نافخ ضرمة إلا خرج مودعاً له ومستوحشاً لفراقه ، فقال ﴿ مابلد أحبُّ إليُّ من بلدكم ولا قوم أحب إلي منكم ، ولكن حدث هذا الأمر فسبق اليه رجال ليسوا من أقدارنا ، ولئن سبقنا عمار وبلال وصهيب إلى الإسلام فلن يسبقوناإلى الجنة ، وأنا حبيس في سبيل الله ماحييت . فكان منه ومن عكرمة ابن أخيه وغيرهما من بني مخزوم وهم كانوا أعداء رسول اللهظاليُّ ومن مسلمة الفتح من الجهاد في سبيل الله وفي قتال المرتدين بعد وفاة رسول الله ﷺ حتى ردوهم إلى دين الإسلام ، ومن جهاد الفرس والروم ، ومن الصبر على تلك الشدائد، ماهو مذكور في كتب العلماء .

وفي هذا المعنى ما كان آذن عمر بن الحطاب يخرج وببابه سادات/العرب فيقول: أين بلال؟ أين عمار؟ أين صهيب؟ أين خباب؟ فينهضون مقد من مكر مين ، وبالباب سهيل بن عمرو ، وحكيم بن حزام ، وعيينة بن حصن ، وأمثالهم من السادة . فنظر اليهم سهيل بن عمرو وقد تمعرت وجوههم من جلوسهم بالباب والإذن لأولئك قبلهم فقال لهم : مالكم معشر العرب تتمعر وجوهكم ، هؤلاء قوم دُعوا ودُعينا فأسرعوا وأبطأنا ، ولئن حسدتموهم اليوم بباب عمر ، كما أعد الله لهم في الجنة غدا أفضل ، وهذا سهيل بن عمرو اليوم بباب عمر ، كما أعد الله لهم في الجنة غدا أفضل ، وهذا سهيل بن عمرو

كان من أعداء رسول الله على ومن أشدهم عليه وهو من مسلمة الفتح، فاسمع قوله وتأمل أمره.

وكم يحدَّث معاوية وآل أبي سفيان وآل مروان في ملكهم وفي سلطانهم بعد مضي أئمة الحدى أن الذي أخرهم وأخر أباهم عن الإسلام الأنفة أن يكونوا كمن قد قدمنا ذكره .

ومنهم من أخره الحسد والمنافسة . ومنهم من أخره منع إخوانه وساداته وهذا باب مفرد .

وقد علمت أن الملوك والجبابرة قد تكون لهم الهفوات والزلات فتقف عليها ثقاتهم ووزراؤهم وشركاؤهم في الملك ومن يخافهم على دمه في التحدث بعيوبهم فيحدثون به في حياتهم ويلقونه إلى ثقاتهم ولا يملكون أنفسهم لثقل الكتمان على الناس فأما إذا مات الملك أو الرئيس فيحدثون به كل أحد مجاهرين ، هكذا جرت العادة ودلت عليه العبرة ، وهؤلاء تحدثوا بهذا في حياة رسول الله ميائي وبعد وفاته ، لتعلم وثاقة أمر النبوة وأن أمرها وأساسها وضع على مثل الجبال ، وما كنا في هذا الباب وإنما كنا في بطلان قول القين رموا الأنبياء بكتمان الحق وإظهار الباطل ، فاتصل الكلام بما أشبهه فخرجنا إلى هذا.

ا ثم عدت إلى بيان بطلان قول هؤلاء فتأمل قوله: «عبس وتوكّل أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزّكتي أو يذّكتر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى و هو يخشى فأنت عنه تلهى ، كلا ».

وقد كان بعض سادات العرب وأغنياؤهم قصد رسول الله عليه ببعض شأنه ، فأقبل عليه على كلامه رجاء إسلامه وأتاه في تلك الحال ابن أم مكتوم

- وكان أعمى - يكلمه ، فنشاغل رسول الله على عن جوابه بذلك السيد فعاتبه الله هذا العتاب في شيء هذا قدره .

فكيف يسوغ أن يظن عاقل متأمل بالنبي وَ الله ما ادعاه هؤلاء عليه! ا و تأمل قوله: هوإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك و اتق الله و تخفي في نفسك ما الله مبد به و تخشى النّاس و الله أحق أن تخشاه اله (۱)

وهذه نزلت في قصة زينب بنت جحش وكانت بنت عمة رسول الله مَلِكُمْ و كان رسول الله مَلِكُمْ و كان رسول الله مَلِكُمْ قد زوجها بزيد بن حارثة وكان مولى ً

وكان قد زوّج أيضاً ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عم وسول الله عليه المقداد بن الأسود وكان من الموالي أو اد رسول الله عليه بطلان مذاهب الجاهلية في الأكفاء ، وكانت زينب هذه شرسة الأخلاق كثيرة النقار لزيد والحصومة له . وكان ذلك يشق على رسول الله عليه ويكره أذية زيد ، وكان زيد لايصبر ولا يطيق أخلاقها وكان رسول الله عليه كالمتندم على تزويجها به ويقول في نفسه : ليتني كنت تزوجتها فكنت أحق باحتمالها والصبر عليها من زيد وغيره لقربها مني / وكان زيد إذا هم بطلاقها نهاه رسول الله عليه عن ذلك وقال : اصبر واحتمل وأمسك عليك زوجك ، فلم يصبر زيد ، فطلقها ، فأحب رسول الله عليه أن ينزوجها فكره استحياء من زيد وغيره ، فقال الله عز وجل له هذا القول في شيء ليس بمعصية ، ثم أمره بالنزويج بها لما أراده ونواه من صلة رحمه ، ولئلا يخرج المؤمنون في النزوج بأزواج أدعيائهم ومن يتبنونه ولم رحمه ، ولئلا يخرج المؤمنون في النزوج بأزواج أدعيائهم ومن يتبنونه ولم

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٧

لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمرُ الله مفعولا u .

فتأمل هذه الأقوال في هذه الأمور الصغار ، وتأمل دعوى هؤلاء على رسول الله مُلِيَّةٍ كأنما يُحدثونك عن مسيلمة أو عن كسرى وقيصر في سيرتهم ، لا عن محمد رسول الله مِلِيَّةٍ وسيرته وتدبير الله له .

## وباب آختر

وهو قوله عز وجل: «سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ه (١) فكان ذلك كما أخبر ، حتى تم أمر المسلمين وكانت العقبى لهم ، وإن كان في خلال ذلك قد كانوا ينالون من المسلمين ويقتلون منهم إلا أن العقبى كانت لهم عليهم كما قد تبينت ولهذا قال عليه إلى الله عليه وقلال المسلمون يرون ذلك ويتحدث المشركون بما يجدونه منه وقالت بنت للحكم بن أبي العاص لجدها مارأيت قوماً كانوا أسوأ رأياً ولا أعجز في أمر رسول الديم الله منكم يابني أمية ، فقال : لا تلومينا يا بنية لا أحدثك إلا ما رأيت بعيني هاتين . تو اعدنا مع قريش لناخذه ، فلما دنونا اليه سمعنا صوتاً خلفنا ظننا أنه مابقي بنهامة / آجبل الا تفت ، فغشي علينا وما عقلنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله ، ثم تو اعدنا ليلة أخرى فلما جاء بهضنا اليه ، قال فرأيت الصفا والمروة قد التقى أحدهما بالآخر فحالا بيننا وبينه فوالله مانفعنا ذلك حتى رزقنا الله الإسلام . (٢)

الأنتال ١٢ الأنتال ١٢

 <sup>(</sup>۲) كان الحكم بن أبي العاص أحد نفر يؤذون رسول اند صلى اند عليه وسلم وهم أبو نحب
وعقبة ابن أبي معيط ، وعدي بن حمراء الثقفي ، وابن الأصداء الهذلي ، والحكم ، وكانوا جبران
الرسول ولم يسلم منهم بإلا الحكم

ولقد قال لهم أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهر كم ، قالوا: نعم قال : فالذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ، فقيل له ذات بوم : هو ذاك يصلي فانطلق اليه ليفعل به ماقال ، فما رأيناه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده ، قالوا له : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : بيني وبينه حدق وهول وأجتحة ، فقال رسول الله يُلِينَ لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضواً.

واجتمع مرة الملأ من قريش فيهم أبو جهل بن هشام ، فقالوا : قد التبس علينا أمر محمد ، فلو علمنا رجلا يعلم الشعر والسحر والكهانة بعثنا به اليه يكلمه ويأتينا ببيان أمره فقال عتبه بن ربيعة : أنا أعرف الكهانة والشعر والسحر ، وقد علمت منه علماً فأنا آتيه فلا يخفى علي َّ أمره ، فأتاه فقال : يامحمد، أأنت خير أم عبدالله، أأنت خير أم هاشم، أأنت خير أم عبدالمطلب، فبم تشتم آلهننا وتضلل آباءنا وتفعل وتفعل ، إن كانت بك الرئاسة جعلناك رثيساً علينا حتى تموت ، وإن كان بك الباه زوجناك عشرة نسوة تختارهن من قريش ، وإن كان بك المال أعطيناك ماتستغني به وعقبك ، والنبي مَهْلِيُّمُ ساكت ؛ فلما فرغ عتبة قال له رسول الله ﷺ: يا أبا الوليد قد قلت فاسمع منهم قرأ ﷺ ه تحم تنزيلٌ من الرحمن الرحيم «حتى بلغ إلى قوله : هَاإِن أَعْرَضُوا فَقُلُّ أنذرتكم صاعقة مثل / صاعقة عاد وثمود ٥ (١) فأمسك عتبة على فم رسول الله ﷺ وقال : أنشدك بالرحم لما كففت . ثم رجع اليهم فقالوا له : يا أبا الوليد رجعت بغير الوجه الذي ذهبت، فقال : ياقوم أمسكوا عن هذا الرجل فإن تم أمره فشرفه لكم، ومضى إلى منزله فقال أبو جهل : ماأرى عتبة إلا قد صبأ واتبع محمداً ، انطلقوا بنا اليه . فأتوه ، فقال أبو جهل : مانراك إلا قد صبأت

<sup>(</sup>۱) فصلت ۱۳

واتبعت محمداً ، فغضب وأقسم ألا يكلم محمداً أبداً ، ولكني أتيته ، وقص عليهم ماقاله له ، قال : فقرأ علي تناسم الله الرحمن الرحيم ، حم تنزيل من الرحمن الرحيم ، حتى بلغ هأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثموده فأمسكت على فيه وناشدته بالرحم وعلمت أن محمداً لايكذب، وخفت أن يأتيكم العذاب .

وقال الزبير بن العوام وهو يذاكر الناس بحال رسول الله وحالهم بمكة قبل الهجرة : رأيت نفراً من المشركين حول الكعبة ورأسهم يومئذ أبو جهل وأقبل رسول الله يَلِيُّ وهم يتآمرون بمناهضته ، فقال لهم : قبحتم وقبح مااجتمعتم له ، قال فخرسوا فما منهم إنسان يكلمه ، ولقد رأيت أبا جهل وهو يعدو في إثر رسول الله يَلِيُّ يعتذر اليه ويقول يامحمد أمسك عنا ونمسك عنك عنك ، ورسول الله يُلِيُّ يقول : الأمسك عنك حتى ثؤمن بالله أقتلك ، فقال أبو جهل وأنت تقدر على قتلي ، قال له رسول الله يَلِيُّ : الله يقتلك ويقتل هؤلاء معك ، فو ل أبو جهل وأصحابه فما يقي من أولئك أحد يقتل . والصحابة يتذاكرون ذلك ويتعاودونه .

وقصة أخرى كانت لفريش مع رسول الله عليه عليه عليه وقد قدم رجل من أراش بإبل له / إلى مكة ، فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فمطله بأثمانها ، فأقبل الأراشي حتى وقف على نادي قريش ، فقال : بامعشر قريش ، إني غريب وابن سبيل ، وقد غلبني أبو الحكم بن هشام على حقي ، فرجل منكم يأخذ حقي منه ؟ ورسول الله عليه جالس في ناحية المسجد . فقال أهل المجلس للأراشي (1) ترى ذلك الرجل ، يعنون رسول الله ، إنه نديم أبني الحكم ،

<sup>(</sup>١) أرا شي نسبة الدفيلة عربية

إذهب اليه فهو يأخذ لك حقك منه ، يهزءون به لما يعلمون من شدة عداوة أبى جهل لرسول الله ﷺ، والأراشي لا يعرفه . فأقبل الأراشيّ حتى وقف على رسول الله ﷺ، فقال : ياعبد الله ، إن أبا الحكم بن هشام قد غلبني على حقى قبله وأنا غريب وابنسبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يأخذ لي حقى فأشاروا على َّ بك ، فخذ لي منه بحقتي رحمك الله ، فقام رسول الله ﷺ معه ، فلما رآه أهل المجلس قد قام معه قالوا لرجل منهم : اتبعه وانظر مايصنع . فجاء رسول الله ﷺ إلى أبي جهل فضرب عليه بابه فقال ٪ من هذا ؟ قال محمد : اخرج إلي من فخرج اليه وما معه روحه وقد امتقع لونه فقال له رسول الله سُلِلَةِ: اعط هذا الرجل حقه ، فقال : نعم ، لا يبرح حتى أعطيه الذي له ، فدخل فخرج اليه بحقه فدفعه اليه ، ثم انصر ف رسول الله ﷺ فقال للأراشيُّ : الحَق بشأنك ، فأقبل الأراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله خيراً . فقد والله أخذ لي حقى . وجاء الرجل الذي بعثوه معه . قالو ١ له : ماالذي رأيت ؟ قال عجباً من العجب ، والله ماهو إن ضرب عليه بابه فخرج اليه وما معه روحه ، فأعطاه حقه . ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له : مالك . والله مارأينا مثل ما صنعت ﴿ وَتَحَدَّثُوا بَأَنَّهُم هُم أَشَارُوا عَلَى الأراشيّ محمد هزءاً / بالأراشي لما سألهم وجيهاً عندك ونديماً يأخذ له حقه .وما ظنوا أن رسول الله مِثْلِيِّةٍ يسأله ولا إن سأله في الأراشي ّ إلا منه، وحرمه ونال منه و من محمد ، فقال لهم أبو جهل : ويحكم والله إن هو إلا أن ضرب على بابـي وسمعت صوته فملئت رعباً وخرجت اليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل مار أيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط . والله لو أبيت لأكلني

ومرة أخرى اجتمع الملأ من قريش في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى بآلهتهم كلها لو قد رأينا محمد لقد قمنا اليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله ، فأقبلت بنته فاطمة عليها السلام تبكي حتى دخلت عليه فقالت : يا أبت إن هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك ولو رأوك لقد قاموا اليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك فقال :

يابنية أدني وضوءاً ، فتوضأ ثم دخل المسجد ، فلما رأوه قالوا : هاهوذا ، هاهوذا ، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم على صدورهم فلم يرفعوا اليه بصراً ولم يقم اليه منهم رجل ، فأقبل رسول الشيئلية حتى قام على رؤوسهم وأخذ قبضة من تراب ثم قال : شاهت الوجوه ثم حصبهم بها فما أصاب رجل منهم من ذلك الحصباء إلا قتل كافراً .

أما والله ليحلَّن بكم عقابه عاجلا ، فما منهم رجل إلا رُعب وأخذه إفكك ، ثم قال لهم وهم في تلك الحال من الرعب :

بئس القوم أنتم لنبيتكم ، ثم أقبل رسول الله على أبي بكر وعثمان فقال : « أبشرا فإن الله مظهر دينه ومتمم كلمته وناصر نبيته ، إن هؤلاء الذين

ترون يجري الله ذبحهم بأيديكم عاجلا ، فقال عثمان و هو بذاكر الصحابة بهذه القصة : فوالله لأجرى الله ذبحهم على أيدينا يوم بدر .

وقال بعض العرب: وقد كان مع عدو رسول الله عليه في وقعة حنين: إن محمداً لما أخذ كفاً من الأرض ورمانا به وقال شاهت الوجوه، وجدنا في قلوبنا الرعب.

ولسنا نقول: إن الله كان يمنع منه عليه في كل وقت ويرعب عدوه منه في جميع الحالات ، يل قد ضربوه وسحبوه وخنقوه ووضعوا التراب على رأسه والسلا والفرث وأخافوه ، ولكن بينا أن الرعب قد وقع كما قال الله وقامت به الحجة وانتقضت به العادة ، فليس يقدح في ذلك أن لا يكون في كل وقت ، كما أن العادة انتقضت بقتال الملائكة يوم بدر ، فليس يقدح في ذلك ألا يكونوا قاتلوا يوم أحد

## وباب آختر

في الدلالة على نبوته ، أن بني النضير من اليهود غدروا به بعد مهادنة كانت بينه وبينهم ، فأرسل اليهم بعد أن سار اليهم ونزل عليهم : أنكم غدرتم بي ونقضتم الصلح الذي كان بيني وبينكم ، ومع هذا يصعد عمرو بن جحاش ليطرح علي صخرة ليقتلني حتى أطلعني الله على ذلك ، / فاخرجوا من حواري . فأرسل اليهم عبد الله بن أبي بن سلول بغير واحد من أصحابه يشجعهم ويقول لهم : لا تخرجوا من دياركم فأنا معكم ومن ورائكم ، فإن قاتلكم محمد قاتلنا معكم ونصرناكم ، وإن أخرجكم خرجنامعكم ، فأطلع الله نبية على ذلك ، فقال عز وجل : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم نبية على ذلك ، فقال عز وجل : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم

فتلا رسول الله على الناس وأخبرهم بما كان من المنافقين وبما أسرُّوه إلى اليهود و نادى بفضحهم ، ثم أخرج بني النضير من ديارهم وأجلاهم فلم يخرج معهم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه كما ضمن لهم وقد قاتلهم النبي على فما نصروهم .

فتأمل كيف أخبر بما أسر وا وبما تراسلوا وبما قد كان من كيدهم ومحالا يكون إن لو كان كيف كان يكون ، ثم كان جميع ذلك كما أخبر وكما فصل ، وفي هذا غيوب كثيرة لا تكون لاحد من المتخرصين ، إلا لنبي صادق من الله .

ولقد ركب على الله الله الله الله على عبادة يعوده من مرض أصابه على حمار عليه أكاف فوقه قطيفة فدكية مختطمة بحبل من ليف ، وأردف أسامة بن زيد ابن حارثة ، فمر على بعبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظل مزاحم أطمه وحوله خلق كثير من المشركين ومن اليهود ومن المنافقين ، وكان فيهم من المسلمين عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع وخارجة بن زيد بن أبي زهير وبشير بن سعد فنذمم رسول الله على أن يتجاوزه حتى بنزل ، فنزل فسلم مم جلس فقرأ القرآن، / ودعا إلى الله عز وجل ، وذكر به ، وحذر وبشر وأنذر ، وعبد الله زام لا يتكلم حتى فرغ رسول الله على مقالته ، فقال

<sup>(</sup>۱) الحشر ۱۱ – ۱۲

ابن أبي سلول: ياهذا ما أحسن ماتقول إن كان حقاً، فلو أنك جلست في بينك فمن أتاك حدثته ولم تعرضه على من لا يريده، وشيع بعض اليهود كلامه، فأقبل سعد بن الربيع على اليهودي وقال: مالك ولهذا لا أم لك، كف عن هذا المنطق، فقال ابن أبي سلول: وما قال؟ يذهب محمد إلى من أخرجه من بلاده ومولده فأما من لم يخرجه فلا يغشاه، وقال زيد بن اللضيب معيناً لعبد الله: انظر يا محمد إلى الذين جاءوك فأخرجوك من بلادك فاتهم واترك من لم يدعك. وخاض المسلمون الذين كانوا في المجلس، وناظروا ووعظوا عبد الله مع إكرامهم له وهيبتهم له، إلى أن قال عبد الله بن رواحة يل اغشنا بهذا في مناز لنا ورحالنا فإنا نحب ذلك. فاغتاظ ابن أبي بن سلول مما كان وقال في مناز لنا ورحالنا فإنا نحب ذلك.

ثم قام رسول الله على وركب حتى أتى سعد بن عبادة وذكر له ماكان من عبد الله بن أبي بن سلول فقال له سعد : يارسول الله ، والذي أكرمك بالنبوة لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ، أنشدكم الله أتعلمون ذلك ، قال القوم نعم ، فما يرى إلا أنك نزعت شيئاً في بديه ، قال سعد : والله ليرى أنك نزعت ملكه ، نقد جئت وإنا لنجمع الحرز لنعقد على رأسه التاج ، وأنت أحق من عفا عنه لأنه خالك (۱).

 <sup>(</sup>۱) انظر لتفصيل هذه الحادثة سيرة ابن هشام ۲ مهم ، ولحادثة مربع بن قيظى نفس
 المرجم ۲ ۲۳ ۵

يقدر على مثله ، ولا أتوا بشيء أكثر من قولهم له : مانريد أن تتلوه علينا ولا تدعونا اليه .

وهذا عبد الله بن أبيّ عربي فصيح ومفكر داهية وملك من الملوك وكذلك من معه فصحاء بلغاء وأعداء، لتعلم وضوح هذا الأمر ويأس الأعداء من قدح فيه، واعرف هذه المجالس والمواطن والمقامات.

ولقد قال له مربع بن قيظيّ من بني حارثة بن الحارث حين اجتاز رسول الله عليه في حائطه ومعه أصحابه عامداً إلى أحد ، لا أحل لك يا محمد إن كنت نبياً أن تمر في حائطي ، وأخذ في يده حفنة من تراب ثم قال : والله لو أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به ، فابتدره القوم ، فقال لهم رسول الله عليه : دعوه فهذا أعمى القلب .

وكم كان القوم يقولون للأنصار جئتم بغريب وغرباء فقراء وعاديتم الأمم وطمعتم في الحياة بعد الأمم وطمعتم في الحياة بعد الموت ، وهيهات لما توعدون . وترد الأجوبة عن ذلك مما هو في القرآن من أنه إن لم يكن ها هتا إعادة ومجازاة فخلق العباد فو ولعب كقوله : « أفحسيتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون (۱) « وقوله : « وماخلقنا السماءوالأرض وما بينهما لا عبين . لو أردنا أن نتخد لهواً لا تخذناه من لدناً إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون (۱) » . أي ليس هذا الأثر / وهذا الفعل فعل من يجوز أن يكون منه لعب أو لهو أو عبث أو ظلم أو جور . ثم بين اقتداره على الاعادة مما هو مذكور في سورة عبث أو ظلم أو جور . ثم بين اقتداره على الاعادة مما هو مذكور في سورة

<sup>(</sup>۱) المؤمنون ۱۱۵

<sup>(</sup>۲) الأنبياء ۱۸

بني إسرائيل : وفي سورة يونس ، وفي سورة الروم ، وفي سورة الواقعة ، إلى أن قال رسول الله يَلِيُّ : ياعجباً كل العجب الشاك في قدرة الله وهو يرى خلقه ، ويا عجباً كل العجب المكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى، ويا عجباً كل العجب المكذب بنشور الموت وهو يموت كل يوم وليلة ويحيا . ويا عجباً كل العجب المصدق بدار الحلود وهو يسعى لدار الغرور ، وياعجباً كل العجب المصدق بدار الحلود وهو يسعى لدار الغرور ، وياعجباً كل العجب المختال الفخور وإنما خلق من نطفة وهو يعود جيفة وهو بين ذلك العجب المدختال الفخور وإنما خلق من نطفة وهو يعود جيفة وهو بين ذلك العجب المدي ما يفعل به ، إلى غير ذلك مما كان يذكره علياً ويذكره أصحابه رحمهم الله مما أصله في القرآن ، ولم تكن العناية تشتد به استغناء بالقرآن والأنه تنبيه على ما وضعه الله في العقول فهو متحل بمن نظر ثم فكر واعتبر .

وقد كان لعبد الله بن أبي بن سلول حين أظهر الإسلام مقام يقومه كل جمعة ، إذا جلس رسول الله ويخطب الناس فيقوم عبد الله ويقول : أيها الناس ، هذا رسول الله بين أظهر كم كرمكم الله وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطبعوا ، ويجلس ، حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ، ورجع بالناس ، قام يوم الجمعة يفعل ما كان يفعل ، فأخذ الأنصار بثيابه من نواحيه وقالوا : اجلس أي عدو الله ، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت ، فخرج يتخطى رقاب الناس ويقول : والله لكأنما قلت هجراً أن قمت أسدد أمره فوثب على أصحابي يحذبونني ويعنفونني كأنني قلت / هجراً ، قالوا : ارجع يستغفر لمك رسول الله ، قال : والله ما أبتغي أن يستغفر لمي ، فاجتمع اليه قومه عن من على رأيه وفي تفاقه ، واليهود يتوجعون له ويقعون في رسول الله عليه والمسلمين ، ويدبرون الرأي ويعملون الحيل في شيء يصنعونه بالأنصار فيصدوهم عن اتباع وسدر الله يؤله فلا يجدون ، وهذا من تلك المواطن وموضع الحاجة

ولما أخذ أولئك المنافقون في التتبع على رسول الله ﷺ، والتعرف لأخباره ،

والتحفظ لما يكون منه مع المسامين ومع غيرهم، وقد اختلفارا بالمسلمين وأظهروا الإسلام، فينقلون الأخبار إلى إخوانهم وأمثالهم من المنافقين واليهود، ويحلون معهم. وكان هؤلاء المنافقون أكثر من ستين رجلا، فلما كثر منهم ذلك تقدم رسول الله المنظية بإخراجهم من المسجد، فقام الأنصار فأخرجوهم وسحبوهم واحداً واحداً، وأذلوهم، وقالوا لهم يا أعداء الله، قد اختلطتم بنا وصليتم معنا ، وأصغيتم إلى حديثنا مع رسول الله المنظية، فلا أنتم وجدتم ما تحبون وتتمنون ، ثم لا تنتهون ولا تخلصون. وهذا من تلك المواطن التي قد تقدم نظائرها وأنها لا تكون من تدبير البشر ، فانظر إلى هذه المكاشفة ، فلو وجدوا عثرة أو زلة أو ما يشبه ذلك لذكروه واحتجوا به ، فهذا موضع الحاجة إلى ذكره ، وهؤلاء المنافقون الذين سحبوا وأخرجوا من المسجد أسماؤهم معروفة وكذلك أنسامهم واحداً واحداً

وفي هذا تكذيب لمن زعم أن رسول الله طلح كان يداهن أصحابه واتباعه ويظهر تزكيتهم ومدحهم وتعظيمهم / وإجلالهم ولا ينطوي على ذلك ولا ينويه ولا يضمره، وهذا يقوله من زعم أنه من المسلمين، وإنما وضع هذا من أراد الطعن في الإسلام وتحيير المسلمين وتشكيكهم وإخراجهم من الإسلام من حيث لا يشعرون

ثم انظر إلى اليهود: منهم من بني قينقاع ، مثل زيد بن الصليت ، وسعد ابن حنيف ، وسويد بن الحارث ، ورفاعة بن قيس ، وعزيز بن أبي عزيز وغيرهم من رؤساء بني قينقاع إلى بني النضير ورؤسائهم ، كحيي بن أخطب ، وأخيه أبي ياسر ، وجدي بن أخطب ، وسلام بن مشكم ، وكنانة بن أبي الحقيق ، وسلام بن مشكم ، وكنانة بن أبي الحقيق ، وأمثالهم من رؤساء بني النضير ، وإلى بني

قريظة ومن رؤسائهم ، كعب بن أسد وهو صاحب عقد بني قريظة الذي نقض عام الأحزاب ، والزبير بن باطابن وهب ، واعزال بن شماويل ، وقزوم ابن كعب ، ونافع بن أبني نافع ، ووهب بن يهوذا ، وأسامة بن حبيب ، وغيرهم من رؤساء بني قريظة . فهؤلاء كانوا مع رسول الله يُطْلِقُ بالمدينة وإلى من يحبذون (١١) رؤساءهم ، فقد كانوا حين سمعوا برسول الله يُطُلِقُ وهو بمكة وما ادّعاه من النبوة ثقل ذلك عليهم سيتماعلى أحبارهم ورؤسائهم ، فجردوا في عداوته وظاهروا قريشاً والعرب عليه ونهوهم عن أتباعه وتصديقه .

و كانت قريش تشكوهم إليهم ، و كان من يجتاز من أهل مكة في متجرهم إلى الشام يذكرون لهم ذلك ، وفي قريش من يقصدهم لهذا ، كالنضر بن الحارث وأمثاله يطلبون منهم ما يكون فيه تكذيب لرسول القيط الله عن النبائهم ورؤسائهم /، وعن القبول منه مما يجدونه في كتبهم ، ويأثرونه عن أنبيائهم ورؤسائهم /، فيقولون لهم : سلوه عن يوسف وما كان من أمره وإلى أي شيء انتهى ، فينزل القرآن بذلك ، فإذا أخبروهم قالوا لهم : سلوه عن أصحاب الكهف من هم وكم عديهم ، فينزل القرآن بذلك ، فإذا أخبروهم قالوا لهم : فاسألوه عن ارجل مؤمن سار من مغرب الشمس إلى مشرقها ، فينزل القرآن في ذي رجل مؤمن سار من مغرب الشمس إلى مشرقها ، فينزل القرآن في ذي مهم القرنين ، إلى غير ذلك . فلما نزل رسول القاط الله عن والدخول بينه معهم كانت عداوتهم أشد ، وشغلهم به على المدينة وجاورهم والشبه والفتح معهم كانت عداوتهم أشد ، وشغلهم به على المرب أبواب الضلالة ، وفيهم شجاعة وثروة ، وكان كيدهم أحد من على العرب أبواب الضلالة ، وفيهم شجاعة وثروة ، وكان كيدهم أحد من

<sup>(</sup>١) في الأصل ، يحبلو

فانظر هل ظفروا مع طول هذا الطلب والحرص بزلة أو هفوة أو عثرة أو ما يشبه ذلك . وقد كان منهم باليمن وبعدن وبوادى القرى خلق كثير بمدون هؤلاء الذين بالمدينة ويصنعون صنيعهم في إلقاء الشبه للعرب ، فتأمل هذا فكم فيه من نور وهدى .

وذكروا صلاح بن الهيبار ، وأنه حين حضرته الوفاة قال : ماالذي ترون ؟ أخرجوني من أرض الحمر والحمير إلى أرض البؤس والجوع ، فقالوا : أنت أعلم ، قال أتوكف خروج نبيّ قد أظلكم زمانه ، هذه البلدة مهاجره .

<sup>(</sup>١) هو الزبير بن باطابن وهب ، چودي عدو للإسلام ، انظر سيرة ابن هشام ٢ : ١٥٥ (٣) جاء في لسان العرب مادة وكف : توكف الأثر تتبعه ، والتوكف التوقع والا نتظار ، و في حديث ابن عمير : أهل القبور يتوكفون الأخبار ، أي ينتظرونها ويسألون عنها . يقال :هويتوكف الخبر ، أي يتوقعه.

فكنت أرجو أن أدركه فأتبعه ، فإن سمعتم به فلا ُتسبَّقُوا اليه فإنه يسفك الدماء ويسبي الذراري ، فلا يمنعكم هذا منه ، فقال له كعب بن أسد : فما يمنعك من اتباعه ، قال : أنت ، قال : كعب : ولم ؛ ماحلت بينك وبينه ، قال : أنت صاحب عقدنا وعهدنا ، فإن اتبعته اتبعنا وإن أبيت أبينا . فأقبل عمرو بن سعدى على كعب فقال أما والتوراة إنه للعزَّ والشرف ، وإنه لعلى منهاج موسى وننال معه شرف الدنيا وننزل معه ومع أمته غداً في الجنة . قال كعب : نقيم على عهدنا ولا يخفر محمد لنا ذمة، و ننتظر ما يصنع حيى بن أخطب، فقد أخرج إخراج ذل وصغار ولا أراهيقر حتى يغزو محمداً، فإن ظفر فهو ما أردنا أقمنا علىديننا. وإن ظفر بحيسيّ فما في العِيش خير . وتحولنا من جواره . قال عمرو : ولم ثؤخر الأمر وهو مقبل ، قال كعب : ماعلى هذا فوت ، متى أردت هذا من محمد أجابيي . قال عمرو اللي إن عليه لفوتاً إذا سار الينا وتحصَّنناً في حصوننا هذه التي هي قد خدعتنا فلا نفارق حصوننا حتى ننزل على حكمه فيضرب أعناقنا . قال كعب : ماعندي في أمره إلا ماقلت : 10 تطيب نفسي أن أصير تابعاً بقول هذا الاسرائيلي لا أيعرف في فضل البتة ولا قدر النعال ، قال عمرو بن سعدى : بلي ، / لمنعرفن ذلك لك ، وطال ما بينهم ، ونزل قوم منهم ولحقوا برسول الله ﷺ وأسلموا . فانظر إلى طول البحث والمراجعة بينهم ، وإلى أعداء رسول الله ﷺ من رؤسائهم وأحبارهم وهم يصدون عن اتباعه بجهدهم ، هل يقول قائل منهم هذا الذي من غدراته ونكثه كذا وكذا ، وكذبه يوم كذا ، وهذا موضع الحاجة اليه وإلى ذكر ه ، أو أن موسى قد وصَّى بأن شريعته لا تنسخ وأن السبت لا يعطل مما يدعيه اليهود ، والمناظرة والمراجعة تذكر فالأمور المتقادمة وتخرج الأسرار ، فتعلم أنه لم يكن لجميع أعداء رسول الله ﷺ فيه مطعن ولا مغمز بوجه من الوجوه ، وكم للبهود معه ﷺ من مشهد وموقف بهم الحاجة

إلى ماقد ذكرنا وبيننا.

وقد علمت مقامه بمكة وقد تفرغوا له وجعلوا شغلهم كله في طلب عثراته وفي الصد عنه ، وفيهم مثل أبي لهب، وأبي جهل، وأخيه العاص، والعاص ابن سعيد ، والحكم بن أبي العاص ، وعدي بن الحمراء ، وابن الأصد الحذلي ، وعقبة بن أبي معيط ، والأسود بن عبد يغوث ، وابن العيطلة وهو الحارث ابن قيس بن عدي السهمي ، والوليد وأبي وأمية ابنا خلف ، وأبي قيس بن الفاكه والعاص بن وائل ، والنضر بن الحارث ، ومنبه بن الحجاج ، وزهير بن أبي أمية ، والسائب بن صيفي ، والأسود بن عبد الأشد ، هؤلاء جيرانه ، وكانت عداوة أبي سفيان صخر بن حرب ، وعتبة وشيبة بن ربيعة وسهيل بن عمرو عداوة أبي سفيان صخر بن حرب ، وعتبة وشيبة بن ربيعة وسهيل بن عمرو مسلمة ، والحارث ابني هشام ، وأمثالهم ، تصغر في جنب عداوة هؤلاء وهو معهم وأسير في أيديهم بمكة ، يضربونه ، ويختقونه ، ويطرحون / التراب معهم وأسير في أيديهم بمكة ، يضربونه ، ويختقونه ، ويطرحون / التراب معهم وأسير في أيديهم بمكة ، يضربونه ، فيقول : يابني عبد مناف ، أي وجوار هذا .

و كان الموسم إذا جاء يخرج إلى الموسم فينذر ويدعو إلى الله تعالى ويقول :

الذين كانوا يفعلون هذا : حنظلة ، وأبو سفيان، وعتبة، وشيبة ، وأبو جهل والعاص بن هاشم ، وأبو قيس بن الوليد ، وقيس بن الفاكه ، وزهير بن أبي أمية ، وهلال ، والسائب ، والنضر بن الحارث ، وأبو البختري بن هشام ، ومنبية بن الحجاج ، وأمية ، وأوس بن المغيرة مولى وهب بن حذافة ، وزمعة ابن الأسود .

وكان أصحاب رسول الله على من أسلم عكة يخرجون فيتفرقون مع هؤلاء المقتسمين، فإذا ذكروا ما عندهم في رسول الله على قال لهم المسلمون: كذب هؤلاء، بل محمد رسول الله صادق يدعو إلى عبادة الله وحده، وإلى صلة الرحم، ورحمة اليتيم، وإلى كذا ويتلون القرآن وأولئك يمنعو لهم ويضربونهم في الموسم الذي يأمن فيه الناس فلا يأمن فيه رسول الله على ولا أصحابه وهم يدعون إلى الله ويقولون هذا مع كونهم مقهورين مغلوبين وقليلا وضعفاء / يخافون أن يتخطفهم الناس.

فتأمل هل قدرت قريش أو أهل مكة أن يقولوا فيه مالية أنه غدر أوكذب أو احتال أو أنى بفاحشة أو شيئاً مما يدعيه أعداؤه وملحدة زمافك ، مع طول تلك السنين التي كان مقيماً فيها بمكة منذ ادعى النبوة وهي خمس عشرة سنة ، فما زادوا في الطعن فيه على التكذّب عليه . وكان أهل الموسم إذا سمعوا قول أصحاب رسول الله مالية يقول بعضهم لبعض : قول هؤلاء أحسن وخير .

فتأمل رحمك الله الأمور ، وأطل الفكر والتأمل وأصر على ذلك ، لتعلم حقائق الأمور، فقد بليت في زمانك بمن يقول في الصحابة المكيين والمهاجرين والذين بنوا الإسلام وشيدوه أنهم مااعتقدوا الإسلام قط ولا اتبعوا رسول عليه ليصيرة ولا لحجة ولا اعتقدوا نبوته ولا أضمروا محبته وتعظيمه وما اعتقدوا

إلا تكذيبه ولا أضمروا إلا سقوطه واحتياله .

وهؤلاء قوم اتبعوه وهو وحيد فقير ذليل خائف مقهور مغلوب وأهل الارض يدًا واحدة في عداوته وعداوة أتباعه ، فخرجوا بانباعه من الأمن إلى الحوف ، ومن الغني إلى الفقر ، ومن العزّ إلى الذل ومن الكرامة إلى الهوا ن ومن الراحة إلى النصب ، ومن الأوطان إلى الغربة . وزعم ملحدة زمانك أنهم فعلوا نفاقاً وأنهم كانوا منافقين فمن ينكر بعد هذا أعجوبة ، أو ينفى عن الناس حماقة أو يحسن بأخذ ظنــًا ، وهل هذا إلا كقائل قال : إن محمداً نبي المسلمين كان ينافق قريشآ والعرب تدافعهم وإن كان قد خرج معهم إلى تلك الأمور ، وأنَّ السحرة قد نافقوا فرعون وداهنوه في اتباعهم موسى وانصرافهم عنه ومكاشفتهم له حين قال لهم : ﴿ إِنَّهُ لَكُبِيرٌ كُمَّ الَّذِي عَلَّمُكُمْ السحر ١١ (١) و ١١ فلأقطعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيّنا أشد عذاباً وأبقى . قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البيّنات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا . إنَّا آمنًا بربَّنا ليغفر لنا خطايانا وما أكر هتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ٪ (٢)

والأعجب من هذا. أنه على قد أوجب على العباد موالاة هؤلاء المهاجرين السابقين وفرض محبتهم وتعظيمهم وإجلالهم ، وحرَّم سوء الظن بهم إلا أن يظهر منهم كبيرة كما أوجب معاداة اليهود والنصارى والمجوس وأمثالم ومن سلك سبيلهم وفرض بغضهم إلا أن يظهر منهم الإيمان .

هذا معلوم من دينه عليه ودعوته غير ما قد ضمنه الله كتابه من مدح

VI 4 (1)

<sup>(</sup>Y) 4 1V - YY

المهاجرين والأنصار وملأ القرآن به ، وهذا كله خلاف ما مدعيه هؤلاء الذين غرَّهم من لقنهم هذا ، فإنه كاد بهذا الصنيع للإسلام والمسلمين من حيث لا يشعرون . وإنما أردنا ذكر حال أعداء رسول الله المالي من أهل جيرته وبلده وأهل بيته من طبقات. قريش مع الدهاء ، وأنهم قد توكلوا لجميع أعدائه وكفوهم وزادوهم على الكفاية ، فما وجدوا شيئاً يكون لحم حجة أو شبه الحجة في إبطال أمره ، فبطل كيدهم مع طول العناء وبار مكرهم كما قال الله : ومكر أولئك هو يبور له (١)

وقد خرج بيلين إلى الطائف ودعا إلى الله وقال: أجيروني حتى أبلغ رسالة ربي ودعوا ما أنتم / عليه فإن الله يسخط، وعاب ديانا بهم وما كان عليه آباؤهم، وذم قريشاً بما تأتيه من تكذيبه، فما كان عندهم في ردّه شيء إلا أن قالوا له كيف اختارك الله من بين أهل مكة ومن بين الناس كلهم وهناك من الحكماء والعقلاء كفلان وفلان، وفي أهل الطائف فلان وفلان، وإذا كان الله قد اصطفاك فكيف أحوجك إلى فصرة الناس، إلى غير ذلك مما لقوه به من الحفاء وقد غاظهم وأغضبهم ما ذكره من قبح أديانهم وتضليل آبائهم.

فانظر هل يرجعون في تكذيبه إلى حجة أو ما يشبه الحجة ، وهل يجدون مطعناً أو مغمرًا مع حاجتهم إلى ذكر ذلك في هذه المواضع

ومن هذا الجنس ، لما أمر الله عز وجل رسوله بعرض نفسه على القبائل و هو أمر معروف ، وقد ذكره الناس وتحدثوا به ، ونمن كان يتحدث به على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لما أمر الله رسوله على بعرض نفسه على القبائل ، خرج وأنا معه وأبو بكر الصديق حتى دفعنا إلى مجلس (١) من مجالس العرب

<sup>(</sup>۱) فاطر ۱۰

 <sup>(</sup>۲) في الأصل مجالس ، ولمل الصواب ما أثبتناه

فتقدم أبو بكر قسلم ، قال على : وكان أبو بكر مقدِّماً في كل خير ، وكان رجلا نسَّابة ، فقال : ممن القوم ؟ فقالوا : من ربيعة ، قال ومن أي ربيعة ؟ ثم ذكر على وضي الله عنه ما كان بينهم وبين أبي بكر قال : ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار ، فتقدم أبو بكر فسلم وقال : ممن القوم ؛ قالوا: من شيبان بن ثعلبة ، فالتفت أبو بكر إلى رسول الله ﷺ ، فقال: بأبي أنت وأمى ، هؤلاء غرر قومهم ، وفيهم مفروق بن عمرو وقد غلبهم خصالاً ولساناً ، وكانت له عذبتان تسقطان على تربيته (١) ، وكان أدنى القوم مجلساً من أبى بكر، فقال له أبو بكر: كيف / العدد فيكم؟فقال مفروق: إنا لنزيد على ألفت ولن تغلب ألف عن قلة ، فقال أبو بكر : فكيف المنعة فيكم ؟فقال مفروق علينا الجهل ولكل قوم جَلَّ ؟ قال أبو بكر : فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم ؛ فقال مفروق : إنا لأشد مانكون غضباً حين (٦) نلقى ، وإنا لأشد مايكون لقاء حين نغضب ، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد ، والسلام على اللقاح ، والنصر من عند الله : يديل علينا مرة ، ويديل لنا مرة . لعلك أخو قريش ؟ فقال أبو بكر : وقد بلغكم أنه رسول الله ، وها هوذا . فقال مفروق قد بلغنا أنه يذكر ذلك فإلى ما يدعو يا أخا قريش ؟ فتقدم رسول الله ﷺ ، وقام أبو بكر يظلُّه بثوب . فقال عليه السلام : أدعو كم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأني رسول الله ، وأن تؤوني وتنصروني ، فإن قريشاً قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق ، والله هو الغني الحميد ، قال مفروق : وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ قال رسول الله مِثْلِلَةِ : ﴿ قَلْ تَعَالُوا أَتِلُ مَا حَرَّ مِر بُكُمَ عَلَيْكُمُ أَلَا تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحساناً .

<sup>(</sup>١) لمل هنا مقطاً تقديره : موضع ، فتكون العبارة : موضع تربيته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الحين

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ، ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ، ذلكم وصَّاكم به لعلكم تعقلون » (١)

قال مفروق: وإلى ما تدعو يا أخا قريش فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض، ولو كان من كلامهم لعرفناه، فتلا رسول الله على الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون و (١) فقال مفروق:

دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك ، وكأنه / أحب أن يشركه في الكلام هانيء بن قبيصة ، فقال مفروق : هذا هانيء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا ، فقال هانيء : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ، وإني أرى إن تركنا ديننا واتبعناك على دينك لمجلس جلسته الينا ليس له أول ولا آخر ، هذا زلة في الرأي وقلة نظر في العاقبة . وإنما تكون الزلة مع العجلة . ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقداً ، ولكن ترجع ونرجع ، وتنظر وننظر ، وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة ، فقال

وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حزبنا ، فقال المثنى : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ، والجواب فهو جواب هانىء بن قبيصة في تركنا ديننا واتباعك على دينك لمجلس جلسته الينا ليس له أول ولا آخر ، وإنما نزلنا بين ضربتين ، التامة والشامة . فقال رسول الديم الله عليهما هاتان الضربتان فقال أنهار

<sup>(</sup>١) الاتعام ١ ه ١

<sup>(</sup>۲) النحل ۹۰

كسرى و مَّياه العرب ، نزلنا بينهما على عهد أخذه علينا كسرى أن لا تحدث حدثاً ولا نؤوي محدثاً ، وإنَّا نرى ياقرشيَّ أن هذا الأمر الذي تدعو أنت اليه مما يكرهه الملوك ، فإن أحببت أن نؤويك و ننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا ، فقال رسول الله ﷺ: ما أسأتم في الردّ إذ أفصحتم بالحق ، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه ، أرأيتم لو لم يلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه ؟ فقال النعمان بن شريك : اللهم لك . فنهض رسول الله عَلِيْتُم ، وهو آخذ بيد أبي بكر ويقول : يا أبا بكر أية أحلام في الجاهلية ــ أو أية أخلاق شك ً الراوي الراوي أيهما قالـــما أشرفها، بها يدفع الله بأس بعضهم ببعض وبهايتحاجزون فيما بينهم . قال على رضي الله عنه / : ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله ﷺ وكانوا صدقاء صبراء وأنفذ رسول الله ﷺ معهم بعد أن تردد اليه منهم قوم بعد قوم يسلمون وينصر فون : مصعب بن عمير رضي الله عنه لتلاوة القرآن والتفقيه في الدين ، وكانت الأوس والخزرج قبائل كثيرة وعدداً جماً فأسلموا طوعاً بهذا الشرط وغلب عليهم الإسلام . ولغلبة الاسلام على هذه القبائل ولاستبصار أهلها ما كان في الأوس والخزرج منافقون لما رأوا قومهم وقد عمهم الإسلام وكانوا كثيراً والمنافقون قليل فأحبوا أن يحقنوا دمائهم وأن يشاركوا قومهم في العز فأظهروا الإسلام وإن كانوا لا يعتقلونه .

ثم انظر إلى صنيع قريش فيمن هاجر إلى أرض الحبشة ، فقد كان صار بها نحو المائة من كبار المهاجرين ، واستجاروا بالمنجاشي ملك الحبشة فأجارهم وقبلهم ، فعبدوا الله آمنين مطمئنين واستراحوا من المكاره التي كانت تجرى

عليهم من قريش فقد كانت عظيمة ، فلما بلغ قريشاً أمرهم قلقوا لذلك وقاموا وقعدوا ، ثم ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فيهم رجلين منهم ، وأن يهدوا إلى النجاشي هدايا مما يستظرف من متاع مكة ، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم فجمعوا له أدماً كثيراً ثم لم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية ، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي ، وعمرو ابن العاص بن وائل السهمي ، وقالوا لهما : إدفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن أن تكلمو ا النجاشي ، ثم قد موا للنجاشي هداياه ثم سلوه بأن يسلمهم اليكم قبل أن يكلمهم . فخرجا فقدما على النجاشي فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا اليه هديته قبل أن يكلما الملك ثم قالا لكل بطريق منهم أنه قد ضوى إلى بلد الملك منا / غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم ، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم ، وقد بعثنا فيهم إلى الملك أشراف قومهم لير دهم اليهم ، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشير واعليه أن يسلمهم الينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلا بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم ، فقالوا لهما : نعم . ثم إنهما قرَّبا هداياهما إلى الملك فقبلها منهما ، ثم كلماه فقالا : أيها الملك ، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك (١) ، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت ، وقد بعثنا اليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم ، فهم أعلم بما عابوا عِليهم وما عابوهم فيه . ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله وعمرو وسائر قريش من أن يسمع. النجاشي كلام المسلمين ، فقال بطارقته وهم حوله صدقاء : أيها الملك ، قومهم أعلا بهم عيناً فسلمهم إليهما ليرداهم إلى بلادهم وقومهم . فقال النجاشي :

<sup>(</sup>١) ضوى : بخأ

لا أسلمهم إليهما و لا أكاد قوم <sup>(١)</sup> جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني غلى من سواي حتى أدعوهم وأسألهم مايقول هذان في أمرهم ، فإن كانوا كما يقولان سلمتهم اليهما ، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ماجاوروني . ثم أرسل اليهم فدعاهم اليه . ثم قال بعضهم لبعض : ماتقولون للرجل إذا أجبتموه ؟ فقالوا : نقول والله ما علمنا وأمرنا به نبيَّنا مِهْلِيْتُم كائن في ذلك ما هو كائن . وكان عمرو بن العاص صديق النجاشي قديم المعرفة به والمهاداة له ، وكان يرفعه في مجلسه ويكرمه الكرامة الكبيرة . فدخلوا عليه ، وعمرو بن العاص عن يمينه ؛ فلما بصر بهم من حول الملك قالوا لهم : اسجدوا للملك ، وكان الصحابة قد جعلوا أمرهم إلى جعفر بن أبني طالب ليكلم الملك عنهم . فقال جعفر : لا نسجد إلا لله وحده ، فزبرهم من حول الملك فما سجدوا(٢٠ فقال لهم الملك : ماهذا الدين الذي فارقتم / فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الملل ، فقال له جعفر بن أبعي طالب رضى الله عنه أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيى الجواري ، ويأكل القوي منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده وتخلع ما كنا نعبد وآبازنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكفُّ عن المحارم والدماء ، ولمهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل ١٠ل اليتيم وقذف المحصنة ، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ؛ فعدد عليه جعفر أمور الإسلام ثم قال

 <sup>(</sup>١) أكاد ، من الكيد ، وقوم على هذا الأساس منصوبة لأنها مقمول به

<sup>(</sup>٢) زيره نيره وغلظ له بالقول السان ، مادة زير

له: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ماجاء به ، فعبدنا الله فلم تشرك به شيئاً ، وحرمنا ماحرم علينا وأحللنا ما أحل علينا . فعدا علينا قومنا فعدبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله ، وأن نستحل ما كنا نستحل من الحبائث . فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك ، واخرناك على من سواك ، ورغبنا في جوارك ، ورجونا أن لا نظلم عندك .

فقال النجاشي : هل معك مما جاء ك به عن الله من شيء ؟ فقال جعفر نعم ، فقال النجاشي : فاقرأه على فقرأ عليه صدراً من ٥ كهيعص ٥ فبكي النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكى أساقفته حين سمعوا ما تلا عليهم ، ثم قال النجاشي هذا من عند الله انطاقوا فوالله لا سلمتكم إليهما.فورد على عمرو والبطارقة الذين أعانوه وهاداهم ما كرهوا ، وغلظ عليهم . فلما خرجوا من عنده قال عمرو : والله لأبيَّتنه غداً / بما أستأصل به خضراءهم ، والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسي بن مريم عبد الله . ثم غدا عليه من الغد فقال : أيها الملك ، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيماً فأرسل اليهم واسألهم عما يقولون فيه ﴿ وَبَلَغُ فَلَكُ الْمُسْلَمِينَ وَلَمْ يُنْزِلُ بَهُمُ مِثْلُهَا . فاجتمع المسلمون ، فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسي بن مريم إذا سألكم عنه ، فقالوا : نقول والله فيه ماقال الله وما جاء به نبيتنا عليه السلام كائن في ذلك ماهو كائن فقال فأرسل اليهم النجاشي ، فلما دخلوا عليه قال لهم ماتقولون في عيسى بن مريم ؟ فقال جعفر : نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه و كلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول الحصينة . وقدكان رسول الله عليهم أرسل عمرو بن أميّة الضمري بكتابه إلى النجاشيُّ يدعوه إلى الإسلام ويقول له : عندك أصحابي فأجرهم وقرّبهم ولا تتجبّر عليهم ، وأرسل إلى المسلمين

بما أنزله الله عليه ١١ إنَّ مَــَـّـل عيسى عند الله كثل آدم ١١ فلما سمع النجاشي ّ ذلك ضرب يده إلى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال: ماعدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود ، فتأخرت بطارقته حوله حين قال ذلك فقال لهم وإن نخرتم ، ثم أقبل على المسلمين فقال : اذهبوا فأنتم سَيُّوم بأرضي ما أحب أني آذيت رجلا منكم بجبل ذهب . ردوا على هذين هداياهما فلا حاجة لي بها ، فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين ردٌّ على َّ ملكي فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه ، فنال بطارقتهم من هذا ما غمَّهم وساءهم . وخرج عمرو وصاحبه من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ماجاءا به ، وأقام المسلمون عنده بخير دار عند خير جار . ثم أقبل عليهم وبسطهم ورفع منهم ولم يزل يسمع ، وأسلم ، وأجاب / رسول الله ﴿ عَنْ كَتَابُهُ بِأَنِّي قَدْ أَسَلُّمْتُ ، وترددت رسله وكتبه إلى رسول الله ﷺ مع هداياه ، وأنفذ ابنه إلى النبي عليه السلام فغرق في البحر قبل أن يصل اليه ، وكان من أمر النجاشي ماهو من المعلوم من إسلامه ـ

والذي أردنا من هذا أن مثل عمرو بن العاص قد تباهى في سبّ رسول الله مثل عنه والصدعنه عند النجاشي

فانظر هل أمكنه أن يذكر في ذلك حجة أو مايشبه الحجة ، أو غدرة ، أو زلة . وقد كان رسول الله على هاجر وكان له مع قريش واليهود والنصارى تلك الوقائع والمشاهد وقد شهد ها عمرو وبلغه مالم يشهده ، فانظر هل كان عنده في ذلك شيء ينفر به عن رسول الله على أو يحتج به على المسلمين وقد استفرغ . ومنام عمرو فوق يقظة هؤلاء السفلة من زنادقة زمانك كالحداد والوراق وابن الراونديّ والكندي والباطنية وطبقات القراهطة . وكم مثل عمرو من قريش

سبيلهم سبيله في عداوة رسول الله الله والمسلمين ، وكم له مع النجاشي من المراجعات في أمر عمرو بن أمية الضمري ليمكنه منه ليقتله فما مكنه ، ثم عاد بعد ذلك إلى النجاشي بمدة طويلة وسفرة بعد سفرة ، فوعظه النجاشي ودعاه إلى الإسلام ورغبه في الهجرة ، وقد كان أخوه هشام بن العاص أفضل منه وأجل قدراً فأسلم وهاجر وجاهد في حياة رسول الله المرابعة وبعد موته واستشهد رحمة الله عابه .

وانظر كيف لما ذكره المسلمون بأنا نعرف أمانته وصدقه وعفافه إلى غير ذلك هل تهيأ لعمرو أو لغيره من أعدائه أن يقدح فيه أو ينكره ، ورسول الله ﷺ ابنهم وهم ولدوه وهم ربّوه ومعهم نشأ ومعهم أقام وسافر .

## وبإب آختر

أن معجزاته عَلَيْظِ والآيات التي نقضت العادات يغني بعضها عن بعض ويسد بعضها مسد بعض. فإن من استدل ببلاغة القرآن و فصاحته على نبوة النبيّ عليه السلام عرف صدقه وإن لم يعلم ما في القرآن من الاخبار بالغيوب ، ومن لم يستدل بالفصاحة واستدل بما فيه من التنبيه على ما في العقول يحصل عالماً بنبوته وإن لم يستدل بالفصاحة ولا بالإخبار عن الغيوب ، وليس كذلك النصوص على يستدل بالفصاحة ولا بالإخبار عن الغيوب ، وليس كذلك النصوص على

الأمور التي يعم فرضها ويشمل وجوبها ، فإن بعضها لا ينوب عن بعض ولا يغني بعضها عن بعض ، ولا بد من أن يحصل العلم بكل واحد منها ويكون مجيء جميعها مجيئاً واحداً . بين لك ذلك أن النص على القبلة لا يغني عن النص عن شهر رمضان ، والنص على الجمعة لا يغني عن النص على غسل الجنابة ، وكذا في الحمر ، والخنزير ، والزنا ، واللواط ، والأمهات ، والأخوات ، والبنات ، وجميع الفروض العامة الوجوب ، فاعرف ذلك .

وإنما ذكرنا هذا لأن قوماً من الإمامية والرافضة ادَّعوا أن رسول الله عَلَيْكِمْ نص على إمامة رجل بعينه ، وأوجب على جميع الخلق من الذكور والإناث والعبيد والأحرار والمسافرين والمقيمين والمرضى والأصحاء طاعته واعتقاد ولايته وموالاته.

فقيل لهم : لو كان الأمر كما يدعونه لجاء العلم بذلك مجيء أمثاله من الفروض العامة الواجبة ، لأن قوله على الله على المامكم / وهذا حجة الله عليكم بعدي يجري في شمول وجوبه مجرى نصَّه على نبوته ، وقوله : أنا رسول الله اليكم فهذا أعم في الفرض من القبلة وشهر رمضان ، فإذا علمنا نصَّه على القبلة وشهر رمضان فقد كان ينبغي أن يكون العلم بما يدعون أقوى .

قالوا: فاجعلوا مايدًعيه من النص كالمعجزات التي هي غير القرآن. قيل له : إن إخراجكم هذا النص عن نظائره وأمثاله من النصوص من أدل الدليل على ضعف يقينكم فيه ويأسكم من صحته : وكفى بهذا بياناً منافياً في بطلان ما يدَّعونه .

وأيضاً ، فقد علم كل من سمع الأخبار أنه ﷺ قد ادَّعي النبوة وادَّعي أن معه آيات ومعجزات ودلالات لا يرتاب بذلك من صدَّقه ولا من كذَّبه ،

فوارن ذلك ونظيره أن يعلم كلَّ من سمع الأخبار أن رسول الله عَيْلِكُم قد نص النص الذي تدَّعونه ، وهذا فليس بمعكم ولا لكم ، فقد صار ماصرتم اليه من أمر هذه المعجزات عليكم لا لكم

وأيضاً ، فإن هذه المعجزات التي مع النبيّ فيها مايعلم كل من سمع الأخبار أنه عليه السلام قد ادَّعي أنها حجة له في نبوته ، ومنها مااجتمعت الأمة عليه ، وما تدَّعونه فلا يعلم باضطرار ولا فيه إجماع ، فهذا كما ترون في بعده مما تدعون .

وجواب آخر ، أنه ينبغي أن تعلم أن كثيراً من المعجزات التي ليست في القرآن يعلمها كثير من الناس كعلمهم بالقرآن ، وهذا تجده فيمن كثر سماعه واشتدت عنايته بمبعث رسول الله عليه وبمقامه بمكة وبهجرته إلى المدينة وبسيرته وبمكاتباته وبمراسلاته وبغزواته ، ولهذا تجد أبا الهذيل ، وعمر و بن بحر الجاحظ ومحمد بن شبيب ، وأمثالهم من القدماء يدَّعون في كتبهم التي صنفوها في النبوة في المعجزات التي ليست في القرآن العلم الضروري ، وكذا أبو عمر / الباهلي ، وقد ذكر أبو هاشم في نقض الفريد نحو هذا ، فادَّعي في استسقاء النبي وفي إخباره عن المقتولين في غزاة مؤتة وفيما كان بين النبي عليه وأهل مكة من المراجعة في غلبة الروم على فارس علم الاضطرار ، فاعرف ذلك ، ولتشتد عنايتك بهذه الأمور لتساويهم في العلم بذلك .

## وبابآختر

كتاب رسول الله منطق إلى ملك الروم كما كتب إلى كسرى ملك فارس. وكان كتابه إلى ملك الروم مع دحية بن خليفة الكلبي ؛ وكان رسول الله منطق التعليق الكلبي ؛ وكان رسول الله منطق التعليق الكلبي ؛ وكان رسول الله منطق التعليق التعليق

الد أمر دحية إلى أن يدفع كتابه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر ملك الروم فلما قرىء على قيصر فيما يدعوه إلى الله وعبادته وحده وأن لا يضن علكه ، وأن لا يتحمل آثام الروم مع إثمه .

وكان ملك الروم بالشام بحمص ودمشق يشتو في بلد ويصيَّف في بلد . فطال فكره في رسول الله ﷺ وفي كتابه ، ووجد قلبه يخشع ، فقال لأصحابه ـ التمسوا لي هل هاهنا من قوم هذا العربي الذي يزعم أنه نبيّ من أحد لنسأله عنه ؟ فوجدوا بالشام رجالا من قريش قدموا تجاراً في الهدنة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبین کفار قریش وفیهم أبو سفیان صخر بن حرب ، فأشخصوا اليه وقد صار إلى بيت المقدس. فأدخلوا عليه وهو جالس في مجلس ملكه، وعليه الناج ، وحوله عظماء الروم . فقال لترجمانه أيهم أقرب نسباً إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيَّ فقال أبو سفيان : أنا أقربهم اليه ، فقال ملك الروم : ماقرابة مابينك وبينه ؟ قال أبو سفيان : هو ابن عسى ، وما كان في الركب يومئذ رجل من بني عبد مناف غير أبي سفيان ؛ فقال ملك الروم له ادن مني ، ثم أمر أصحابه من قريش فجعلوا خلف ظهره عند كتفه ، ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل / عن هذا الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه ، فقالوا : نعم .

ثم قال لترجمانه : قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟ فقال أبو سفيان : هو فينا ذو نسب، فقال ملك الروم: فهل قال هذا القول قيكم أحد قبله ؟ قال لا ، قال ملك الروم ؛ فهل كان في آبائه من ملك ؟ قال أبو سفيان : لا ، قال ملك الروم : أفأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قال

أبو سفيان : بل ضعفاؤهم . قال ملك الروم : أفيزيدون أم ينقصون ؟ قال أبو سفيان : بل بزيدون ، قال ملك الروم : فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قال أبو سفيان لا ، قال ملك الروم : فهل يغدر ؟ قال أبو سفيان : لا ، ونحن الآن منه في هدنة ونحن نخاف أن يغدر . قال ملك الروم : فهل قاتلتموه وقاتلكم ؟ قال أبو سفيان نعم . قال ملك الروم فكيف كانت حربكم وحربه ؟ قال أبو سفيان : كانت دولا سجالا ، يدال علينا مرة وبدال عليه الأخرى ، قال : بما يأمركم به ؟ قال أبو سفيان يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً ، وينهانا عن كل ما يعبد آباؤنا ، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة . قال : وأولئك الملأ من قريش يسمعون قول أبى سفيان ، فصدقوه ، فقال ملك الروم لترجمانه قل له: إني سألت عن نسبه فيكم فزعمتم أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال هذا القول أحد فيكم قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول منكم أحدقبله لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله ، وسألتك هل كنتم تنهمونه في الكذب قبل أن يقول ماقال فزعمت أن لا ، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت أن لا ، فقلت لو كان في آبائه ملك لقلت يطلب ملك آبائه . وسألتك أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاء هم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل . وسألتك هل يزيدون / أم ينقصون فز عمت أنهم يزيدون ، وكذلك الإيمان حتى يتم .

وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه فزعمت أن لا ،

وكذلك الإيمان حتى بخالط القلوب لا ينقضه أحد . وسألتك مل يغدر فزعمت أن لا ، وكذلك الرسل لا يغدرون . وسألتك هل قاتلكم وقاتلتموه فزعمت أن قد فعل وأن حربكم دولاً ، وكذلك الرسل قد تبتلي ويكون لها العاقبة . وسألتك عما يأمركم فزعمت أنه يأمر أن تعبدوا الله وحده وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء وأداء الأمانة . وهذه صفة النبيُّ قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم . وإن يكن ماقلت حَمّاً فيوشك أن يملك موضع قلميّ هاتين . والله لو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت قدميه . قال أبو سفيان مم دعا بكتاب رسول الله ﷺ فأمر به فقرىء إلى أن انتهى منه إلى قوله : ٥ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولُّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ه (١) قال أبو سفيان : فلما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فما أدري ماقالوا ، وأمر بنا فأخرجنا ، فلما خرجت مع أصحابي وخلصت بهم قلت : لقد أمر أمر بن أبي كبشة. هذا ملك بني الأصفر عافه .

وقال أبو سفيان لأصحابه : والله لولا الحياء من أن يأثروا عني الكذب لحدثته عنه حين سألني ، ولكني استحييت أن يأثروا عني الكذب فصدقت عنه ، ولم يمكني كلمة (٦) أدخل فيها شيئاً أنتقص محمداً فيه أخاف أن يؤثر عني غيرها حين قال لي : فهل يغدر قلت : لا ، ونحن الآن / منه في هدنة ، ونحن نخاف أن يغدر .

<sup>(1)</sup> آل عبران ۲:

<sup>(</sup>٢) لعلها : إلا كلمة الأن سياق الكلام يستدعي ذلك .

فهذا أبو سفيان عدو رسول الله على إذ ذاك، وهذا كان قبل إسلامه وفي حال عداوته ، وهذا ملك الروم عاقل حازم .

وانظر كيف استظهر في أن يسأل عنه علي أعداءه . فأحضرهم وهم لا يدرون ما يريده منهم ، وسألهم عنه على تلك السبيل التي استنطق واحداً منهم بحضرة جماعة بغتة على حال يبعد فيها المواطأة .

ثم قول أبي سفيان لأصحابه: لولا خوفي منكم أن تأثروا عني الكذب واستحيائي منكم لما صدقت ملك الروم عنه ولكذبت عليه ، وما قدرت أن أطعن عليه إلا بقولي : ونحن نخاف أن يغدر ، ماقدرت على أكثر من هذا . وخاف أبو سفيان أن لو كان وحده أن يسأل ملك الروم غيره فيتبين كذبه . وتأمل قول ملك الروم حل يرتد أحد سخطة لدينه أي لعثرة أو زلة تكون منه . ولما أسلم أبو سفيان كان يعيد هذا الحديث ثم يقول : فوائله مازلت ذليلا مستيقنا أن أمر محمد علي سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا له كساره .

وجعل ملك الروم كتاب النبي على يديد ، وراجع الفكر فيه ، وأدام المسألة عنه على الله أميه بن أبي الصلت الثقفي ، وحكيم بن حزام القرشي فسألهما عنه ، فأخبراه بحاله ودعوته على نحو ما أخبر به أبو سفيان وأولئك النفر ، فقال لأمية بن أبي الصلت : أآمنت به ؟ قال لم أكن لأومن لنبي إلا أن يكون من ثقيف .

و كان هذا الملك متخشعاً ، ولما انكشف عنه جنود فارس مشى من حمص إلى بيت المقدس شكراً لله . و كانت القصة المعروفة التي قد تقدم ذكرها لك لقوله عز وجل : ه ألم علبت الروم في / أدنى الأرض ٥ فرجع ملكهم اليهم في عام الحديبية ، وأرسل ملك الروم إلى رجل كان برومية يقرأ بالعبرانية ويعرف الكتب القديمة ، فكتب اليه يخبره بورود كتاب النبي إلي عليه ، وبما ذكر فيه ، وبما وقف عليه حين سأل عنه . فكتب اليه صاحب رومية أنه النبي الذي كنا ننتظر لا شك فيه ، فلما وقف ملك الروم على هذا أمر بطارقته فجمعوا له في دسكرة ملكه (١) ، فأمر بها فأشرجت عليهم بأبوابها(١)، ثم اطلع عليهم من علية له خوفاً على نفسه ، فقال : يامعشر الروم ، إني قد جمعتكم لحير ، إنه قد أتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه ، ووالله إنه النبي الذي كنا ننتظر ونجده في كتبنا ، فهلموا فلتبعه و نصدقه و تسلم لنا دنيانا و آخر تنا . فنخروا نخرة رجل و احد ، ثم ابتدروا فلتبعه و نصدقه و تسلم لنا دنيانا و آخر تنا . فنخروا نخرة رجل و احد ، ثم ابتدروا الله الدسكرة ليخرجوا فوجدوها مغلقة ، فقال : كروهم علي " ، فلما رجعوا قسال

يامعشر الروم ، إنما قلت لكم هذه المقالة لأنظر كيف صلابتكم على دينكم لهذا الأمر الذي قد حدث ، وقد رأيت منكم الذي أسر به . فوقعوا له سجداً ، وأمر بباب الدسكرة ففتحت لهم . وكان الناس يتحدثون بذلك . ويقول الروم : إن الملك [فعل] (٢) هذا امتحاناً لأصحابه ، ويقول غيرهم من النصارى مافعل هذا إلا لورود كتاب صاحب رومية عليه بما ورد . وقد كان بقي منهم من أدرك خلافة عبد الملك بن مروان ، غير أن الجملة التي لا ريب فيها عند أهل العلم إكرام ملك الروم لكتاب رسول الله ، ومسألته فيها عند أهل العلم إكرام ملك الروم لكتاب رسول الله ، ومسألته عنه ، ومدحه له ، وقوله إنه المنبي الذي كنا ننتظر ، وما صنعه في الدسكرة .

 <sup>(</sup>۱) الدسكرة: بناء كالقصر فيه منازلوبيوت الخدم و الحشم ، ويكون المملوك المسان: مادة دسادر
 (۲) أي فأغلقت عليهم

 <sup>(</sup>٣) هذه الكلمة زيادة من على الأصل اقتضاها سياق الكلام .

وما قاله لبطارقنه والروم بعد ذلك من محاسنها وحزم ملوكها , والعلم بذلك كالعلم بكتابه عليه السلام إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي ، وتمزيق كسرى للكتاب واستخفافه / به وبرسوله , وكانت كتبه يَنْ في أكارع الأدم يكتبها جهاراً بعلم عدوه ووليه ، وينفذها جهاراً ، ويعلم العدو والولي بما يكون من الحواب .

فتأمل الحال في ذلك وحال الملوك في زمانك ، الذين يزعمون أنهم من ولده ، وكيف يسترون مكاتباتهم عن أوليائهم فضلا عن أعدائهم ، ويكتمون ذلك بجهدهم ، ويعظمون الكتاب ويزينونه ويصورونه ويهولونه ، ويضمنونه المخاريق والحدع، هذا مع تسترهم بالإسلام، وأنهم من ولد النبيُّ طَالِيُّ والأَنْمَة الذين وصى اليهم النبي ﷺ. ويكون مع تلك الكتب الأموال والهدايا والتحف العجيبة ، ويذكرون للمكتوب اليه ملكهم، وأنهم قد وجدوا ذلك في كتب الحدثان وفي الملاحم والأبار ، وأيطمعون المكتوب اليه في المشاركة في الملك ، وإن كان ملكاً قالوا نقرًك ونزيد في ملكك ، ويحلفونه في كتمان ذلك وكتمان مايلقونه اليه : ويهولون عليه بأن فلاناً الملك ، وفلاناً الأمين ، وفلاناً السلطان ، قد أجابونا ، وهم أهل دعوتنا ، وقد عرفوا حقيقة ماقلناه لهم ؛ فبادروا في الإجابة لتكون لكم الوسيلة قبل ظهور الدعوة ، وقبل ملك الإمام لجميع الأرض ، وقبل الغلاق باب التوبة . وإنما يكتبون بهذا إلى الملوك الذين هم في الإسلام ، والذين يزعمون أنهم شيعة ، وقد تواطئوا لهم من كل وجه ، وقد لاذوا برسول الله عَلِيْجٍ، وأظهروا الاعتصام به ، ويقولون : السنَّة السنَّة تكون الغلبة ، وظهور الأمر على جميع الأرض ، فلا يكون لذلك أصل ، ويموت من وعدوه ذلك ، و ُيتناسى ، ويبتدئون فيسخرون بقوم آخرين فيبطل ذلك ولا يكون ، ويبتدئون بقوم آخرين ، ويموت / ذلك الذي قالوا لهم إلى

الإمام الذي يظهر ، ويدعون إلى آخر وبموت الذي بعده ، ثم الذي بعده كذلك.

كما وعدوا نصر بن أحمد أمير خراسان ، ومرداويج الحالي، وأسفار بن شيرويه ، وابن أبي الساج ،وأمثالهم ، ثم من بعدهم . ومات أولئك الذين كانوا يقولون في كل واحد منهم في زمانه أنه الإمام الذي يقوم ويغلب ويملك الأرض كلها من أولها إلى آخرها .

فتأمل وفكر ، فبالفكر تكون البصائر . وإنما عرض هذا في ذكر كتب ومكاتباته فضلا على ماتقدم لتعلم أن أحواله كلها محفوفة بالعصمة . (1) مكنونة بالحجة الظاهرة والبينة القاهرة وإنما ذكرنا أحوال هؤلاء الملوك الذين في زمانك بعد ذكر من تقدم من ملوك بني أمية وبني العباس ، لأن هؤلاء معك وفي زمانك ، وهم يدعونك ويدعون الناس كلهم ، فتأمل أحوالهم ، فإنك إن ذهبت عما في زمانك كنت عما فاتك زمانه أذهب .

ولما ذكر الله عز وجل نعمه على بني آدم بما سخره لهم حين قال «ربّكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً ؛ إلى قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ه (٢) وهو كما قال عز وجل ، فإن العاقل إذا ترك الفكر فيما يشاهد ، وذهب عن معرفة النعم التي عليه في الدنيا ، فهو عما أراده الله به من نعم الآخرة أذهب .

ومن جنس ماتقدم أن جرير بن عبد الله البجلي سمع بأرضه من رجل تاجر من اليهود قدم عليهم بمتاع يشترونه منه : لا والذي أنزل التوراة على موسى فقال له جرير : من موسى هذا ؟ وما التوراة ؟ فقال اليهودي :موسى بن

يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>۲) الاسراء ۲۹

عمران رجل من بني إسرائيل / أرسله الله إلى بني إسرائيل وأنزل عليه كتاباً أسمى التوراة ، فقال له جرير : فأخبر في خبره ، فقص عليه شأنه ، فقال له جرير : فهل أرسل الله أحداً قبله ، قال : نعم ، فقص عليه قصة نوح ، قال له : فهل أرسل الله بعد نوح أحداً ، قال نعم ، فقص عليه قصة إبراهيم ، فقال له جرير : فهل غير هؤلاء ؟ قال كثير ، فجعل يسم له الرسل ، فقال له جرير بأي شيء يرسلون ، وما يقال لهم ؟ قال يُرسلون أن يُعبد الله وحده ، وبالصدق ، وأداء الأمانة ، وغير ذلك ، قال له جرير : فكيف صنع قومهم يهم ؟ قال : آذوهم وضربوهم وقتلوا بعضهم ، ودخل في دينهم ناس من قومهم ؛ وجرير يستزيده من حديثهم ويعجب ، ويعجب قومه من ذلك ، وهو شيء ما سمعوا به أصلا ولا سمعوا أسماء هؤلاء الرسل ، فضلا عن غير ذلك .

فقال جرير : والله ما سمعت بهذا قط ولا ظننته ، فلعل محمداً هذا القرشي رسول مثل هؤلاء ، فقد سمعنا خبره ثم عزب عنا ذكره ، وقد خفي علينا أمره . ثم شاور جرير من يعقل من قومه في الرحيل إلى النبي ليسمع منه وبنظر فيما يقوله ، فقيل له : إنه قد ساجل قومه الحرب ولا يؤمن عليك ، ومن الرأي أن ينتظر الأشهر الحرم فيخرج للحج مع الحاج ؛ قلما دخلت الأشهر الحرم رحل مع قومه فوافي إلى عكاظ وإلى ذي المجاز وإلى منى ، (۱) وصدروا إلى مكة ، فعمدوا إلى مجلس من قريش أكثره كهلا وأبداه شرفاً، فجلسوا اليهم . وتحدثوا معهم ، وباسطوهم في الحديث . فقال جرير : مافعل صاحبكم هذا ، الذي يزعم أنه رسول الله ؟ قالوا : فعل شراً ، شتمناه وشتمنا ، وفعل وفعل ، ثم حاربنا فقتلنا وقتلناه ، فقال جرير : وما نقمتم عليه ؟ قالوا : فقمنا

<sup>(</sup>١) ذو المجاز - موضع سوق بعرفة

سحره وكذبه ، / قال جرير : فكيف علمتم أنه ساحر ٢ قالوا : سُحَرَر قلوب فتياننا حتى اتبعوه وعصونا ، قال جرير : ماعلمتم إلا بهذا ؟ قالوا : لا قال جرير : فما دلكم على كذبه ، هل حدثكم شيئاً فوجدتموه باطلا ؟ قالوا لا والله ، إلا أنه يكذب على الله ، ويزعم أنه أرسله أن آ لهتنا باطل ، وأن سلفنا ضلال من أهل النار . قال جرير : دعو ا هذا فما ذا يقول سوى ذلك ؟ قالوا : والله مايقول إلا حسناً ، إنه ليأمر بصلة الرحم ، والكفُّ عن المحارم ، والحلق الجميل ، والعفو عن المسيء ، وأخلاق سوى ذلك جميلة لو قالها من عند نفسه ولم يزعم أن الله أرسله بها ما أنكرنا عليه ، قال جرير : فلعله رسول الله ، فقد أرسل الله رسلا قبله : إبراهيم ونوحاً وموسى ، قالوا : وأين هو من موسى ؟ قال جرير له ؟ فأنتم خير وأكرم أم قوم موسى ؟ قالوا : لا بل نحن ، قال : فما أنكرتم أن يرسل الله منكم رسولا كما أرسل من قوم موسى ؟ وجادلهم عنه على فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا ﴿ سَاحَرُ وَكُذَابٍ ، ثم قالوا لجرير : أُلقيته قط ؟ قال : لا والله مالقيته قط ولاكلمته ، ولكن هذا هكذا فغلظوا في شتم رسول الله ﷺوسبه ، قال جرير : أنتم أعلم . ورجع إلى قومه وعشير ته بمن معه ؛ فجاء قومه يسألونه عن الموسم ، وعن العرب وما كان بينهم ، فحدثهم بذلك ، ثم قال : وغير ذلك قالوا : وما هو : فحدثهم عن رسول الله ﷺ ، وأنه بيثرب ، وما كان من قريش ، وأنه ما وجد عند عدوه مطعناً غير السفاهة ، ووجدت قومه قد خافوه ، فهل لكم في خبر ، قالوا ماهو ؟ قال جرير : قد أرسل الله قبله رسلا ، فهل لكم أن أخرج قِيمَـلّــه وترسلوا معى رسلا تأمنونهم وتثقون بعقولهم وتطمئنون إليهم وإلى خبرهم ، فنأتيه / ونسائله ، فلا يخفى أمره علينا ، إن كان صادقاً سالمناه وآمنا به ودخلنا في دينه وأخذنا لكم منه سبباً وحبلا ، وإن كان غير ذلك أريناكم برأينا . قالوا ما بما قلت بأس . فأرسلوا معه من اختاروه ، وخرجوا حتى قلموا عليه

المدينة ؛ وقد كان رسول الله على الأصحابه أتاكم خير ذي يمن : على وجهه مسحة ملك ؛ وكان جرير جميلا سيداً وسيماً . فلما قدموا المدينة نزلوا منزلا ثم لبسوا أجمل ثيابهم وخرجوا : فلقوا رسول الله على وجلسوا اليه ، وكلموه ، وساءلوه عما يقول وما يدعي ، وما يدعو اليه . فذكر ذلك وشرحه ، وتلا القرآن ، وبيتن لهم . فقال جرير : رضينا منك ، وأسلم ، وأسلم أصحابه ومن معه .

فتأمل ما في هذا ، فإن بجيلة هي حي عظيم وقبائل كبيرة يجاورون مكة ما سمعوا باسم موسى فضلا على أن يعلموا هل أرسله الله بل لم يعلم جلهم وأكثرهم أن هناك من يدّعي له الرسالة والنبوة ، وهذا قد يكون من قلة الطلب والمساءلة ، ومن قبل عدم من يقصد الناس ويدعوهم إلى ذلك ويذكرهم به ، ومن قبل غير ذلك مما يطول شرحه .

وقد كان أبو الحسن علي بن محمد بن بكر الاسفذاني صاحب أبي علي رضي الله عنهما (۱) ، حج ، وكان كثير الحج ، فأسرته القرامطة مرة ثم أرسلوه ، فحصل في البوادي ، فأجرى ذكر رسول الله على فلم يعرفوه ، وقالوا : ماسمعنا به ، فتعجب من ذلك . وهذا أبو الحسن كان كبيراً من فقهاء أصحاب أبي حنيفة ، وكبيراً من أصحاب الحديث ، غزير الرواية زاهداً ، واعظاً مجيداً ، وكان خلا لأبي الحسن الكرخي رحمة الله عليهما ، وكان يلقى جبابرة الملوك من البريديين / والديلم بالموعظة ، ويصدقهم وبعظهم ، وله كتب كثيرة في العلم ، ولعل أكثرها في خزانة الوقف بالري . وكان يكثر تعجبه وهو فارسي من بلاد العجم ، ومن أهل عسكر مكرم ، وهو أعلم الناس أو من أعلمهم بنبوة (۱) رسول الله عليه وبآثاره وبأخلاقه وشريعته ،

 <sup>(</sup>١) يقصد أبا على عبد الوهاب الجبائي المعرّ في المعروف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وبنبوة : ولعل الصواب ما أثبتناه

وقومه من العرب وجيرانه في البلد لا يعلمون شيئاً من ذلك ، وهذا إنما صار كذلك لترك السلطان العناية بالدين وإرسال العلماء والفقهاء في البوادي والآفاق كا كان رسول الله ملات على فلك وخلفاؤه ولا يخلون القبائل من مقرىء وفقيه وساعي ، ومع هذا فابتلى الناس بيحيى الطحاني وبأبي سعيد الجنابي وولده وأمثالهم من القرامطة في جزيرة العرب ، فزعموا أنهم شيعة ودعاة إلى المهدي ابن رسول الله الترابي فقتلوا المسلمين ومن يقيم شريعة الإسلام ، وسبوا المسلمين ، وغزوا مكة وغيرها ، وأحرقوا المصاحف وصنعوا ماهو المسلمين ، وغزوا مكة وغيرها ، وأحرقوا المصاحف وصنعوا ماهو معلوم ، فلهذا خفي على أولئك ذكر رسول الله المناقق وإذا تدبرت هذا إن دارت بصيرتك بصدق قوله في قصة نوح عليه السلام : « تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المنتقين ه (۱۱).

فهذا جرير وبجيلة يقولون ؛ ومن موسى ، وما التوراة ؟ وإن كنت فله علمت بعقلك بما تقدم لك ، أنه عليه ما عرف ما أقصه من قصة نوح وغيره من الأنبياء إلا بالوحي . وانظر كيف صنع جرير وبجيلة في معرفة أخيار رسول الله عليه الله المالية ، فإنهم ابتلؤوا فسألوا عنه أهل بلده ، وأهل بيته ، ومن رياه ، ومن ربيي معه ، وأعداءه ، ومن ناصبه وطلب عثراته ، فعرف ماعندهم / فلم يجد عيباً ولا مطعناً ، فرجع إلى قومه بمن معه فأخبروهم بما سمعوا ، ثم تخيروا عقلاءهم وفضلاءهم فأرسلوهم إلى المدينة فسألوه وسمعوا منه ، وهذا غابة ما يفعله العاقل الحازم المرتاد الطالب .

فتأمل هذا وما قبله من تلك المحافل والمقامات والمواطن التي تقدم نك ذكرها ، مما كان بمكة وبأرض العرب وبأرض الحبشة وبالشام عند ملوك الروم وبالعراق عند ملوك الفرس ، وأحضره فهمك ، وواصل درسه ، وتدبر

<sup>(</sup>۱) هود ۹۹

قول قريش لحرير وبجيلة في رسول الله ﷺ أنه ساحر ، فإنهم لما سمعوا القرآن ورأوا غيره من آياته ودلالاته ﷺ فلم يمكنهم دفعها بالحجة ، قالوا : سحر وهذاساحر ، وإنما يقولون ذلك لما لطف وغمض ودقُّ وأخذ بالعقول: هذا سحر وهذا ساحرولهذا قال أبو جهل حين خرجوا ومعهم القافة فيطلب رسول الله سلطة يرانا من سحره وما نراه، ولما نزل قوله عز وجل: هو أنذر عشير تك الأقربين،(١٠) سأل ﷺ عمه أيا طالب ليجمعهم له ، فكان يراجعه ويدافعه ، ثم أجابه لما يعرف من صدقه ولشدة محبته له فجمعهم ، فلما حضروا ، أطعمهم حتى امتلئوا شبعاً من يسير من الطعام ، وسقاهم حتى أرواهم من ُعس لبن ، ثم ابتدأ يدعونهم وإنذارهم لأن الله أمره بذلك ، وأنه قال للملك : إني إن فعلت ذلك تفلق قريش رأسي فلق الخبزة<sup>(١)</sup>،فقال لي : يا محمد، إنك إلا تفعل ذلك ُتعذُّب ، وإن الله قد اتخذ لك جنداً تبعثهم ، وإن الله ينزل عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرأه نائمًا ويقظان ، وإن قريشاً والعرب ليست على شيء من الله و لا لله : وإن الله / يقول : ه إني خلقت عبادي جميعًا حنفاء مسلمين ، وجعلت ما يحلهم من رزق فهو لهم حلال ، فأحالتهم الشياطين على دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن لا يشركوا بني ما لم أنزل به سلطاناً ، وأمرتهم أن لايغيروا خلقي .فقطع أبو لهب كلامه وأمر أصحابه بالقيام فقاموا وخرجوا ، وتحادُّوا أنه أشبعهم وأرواهم من ذلك الطعام والشراب اليسير الذي لا يكاد يشبع الواحد ولا يروي ، فقال أبو لحب : هذا من سحره ، وهذا بعض سحره ، كالذي قالوه لجرير وأولئك الرهط من بجيلة

وهذا المقام الذي كان له مع قريش كتلك المقامات التي قد تقدم ذكرها من

<sup>(</sup>۱) الشعراء ۲۹۷

<sup>(</sup>٢) فلق الحبزة كسرتها أو شطرها

شأن الإسراء وقصة الروم وغير ذلك ، لا يرتاب بها العاماء ولا يشكون فيها . وقد علمت أن إسلام الأنصار كان في الاستقصاء وطول السؤال والمراجعة أشد من استقصاء جرير وبجيلة ، وفي نحو ذلك كان إسلام قبائل عبد القيس ، وهذه كانت سبيل قبائل طيّ . وتأمل أحوال قريش من أعداء رسول الله يهلي فيما كان يظهر من آياته ، ويصدق من أقواله ، كيف كان يرجع بعضهم إلى بعض في الرؤساء خاصة ، إن هذا الرجل ماتزل له قدم ، ولا يخلف في شيء قاله ، ولا يغني كيدنا له شيئاً ؛ متأسفين ومتحسرين على ما يخيب من سعيهم ، فيقول بعضهم لبعض : هذا من سحره .

ولما دخل سعد بن معاذ الأنصاري رحمة الله عليه مكة بعد هجرة النبي ﴿ لِلَّهِ اليهم ، نزل على أيميّ بن خلف وكان خلاّ له ، فأراد أن يطوف يالبيت . فخاف عليه ابن خلف قريشاً ، فقال له : اصبر إلى أن يخف الناس ، فلما خفوا خرجوا وطاف، فأبصره/ أبو جهل فقال له : أتطوف بالبيت آمناً وقد آويتم عمدًا ، لأفعلن ولأفعلن ، فخاصمه ابن معاذ وجادله ولامه في عداوته لرسول الله عليه الله على عدرهم في قبولهم منه عليه وأنه جاءهم بالنور والهدى. وأنكم على ضلال في تكذيبه ، فلم يكن عنده ولا عند قريش حجة و لا مايشبه الحجة ، من ذكر زلة أو هفوة يصرفون سعد بن معاذ والأنصار عنه مع حاجتهم إلى ذلك . واستطال سعد على أبي جهل ، فقال له أبيّ بن خلف : أثرفع صوتك على أبي الحكم وهو سيد البطحاء ، فقال له سعد : أما أنت فقد سممت رسول الله عليه عليه يقول : إن الله يقتلك ، فراعه ذلك ، ودخل على امرأته كثيبًا ، فقال لها : أما تسمعين ما قال أخى اليُّربيُّ ، زعم أنه سمع محمداً يقول إنه بقتلي وما كذب محمد قط . فلحق المرأة من الرعب أكثر مما لحق أبياً ؛ فلما

كانت بدر ، قال له أبو جهل : اخرج معنا ، فقالت له امر أنه : اذكر ما قال أخوك البثر بني ، فكره الخروج ، فما تركه أبو جهل حتى أخرجه ، فقتل كما قال رسول الله ﷺ.

والذي بدأنا به وأردنا . خوض أهل مكة في عداوته على واجتهادهم في صرف الناس عن اتباعه بكل وجه وحيلة فلا يجدون مطعناً ، واتصل بهذا، اخباره على عن قتل أبي بن خلف فكان كما قال ، وهذا آية أخرى.

وكم لا موا أنفسهم فيما بينهم لما نزل بهم ببدر ، وقد كانوا خرجوا واثقين بالظفر برسول الله الله وأصحابه لقلتهم وضعفهم ، ولقوة قريش بالكراع والسلاح والمال وكثرة العدد ، وكم تلاوموا فيما يينهم حين رجعوا من أحد وقد خرجوا في ثلاثة آلاف ، وهم لا يشكون أنهم يظفرون برسول الله عليه وأنهم يسبون المدينة ، ومعهم أبو عامر الراهب/ كما تقدم لك .

ولما رجعوا مع الأحزاب والخندق وقد جمعوا تلك الجموع ، فنزل بهم من الربح والرعب ماقد تقدم لك ذكره ، تجمع كل قوم إلى رئيس وصاحب بتعجبون من ذلك ، فقال عمروبن العاص للذين اجتمعوا اليه : والله إني لأرى أمر محمد يعلو على الأمور علو المنبر ، فتشاوروا فيما يصنعون ، فقال عمرو : إني قد رأيت رأيا ، قالوا : وما رأيت ؟ قال : رأيت أن فلحق بالنجاشي — وكان له صديقاً — فنكون عنده ، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عندالنجاشي فإنا أن نكون تحت يده أحب الينا من أن نكون تحت يد محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير . وصاروا إلى النجاشي ، فأقاموا عنده . وورد على النجاشي عمرو بن أمية الضمري رسول رسول الله ملية المناس وأفاضوا في ذكر رسول الله علية وما أتى به وما دعا اليه ، فأجمعوا على حسن وأفاضوا في ذكر رسول الله النجاشي به وما دعا اليه ، فأجمعوا على حسن

<sup>(</sup>۱) انظر سیرهٔ ابن هشام ۲۲۴ و ۳۲۴

ذلك ، وعذلهم النجاشي في إبطائهم عنه ، فما وجدوا في رسول الله بالله عليه عميزة يذكرونها أو يحتجون بها ، فكروا راجعين إلى مكة . وقد رحلوا إلى النجاشي غير مرة ، وكانت له معهم في هذا الشأن محافل ومجالس .

ولقد قال خالد بن الوليد بن المغيرة لأصحابه وأهل أنسه قبل إسلامه وقبل هجرته : والله لقد استقام الميسم ، وإن الرجل لنبيّ فحتى متى ؟ ثم هاجر وأسلم بعد الحديبية ، وهاجر بعده عمرو بن العاص وأسلم ، وكان منهما ماهو معلوم .

ولما قسم رسول الله على أسلام على أصحابه في حجة الوداع ، مازال خالد ابن الوليد يضرع ويقول : بارسول الله ناصيتك ، فيها أرجو النصر ، فنادى أبو بكر الصديق في الناس متعجباً ومعتبراً ومنهها ، وقال

أيها الناس ، هذا /خالد بن الوليد الذي لقينا منه ببدر وأحد والحندق والحديبية مالقينا ، انظروا اليوم اليه وإلى بصيرته .

ولما قسم رسول الله يَتِالِيم غنائم أرطاس ، وأعطى الموالفة ما أعطاهم ، قال عيينة بن حصن أنا ابن الأشياخ ، أنا عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ، فقال يَتِالِيم : حير الناس يوسف بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم ؛ وكان عَتَالِيم يقول في عيينة بن حصن : الأحمق المطاع ، وكان من أمره معه ، ومع الأقرع ابن حابس ، والعباس بن مرداس المسلمي ، وتلك المؤلفة ، ماهو معلوم (١)

ولما أعطاهم من تلك العناية ما أعطاهم ، وحرم السابقين والبدريين والمهاجرين والأنصار ، قال قائل من الأنصار : نظهر على هذه الغتائم بأسيافنا ويأخذها هؤلاء دوننا ، وبلغه ذلك ، فأرسل ﷺ ، وجمع الأنصار ، وقال

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۽ ۹۳

أخبروني عنكم معشر الأنصار ، ألم تكونوا ضلاً لا فهداكم الله بني ؟ قالوا ، بلى ، قال ، قال : ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بني ؟ قالوا : بلى ، قال فما مقالة بلغتني عن بعضكم ؟ وأعاد عليهم القول ، فقالوا : يارسول الله أيما كان ، هذا من بعض أحداثنا ، فأما نحن فراضون . فقال على : هذا مال تألفت به قلوب هؤلاء الذين عهدهم بالإسلام حديث ، وببصائرهم ضعف ، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رجالكم ؟ قالوا : بلى ، رضينا ؛ وبكوا ، فقال رسول الله على الو شئتم أن تقولوا أثيتنا طريداً فآويناك ، ومحذولا فنصر فاك ، لقلتم ، فزاد بكاؤهم وخشوعهم ، وقالوا : المئة علينا في ذلك لله ولرسوله .

وكم قد كان مثل هذا ، فتأمل هذا المقال والفعال للفريقين من المؤلفة ومن الأنصار ، ففيه / العبرة الكبيرة والبصائر النيّرة ، وتأمل سيرته ﷺ في السابقين والبدريين ، لأهل بيته ، وفي ولده وأزواجه ، كيف حرمهم الدنيا وحماهم منها؟ ، وكيف ملأ قلوبهم بالوعيد والمخاوف ؟ ، وكيف جعلهم أسوة الناس كلهم في الأحكام والقصاص والحلال والحرام ، وفي أن من حازت شهادته من العجم والموالي على الحاكة والحجامين والزيالين ، حازت شهادته على القرشيين والهاشميين والسابقين والبدريين ، وكيف حرم الصدقات على أهل بيته وأوجبها في أموالهم للناس ، وكيف شرع وبيِّن أن الخطأ والزلل جائز على كل واحد من أصحابه وأهل بيته وخاصته ، ووصى بمراعاة أفعالهم وأقوالهم وأن يذكروا وأن يعلموا وأن يتفقوا حين جعلهم قواماً على المسلمين ، ووكلاء وخدماً ، لما علم الله عز وجل أن الأتقياء والأولياء الأذكياء من قريش، أحرص على رشاد المسلمين وصلاحهم من سائر الناس ، فقال فيهم : استقيموا لقريش

ما استقاءوا لكم ، وتلك الأقوال التي قد تقدم لك ذكرها ، فأحضرها فهمك وتأمل مافيها .

ثم لم يجعل العصمة والأمانة من الزلل في دين الله إلا له وحده إلى يوم القيامة . لا يشاركه أحد فيه ، ولا يقوم مقامه ولا يسد مسده ، فقبلوا كل ذلك منه ، وخضعوا له ، وتدينوا به ، وأجابوه إلى ذلك على تلك الشرائط التي تقدم ذكرها ، لتعلم بمكان الاعلام والدلائل والبراهين التي انتقضت بها العادة فبهرت عقولهم ، وقد كانوا من أعظم الناس نخوة وأنفة وحمية ، ثم لا تجدهم لما صحبوه واختصوا به وأجابوه حدث لهم نبوه عنه ، ولا تقور منه ، ولا طعن عليه في دينه / لشيء وقفوا عليه ، أو وقف عليه واقف ، أو استراب فيه مريب في شيء من أحواله ، لا من الرجال ولا من النساء، ولا من الحدم ، ولا من الأزواج ، لا في حياته ولا بعد وفاته ، وأزواجه عدد كثير وهن ضرائر ، وفيهن بنات أصحابه وخاصته ، وفيهن بنات أعدائه .

فإن قيل : أوليس الرافضة تدَّعي أنه قد شهد بالعصمة لابن عمه علي ابن أبي طالب ، وأنه كالأنبياء في أن الحطأ والزلل لا يجوز عليه البتة في حال من الأحوال ، ولا يلحقه سهو ولا غقلة ، وأنه يسد مسده ويقوم مقامه . وأنه مفزع الحلق ، وكذا ولده بعده ، فيهم من يقول ثلاثة ، ومنهم من يقول سبعة ، ومنهم من يقول الناعشر ، ومنهم من يقول أكثر .

قيل له : إنا لم نقل أن هؤلاء ادّعوا هذا ، ولا أخبرنا عنهم ، وإنما أخبرنا عن شرعه ملكم وسنته ووصاياه ، لا عما يقول هؤلاء . وقد تقدم لك الأدلة على بطلان دعاويهم ، وأن أصحابه كلهم من أولهم إلى آخرهم أطبقوا على ذلك قرناً بعد قرن ، ثم الذين يلونهم ثم التابعين لهم ، ثم الذين يلونهم في القرون والاعصار ، إلى زمن هشام بن الحكم ؛ فإنه ابتدع هذا القول ، ثم

أخذ عنه الحداد ، والوراق ، وابن الراوندي ، وأرادوا به كيد رسول الله به الخذاد ، والوراق ، وابن الراوندي ، وأرادوا به كيد رسول الله وإنساد دينه ، وتشكيك الناس في نبوته ، وأحوالهم في شدة عداوته معروفة ، وقد تقدم لك بيان ذلك والبرهان عليه بما لا حاجة لك إلى إعادته .

وقد ذكر أبو علي رحمه الله طرفا من ذلك في هالتفسير و وفي ونقض الإمامة على ابن الراوندي و ، وذكره غير و من العلماء . والعلماء يقولون : إن من قال : إن رسول الله يَلِيُّ بُجعل مفزع الدين أرسل اليهم ، واتباعه في العلم بالحلال والحرام إلى واحد ، كن قال ما أرسل إلا إلى ذلك الواحد ، / ولا آمن به ولا اتبعه إلا ذلك الواجد ، ولا زكتي ولا مدح إلا ذلك الواحد ، ولا شهد بالجنة إلا لذلك الواحد ، قالوا : وإنما تكلم من قال إن بعض أصحابه أعلم من بعض وأوعى وأحفظ . وأنه ما استخلف على أمنه واحداً بعده كما استخلف أبو بكر وبدله على ذلك .

فأما من قال ذلك القول فسبيله ما ذكرنا ، ونظيره ما مثلنا . وهؤلاء يدّعون أن رسول الدّمْ الله بيّن عصمته وعصمة ولده ، ونص لأمته على ذلك ، وأداه لهم بحسب وجوبه على كل واحد منهم من عبد وحر ، وذكر وأنّى ، وحضهم على ذلك ، وأن الاعلام والمعجزات كانت نظهر عليه وعلى ولده ، وأنها ظاهرة إلا على إمام الرمان الذي هو معنا وحجة علينا .

وقد علم كل عاقل سمع الأخبار أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ، قد ابتلى من الحلاف والتضليل والتخطئة والإكفار مالم يُبئل بمثله أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، فما احتج لنفسه بأنه معصوم لا يجوز عليه الحطأ ، ولا أن النبي نص عليه ووصى اليه واستخلفه ، ولا يأن المعجزات ظهرت عليه مع حاجته إلى ذلك ، ولا احتج له من يخاصم عنه في زمانه مثل الحسن والحسين ، وعبد الله بن العباس ، وقيس بن سعد وأبي أبوب

الأنصاري ، وصعصعة بن صوخان ، وعدي بن حام . وعندان بن حنيف ، وسهل بن حنیف ، وجهر بن عبد الله ، وعمران بن حصین ، وشریع بن هاني ، والأحنف بن قيس ، وأبى الأسود الدؤلي ، وغيرهم ثمن أرسلهم إلى من خالفه من أهل البصرة، ومن أرسله إلى أهلالشام، ومن أرسله إلى الحوارج. ومن أرسله إلى أهل الكوفة يستنفرهم حين قعلوا عنه بمشورة عامله أبيي موسى ، وكان يجادل عنه بحضرته من كان برد عليه من رسل معاوية . ويجادل الخوارج ، لا يعرفون شيئاً مما يدعيه هؤلاء بوجه من الوجوه ، ولا يرجع فيما ، يُعتج به رضي الله عنه إلا إلى الاجماع . فيقول : وجبت طاعتي كما وجبت / طاعة أبى بكر وعمر وعثمان ، لأنه قد بايعني من بايعهم ، وإنمــــا الأمر في الإمامـــة إلى السابقين والبدريين من المهاجرين والأنصار ، لا إلى الطلقاء وأبناء الطلقاء ٪/ويحتج بأنه من أهل الشورى التي وضعها عمر ، ويحتج في التحكيم بالقياس ، ويردُّه إلى الاجتهاد ، ويقول : قد أمر الله بإرسال الحكمين في شقاق يقع بين المرأة وزوجها وفي أرنب تصاب في الحرم فيمتها ربع درهم ، فكيف بإمامة قد أشكلت على المسلمين ، ويشير عليه والده وأهله وأصحابه وخاصته الذين قدمنا ذكرهم وغيرهم ، ويقولون : له : الرأي أن تفعل كذا وقد فعلت كذا ولم يكن الرأي أن تفعله ، كما قال له الحسن ابنه وابن عباس حين قبل البيعة ، وكما قال له قيس بن سعد في شأن مصر ، وحبر قال له الأحنف في شأن التحكيم ، ففي آرائهم ما يأخذ به ويدع رأيه لرأيهم . ومته مايقيم على رأيه دون رأيهم ، ويقول : هو أصوب . وإذا فعل الشيء يسأل الناس عنه ، هل هو صواب أم خطأ ، ويسمع منهم : ويجادلهم ، ويعتذر اليهم ، ويبين وجه الصواب . كما قال لبعض أصحابه لما حكتم بالشام ورجع إلى العراق فقال لخاصته : مايقول أهل الرأى ؟ :

فقيل له : أما أهل الرأي فيقولون : إن علياً كان له بناء فهدمه ، وكان له جمع ففرقه ، فحتى متى ببنى مثل ما هدم ، ويجمع مثل مافرق ، فلو أنه إذ عصاه من عصاه منى بمن أطاعه فإما فتح وإما قتل ، فكان أعذر مما صنع ، فقال رضي الله عنه : أنا هدمت أم هم ؟ ، أنا فرقت أم هم ؟ وأما قولهم : لو مضى بمن أطاعه من أصحابه إذ عصاه من عصاه ففتح أو قتل فكان أعلر ، فوالله ماغبي علي هذا الرأي ولا ذهب عني ، ولكن كان هذان ، يعني الحسن والحسين ، متى حملت اتبعاني ، وهذان: يعني عمد بن الحنيفية وعبد الله ابن جعفر / بن أبي طالب يقدماني فكرهت أن يهلك هذان فلا يبقى لرسول الشيطة ذرية ، وكرهت أن يهلك هذان فإنهما شابان ومن أجلي أقدما ، وسترون إذا عدت إن شاء اقد إلى الشام ، لا أدع هؤلاء في عسكري .

فانظر كيف يباحث أهل الرأي ويقبل الصواب ويحمده وببين عذره لما هو .

ولما قال له قائل بالكوفة : ذهبت إلى الشام ورجعت فلم تصنع شيئًا . فبكون من جوابه ، أن على الانسان أن يجتهد رأيه ، ولا لائمة عليه بعد ذلك .

ولا يحتج في شيء من ذلك بنص ، ولا حكمة ، ولا عصمة ، ولا آية ولا يحتج في شيء من ذلك بنص ، ولا حكمة ، ولا عصمة ، ولا آية ولا معجزة ، ولا يقول : هكذا وصاني رسول الله الله وظائل في : ينبغي أن تفعل كذا، ويقول لأهل الكوفة: اختر تكم على أهل البصرة وظائلت أن عندكم ما أحب من الطاعة والنصرة ، فقلت لابن عباس هؤلاء أشد شوكة ، وهم أزالوا كسرى عن ملكه ، فلم تكونوا كما ظائلت .

وخطبهم مرة فقال :

لبتني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت نلماً ، وملأتم قلبي غيظاً ،

وجرعتموني بكأس التهمام أنفاساً .

ويقول في يعض أقواله: ندمت على كذا، ويقول (١)
إني عثرت عثرة لا أجتبــــر سوف أكيس بعدها أو أستمر
وأجمع الرأي الشتيت المنتشر

وقد قال في الجحد بأقوال مختلفة ، ورجع من قول إلى قول ، وكذا في لخلية والبرية ، وفي أمهات الأولاد ، وفي غير ذلك ، وهو في الاجتهاد وفي الرجوع من قول إلى قول أشهر من أبني يكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وكان يستقضي ويستعمل من يخالفه في الاجتهاد والرأي ، ويحكم بغير قوله ، مثل ابن عباس ، وشريح بن الحارث ، وأبى مسعود البدري ، وأبى موسى الأشعري ، وغيرهم . وكان الناس في سلطانه وفي بلدان ملكه / وحيث ينفذ أمره . والبلدان التي هو فيها وفيها عماله ، يفتي الناس فيها بالرأي والاجتهاد ، بما يخالف اجتهاده ورأيه ، مثل من كان بالكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ، ومن بالمدينة من زيد بن ثابت وغيره ، ومن بالبصرة ، ويعلم بذلك ويجاريهم فيه ، فلا ينكره ولا يردُّه ، بل يسوغهم . ويصوب الأحياء ويترحم على الموتى ، حين حكم أهل الكوفة في إبل ابني عم . أحدهما أخ لأم ، فجعلوا أهل الكوفة المال كله للأخ للأم ، فقال لهم لم فعلتم ذلك ؟ قالوا ﴿ هَكَذَا فَعَلَ ابْنَ مُسْعُودٌ ، فَقَالٌ : يُرْحُمُ اللَّهُ أَبَّا عَبْدُ الرحمن، وكان مذهبه غير هذا ، إلى ما لا يحصى كثرة .

ولقد قالت العلماء : العلم بأن النبي عليه السلام مانص على علي ولا استخلفه ، ولا كان على يدّعي النص والوصية والعصمة ، أقوى من العلم بأنه

 <sup>(</sup>١) كتب في هامش الصفحة يرمن قول على بن أبى طالب رضي الله عنه ير.

مانص على عمار ، ولا على بلال، ولا على أبي ذرّ ، لأن علياً قد كان في زمن أبي بكر وعمر وعثمان ، وبقي بعدهم خليفة وسلطاناً ، اثة ألف سيف تطيعه وتنقاد لأمره ، وقد خوصم وخولف ونوزع ، وجادل وخاصم أصحابه وأهله عنه ، فما احتج قط بنص ولا وصية ولا عصمة مع حاجته إلى ذلك ، ولااحتج له أحد من أولئك .

ومن عجيب أمر هؤلاء الإمامية أنهم يقولون : إن رسول الله ﷺ قد كان عرَّفه عدوَّه ووليته وما يجري عليه بعده . وأنه خرج إلى صفين وهو يعلم أنه لا يظفر بمعاوية ، وأن معاوية سيرفع المصاحف ، وينقض تدبيره ، ويفسد عليه أصحابه ، ويرده كثيباً حزيناً وأن عمرو بن العاص سيغلب صاحبه أبا موسى إذا أنفذه للحكومة ، ويجعل ذلك حجة لأهل الشام . وأن عبد الرحمن ابن ملجم سيقتله في تلك الساعة ، وأنه خرج اليه وهو يعلم أنه ينتظره ليقتله . وأن الحسين عليه السلام ، وجه بابن عمه مسلم بن عقيل إلى أهل الكوفة ليأخذ البيعة عليهم / وهو يعلم أنه لا يتم له أمر ، وأن عدوه سيقتله ، وأن أهل الكوفة لما كاتبوه بالمصير اليهم وضمنوا له النصرة فقبل كتبهم وقولهم وسار اليهم وهو يعلم أنهم لا يفون له ، وأنه إذا صار اليهم ومن معه سيقتلونهم ويقتلون إخوته ، ويحملون رأسه وذريته إلى الشام ، وأن أمير المؤدنين استعمل مصقلة بن هبيرة الشيباني والتمنه على كورة أردشير حرة وعلى مال بني ناحية ، وهو يعلم أنه سيغدر به ويخونه ويصير إلى معاوية ، وأنه استعمل زياد بن سمية الثقفي على كورة اصطخر ، وهو يعرف عداوته له ، ومــــا يؤول اليه أمره من مصيره بعده إلى معاوية ، وقتله لشيعته ، وإظهاره للعنه ، وقتل ابنه عبيد الله للحسين عليه السلام، وكذا خالد بن المعمر السدوسي وسائر من خانه من عماله ، الذين استعملهم واختارهم فخانوه وغدروا به ، وأنه استعمل قيس

ابن سعد على مصر ، ثم أظهر تهمته وتقصيره والحوف من خيانته فعزله ، مع شهامته وكفايته وأمانته وثقل وطأته على عدوه معاوية ، واستعمل على «صر بدلا «نه محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو يعلم أنه يقصر عن منزلة قيس ، وأن معاوية سيقتله ويقتل أصحابه ، وأنه بعد قتل محمد أنفذ الأشتر والياً على مصر ، وهو يعلم أن صاحب القلزم سيقتله ، وأنه والأثمة من و لده كانوا يعلمون ضمائر الحصوم الذين يرتفعون اليهم، ومن المحق منهم ومن المبطل ، ويعرفون ضمائر الشهود والذين يشهدون عندهم ، ومن هو الكاذب من المصادق .

والعلم رحمك الله إنما يحتاج إليه لاجتلاب المنافع ودفع المضار ، فهذ موضع الانتفاع بتقدمة المعرفة ، ولولا ذلك لكان طلب العلم جهلا ، والرغبة في المعرفة عناء . والله عز وجل يقول لنبيَّه : قل يامحمد : ، ولو كنتُ أعلمها الغيب لاستكثرتُ من الخير وما مستى السوء و (١) ويقول له في قوم كانوا يظهرون له الحيل فيظن ذلك بهم : ، ومن الناس مَن يعجبك قوله في الحياة/ الدنيا ويشهد الله على ماني قلبه وهو ألد" الخصام «٢٠) وقال له في آخرين ظن بهم هذا الظن : • وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ، إنى قوله : « هم العدو فاحذروهم ، (٣) وقد قال ﷺ ( إنكم لتختصمون إلي ً ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أحكم بالظاهر والله هو المتولي للسرائر ، فمن قضيت له بشيء بغير حق فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطمة من النار ) وهذا باب لا يتكلف نقضه على الخصوم ، وإنما ذكرناه على طريق التعجب . فإن من عرف أمير المؤمنين وولده رضي الله عنهم ، يعلم أنهم كانوا لا يعلمون مايدعيه هؤلاء عليهم ، وأنهم كانوا يعملون فيها بظنولهم

<sup>(</sup>١) الأمراف ١٨٨

<sup>(</sup>۲) الغرة ۲۰۲

<sup>(</sup>٣) النافقرن ؛

وما يغلب على رأيهم ، وهؤلاء يزعبون أنهم كانوا يقصدون مايفسد أمرهم ويقتل نفوسهم وأحبابهم ، وبشمت عدوهم ، ويميت سلطانهم ، ويكسر عماكرهم ، ويمكن لعدوهم على علم ويقين ، فإذا الجهال من أعدائهم الذين يعملون بالجهل والحبط ، ويختارون الأنفسهم يجهلهم ونقضهم أسلم على عمالهم وأصحابهم من معاوية وبني أمية من هؤلاء العالمين المعصومين . فلو أراد مريد أن يبالغ في سبّ هؤلاء السادة صلوات الله عليهم لما بلغ منهم مابلغ هؤلاء الذين زعموا أنهم لهم شيعة وأولياء . ولكن العلماء قالوا : إن أوائلهم أشد الناس عداوة لرسول الله والحيق ولدينه ولأهل بيته ، فلم يمكنهم المكاشفة بذلك ، فاد عوا أنهم شيعة . وتسروا بذلك ، وسبّوهم هذا السبّ ، وطعنوا عليهم فاد عوا أنهم شيعة . وتسروا بذلك ، وسبّوهم هذا السبّ ، وطعنوا عليهم هذا الطعن ، الذي لم يبلغه العدو المكاشف بعداوتهم من الحرورية وبني أمية (١).

وكذا يقول العلوية من بني الحسن ، والزيدية من بني الحسين ، والقاسمية ، والناصرية : الرافضة أضرّ علينا وأنكأ فينا من الحرورية وبني أمية الذين ولغوا في دمائنا .

وجما يزيدك في العجب قولهم: إن النبي المجلّج : / وأمير المؤمنين ، والذين يدّعون لهم الإمامة من ولسده يعرفون اللغة الفارسية والرومية والحندية والقبطية والتركية والديلسية وسائر اللغات ويتكلمون بها ، ولا يجوز أن يكون في أهل هذه اللغات أحد أعلم بها منهم ؛ قالوا : ويجب أن يعلموا ذلك بدليل العقل، ولو لم يعلموا ذلك لكان نقصاً فيهم وهم حجج الله على خلقه ، والإمام لا يترجم له ولا يحتاج إلى ترجمان إذا حضره الخصوم ، ولا بد من أن يكون عالماً بجميع اللغات ؛ قالوا ويجب أن يعلم جميع الأقلام ، ويكتب بها ، ويقرأ ماكتب بها ، وبغط بالأقلام كلها ، ولا يجوز أن يكون أحد أكتب منهم فقد مبوهم وانتقصوهم ، وأنهم قد كتبوا الكتب كلها ، وكتبوا بالأقلام كلها

بالخطوط التي لا يكون أحسن منها ، ونطقوا باللغات كلها ، وأن النبي يَهِيَّجُ قد كان قرأ صحف ابراهيم ، وما نزل على آدم ، ونوح ، و،وسى ، وداوود، وعيسى ، وجميع الأنبياء ، بتلك الألسن ، وكتبها بتلك الأقلام .

وأنت تجده ﷺ يحتج في نبوته على عدوه حين تلا عليهم مافي كتبهم بأنه من قبل الله وعلمه ، وأنه ما تلا قبله كتاباً ولا خطه بيمينه إذاً لارتاب المبطلون . ويدل ّ بذلك ، ويستطيل على الخصوم ويقول : إن الله قد نعته ووصفه للأنبياء قبله بأنه النبي الأمي ، وهؤلاء يقولون لم يكن الأمر كذلك ، وزعموا أنهم بمدحونه بهذا القول وفيه تكذيبه . فتأمل ما يجلب هؤلاء على رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ وعلى دينه من المكاره و هم يتجاوزون هذا إلى أن هؤلاء القوم يعلمون ماتريده السباع بِعُواتُهَا، وَكَذَا جَمَيْعِ الطِّيرِ وَالبِّهَائُم، وَهَذَا لَهُمْ مُسطُّورٌ، وأنت فقد علمت بدليل عقلك أن رسول الله ﷺ ماقرأ كتاباً قط ولاخطه بيمينه كما نقدم ذلك، وبأي شيء تعلمأن أبا بكر وعمر وعثمانوالعباس / وعبد الرحمنوأمثالهمماكانوا 🗥 يكتبون بهذه الأقلام ولا يحسنون هذه اللغات إلا والعلم بأن رسول الله عليه وأمير المؤمنين والحسن والحسين رضي الله عنهم ماكانوا يحسنون ذلك أقوى وأظهر . وأن هؤلاء ما كانوا يكتبون إلا بالعربية ، وأن رسول الله ﷺ ماكان يكتب لا بالعربية ولا بغير ها من الأقلام ، وهم يدُّعون على رسول الله ﷺ وعلى هؤلاء الذين يدعون إمامتهم أنهم كانوا بحسنون الصنائع كلها ، وأنهم أعلم الناس بها ، من النجارة والحياطة والصباغة ، وكل صناعة في الدنيا صغرت أو كبرت ، ارتفعت أو اتضعت ، وأن رسول الله عليه كان أعلم بالشعر من كل شاعر ، وقد علم أهل المعرفة بعقولهم أنه ما كان يحسن شيئاً من ذلك البتة ، ولا بروي لغيره شيئًا منه البتة ، وأنه كان لا يقيم بيتاً واحداً يرويه لغيره كما يرويه

 <sup>(1)</sup> في الأصل وكان و لعل الصواب ما أثبتناه

العرب والعجم ، والفصيح والأعجم ، ولا يستقيم له ، ولا يجري على لسانه ، والله عز وجل يقول : ٥ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ٥ (١) فمن هذا الجنس مدائحهم لرسول الله على الله على

وانظر إلى قولهم فيهم أنهم كانوا يعلمون المكاره التي كانت تنزل بهم ، وتفسد أمرهم ، وتشمت عدوهم ، وكانوا يسعون اليها على عمد وعلم ، والله قد أقامهم حتى يحفظوا عباده ويمنعوهم من الفساد ، ولا يمكنوا من غفر حمار يهودي ، وهم يمكنون من أنفسهم وعيالهم على علم ، والله يقول ﴿ لا تُلقُوا ا بأيديكم إلى التهلكة"(٢) ويقول : ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أَنْفُسَكُم ﴿ ٣)، وَخَذُوا حَذَرَكُم ﴿ ٢) ويقولُ في قصة سليمان ﷺ ۾ فلما قضينا عليه الموت مادُّ لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خرَّ تبيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهين \* (٥) يقول عز وجل : إن الجن / وعفاريتها كانت تدعى علم الغيب ، وفي الانس من يدُّعي ذلك لها ، وكان سليمان عليه السلام واقفاً بإزائها ، ويستعملها في تلك الأعمال الشاقة المؤذية المهينة ، وهي تعمل خوفاً منه ، وهو متكىء على عصاً كانت في يده ، فتوفاه الله عز وجل على تلك الحال ، والشياطين لا تعلم ، وهي تعمل وتظن أنه يراها ويشاهدها ، وكانت إن قصّرت عذَّبها ، فهي تخاف نكاله بها ، فبقيت على هذا حيناً من الدهر تظنه حياً وهو قد مات ، فلما أكلت دابة الأرض عصاه صلى الله عليه ،

<sup>(</sup>۱) ياسېن ۲۹

<sup>(</sup>۲) البقرة د۱۹

<sup>(</sup>۲) النساء ۲۹

<sup>(</sup>١) النساء ١١

<sup>(</sup>ه) با ۱۱

تبيئت الجن أنه قد مات مذ حين طويل وهو حذاه ها ولا نعلم ، ولو علمت لا نتفعت بهذا العلم ، ولتخلصت من العذاب المهين ، فإنما يراد العلم بالعواقب لينتفع به وهؤلاء يدّعون على القوم أنهم كانوا يعلمون العواقب ويلقون أنفسهم في المهالك ، وقد بين عز وجل أن يوسف ينات لما أعلمه بالعواقب في تلك السنين انتفع بذلك العلم واستحمله ، فدفع به المضار ، واجتلب به المنافع ، وصار به إلى ملك الأرض ، وإلى أن خضعت له الملوك وألقت تقاليدها اليه فقرت عينه ، وعين كل ولي له وسجنت عيون أعدائه و اتوا كمداً فقال اليه فقرت عينه ، وعين كل ولي له وسجنت عيون أعدائه و اتوا كمداً فقال لهم : ستتوالى عليكم سبع سنين خصبة ، فلا تغيروا واخزنوا الطعام ، فسيأتي بعدهن سبع شداد قحطة تأكلون فيها جميع ماخزنتم في السبع الحصبة وليكن ما تخزنونه في سنبله و تبنه لئلا يعفن أو يقع فيه السوس ، ولا تخرجوا من السنبل ما تتدبرونه ، حين قال لما سأنه رسول الملك عن رؤيا الملك.

والله عز وجل يقول: «الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ُقتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين » (١) بيتن عز وجل ، أن العاقل إذا علم العواقب بدأ بنفسه فتحرز من المضار سلم من المكاره ، ثم بعد ذلك / ينتفع غيره إن شاء ، ففي وقوعهم في المكاره من أدل الدليل على أنهم لا يعلمون العواقب ، فلم قالوا لغيرهم لو أطاعونا ماقتلوا مافي هذا فضيحتهم . وهذا مثل قصة سليمان مع الحن .

فتأول مافي هذا الكلام من الحكم البالغة ، فإنه وإن كان كلاماً في توبيخ الشبع فيما أضافوه إلى النبي يُلِظِيَّهُ وإلى أهل البيت ، ففيه بيان شاف في تكذيب المنجمين والرد عليهم ، فقد قال لهم أبو الهذيل رحمه الله حين استدعاه المأمون

<sup>(</sup>۱) آل صران ۱۹۸

وسأله الكلام عليهم فقال لهم: أخبروني أيما أيسر عندكم ، العلم بما سيكون ، أو العلم بما قد كان إن شتم بالبصرة ، وإن شتم بالكوفة ، وإن شتم ببغداد ، وإن شتم في هذا القصر ، بأن تقولوا في خزانة الكسوة كذا وكذا صندوقاً أو رزمة أو عدلا ، وفي الصندوق الفلائي كذا وكذا قميصاً وكذا وكذا قباء ، وكذا وكذا عمامة ، الصندوق الفلائي كذا وكذا قميصاً وكذا وكذا قباء ، وكذا وكذا عمامة ، وقصلوا ما في كل واحد منها ، وهو شيء قد كان ووجد ، وعرفه الخزان والفراشون ، ولكم الكلام . فسكنوا فما أحاروا جواباً ، وهذا شاف كاف بل زائد على الكفاية فما تحتاج معه إلى غيره في بيان فضيحتهم ، قاعرف ذلك .

وكذا قال لهم أبو الفضل جعفر بن حرب رحمه الله : إذا قلتم إن النجوم تدل على ما كان ويكون ، وما هو موجود ومعدوم ، فما يمنعكم أن تستدلوا على كنوز كسرى وقيصر فتستغنوا بها عن خدمة الملوك ، وطلب مافي أيدي الناس ، والتذلل لهم لأجل ماعندهم ، وكذلك معادن الذهب والفضة والغوص على الدر ، فيجعلون للملوك عليه الجعل الثمين ، ويخبروهم بمبلغ مافيها . وقد سألهم أبو على الجبائي عن مثل هذا ، وسألهم أصحابه ، وهذا ما لاحيلة لهم فيه ، وإنما أنطق هؤلاء القرآن وما نبه الله عليه / عباده مما تقدم ذكره ، فعليك بمداومة درسه والفكر فيما تدرسه والتدبر له ، ولو كان للمنجمين فطنة الشيع وما عندهم لما انقطعوا في يد أحد ، فإنهم كانوايقولون : قد علمنا ١٠ كان وما يكون ولكن لا نقول ، وتخطىء على عمد ، ونفضح أنفسنا على عمد ، وتشمت أعداءنا على عمد ، ولو شئنا لاستغنينا وأغنينا من شئنا ولكن لا نفعل على ضرب من التدبير . وعلى قول الشيع لا يفتضح كذاب ، ولا تقوم حجة على محتال وكذاب ومتكهن ومتنبىء ، فإن كل واحد من هؤلاء يقدر أن يقول أنا نبيُّ ، ولو شنت لأحييت الموتى وأخبرت بالغيوب، ولكن لا أفعل لضرب

<sup>(</sup>١) لعل هنا نقصاً تقديره : وفقالوا بل العلم بما قد كان ي

من التدبير ، ولمحنة امتحنّي الله بها كما تقول ذلك الشيع في أثمتها ، فلا يكون للشيعة معهم كلام ، ولا من قولهم انفصال .

فأما أنت رحمك الله ، فلو قال لك قائل من المنجمين أو المحتالين المتكسبين هذا لكان من جوابك أن تقول : أنا أعلم أنك تكذب لأقك مضطر ملجأ إلى أن تغني نفسك وعيالك ، وإلى أن لا تفضح نفسك وتشمت عدوك . فأنت لا تعلم شيئاً مما ادعيت ولا تقدر عليه ، ولا تجد سبيلا اليه

والعجب أن الشيع تزعم أن الله أطلع الأئمة على هذه الغيوب لأنهم حجج الله على خلقه ، ولتقوم حجتهم عليهم بهذه العلوم ، ثم لا يظهر من هؤلاء القوم شيء مما يد عون مسع حاجتهم إلى ذلك ، بل أفعالهم تشهد أنهم لا يعلمون ذلك ، وأنهم كغيرهم من طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ، فسبيل أمير المؤمنين سبيلهم بل الأمر في بابه عليه السلام أوضح في كذب هؤلاء عليه في ادعائهم له التص والعصمة والمعجزات ، وقد خالفه من ذكرنا ونازعهم وخاصمهم فما احتج بشيء من ذلك مع حاجته اليه كما تقدم ذكر / ذلك في غير موضع من هذا الكتاب ع

والعجب أن أمير المؤمنين رضي الله عنه يسأل عما كان من طلحة والزبير فيقال له : قد سارا مع عائشة إلى البصرة ، فيعجب ويقول : ماظننت أنهما يفعلان هذا ، ويسأل عن معاوية وأهل الشام ويتعرف بأخبارهم من واحد بعد واحد ، ويتعجب من إخراج من بالبصرة عامله عثمان بن حنيف منها بعد أن بايعوه ، وأنه ماظن أنهم يفعلون ذلك ، ولما سار إلى البصرة وصار بالربذة قال (۱) : من له هداية بذي قار يهدينا ويعرفنا الطريق ، فجاء رجل فقال له : أنا من أهدي الناس بذي قار ، فسار بين يديه حتى جاء إلى ذي قار .

 <sup>(</sup>١) الربذة من قرى المدينة على بعد ثلاثة أسال في طريق مكة .

ولما اشتبكت الحرب بالبصرة قال للحسن ابنه عليهما السلام: ياحسن ، أما ترى ، ودُّ أبوك أنه قد مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة ، قال له الحسن : قد أمرتك وخوفتك فعصيتني ، فقال : والله يابني ماظننت أن الامر يصير إلى هـــذا .

وكان ابن عباس يقول: كان علي رضي الله عنه لسابقته وقرابته يرى أنه لا يخالف ولا يريد أمراً إلا بلغه ، فلم يكن كما ظن.

ورأى عليه السلام على بنت له لؤلؤة من المال فعرفها ، قانز عج ، فقال : من أبن لها هذه لله ، على آن أقطع يدها ، فقال له أبو رافع خازنه على بيت المال لما رأى جده في ذلك : أنا والله با أمير المؤمنين زينتها بها ، ومن أين كانت تقدر عليها لو لم أعطها ، فهدأ وسكت .

و دخل على الحسن عليه السلام رجل فقال له : من أنت ومن تكون؟ فقال له : أنا رسول معاوية إليك ، فقال له : أوهكذا يدخل الناس على الناس ، اخرج فاستأذن وسلم ، ففعل ذلك و دخل / بعد أن أذن له ، فقال له : في أي شيء أرسلك معاوية ، فقال له : يقول الك أنت من أهل العراق على غرر ، قد راسلني (۱) رؤساؤهم بأنهم يسلمونك إلي ً ، وهذه كتبهم ، فألقاها بين يدبه ليقرأها ، فلما وقف على ذلك قال : حتى أعرف ما عند الناس ، فخرج وعلا المنبر ، وجمع الناس ، ثم قال : يا أهل العراق ، الله الله في جير انكم وضيفانكم من أهل نبيتكم ، فبكى الناس ، ثم خطبهم فقال : إنه والله ما ثنانا عن قتال معاوية شك ولا ندم ، وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر فشيبت السلامة بالعداوة ، والصبر بالجزع ، وقد كنتم في مبدئكم إلى صفين و دينكم أمام دنياكم ، وقد أصبحتم اليوم و دنياكم أمام دينكم ، وإنا كما كنا لكم

<sup>(</sup>١) و الأصل أرسلني

ولستم كما كنتم لنا، وقد أصبحتم بين قتيلين قنيل بصفين تهكون عليه. وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره، والباكي خاذل، والطالب ثائر، وإن معاوية قد دعا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة، فإن أردتم الموت ردنا عليه وحاكمناه إلى الله، وإن أردتم البقية أخذنا لكم بالوثيقة فنادوه البقية البقية يا أمير المؤمنين، فجلس، وتعجب أن معاوية قد صدق عليهم، وقال: يا أهل العراق سخا بنفسي عنكم قتل أبي وجراحتكم لي وانتهابكم متاعي.

ولما مات معاوية عزم الحسين عليه السلام على المسير إلى الكوفة ، أتاه عبد الله بن عصر بن الخطاب فسأله عن رأيه ، فأخبره أن أهل الكوفة قد راسلوه وبايعوه ، فقال له عبد الله بن عمر : لا تقبل منهم ولا تسر اليهم ، ولا تأمن بني أمية . فإنهم طغاة ضلال طلاب دنيا ، لا يبالون من قتلوا ، فلا تغتر بأهل الكوفة فإنهم قتلوا أباك / وخذلوا أخاك ، وهم يسلمونك في طاعة بني أمية . فقال الحسين هذه كتبهم ، وقد بايعرني ، وأخذ عليهم مسلم بن عنيل البيعة لي ، وكاتبوني بالقدوم عليهم ، وأنهم ينصروني ؛ وابن عمر يقول له لا تنتى بهم فإنهم يسلمونك ، والحسين عليه السلام يكذب عنهم ويذكر ثقته بهم ، وأنه قد راجعهم ووبخهم بما كان منهم ، وأنه وثق منهم أنهم لا يسلمونه ولا يصنعون به ماصنعوا بأبيه وأخيه ، فلما رآه ابن عمر واثقاً بهم لا يقبل منه فيهم ، قال له : استودعك الله من قتيل .

وأتاه عبد الله بن عباس فنهاه عن المسير اليهم ، وقال له تحو قول ابن عمر ، فأخرج كتبهم وأقرأه إياها ، يقولون : قد الحضر الجناب فأقدم، فإند تقدم على جند مجند . فقال له ابن عباس لا تقبل منهم ، فإنما يدعونك إن القنال وهم يسلمونك ، والحسين يقول : ١٠ كانوا ليفعلوا هذا وقد بابعون وعاهدوني وهذه كتبهم ، وأشار إلى خرج مملوء بكتبهم ، فقال له لا تفعا

فإنهم لا يفون . فلما رآه ابن عباس لا يقبل منه قال له : فلا تسر بعيالك معك فتقتل و هم يرونك .

فسار بعياله معه واثقاً بهم ليستوطن الكوفة ، مسروراً مستبشراً بأنه لا يلقى قتالا ، ولا من أهل الكوفة خلافاً ولا غدراً ، وأنه يدخلها مع عياله بغير دافع ولا مانع .

ولم يكن عبيد الله بن زياد بالكرفة بل كان بالبصرة ، فسار إلى الكوفة فأخذ مسلم بن عقيل فقتله ، وقتل هانيء بن عروة المرادي ، والحسبن قاصد إلى الكوفة لا يعلم بشيء من ذلك. وأرسل أخاه من الرضاعة إلى الكوفة ليمرّف مسلم بن عقيل / وأهل الكوفة بأنه عليه السلام قد سار اليهم وقر ب منهم ، فأخذه عبيد الله بن زياد فقتله ، والحسين عليه السلام لا يعلم بشيء من ذلك .

فلما قرب من الكوفة لقيه من قد جاء من الكوفة يريد البادية ، فسأله عن الحبر فأخبره بقتل مسلم وهانيء والرضيع ، وأن أهل الكوفة مادافعوا عبيد الله بن زياد عنهم ، وأنه قد تمكن . فبقي عليه السلام كثيباً حزيناً، وصار في نسائه مأتم بمسلم ابن عمه وكان زوج أخته ، فقال له من لقبه ارجع ، فقبل منهم وهم بالرجوع . فقال له بنو عقيل إخوة مسلم : يقتل أخونا ونرجع وما أخذنا بنأرنا ، سر بنا حتى نلقى أهل الكوفة . فسار معهم وظن آن أهل الكوفة إذا رأوه نصروه وصاروا معه على ابن زياد . وهو يسير وكل من يلقاه يقول له : ارجع فإن أهل الكوفة قد غدروا بك ، وهو يظن أنهم إذا رأوه صاروا معه .

فلما قرب من الكرفة وجّه عبيد الله بن زياد بأهل الكوفة فأحاطوا بالحسين ومنعوه من الرجوع ، فقال لهم : ويلكم بكتبكم جئت ، ومنكم قبلت ، وناداهم يا فلان ابن فلان ، ويافلان ابن فلان ، هذا كنابك ، قد كنا ساكنين وعدونا عنا ممسك ، فسللتم علينا سيفاً كان مغموداً عنا ، وفعلتم وفعلتم ، فما زالوا يحاربونه ، وعياله يضجون ويبكون ، ومن معه من إخوته وولده وبني عمه يقتلون ، وهو يبكي ويذكر قول ابن عمر ، وكلما ضج نساؤه يقول لا يبعد الله ابن عباس ، وقد أيقن بالقتل ، وهو يودع عياله ويوصيهم بأن لا يشقوا عليه جيباً ؛ ولا يظهروا (١) عويلا ، وأخته زينب تقول له يا أبا عبد الله ، أنا الفداء لك ، أتغتصب نفسك على القتل ، / ويقول كيف أصنع يا أخية ، اصبري واحتسبي ، قتل أبي وهو خير مني ، ومضى أخى أصنع يا أخية ، اصبري واحتسبي ، قتل أبي وهو خير مني ، ومضى أخى على قبوله منهم وعلى قدومه ، وأنه ماعلم أنهم لا يفون ، وأنه ليته لم يقدم ، وأنه حين قدم لم يقدم بعياله . وكم مثل هذا من أفعالهم وأقوالهم لو أردت أن تحصيه حين قدم لم يقدم بعياله . وكم مثل هذا من أفعالهم وأقوالهم لو أردت أن تحصيه كثرته فيه إلى الطوامير الطوال (٢) ، ثم كنت لا تأتي على جميعه لكثرته .

والعلم بأن هو لاء كانوا يحتاجون إلى المعرفة بما في نفس عدوهم ووليهم مثل غيرهم من الناس أقوى من العلم بأنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب .

ولا يزال هؤلاء الشيع يقولون الدلالة على أن أمير المؤمنين خير من أبي بكر وعمر وأن المعجزات كانت تظهر عليه ، أن قوماً في زماته قد ادّ عوا فيه أنه إله العالمين ورب السموات والأرضين ، وأن مثل ذلك ماقيل في أبي بكر وعمر .

قبل لهم فقد ادَّعى قوم من الهند والعرب وغيرهم في الأصنام والبددة أنها آلهة وأرباب وعبدوها ، وادَّعى قوم في الكواكب مثل ذلك ، فينبغي على

<sup>(</sup>١) في الأصل: يظهرون

<sup>(</sup>٢) الطامور والطومار : هو الصحيفة وهو لفظ فارسي الأصل . لسان العرب مادة : طمر

قياسكم أن يكون قد ظهر منها آيات ومعجزات ، وأن تكون خيراً من الأنبياء وقدادعي قوم لخلق بما تقدم ذكره .

ومن عجيب الأمور أن أفعال هؤلاء وأقوالهم تشهد بأنهم عليهم السلام ماادًّ عوا ماتدعيه الشيع لهم من النصوص والوصايا والمعجزات ، وقد ثيقن ذلك كل متوسم ومتأمل ، فقالوا : ننصرف عن هذا كله لقول جاهل لا يعرف الربوبية من الانسانية ، فإن الذي ألقى هذا في عسكر أمير المؤمنين للى قوم جهال لا يعرفون عبد الله بن سبأ <sup>(١)</sup> ، و هو / المعروف بابن السوداء ، وكان يهو دياً من ناحية اليمن ، وكان خبيثاً منكراً ، فأظهر الإسلام في زمن عثمان وسار حتى أتى الحجاز ، وأظهر التقشف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والا ختلاط بالمسلمين . وكان يطلب الرئاسة فلم يقم له سوق ، ولم يؤبه له . فرحل إلى الكوفة فأقام مدة يطلب ذلك ، فلم يقم له سوق فرحل إلى الشام وأقام يطلب ذلك واختلط بالصحابة ، وتقرب إلى أبى الدرداء ، وعبادة ابن الصامت ، بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ففطن أولئك له فنهوه ، وأوقع بين أبي الدرداء وبين قوم بالشام شراً ، وتبين أمره بالشام فرحل إلى مصر ، وكان على هذا ، واغتر به قوم فأوقع خلافاً بين الناس ، ووافي عمار ابن ياسر رسولًا لعثمان إلى مصر ، فحمل أقواماً على أن بلغوا عماراً رحمه الله عليه من بمصر عن الولاة مكروهاً . فثار من ذلك فتنة

وسار ابن السوداء هذا إلى المدينة مع المصريين الذين تظلموا من عمال عثمان ، وأقام بالمدينة معهم ، وما زال يغري بعثمان إلى أن اغتاله قوم من المصريين ، فتسلقوا عليه في السحر فقتلوه ، وقاتله لا يعرف إلى هذه الغاية .

 <sup>(</sup>١) كتب في هامش الصفحة أول من ألقى في عسكر على بن أبي طالب أنه إله العالمين، عبد الله بن سبأ المعروف بابن السرداء اليهودي .

ثم وثب المصريون ، فأثاروا فتنة عظيمة بعد قنل عثمان ، ولما نفر طلحة والزبير وعائشة من أفعالهم وصاروا إلى البصرة راسلهم أمير المؤمنين بالقعقاع بن عمرو ، وبابن عباس ، وبمحمد بن حاطب ، وبكليب الجرمي . واصطلحوا على أن يصير أمير المؤمنين إلى البصرة ويجتمعون وينظرون ، فدس ابن السوداء أصحابه وقال لهم : أوقعوا الفتنة حتى تنشب الحرب ، فإنهم إن اصطلحوا فما يصطلحون إلا عليكم ، فكانت الفتنة ، وكل هذا فقد ذكره غير / واحد من العلماء وشرحوه طويلا مفصلا ، وحاله هذه معروفة .

وكان بالكوفة يظهر تعظيم أمير المؤمنين بما لا يرضاه أمير المؤمنين ويستغوي بذلك من ليست له صحبة ولا فقه في الدين ، وكالبوادي وأهل السواد ، ويتحدث بينهم ، وربما استقصر عندهم فعل أبي بكر وعمر وعثمان ، ويقدم أمير المؤمنين عليهم في الفضل ، لأنه كان يدعي ما ادعاه أبو الحطاب وهشام بن الحكم ، وكان يدعي عند أمثال هؤلاء أن أمير المؤمنين لا يعلم يستخصه ويخرج اليه بأسرار لا يخرج بها إلى غيره ، وأمير المؤمنين لا يعلم بذلك .

ولقد قال قائل لأمير المؤمنين عجبت لقوم كنت فيهم كيف ولرّوا عليهم عليك غيرك ؛ فقال له أمير المؤمنين : أرأيت أبا بكر الصديق ؛ قال لا ، قال أما إنك لو قلت لي أنك رأيته لفعلت بك وفعلت .

وكان ابن سبأ هذا يقول لأصحابه : إن أمير المؤمنين قال لي : إنه يدخل دمشق ويهدم مسجدها حجراً حجراً ، ويظهر على أهل الأرض ويكشف له أسراراً ويعرفهم أنه ربهم ، وليس لحذا كأبي بكر وعمر وعثمان .

ولقد أتى أمير المؤمنين رضي الله عنه سويد بن عقلة . وكان من خاصه كبار أصحابه ، فقال له : باأمير المؤمنين . مررت بنفير من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر بغير الذي هما من الأمة له أهل ، ويرون أنك تضمر لهما على مثلهما أعلنوا، فقال : أعوذ بالله أعوذ بالله، مرتين، أن أضمر لهما إلا الذي أتمنى المضى عليه ، لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل : أخوا رسول الله مَالِكَةِ وصاحباه ووزير اه رحمة الله عليهما. / ثم نهض دامع العينين يبكى . قابضاً على يدي سويد ، حتى دخل المسجد ، فصعد المنبر فجلس عليه متمكناً ، قابضاً على لحيته ، وهي بيضاء ، حتى اجتمع الناس . ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة ، ثم قال : مابال أقوام يذكرون سيـَدَي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عنه متنزه ، ومما قالوا برىء ، وعلى ماقالوا معاقب ، أما والذي فلق الحية وبرأ النسمة ، لا يحبهما إلا مؤمن ثقى ، ولا يبغضهما إلا فاجر رديء صحباً رسول الله ﷺ على الصدق والوفاء يأمران وينهيان، ويقضيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله عَلِيْقِي، وكان لا يرى مثل رأيهما رأياً، ولا بحب كحبهما أحداً ، مضى رسول الله ﷺ وهو عنهما راض ، ومضيا والمؤمنون عنهما راضون ، أمرّ رسول الله ﷺ أبا بكر على صلاة المؤونين ، فصلى بهم تلك الأيام في حياة رسول الله ﷺ، فلما قبض الله نبيه عليه السلام واختار له ماعنده ، مضى مفقوداً ﷺ ، ولاه المؤمنون ذلك ، وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتان ، ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين ، أنا أول من سنُّ له ذلك من بني عبد المطلب وهو لذلك كاره ، يود ً لو أن بعضنا كفاه ، فكان والله خير من يقي رأفة ، وأرحمه رحمة ، وأيبسه وبرعاً ، وأقدمه سلماً وإسلاماً ، شبهه رسول اللهﷺ بميكائيل رأفة ورحمة ، وبإبراهيم عفواً ووقاراً ، فسار فينا سيرة رسول الله ﷺ، حتى قبضه الله على ذلك . ثم ولى ّ الأمر بعده عمر ، واستأمر / في ذلك المسلمين ، فمنهم من رضي ومنهم من كره، فلم يفارق الدنيا حتى رضي به من كان كرهه، وأقام الأمر على منهاج النبي

﴿ إِنَّاكُ مَا يُنْهُمُ أَثْرُهُمَا كَاتِّبَاعُ الفَصِّيلُ أَثْرُ أَمَّهُ . وَكَانَ وَاللَّهُ رَفِيقاً رحباً لضعفاء المسلمين ، وبالمؤمنين عوناً وناصراً على الظالمين . لا تأخذه في الله لومة لا ثم . ضرب الله بالحق على لسانه ، وجعل الصدق من شأنه، حتى إن كنا لنظن أن ملكاً ينطق على لسانه، أعز الله باسلامهالاسلام وجعل هجرته للدين قواما، ألقي ألله له في قلوب المؤمنين المحبة وفي قلوب المشركين المنافقين الرهبة ، شبهه رسول الله الله يُختِريل فطناً غليظاً على الأعداء ، وبنوح حنقاً مغتاظاً على الكفار ، والضراء على طاعة الله آثر عنده من السراء على معصية الله، فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما ورزقنا المضيّ على سبيلهما ، فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا بالحب لهما ، واتباع آثارهما ، فمن أحبني فليحبهما ، ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بري. . ولو كنت تقلمت البكم في أدرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة . فمن أوتيت به بعد هذا اليوم فإنه عليه ماعلى المفتري ، ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بـــكر وعمر ، ثم الله أعلم بالخير أين هو ، أقول قو لي هذا وأستغفر الله لي ولكم .

فإن قالوا: لا نصدق بهذا، قلنا: العجب أنكم تصدقون قوله عليه السلام من كنت مولاه فعلي مولاه ، ولا تصدقون بهذا ومجيئه أقوى من مجيء ذاك. الحال التي وصفها أمير المؤمنين في هذا الحديث بيتنة معلومة قد شهد بها العقل ، وقد تقدم بيان ذلك ، وإنما ذكرنا هذا عند ذكركم للتفضيل وتعلقكم بصحته / مما ادعته السبئية أصحاب عبدافة بن سبأ ، وهو ابن السوداه.

ولقد قال أبو القاسم البلخي في كتابه الذي نقض به اعتراض ابن الراوندي على كلام أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في أن القرآن سليم من الزيادة والنقصان : إن قول أمير المؤونين : ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبي بكر

وعمر قد جاء بجيئاً لا ينكره من له في العلم نصيب ، وذكر جماعة ممن روو فضلهم ونبلهم وكثرتهم وجلالتهم ثم قال : ولكن عندنا ما أراد نفسه .

ثم ذكر أبو القاسم رحمة الله عليه أن شريك بن عبد الله كان من كبار الشيعة (1) ، وكان يقول : خير هذه الأمة أبو بكر وعمر وهما خير من علي ولو قلت غير هذا ماكنت من شيعة علي ، لأنه قد قام على هذه الأعواد فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ، فنكذبه ، والله ما كان كذاباً.

قال أبو القاسم : الحبر صحيح ، ولكنه عندنا مخصوص ، ولم نقصد لذكر ماقاله أمير المؤمنين في فضلهما ، فإن ذلك أوضح من الشمس وهو كثير ، وله كتب كثيرة مفردة طويلة ، وإنما ذكر نا هذا عند ذكر عبد الله بن سبأ وما كالم منه . وبما أفسد به على أمير المؤمنين ، وربما ألقى عبد الله بن سبأ هذا ما ألقاه وظهر إلى قوم كان يلقيه اليهم من أنه إله ، واستتابهم أمير المؤمنين فما تابوا فأحرقهم ، وكانوا نفيراً يسيراً ، ونفى عبد الله بن سبأ عن الكوفة إلى المدائن ، فلما قتل أمير المؤمنين عليه السلام قبل لابن سبأ قد قتل ومات ودفن فأين ماكنت تقول من مصيره إلى الشام ؟ فقال : سمعته يقول : لا أموت في أركل برجلي من رحاب الكوفة فأستخرج منها السلاح وأصير إلى دمشق ، فأهدم مسجدها حجراً حجراً ، وأفعل وأفعل ، فلو جئتمونا يداغه مسروداً لما صدقنا أنه قد مات . / ولما افتضح بهت ، وادعى على أمير المؤمنين ما لم يقله .

والشيع الذين يقولون بقوله الآن بالكوفة كثير ، وفي سوادها وفي العراق كله يقولون أمير المؤمنين كان راضياً بقوله ، وبقول الذين حرقهم، وإنما

 <sup>(</sup>١) يتصد بأبي القاسم حبد الله بن أحمد بن محمود الكبني البلخي ، من كبار المعتزلة ، له
 آرا، ومقالات العرد به ، أخذ عنه قاضي الفضاة عبد الجبار كثيراً في كتابه طبقات للعثزلة .

أحرقهم لأنهم أظهروا السرّ ، ثم أحياهم بعد ذاك . قالوا : وإلا فقولوا لنا لم لم يحرّق عبدالله بن سبأ ؟

قلنا : عبد الله ما أقر عنده بما أقر أولئك ، وإنما اتهمه فنفاه ، ولو حرَّة، لا نفع ذلك معكم شيئاً ، ولقلتم إنما حرقه لأنه أظهر السر .

وأنت رحمك الله ، إذا شاهدت الإمامية مع هؤلاء ومع من يقول في أدير لمؤمنين وولده أنهم أنبياء ، فإن الإمامية تقول لهم : قد كان هؤلاء الأثمة بين الناس قما الدُّعوا النبوة ، فيقولون لهم قد كانوا بين الناس قما دعوا ولا أظهروا ، ايد عون عليهم من الإمامة والنص والوصية والعصمة الآيات والمعجزات ، فإن كان مايقولون لنا من أنهم ما أظهروا النبوة حجة ، فهذا حجة عليكم لمن خالفكم ، فإن قلتم : قد أظهروا مايد عون ہنم الناس وليس مع المباهتة مناظرة ، وقلنا لكم : أيضاً قد أظهروا ادعاء لنبوة ، فإن قلتم بالعقل قد علمنا أنه لا بد من إمام مصوم ، قلنا لكم : بالعقل علمنا وبالسمِع جميعاً أنه لا تخلو الدنيا من نبيّ موجود فيها قائم العين ولا تقوم شريعة نبيَّ إلا بنبيَّ مثله ، ولا يبلغ شريعة نبيَّ إلا نبيَّ مثله ، وقد قال الله : ﴿ ثُمُّ أرسلنا رسلنا تترى و (١) وقال و يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا ه <sup>(۲)</sup> فإن قلتم : هذا انصراف عن الضرورات بالظواهر والتأويلات . لأن رسول الله ﷺ قال : لا نبيُّ بعدي ، قلنا : فما حالنا نحن وقد ادعينا / ذلك ، فإن ادعيتم علمنا المكابرة ادَّعينا عليكم مثله ، وبعد فنحن ندَّعي أن هؤلاء القوم قالوا لنا ولسلفنا أبهم أنبياء وقد ذكرنا لكم بحجة العقل وحجة السمع ، فكيف يريد النبي أنه لا نبي بعده . وأيضاً فنقول لكم / وافي العقل رجوب إمام معصوم ، وإتما هو ظن يظنونه بما ألقاه هشام لكم . وأقد بينا لكم

<sup>(</sup>١) المؤسرة ؛

<sup>(</sup>۲) المؤمنون ۹۹

من أفعال رسول الله بإلغ وأقواله . وأفعال أمير المؤمنين وأقواله ، أن الإمامة بالاختيار ، وأن الإمام بجوز أن يخطىء ويعصى . فإن قلتم لنا : أنتم كفار عندنا . قلنا لكم : هذا أول انقطاعكم وأيضاً فإنكم عندنا كذلك، فإنه لا حجة تقوم لكم ، ونحن نروي أن النبي والمحال لعلي " : لا نبي بعلي إلا أنت وولداك ، فإن قلتم هذا كذب ولدتموه ، قالت لكم المعتزلة والفقهاء وأصحاب الحديث : قولكم : إنه لا بد من نصى ووصية من النبي ، وبيان شخص الإمام . وأنه معصوم . وأن الآيات قد ظهرت عليه ، شيء وضعه هشام وفرية ابتدعها ، والعقل والسمع بشهد يكذبه ، فلا يجلون فصلا ، وإذا كلم هؤلاء الإمامية من يقول أمير المؤمنين إله فإنهم ينقطعون في أيديهم أيضاً كا انقطعوا في أيديهم أيضاً كا انقطعوا في أيدي الذين قالوا إنه نبي ، لأنهم إن قالوا : لهم جسم لا يكون قديم قالوا لهم فهشام بن الحكم وأمثاله من الإمامية يقولون في اقه إنه جسم ذو نهاية قالوا لهم فهشام بن الحكم وأمثاله من الإمامية يقولون في اقه إنه جسم ذو نهاية وأنه نور وأنه بتحرك ويرى ويلمس ، قالوا : والعقل يشهد بذلك .

قالوا: رمع حذا فإنا أخذنا هذا عن الأثمة بالمشافهة ، قالوا لهم : دعوا ما حكته المعنزلة عن هشام وأصحابه في أن الله جسم ونور يتحرك ويرى ويصعد وينزل ويلمس وأنه لا يعلم الشيء قبل أن يكون ، وخنوا فيما / حكاه عنهم أبو عيسى الوراق وابن الراوندي وأبو محمد الحسن بن ووسى النوبختي وأبو سهل النوبختي والسوس النجردي ، وأمثالهم من الإمامية ، وكتبهم مملوءة بلحك ، ويذكرونه عن كل من سبق وتقدم من الإمامية ، وكذا أيضاً بذكرون عنهم القدر ، قالوا لهم : ونحن نروي أن أمير المؤمنين قال في خطبته وعلى منبره : أنا رفعت سماءها وحفرت بحارها ونصبت جبالها ، فإذا قالوا لهم : هذا لا يصح ، قالوا : هذا أصح من قول النبي : (من كنت مولاه له على مولاه ) فبقول الإمامية ، وأنا أخو رسول الله ،

قالوا: ما هكذا قال ، قد حرفتم القول ، إنما قال أأنا عبد الله ، أأنا أخو رسول الله ، على طريق الإنكار لقول من يحكي هذا عنه ، فينقطع الإمامية في أيديهم .

وهؤلاء يروون عن أبي الخطاب محمد بن أبي زينب قال كنت عند جعفر بن محمد فأستأذنت عليه : هذه الإماهية الذين يقولون فيه إنه إمام وحجة الله على أهل زمانه ، فقال الذن لهم ، عليهم لعني وغضبي ، فلما دخلوا قطع الكلام الذي كان ينكلم به قبل أن يدخلوا ، فلما خرجوا أتبعهم اللعن وقال يا أبا الخطاب ماخلقت خلقاً أبغض إلى من هذه الإمامية ، وإني لأتقيهم أكثر مما أتقي الناصبة ، واتبعهم اللعن وقال : يا أبا الخطاب أنا إلمان وأنت رسولي إلى خلقي ، وكان أبو الخطاب إذا لبتى يقول : لبيك جعفر البيك .

وإنما أور دنا هذا لأنه مثل ادعاء الإمامية وروايتهم أن أمير المؤمنين وولده كانوا يد عون أنهم يعلمون الغيب وما في نفس علوهم ووليهم، ويظهرون المعجزات. ويد عون العصمة ، فليس لكذبهم عليه غاية ، وفي كل حين قد ولد أهل ذلك العصر / من الإمامية على أهل البيت غير ما ولده من قبلهم ، ويد عون أن هذا مما قاله النبي عليه السلام ونص عليه ومما هذا سبيله ، وقد أذاعوه في هذا العصر ووضعوا أن النبي محله قال : إن بنتي فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار ، فلا يجوز أن يدخل النار أحد من ولد فاطمة . فأعداء وسول الله مجلى عليه بمثل هذا ، قلنا : لو كان هذا من نصوصه لجاء بجيء أداله ممن نص عليه مثل آدم ونوح النار وأن النار لا تمنه مثل آدم ونوح النار الأنبياء صلوات الله عليهم ، بل كان يجب أن يكون العلم بما ادعوه لولد فاطمة عليها السلام أقوى من العلم بنصه على أولئك ، لأن عهد هؤلاء

أقرب من عهد أولئك وهـم خلق كثير وأمم عظيمة أحياء بين الناس ، وهذا نص فيهم وحجة لهم ، فالعلم به كان ينبغي أن يكون أقوى ، فلما لم يكن كذلك عامت أنه أمر لا أصل له ، وهو كادعائهم النص والعصمة والمعجزات لأئمتهم .

ولقد قال عظيم من ولد فاطمة عليها السلام وملك من ملوكهم لأبي عبد الله محمد بن علي بن زيد بن رزام الطائي الكوفي : نحن أمرنا على بقين ، فإن فاطمة أمنا حصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار ، فقال له ابن رزام فهل بلغك أن حواء زنت قط ؟ ما كانت إلا حصينة الفرج ، فقريتها محرمة على النار ، قسكت . وهو كما قال ابن رزام ، وفي هذا كلام كبير .

وكم مثل هذا من قوله ، وكم في القرآن مثل هذا ، وأنت تعرفه ، والذي جعله الله في عقول العلماء من عباده هو الذي قاله رسول الله لا يجوز غيره ، وهؤلاء القرامطة يدّعون أنهم شيعة أهل البيت ، وهم فيما بينهم يتواصون بقتل العلوية أين تمكنوا ، ويقول بعضهم لبعض : هؤلاء شر من ولد العباس ، وهذا وأشد في الإدلال على الناس بجدهم من أولئك ، وقد سلطهم على الناس . وهذا

 <sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم لقاطعة والصفية وللعباس رضي
 الله عنهم .

مذكور لهم في البلاغ السابع والنيموس الأعظم الذي فيه حقيقة مذهبهم الذي يخرجون به إلى من قد بلغوه ، وهو وصيتهم لأبي طاهر بن سعيد الجنابي .

ومما يذكرونه الآن للناس مما هذا سبيله ، قولهم للمعتزلة : إنكم تقولون إن هذا الرجل الذي هو نبيكم قد زهد في الدنيا وحمل أهل بيته عنها ، وولد العباس وولد أبي طالب لا يتدافعون الهم قد جعل لهم خمس الأرض وخمس ما في أيدي الناس كلهم ، حتى يقولوا عظماؤهم وأغنياؤهم وملوكهم وأهل الثروة منهم : لنا في أموال الناس كلهم الخمس ، حتى الأرملة الفقيرة التي تعيش بغزلها لنا فيه الحمس .

فقيل لهم : لو كان سَلِيْ قد نص على هذا وفرضه لجاء بجيء أمثاله من النصوص . وكان العلم به أقوى من العلم بقسم الصدقات ، لقوله : ١١ إنما الصدقات الفقراء والمساكين ٥ (١) إلى آخر الآية ومن قسمة المواريث بقوله ، أيوصيكم الله أي أولادكم ١ (١) إلى آخر الآيات ، لأن هذا نص في رجال سادة / أشراف معروفين ، وكان ينبغي أن يكون رسول القريبي قد قسم قيهم خمس جزيرة العرب فقد ملكها ، وأن يكون أمير المؤمنين قد قسم فيهم خمس الأرض فقد كان ملك الإسلام كله إلا كورة فلسطين وحدها فيهم خمس سنين .

فإن قالوا قد فعل رسول الله على وفعله أمير المؤونين حين ولك ، وقعله أمير المؤونين حين ولك ، قلنا : فقد كان ينبغي أن يكون العلم بذلك حاصلا لمن سمع الأخبار ، وبكون أقوى من العلم بدخوله البصرة ومحاربته لمن حارب بها ، ومن دخوله إلى الشام ولمحاربته لمن حارب بها ، ومن كونه بالكوفة وبالنهروان ، وما كان له مع من

<sup>(</sup>١) التوبة ٦٠

<sup>(</sup>۲) الناء ۱۱

حاربه بها ، لأن قسمة ماادعوه فعل يتكرر على رجال ونساء صفتهم ماقدمنا ، ولا فرق بين من ادعى هذا أو ادعى أنه عليه السلام كان قد أقطع عبيد الله اليمن حين ولاه إياها لتكون له ولولده مما يستحقه من الحمس ، وكذا فعل بابن عباس حين ولاه المدينة ، وبقيا حين ولاه المدينة ، وبقيا حين ولاه مكة ، وبمعبد بن العباس حين ولاه خراسان ، وأنه أقطع عقيل ابن أبي طالب أصبهان ، وولد جعفر بن أبي طالب الجبل ، والحسن ابنه مصر ، والحسين عليه السلام عمان والهند ، أو ادَّعى أن رسول الله عليا قسم ذلك عليهم في حياته وتقدم إلى أمته بذلك .

والذي يعرف أهل العلم أن رسول الله عليهم عليهم الصدقات وأوجبها على أغنيائهم لفقراء المسلمين من ليبي هاشم ، وجعل للفقراء من بني هاشم من خمس الحمس من القيء ممقدار ما يسد به الحلة .

<sup>(</sup>۱) قم أنبيت كنسه

من هذا ، تسبحين الله كذا وتحمدينه كذا ، وذكر الحديث ، وهي قصة معروفة طويلة .

وأتته فاطمة مرة أخرى بالحسن والحسين ، فقال : يانبي الله أنحلهما . فقال : تحلت هذا الكبير المهابة والحلم، وتحلت هذا الصغير المحبقوالرضا. فما زاد على هذا

وكم قد سأله على غير واحد من بني هاشم فمنعهم ، وتفصيل ذلك يطول. وهو مذكور في كتب العلماء . وما كان يعطي المحتاجين منهم إلا من خمس الخمس من الفيء ، وربما دفعه إلى العباس ليقسمه عليهم .

وكانت لرسول الفه يكلج ثلاث صفايا ، فكانت أرض بني النضير حبداً لنوائبه ، وجزأ خيبر ثلاثة أجزاء ، وكانت فدك لأبناء السبيل ، فكان عمر ابن عبد العزيز يعجب من إقطاع معاوية إياها وروان بن الحكم وهي لأبناء السبيل ، وقد سألته إياها فاطمة بنته على فمنعها ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز الحلافة خطب الناس فقال : إن فدك كانت بما أفاء الله على رسوله ، لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب ، فسألته / إياها فاطمة رضي الله عنها ، فقال : ما كان الك أن تسأليني وما كان لي أن أعطيك . فكان الماليني يف عنها ، فقال : ما كان الله أبناء السبيل .

ثم ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم فوضعوا ذلك بحبث وضعه رسول الله كللي منها ولي معاوية فأقطعها مروان بن الحكم . فوهبها مروان لأبي ولعبد الملك، فصارت لي والوليد وسليمان ، فلما ولي الوليد سألته حصته فوهبها لي ، وسألت سليمان حصته قوهبها لي ، فاستجمعتها. وما كان لي مال أحب إلي منها ، فاشهدوا أني قدر ددتها إلى ما كانت عليه .

فعادة رسول الله على منع أهله معروفة ، وكان يعطي الناس الجزيل الكثير ، ويمنع أهله . ولقد سأله رجل غنما مابين جبلين فأعطاه إياها كلها ، وكم من رجل قد أعطاه مائة بعير وأكثر ، وكان إذا أتاه المال لا يدخل بيوته حتى يقسمه كله ثم يدخل ، وربما أمسى عنده منه شيء فيبيت في المسجد إلى أن يقسمه . وكان أصحابه من السابقين الأولين يتذاكرون سيرته على في هذا ، وأنه كان يأثيه الفيء العظيم فيمسي وإن بيوته لصفر ماأدخلها حلواً ولا مراً حتى يرد عليه من بيوتنا .

ولقد دخلت من الأنصار امرأة على عائشة فرأت فراش رسول الله مِلْيَجْ عباءة مثنية ، فانطلقت فبعثت إلى عائشة بفراش حشوه الصوف ، فدخل عايها رسول الله عَلِيْجُ فقال : ماهذا ياعائشة ؟ قالت : يارسول الله ، إن فلانة الانصارية دخلت على فرأت فراشك ، وذهبت فبعثت إلى بنا ، فقال رديه ، فلم تردُّه ، وأعجبها أن يكون في بيتها ، فراجعته فقال لها ذاك ثلاث مرات ، وكم مثل هذا مع أزواجه في ستر براه وغيره مما يطول شرحه ، وقد عرفت شرطه / على أزواجه وما أنزل الله في سورة الأحزاب ، وقد تقدم لك ذكر ذلك ، وإنما هذا وأمثاله من الأحاديث التي يضعها الملحدة ويتقربون بها إلى بني هاشم ليغروهم بالناس ، وليلبسوا عليهم دينهم ، ثم يأتون العلماء فيسألون عنها في المطاعن على رسول الله ﷺ، فيشغبون من كل وجه ، فقارُّ ملحد إلا وهو يدعي التشيع ويصنف الكتب في نصرة الرفض كما هو معروف ، وقد تقدم لك ذكر ذلك . والذي يجب على رسول الله ﷺ البيان ، وليس يجب عليه ألا يكذب عليه أحد ولا يلزمه ذلك.

وكان أبو الفتح بن فراس الكاتب وهو أحد الشيع ومن كبار الإمامية يقول للإمامية : فدك التي أعطاها رسول الله كالتجليست تلك النخيلات التي

وكان أبو الفتح هذا ينزل ببغداد في الجانب الشرقي فيسوق يحيى ، وقريبه مات ، وكانت الشيع ترجع اليه في الرواية ويعرض عليه شعراؤهم شعرهم . مثل أبني الحسن علي بن وصيف الجلاء الذي تسمى بالناشيء وحمام بن فراس في هذا الموضع معروف (١)

وقد وضعوا أن رسول الله على قال : إن الصلاة والصوم والزكاة والحج لا تجب على أهل بيتي ولا على شيعتي ، ولا يحرم عليهم شيء من هذه المحرمات وإنما هذه عذاب على أعداء أهل النبي وأهل بيته ، وما كان الله ليجمع بين أوليائه وأعدائه في الفروض .

وزور لهم في ذلك الروايات ، وتأولوا في ذلك القرآن ، وقد انتشر هذا وانبث وعليه خلق كثير / منهم بسواد الكوفة وبالبحرين وببغداد وبنواحي اليمن وبانشام ، ولا يكاد أحد من هؤلاء يصلي إلا إذا حضره الناس ولأجل الناس وفي المشاهدة ليغتر به الناس ، وبينما ترى الواحد وقد ادَّعي النشيع حتى قد تبرأ من أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار حتى قد ادَّعي أن القرآن مغير وميدل ، حتى ادعى أن له باطناً غير ما عليه العلماء والفقهاء والعامة ، ثم لا يلبث أن يدعي أنه ما يحرم عليه لا زنا ولا لواط ولا ربا ، ولا تجب عليه عبادة ، إلى غير ذلك مما يطول شرحه . وقد علم كل من سمع الأخبار أن رسول المد على غير ذلك مما يطول شرحه . وقد علم كل من سمع الأخبار بان رسول المد على عباده ، وأنها لا تسقط عن أحد يستطيعها ، ولا يحل بركة ورحمة من الله على عباده ، وأنها لا تسقط عن أحد يستطيعها ، ولا يحل

الزنا والاشتراك في الزوجات واللواط وغير ذلك لأحد البتة ، وأنها على البررة والخاصة ، والعلماء ومن أهل البيت أوجب وألزم منها للعامة الفجرة ، وأنها ليست بعذاب على أحد ، وأن لمن فعلها وقام بحقوقها ولم يبطلها ولم يحبطها الثواب والمدح والإجلال والكرامة في الدنيا والآخرة . والعلماء يعرفون من سنة محمد ﷺ أن تكاليفه الثقيلة إنما هي على خاصته والسابقين ، وأنه كان يولي على أهل بيته ويلزمهم الطاعة لولاته ، فقد ولى عتاب بن أسيد مكة وبها من بني هاشم خلق كثير فكانوا له رعية "، وقد و لل على المدينة في غزواته وأسفاره غير وإخد من المهاجرين والأنصار وبها من بني هاشم ومواليهم رجال كثير وقد ولى زيد بن حارثة على عسكر مؤتة وعلى جعفر بن أبني طالب ، فكان هو الأمير دون جعفر ، وقد كان هناك غير جعفر هذا . وجعفر رضي الله عنه قديم الإسلام، قديم الهجرة، وقد وألى رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب وجعله خليفة / على عسكره وجيشه يوم العاائف ويوم الفتح ويوم حنين ، وكان على بن أبى طالب رضي الله عنه في ذلك العسكر وفي هذه المواطن كلها ، وقد ولى وسول الله ﷺ على عسكره وجيشه أبا بكر الصديق في غزوة تبوك، وأقام بالمدينة يحرض الناس على غزو الروم ، وفي ذلك الجيش الذين أمرهم غير واحد من بني هاشم ، و كان أبو بكر يصلي بهم ويأمرهم وينهاهم .

ولما سار رسول الله على إلى تبوك قدم أبو بكر وعمر على معظم جيشه وقدمهما أمامه وسار في آخر الناس في ففر يسير ، وفي ذلك العسكر غير واحد من بني هاشم ، وهي قصة معروفة ، وفيها يقول رسول الله على المن معه : كيف ترون الناس صنعوا حين أرهقتهم صلاتهم وفقدوا نبيتهم ،قالوا : الله ورسوله أعلم ، فقال رسول الله على إليس في القوم أبو بكر وعمر ، إلهما

سيرشدان الناس ، فإن أطاعوهما فقد رشدوا ورشدت أمهم ، وإن عصوهما فقد غووا وغوت أمهم ، يقولها ثلاثاً .

وقد ولى رسول الله ﷺ أبا بكر الصديق على الموسم سنة تسع وفيه على ّ إبن أبي طالب وغير واحد من بني هاشم ، وأبو بكر الأمير والمصلي والخطيب والدافع بالناس هون على" ، وهون أحد من بني هاشم . وقد استخلف رسول الله عليه إلا بكر الصديق على الصلاة في مرضه ، فصلَّى ببني هاشم و بالمهاجرين والأنصار وبالناس كلهم وهناك من بني هاشم خلق كثير فكانوا في كل ذلك سامعين ومطيعين وما كلفهم من الشدائد فأعظم ، ولمثل هذا قال أمير المؤمنين لمعاوية في كتابه اليه ، وقد ذكر فيه الشدائد التي كلفها رسول الله عَزِّلْتُجْ بني هاشم : فكان إذ حمي الناس ودُعي إلى البراز قدم رسول الله ﷺ أهل بيته فوقتَى بهم / أصحابه حرّ السيف وحرّ الأسنة ، فقتل عبيدة بن الحارث بوم بدر ، وحمزة يوم أحد ، وقتل أخي جعفر يوم مؤتة ، وقتل زيد بن حارثة يوم مؤتة ، وأراد من لو شئت لذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة مع نبيَّ الله طِّلْكِ غير مرة غير أن آجالهم عجلت ومنبته تأخرت ، فما سمعت ولا رأيت أحَدًا هو أنصح ولا أطوع لله ولرسوله في طاعة ربه ، ولا أصبر من أهل بيته ، وفي المهاجر بن خلق كثير بعرفونه لهم ، فجزاهم الله خير أ .

وتأمل حالهم حين قبض رسول الله عليه الله عليه وقد خاضوا فيمن الحليفة بعده كما قد تقدم لك فيما كان من بني هاشم والعباس وأبي سفيان مع أمير

المؤمنين ، وما كان من السقيفة ، وقد جرت تلك الحطوب التي قد تقدم لك ذكرها يوم موت رسول الله الله على وجه الأرض لم يدفن بعد ، وقد تذاكروا وخاضوا وأدلى كل قوم بما لهم من الفضائل و بما قاله رسول الله والله يتلقي ي كل فريق ، وقد تجاذبوا الامارة وفيمن تكون الرئاسة ، فانظر كيف أجمعوا كلهم على تزكية رسول الله والتسليم لأوامره ، والاقتفاء بأثره ، والطلب لوصاياه فما هناك أحد منهم أظهر معتبة أو شك في شيء من أمره وأفعاله والله ولا سأل على طريق الاستفهام عن شيء من أموره بوجه من الوجوه ، هذا والعهد قريب ، وفيهم من يريد شرف / الرئاسة في قومه ، فما رجعوا إلا إلى وصاياه في أن يكون في الأخبار من قريش ، وهذا موضع يخرج في الأضغان ويظهر الشحناء .

ثم الظركيف جعلوها فيمن كان يجله ويعظمه ويقدمه ، وفي أهل السابقة . وهناك من سادات العرب وذوي الشرف والنخوة والعدد والعدة وكثرة العشيرة وظهور الثروة مالا يحصى كثرة ، ثم هناك من الأقارب من سادات بني هاشم خلق كثير ، ولو لم يكن إلا العباس مع فضله وعقله الذي كان يدعى حليم قريش : وإذا كان حليم قريش أحلم العرب إذ ذاك وأعقل العرب فهو حليم العرب كلها ، فجعلوها في أبي بكر وهو أضعف حي في قريش وأقله عدداً وأظهر فقراً ، فقد كان له مال فأنفقه على رسول الله والتيوفي أواثب الإسلام ، حتى لم يكن له ثوب يكفن فيه حين مات فوصي أن يكفن في أطماره الرثة ، قلما قيل له ألا تشتري لك ثوباً جديداً يكفيك فيه ، فقال : الحق أحوج إلى الجديد .

ولما استخلف ، غدا إلى السوق وعلى عاتقه أثواب يبيع ويشتري ، فاجتمع أصحاب رسول الله عليه في وقالوا هذا خليفة رسول الله عليه أصبح غادياً يبابع

الناس في الأسواق ، وله بشأن المسلمين شغل ، ولن يبلغ أحداً خبره من سادات العرب وملوك العجم إلا احتقروا أمركم ، فأتوه وكلموه في ذلك (١) . وقالوا له قولا غليظاً شديداً ، فقال : إنما أنا كاسب أهلي ، فإن أنا أضعتهم فأنا لمل وراءهم أضيع ، وقسد كرهت أمركم وحرصت أن أكون وزيراً فأبيتم إلا بيعني وأكرهتموني . وكان من أمرهم معه ماهو مذكور .

فتأمل هذه المواطن والمقامات ، فكم فيها من دلائل وعلامات على سلامة/النبوة من كل دنس، وطهار"ما من كل لبس.

وأهل المعرفة يعلمون أن أبا بكر مضى إلى الأنصار وهم أهل العدد والعدة

 <sup>(</sup>١) جاء في الهامش x لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه غدا إلى انسوق على عاتقه أثواب
ويشتري ، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عنيه وسنم »
 (٢) زيادة منى على الأصل اقتضاها السياق

والبأس والنجدة ، وهم أكثر من جميع المهاجرين وجميع قريش الذين بالمدينة وتبعه عمر وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة ، فكيف كان يغلب الأنصار بهؤلاء الثلاثة ؟ ولو أراد أن يغلبهم بكل من بالمدينة من قريش لما أطاقوا ذلك ، ولكن الأنصار رحمهم الله طلبوا في بدء الأمر الخلافة فلما بيّن لهم أبو بكر أنه لا ينبغي ذلك رجعوا عنه لله وابتغاء وجه الله .

قال متكلم الشيع خدع أبو بكر / الأنصار بأن قال : منكم الوزراء ومنا الأمراء ، فأطمعهم ثم غدر بهم ، فما استوزر أحداً منهم لا هو ولا من بعده من الحلفاء ، فلهذا أجابوه واتبعوه .

قلنا : هذا من دعاويكم التي لا دليل عليها ، والوزارة التي ذكرها أبو بكر لهم إنما هي المعونة والمؤازرة في طاعة الله لمن يلي الأمر من قريش ، فهذا زيادة في كلفة الانصار في شدة الوطأة عليهم والمشقة الشديدة فيما ألزمهم من معونة الخلفاء ، فأين الإطماع الذي ادعيتم عليهم ؟ وهذا الذي شرطه أبو بكر عليهم إلى النفور عنه وإلى الايحاش منه أقرب ، فهذه الوزارة التي شرطها عليهم .

وهذا مثل قوله لهم في السقيفة حين قالوا له : اقبل البيعة فأبى ، وقال ولوا الإمارة عمر أوأبا عبيدة (1) ودعوني أكون لهم وزيراً ، وكذا قال عند وفاته : ليتني يوم سقيفة بنى ساعدة لم أقبل البيعة وجعلتها في عمر أو في أبي عبيدة ، وكنت وزيراً لا أميراً يريد معيناً ، وكذا قال أمير المؤمنين حين مشوا اليه بعد عثمان وقالوا له : نوليك أميراً فابسط يدك نبايعك ، فقال انظروا غيري نبايعوه وأبايعه معكم ، ودعوني أكون لكم وزيراً ، فلأن أكون لكم وزيراً ، فلأن أكون لكم وزيراً ، فلأن أكون لكم وزيراً من أن أكون أميراً ، يريد معيناً .

<sup>(</sup>١) في الأصل أبو عبيدة

ولكن هؤلاء القوم نظروا إلى من يقال له الوزير في زمن ملوكنا ممن يريد سلطان الزمان منه جباية الأموال ، وترتيب أصحاب الضرائب والمواصير في ظلم الناس ، وإقامة المستخرجين والمصادرين للناس في ديوان الاستدراك ، تمدحه الشعراء ، ويجلس وحوله القيان وأصحاب الملاهي ، وله القصور على لأنهار والبحار كابن كلّس بمصر ، وابن بقية ببغداد ، وفلان وفلان بالعراق وفارس ، فظنوا أن الوزارة التي ذكرها أبو بكر / هكذا ينبغي أن تكون ، (۱) أو ما علموا أن موسى سأل ربه فقال ، وواجعل لي وزبراً من أهلي هارون أخيي اشدد به أزري وأشركه في أمري ه (۱) وقال رسول الله أبي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري ه (۱) وقال رسول الله يها هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري ه (۱) وقال رسول الله كان يجاب عن مثل هذا كر وعمر ولولا فساد الزمان وغلبة الجهل لما كان يجاب عن مثل هذا الكلام .

وبعد فإن العاقل يعلم بطلانه من كل وجه ، فإن الأنصار لو كان غرضهم الدنيا لقالوا لأبيي بكر : ولم ندع الأمارة ونصير تبعاً لك والدار دارنا والبلاد بلادنا والبادية باديتنا والعدد والعدة فينا والبأس والنجدة لنا . وأنت وصاحبك وجميع قريش جئتمونا هراباً البنا مستجيرين بنا ، فما بنا حاجة البك أن تكون من أتباعنا وحاشيتنا فكيف تكون أميراً علينا ، وما حاجتنا والدنيا طلبننا ونيتنا والعاجلة بغيتنا أن نتكلف هذه التكاليف الشديدة التي أتانا بها صاحبك ، من الصلاة والصيام والزكاة والحج والمواساة والحدود ومعاداة الأمم والمجاهدة للملوك حتى يقيموا دينه وبتد كوا بشريعته . ونسفك دمانا في ذلك ، ونكفر أسلافنا الذين خالفوا دينه وشريعته .

 <sup>(</sup>۱) ابن كلس هو يمقوب بن كلس كان أحد وزراه الاخشيديين وهرب إلى الفاطنيين و
 من أهم أسياب دخولهم مصر أما ابن يقية فهو أبو طاهر محمد بن يقية وزر ببغداد سنة ٣٦٣ هـ.
 (۲) طه ٣٠٠

وهذا مثل دعوى من ادعى أن رسول الله الله الله المهاجرين والأنصار بغير ما ادعى هؤلاء عليهم فقال عز وجل الفقراء المهاجرير الذين أخرجوا من دبارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرود الله ورسوله أولئك هم الصادقون الالاث فأخبر عن نياتهم وشهد بصدقهم ، وقال في الأنصار الاوالذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر / اليها ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بها خصاصة ومن يوق أسح نفسه فأولئك هم المفلحون الالاث فأخبر أنهم يؤثرون الفقر في طاعة الله ، ويواسون المحتاجين في ذات الله ، مع ما بهم من الحصاصة الفقر في طاعة الله ، ويواسون المحتاجين في ذات الله ، مع ما بهم من الحصاصة الأنصار شعباً ووادياً وسلكت شعب الأنصار وواديهم ، وقال لهم : إنكارون عند الفزع وتقلون عند الطمع ، إلى غير ذلك عما قاله فيهم رضي اللا عنهم

فهذه الشيع تقول فيهم بخلاف مادل عليه العقل وبخلاف ماقال الله وبخلاف ماقال رسوله ، ولكن الأنصار رحمهم الله لما علموا أن الإمامة لا تكون فيهم جعلوها في الفاضلين من مهاجرة قريش ، ولو أرادوا الدنيا والملك لكذبو أبا بكر حين قال لهم إن رسول الله يَرْالِيَّ قال : « الأنمة من قريش » أو كانو يقولون : وإن قال هذا فإنا لا نقبل ، فقد كانوا على ذلك قادرين والغلبة والعزلمم وفيهم ، ولو أرادوا الدنيا والملك لقدحوا في رسول الله يَرْالِيُّ ولكذبوا عليه ولقالوا فيه كما يقول هؤلاء ، فتعلم بهذا صحة النبوة وسلامة رسول الله عَلَيْهِ من كل عيب ، وطهارة أبي بكر والمهاجرين وبراءتهم في صغير القبيح و كبيره ،

<sup>(</sup>۱) الحشر ۸

<sup>(</sup>۲) اختر ۹

وإن الأنصار ما أرادوا إلا الله والدار الآخرة في تصييرهم الحلافة في أبني بكر وأمثاله من قريش ، وأنهم قدموه لأن رسول الله بَيْلِيَّةٍ قدمه ، ولقوله يَهْلِيَّةٍ :

« ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين بلونهم ، ثم الذين يلونهم . ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم (١) فكان أبو بكر وعمر هما اللذان يليانه إذا قام لصلاته ، وإذا استوى في مجالسه ، ولهذا قالوا / وهم يصفون مجالس رسول الله يَنْ الله عنده ، قالوا : إن كانت حلقة رسول الله يَنْ لِيَا لِيَ لَيْسَبَك حتى تكون كالأسوار ، وإن مجلس أبي بكر منها لفارغ ما يطمع فيه أحد ، فإذا جاء أبو بكر جلس ذلك المجلس ، وأقبل اليه رسول الله يَنْ الله بوجهه وألقى اليه حديثه ، وسمع الناس .

ولقد أقبل العياس يوماً فتنحى له أبو بكر وأجلسه معه ، فعرف السرور في وجه رسول الله عليه بتعظيم أبني بكر للعباس ، فاعرف هذا فإن الإمامية اليوم يروون عن رسول الله عليه أنه كان يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وأمثالم من المهاجر يزوالأنصار ، وأنه كان يتلوفي ذلك القرآن كما كان يتلوه في لعن فرعون وهامان وقارون وإبليس وأبني لحب وأبني جهل ، وهذا باب ينبغي أن تراعيه ، فإن الأدلة تشهد ببراءة هؤلاء من كل عيب ، كما تشهد ببراءة رسول الله عليه والكلام على الفريقين ممن كشف قناعه في الطعن على رسول الله عليه والتقد افتعاله واحتياله ونسب الطعن عليه بتهمة أصحابه .

وأيضاً فإن أبا بكر ما قبض الأموال لنفسه ولا لولده ولا لأصهاره ولا لأهل بيته ، ولا أقطعها القواد والجند فنوجه في ذلك تهمة ، وإنما جعلها لأيناء السبيل الذين لا يعرفهم ولا يدري من هم ، وإنما هم غرباء فقراء يطرقون و يجتازون.

<sup>(1)</sup> جاء في هامش الأصل «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليلي منكم أو لو الأحلام والنهى

وقد قال أبو على محمد بن عبد الله العلوي المصري الفاطمي الحسيبي أفقه أهل بيته في زمانه ، وأرواهم لأحاديثهم وأخبارهم ، وكان رحمة الله عليه من الزهد والنزاهة والعبادة بالمنزلة التي لم يكن في أهل بيته وزمانه مثله ، فقال رحمه الله : من الدلالة على براءة ساحة أبني بكر الصديق مما ومته / الرافضة به أنه منع العباس وفاطمة وأزواج النبي الليني أموال رسول الله الله الله عليه وجعلها في سبيل الله ، فإنه إنما فعل هذا وتم له وأقدم عليه مدلاً بالحق الذي كان عليه . ولو كان مبطلا لأعطاهم إياها وأكثر منها ، لأنه برسول الله ﷺعز" ، وبه نقدم ، وبه كانت له الرئاسة ، وبه صار صدَّيقاً ، وأصحابه وأنصاره جعلوه خليفة ، فلو كان مبطلا وطالب دنيا لأعطاهم ذلك وأرضاهم يكل مايقدر عليه ليتم له مايطلبه من الملك ، فليس من الحزم أن يمنعهم هذا المقدار وينفرهم ويوحشهم لأجل شيء هذا قدره : وقد كان عاقلا حازماً بالأمور عارفاً بالأمور لا يدفعه عن هذا من عرفه ، فإنما منعهم ذلك لأن رسول الله صَلِيْتُم منعهمو ه(١٠). هُكُرُ أَبُو عَلَى ۚ رَحْمُهُ اللَّهُ هَذَا وَمَعَنَاهُ فِي رَسَالُتُهَالِّتِي بَيْنَ فَيُهَا مُـنَ الراقضة ، ومـنن الناصبة ، ومن الشيعة .

يزيدك بذلك علماً ، أن معاوية بعد أن قاتل بني هاشم وقتل منهم ومن شيعهم ، وملك الأرض واستتب له الأمر حتى مابقي أحد يقاومه أو يدفعه ، جعل لأعدائه من بني هاشم ومن كان يخافه من قريش العطاء الجزيل ، استكفافاً لهم ، وليتم له ملكه ، وليستقيم له أمره وسلطانه . فكان يعطي الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم لكل واحد منهم في كل سنة ألف ألف درهم ، ويقضي حوائجهم ، ويتبع ذلك بغيره من الألطاف والهدايا . وأبو بكر رضي الله عنه لم يعطهم شيئاً من ذلك ، بل كان يعطيهم

<sup>(</sup>١) في الأصل منصوء

على قدر الحاجة ، ويسوي بين الناس كلهم في العطاء .

ولما اتسعت الأموال في زمن عمر ، ودوّن الدواوين ، وأعطى من شهد بدراً ، / وسوّى بين الموالي والعرب ممن شهدها في ذلك ، سألوه الصحابة في أن يجعل للحسن والحسين مثل ذلك ، وكان مقدار خسس مائة دينار ، تقرباً إلى رسول الله مُلِكِيْم ، وبراً به مُلِك ، وكان يجبهما ، فأشاروا عليه بذلك ، وأذنوا له فيه ، فجرى أمر عمر على ذلك ، وعليه عمل عثمان ، وعليه عمل أمبر المؤمنين حين صارت الحلاقة اليه .

ولقد سأل خالد بن المعمر السدوسي أمير المؤمنين في أن يزيدهما رضي الله عنهما في عطائهما فلم يفعل ، وراجعه ، فغضب أمير المؤمنين فقال : ماكنت لأزيدهما على ما فرض لهما عمر . وسأله عبد الله بن جعفر في أن يزيد عائب وهي بالبصرة فقال: ماكنت لأزيدها عما فرض لها عمر . وسأله أخوه عقيل ليزيده على مافرض له عمر فلم يفعل ، وراجعه فلم يفعل . وسأله جعدة بن هبير فلم يندومي وهو ابن أخته أن يعطيه فما زاده على مافرض له عمر ، وقال له أتريد أن يكون خالك سراقاً ، وكان رضي الله عنه لا يأخذ في خلافته وسلطانه إلا مافرض له عمر ، ومثل هذا كثير .

وقد علم أهل التحصيل أن فاطمة وأهل بيت رسول الله ﷺ أحبّ إلى أبي بكر وعمر وعثمان وأولئك السابقين من أولادهم وأسماعهم وأبصارهم . و هـ.

فتحوا الدنيا ودعوا / أهلها إلى حب رسول الله الله عليه ما وسلموها اليهم . ولم نقل هذا من طريق حسن الظن يهم ، ولكن بدلائل العقول التي قد تقدم ذكرها في غير موضع من هذا الكتاب .

وقد سأل موسى أخاه هارون عليهما السلام وأخذ برأسه يجره اليه ، ثم رجع اليه حبن عرف الجواب عند حاجته اليه . فمبر منكر أن تعرف فاطمة وأهل رسول الله من الله عن أبي بكر .

ولم يكن لقائل أن يقول : فلم لا عرف الله موسى الحال قبل مصيره إلى أخيه فكان لا يحتاج أن يجر برأس أخيه ويعاتبه ذلك العتاب ، ولم لا عرفه وجه الصواب في حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار ، فكان لا يحتاج إلى أن يلقى العبد الصالح الذي كان يتعلم منه بذلك الجفاء ثم يعتذر اليم بأنه نسي . ولم لا عرف سليمان عليه السلام حال المرأة الملكة ، ولم لا أغناه عن تعريف الهدهد ومساءلته وطول مراجعته ؟ ولكن من وضع حذا غرضه ماقدمنا . وعنده أن أبا بكر وعسر وعثمان وأمثالهم وأشباحهم من المهاجرين والأنصار ، ماصحبوا رسول الله ﷺ للإعلام التي كانت معه ، ولا لبصيرة في دينه ، وما اعتقدوا قط نبوته ولا صدقه ، ولا انطووا على تعظيمه وإجلاله ، ولا عرفوا له قلراً ولا أقاموا له وزناً ، وإنما كانوا يراؤونه ويراثيهم ، وينافقونه وينافقهم ، وإنما كان غرضهم الدنيا والعاجلة . وكانوا يتربصون به وينتظرون موته ليكونوا ملوكاً بعده ، وأنهم قد اغتصبوا مصلاه ومقامه في حياته و في جوف بيته ، رنحتُوا خليفته ووصيَّه في حياته وبعد موته ، وضربوا/ بنته وقتلوا جنينها في بطنها .

وقد علمت رحمك الله على أي وجه كانت إجابتهم لرسول الله كلي ومي أجابوه ومالقوه في إجابته ، وقد علمت بما تقدم لك في دلائل العقول أنهم قد اعتقدوا نبوته وصدقه ، وأن المتأمل يعلم ذلك قبل العلم بنبوته ، ويعلم أنه

كان يحبهم ، وأنه قد فرض موالاتهم ومحبتهم كنا فرض بغض أولئك الذين قدمنا ذكرهم ، وعلمنا أنه لم يكن له حرص في الإمارة إلا بمقدار القيام . محدود الله ، وأن كل واحد منهم قد تمنع وود أن غيره قد كفاه ، فقد امتنع أبو بكر منها واجتهد أن يكون في غيره فأكرهوه عليها ، ولم يكن لعمر قيها رغبة ولا منه لها طلب فاختاره أبو بكر وأدخله فيها ، وعاتبه طالمحة وغيره على ذلك وقالوا له: عمر رجل مهيب فاستعمل علينا أحمد طريقة في حسن الحلقمنه: فقال: لا، هو خبرلكم وأقواكم عليكم . وقال : اللهم إني وليتهم ولم أرد بذلك إلا صلاحهم ، وخفت عليهم الفتنة ، وقد حضرني من أمرك ماحضر ، اللهم عملت فيهم بالعدل جهدي ، وآثرت محبتك على محبثي ، واجتهدت لهم لرأي، فوليتعليهمخيرهم لهم، وأقواهم عليهم، وأحرصهم على رشدهم ، ولم أرد به صحابة عمر وأنا خارج من الدنيا داخل في الآخرة ، فاخلفني فيهم فهم عبادك ، ونواصيهم بيدك ، أصلح لهم ولائهم ، واجعله من خلفائك الراشدين . بتبع هدى نبيه نبي الرحمة عِلِيَّةٍ ، وهدى الصالحين يعده ، وأصلح له رعيته . وأسلم لعمر أن لا يكون تلبس من هذا الأمر بشيء ، وذلك أن الفارخ من أمر الناس ُيقبل على شغل نفسه ، وأن والي الناس يتعرض فيما لا يدري ما يختم له به في آخر عمره ، فإن هذه الدنيا قد / غرَّت من كان قبلكم وتنافسوا فيها فأوردتهم موارد الهلكة ، فندموا حيت لا تنفعهم الندامة ، قد انقطعت الآمال ، وعاينوا أعمالهم ، فلا يقبل من محسن عمل ولا من مسيء نزوع عن خطيئة ، فمن استطاع أن يقدم عملا يعيذه الله به من مساوىء يوم القيامة فليفعل .

فما حقد عمر على طلحة ما قاله ولا تنكر له ساعة قط ، ولقد جعلها عمر شورى في ستة من غير رغبة كانت من واحد منهم اليه في ذلك ولا مسألة ، ولم يقل أحد من أولئك السابقين الذين لم يدخلهم في الشورى لم لا أدخلتنا فيها ، ولا قالوا هذا بعد موته . ولا عيب أحد عليه ، وقد جعلهم كلهم لصهيب رعية وهو مولى ، فصلى بهم ثلاثة أيام إلى أن استخلفوا عثمان ، فما أنكروا ذلك . لتعلم زهدهم فيها ، وأنهم كانوا يرونها مع الكلف الثقيلة ، فإذا وجدوا من يقوم بحقوقها ويحمل أثقالها استراحوا اليه وتمنوا مكانه .

ولما دفن عمر ، وأخذ أهل الشورى في الانصراف ، ناداهم المهاجرون والأنصار إلى أين أيها الرهط ، أما سمعتم عهد أمير المؤمنين ، اجلسوا واختاروا واحداً منكم ، فجلسوا ناحية يتشاورون ، فقال أبو طلحة الحزرجي : أبرموا أمركم أظنكم تتنافسونها ، لقد كنت أرى أنكم تتدافعونها ، فتبرءوا من المنافسة فيها ، وأنهم إنما بديرون الرأي في واحدمنهم .

فتعلم من ذلك أن أمرهم الزهد فيها ، وأن الطريف الغريب أن يرغبوا فيها ، فردوا الأمر إلى عبد الرحمن ليختار واحداً منهم ، فأخرج تفسه وابن عمه منها ، وأخرج الجماعة واختار عثمان وقال قد شاورت ونظرت ، فما رأيت الناس يعدلون بعثمان أحداً ، فبايعه الناس وعبد الرحمن / وبايعه علي بعده ، فما أنكر ذلك أمير المؤمنين ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد بن أبي وقاص ولا تعتبوا ، ولحذا كان يقول عثمان للذين تنكروا له في آخر عمره : أدخلت في الشورى من غير طلب مني ولا رغبة ، ثم اجتمع الناس علي من بين أهل الشورى من غير طلب ولا رغبة فبايعوني ، فعملت فيهم بما يعرفون ولاينكرون متبعاً غير مبتدع .

وأما أمير المؤمنين رضي الله عنه فقد عرضت عليه ، وعرضها عليه (١١ العباس وبنو هاشم وبنو عبد مناف يوم وفاة النبيّ وبعد عثمان فأباها وردها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل على

واختلفوا اليه أياماً كثيرة فامتنع منها ، ومد يده فقبضها وقال : اختاروا غهري أبايعه وتبايعونه .

وما كان من طلحة والزبير من المصير إلى البصرة فلم يكن للرغبة في الإمارة ولكن للطلب بدم عثمان ، فقد كان حرقوص بن زهير وتلك الجماعة أفحشوا فيما أتوه . وقد كانوا شكوا إلى طلحة عمال عثمان فأعالمهم على عثمان . وظن أنهم صادقين ، فتجرؤوا على عثمان بمعاتبة طلحة له ومعونته إياهم عليه . فلما اغتالوه وقتلوه ، ندم طلحة أشد الندم على ما كان منه إلى عثمان . ولما نز ل هو والزبير وعائشة ومن كان معهم حين ساروا إلى البصرة الجفير أرسل عثمان ابن حنيف الأفصاري عمران بن حصين وأبا الاسود الدؤلي إلى عائشة فقال انطلقا فاعلما علمها وعلم من معها ، فقالا : ياأم المؤمنين ، أخبريناعن مسيرك هذا أعهد عهده رسول الله ﷺ أم رأي رأيتيه ، فإن أميرنا بعثنا اليك ، فهل أنت مخبر تنا ؟ قالت (١٠) بلي هو رأي رأيته والله مامثلي يسير بالأمر المكتوم . ولا يعطى لبنيه الحمر ، إن الغوغاء من/أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله مِمْ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْهِ الْأَحْدَاثُ وَآوُوا فَيْهُ الْمُحَدِّثِينَ . واستوجبوا لعنة الله ولعنة الرسول. مع مانالوا من قتل إمام المسلمين بلا تره، ولا عذر أنا نفسا عليه ضربة السوط ، وموقع التحاية المحماة ، وإمرة الوليد وسعيد ، فعدوا عليه فاستحلوا منه الحرم الثلاث : حرمة البلد ، وحرمة الحلافة ، وحرمة الشهر الحرام، بعد أن مُصناه كما يماص الإناء (٢) فركبوا هذه منه ظالمين. ومزقوا الأعراض والجلود ، وأقاموا بدار قوم كارهين لمقامهم ، ضارين غير نافعين ولا مبقين ، لا يقدرون على الامتناع ولا يأمنون ، فخرجت في المسلمين أعلمهم

<sup>(</sup>١) في الأصل ؛ قال

 <sup>(</sup>٣) ماس الإفاء : غسنه ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها في عثمان رضي الله عنه ، مستد ،
 كما يماس الثوب ثم عدوتم عليه فقتلتموه .

ما أتى هؤلاء القوم . وما فيه الناس وراءنا ، وما ينبغي لهم أن يأتوا ، وقرأت الاخير في كثير من نجواهم الا (١) إلى آخرها ، ثم قالت : غضبنا لكم منسوط عثمان فما أنصفنا عثمان إذ لم نغضب له من سيفكم ، فهذا شأننا ، معروف نأمركم به ونحضكم عليه ، ومنكر نحثكم على تغييره وننهاكم عنه .

فخرجا من عندها فأتيا طلحة فقالا له : ما أقدمك ؟ قال : الطلب بدم عثمان ، قال : أو لم تبايع علياً ؟ قال بلى ، و ذكر شغب المصريين – الذين غزوا عثمان – في البيعة ، وقولهم للناس : من لم يبايع قتلناه ثم قال : وما أستقيل علياً إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان . ثم أتيا الزبير فسألاه ، فقال مثل ما قال طلحة سواء . فهذا الذي أخرجهما لا طلب الإمارة والمنافسة فيها . ثم أقاما بالبصرة وترددت الرسل بينهم وبين أمير المؤمنين ، وتقرر الأمر بينهم على أن يقدم أمير المؤمنين ، ويستقبلون النظر فيمن غزا المدينة ، فأفسد الأمر عليهم ابن السوداء / وأمثاله ، كما تقدم ذكره .

فإن قيل : كيف تقولون ما كان لهم في الإمارة رغبة وهذا عثمان قد قال له عبد الرحمن بن عدس في المصريين ليملأ الكتاب الذي وجدوه عن عثمان إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح في ضرب المصريين المتظلمين وحبسهم ، وأن لا يسلم الأمر إلى محمد بن أبي بكر الصديق ولا يلتفت على الكتاب الذي معه ، فقالوا له : إمام المسلمين يكتب بضرب المسلمين وحبسهم ويظهر شيئاً ويبطن خلافه ، فقال : ما كتبت ولا أمرت ولا علمت ، قالوا: نصدقك ، ولكن تختلع لضعفك عن القيام بها . ولحبث بطانتك . فقال : لا أنزع قميصاً قمصنيه الله ، فما خلعها (٢) حتى قتل

<sup>(</sup>١) النساحة ١١

<sup>(</sup>٢) في جملها ، في الأصل

وهذا على قد خولف عليه ، ورجع أصحابه عنه الذين صاروا خوارج ، وأرادوه أن يتوب عن الحكومة أو يعتزل الأمر فما فعل ، وقاتلهم وقتلوه وما نزل عن الخلافة . وقد سأله أهل الشام أن يعتزل لينظروا في الأمر ، وفيسن قتل عثمان ، ثم يولون الأمر بعد ذلك من يرون ، فما اعتزل ، وقد خلعه رسوله وصاحبه الذي أرسله حكماً في دومة الجندل فما قبل حكمه .

وقد تولاها الحسن فما اعتزل حتى اضطهده معاوية ، وقد أرسل الحسين إلى أهل الكوفة وطلبها ، وخرج اليهم لأجلها ، فلما أحاط به عدوه أرادوه أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد وعلى حكم يزيد بن معاوية ويبايعه ويقر له بالحلافة وببرأ من الحلافة ، فما فعل حتى قتل ، فأية رغبة تكون أشد من هذه الرغبة .

قلنا: الذي عمله عثمان وعلي والحسن والحسين هو الصواب، وما كان يحل لهم أن يختلعوا، ولو فعلوا لعصوا ربهم، لأنهم كانوا أحق بالأمر بمن ينالهم الاختلاع، وهو فرض قد تعين عليهم القيام به، وقد كانوا أدخلوا فيه / وصحت البيعة لهم، وإنما قلنا إن المهاجرين الأولين لم يكونوا يرغبون فيها إذا وجدوا من أمثالهم من يقوم بها، فأما بعد دخولهم فيها فلا بحل لهم الافراج عنها وتركها لأجل الجهال الذين خالفوهم فيها، بل يجب عليهم عاهدتهم إذا وجدوا أعواناً، فإذا لم يجدوا كان لهم أن يعتزلوها إلى أن يجدوا أعواناً كما فعل الحسن رضي الله عنه حين أسلمه أهل الكوفة.

وما يحل لمسلم أن يخلي أئمة الضلالة وولاة الجور إذا وجد أعواتاً وغلب أن ظنه أنه تمكن من منعهم من الجور كما فعل الحسن والحسين رضي الله عنهما وكما فعل القرَّاء حين أقاموا ابن الأشعث في الحروج على عبد الملك مروان ، وكما فعل أهل المدينة في وقعة الحرة ، وكما فعل أهل مكة مع ابن الزبير حين مات معاوية ، وكما فعل عسر بن عبد العزيز ، وكما فعل يزيد ابن الوليد بن عبد الملك ، فيما أنكروه من المنكر .

وبزهد المهاجرين الأولين في الحلافة كان يضرب المثل كما قد تقدم ذكر ذلك ، وعثمان وعلي رضي الله عنهما فما عهدا في أحد البتة وأبو بكر وعمر لما عهدا لم يكن العهد في أحد من أولادهما ولا من أهلهما .

ولما عزم معاوية في العهد لابنه يزيد فرق الأموال وأخذ له على أهل الشام ، وأرسل إلى المدينة وكان أميرها من قبله مروان بن الحكم وأبا زرعة روح بن زنباع الجذامي ، ففرق الأموال ، وقام مروان في الناس خطيبا وقال لهم إن أمير المؤمنين معاوية قد جعل لكم ملجأ تلجئون اليه بعده وهو ابنه يزبد فقوموا وبايعوا ، فلكم كذا وكذا ، وذكر ما لمن أطاعه ، فقال له عبد الرحمن بن أبيي بكر الصديق : يابني أمية إن هذا الأمر كان لرسول الله عَلِيلتُم ، وقد كان في أهله من لوجعله فيه لكان أهلا فلم يفعل ، وكان لأبيى بكر / وكان في أهله من لو جعله فيه لكان له أهلا ، وقد كان في عمر وقد كان في أهله من لو جعله فيه لكان له أهلا فلم يفعل ، فأعدتموها يابني أمية أعجمية ، كلما هلك هرقل قام هرقل ، فانفل " الجمع ، فقال له مروان : أنت الذي أنزل الله فيك : ﴿ وَالَّذِي قَالَ لُو الَّذِيهِ أَفَ لَكُمَا أَتَعَدَّانَنِي أَنْ أَخْرَجِ وَقَدْ خَلْت القرون من قبلي » (١) إلى آخر القصة ، فسمعت عائشة من وراء الحجرة فقالت : كذبت ، في غيره نزلت ، وأما أنت فقد لعن رسول الله ﷺ أباك وأنت في ظهره.

فاعرف كم في هذا من معنى ودلالة من وجوه كثيرة منها : أن ولد أبي

<sup>14</sup> colo=50 (1)

بكر وغيرهم ينطقون بالحق في زمن الجبابرة الذين قد أفنوا الأمم بالسيف وما يكاد أحد ينطق إلا بما يهوون ويريدون ، ومنها إدلال هؤلاء بصحة إمامة أبي بكر وعمر وبراءتها من كل عيب ، فما نطق مروان ولا أحد من بني أمية بعيب مع حاجتهم إلى ذلك ، وفيهم الملك ولهم الامر ، والذي قد غاظهم وأغضبهم ولد أبي بكر

ولما حج معاوية أخذ من كان يصلح للإمامة من قريش ومن كان يخافهم مثل الحسين وعبد الله بن الزبير وابن عمر ، فقال لحم : بايعوا ليزيد - فقال له ابن الزبير ارض منا بسيرة رسول الله والله والله والناس فاختاروا لأنفسهم بعده من رأوه أهلا لها ، أو بسيرة أبي بكر فتنص على رجل مرضي عند الأمة ليس من أهلك ، أو كما فعل عمر فتجعلها شورى من قوم مرضيين معروفين ليس فيهم أحد من أهلك ، فلك ولنا بهؤلاء أسوة . فغضب معاوية ، وهددهم . وتوعد الناس وقال لستم في زمن أبي بكر وعمر وإنما هم بنو أمية . من عصاهم أوجلوه السيف ، فلاذت تلك الجماعة بعائشة وخافوه على أنفسهم فأرسلت اليه فجاءها وكلمته في أمرهم / وقالت له : قد كان لمن يقدمك بنون ما ابنك مثلهم ، فما رأوا في بنيهم ما رأيت في ابنك ، فما زال يخرجها من باب وتخرج معه حتى أيست ريقه انقطاعا في يليها ، إلى أن قالت : إنما هو ملك بباطل تجعلونه بني أمية فيمن نهوونه .

وفي هذا مثل مافي الذي قبله وأكثر ، قال قائل من الإمامية أنتم تز عمون أن علياً كان يرضى سيرة أبي بكر وعمر وقد قال له عبد الرحمن بن عوف في الشورى : أوليك هذا الأمر على أن تقضي بكتاب الله وبسنة رسول الله وسيرة أبي بكر وعمر قال : أما بكتاب الله وسنة رسول الله فنعم ، وأما سنة أبى بكر وعمر فلا ، فما الذي يبقى بعد هذا ؟

قيل له هذا ببطل من وجوه منها أنكم تقولون أن علياً رضي الله عنه (۱)، كان في زمن هؤلاء في تقية وخيفة، يمتثل أمرهم ولا يجسر يرد عليهم ولا يظهر خلافهم، وكذا كان بعد موتهم، وفي سلطانه وخلافته ومعه مائة ألف سيف، يقولون: ماجسر أن يظهر مخالفتهم ولا عيبهم ولا الرد عليهم، لأن أعوانه ومن كانوا معه كانوا يتدينون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فلو عابهم أو الهموه بعيبهم لقتلوه.

قلتم: إنه خرج من الدنيا وما أظهر ما في نفسه ، وإنه سار في أموال رسول الله عليه في خلافته بسيرتهم ، وقرأ هذا القرآن ، وصلى التراويح ، وحيا الأرض كما حيوها ، ومدحهم على منابره بالمدح العظيم الذي قد امتلت الكتب به ، وإذا سألناكم قلتم هذا كله صحيح قد فعله على وقاله ، إلا أن باطنه فيه خلاف ظاهره ، وإنما قاله تقرباً إلى أنصاره وأعوانه لأن ذلك كان يعجبهم ، ويرون إمامة هؤلاء فقاله خوفاً منهم وتقرباً اليهم ، فكتب أسلافكم مملوءة بأنه قد فعله تقية وخيفة ، والآن تذكرون بأنه قد كاشف في البراءة منهم ومن أفعالهم في زمن عثمان وقبل / أن تصبر الخلافة اليه ، فأنتم لا تعملون على تحصيل ، ولقلة حيلتكم وأنه ليس معكم حجة في مذهبكم (ما) (٢) تأتون بالشيء تظنونه حجة لكم فتنقضون به على أنفسكم من حيث لا تشعرون ، ففي عذا كفاية .

ومنها أنه قد علم كل من سمع الأخبار أن عليهاً رضي الله عنه قد استن بستن أبي بكر وعمر وعمل بها ، وأطاعهما حياتهما ، ونفذ وصاياهما بعد موتهما ، فأطاعهما حيتين وميتين ألا ترى أنه بايع أبا بكر وعمل له على أموال

<sup>(</sup>١) في الأصل علي

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ونطنها زائدة

رسول الله على وعمل له على الاتعاب بالمدينة وضبطها له ، وغزا معه ، وأشار عليه ، ونفذ وصيته في عمر ، وأطاعه أحسن طاعة ، وخلفه على المدينة غير مرة ، وصاهره : وأتى في طاعته ومرضاته مايطول ذكره ، وأدخله في الشورى فلاخل ، وجعله رعية لصهيب فقيل ، ورداً ه إلى عبد الرحمن فرجع ، وغير ذلك مما يطول شرحه ، فكيف يقول لا أسير بسيرة أبي بكر وعمر ، أو يصدق عاقل سمع الأخبار مثل هذا الظن ؟ ومن ذا الذي يدع المعروف المشهور بالمكاتبات ويرجع عن المعروف بمجهول التأويل .

و[نما قال ذلك<sup>(١)</sup>، لأن كتاب الله وسنة نبيه لا يُحتمل الزيادة ولا النقص البتـــة

وسنة الحلفاء الراشدين أبي بكر وعمر الذي قال لــه عبد الرحمن هو اجتهادهما في اللدين وحياطته وحفظه ، والزهد والعفاف الذي هو مشهور عنهما ، فلو قال نعم لازمه الدخول في ذلك من غير زيادة ولا نقص ، وقد لا يجد الشخص من نفسه القيام بما يقوم به غيره ، ثم الفتيا في المسائل التي ليس فيها نص كتاب ولا سنة والعمل فيها بالقياس والا جتهاد من الإمام ماكان بمكنه التقليد فيه وترك نفسه من الاجتهاد ، ولهذا المعنى أشار ، وله أراد . هدا لا يشك فيه من له قطنة ولا دراية ، والله أعلم . / وأيضاً فليس هاهنا إلا أنه قبل إن عبد الرحمن قال لعلى تقضي بسنة أبي بكر وعمر

لأنه جاء أن عمرو بن العاص أتى عليـاً ليالي الشورى فقال له إن عبد الرحمن رجل مجتهد ، وإنه متى أعمليته العزيمة كان أزهد له فيك ، ولكــ الجهد والطاقة فإنه أرغب له فيك . ثم لقي عمرو بن العاص عثمان فقال

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل حائبة

له: إن عبد الرحمن رجل مجتهد، وليس والله يبايعك إلا بالعزيمة ، فاقبل. قال : فلما قال عبد الرحمن لعلي ": هل أنت ياعلي تبايعني على كتاب الله وسنة نبية وفعل أبي بكر وعمر قال له علي "اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي : ومن يطيق ذلك . فقال لعثمان هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيته وفعل أبي بكر وعمر ، فقال : نعم ، فبايعه . فقال علي "، خدعة ، يعني أن ابن النابغة خدعه ، فهكذا جاء الحديث ، فإن كان صحيحاً فاقبلوه ، فأنتم أول من يقول لا يجوز أن يقال لأمير المؤمنين بكتاب الله وسنة رسول الله فيقول هذا القول (١) ، ولا يجوز أن يخدعه عمرو بن العاص فأنتم لا تقبلون ماقد ذكر ، وإذا دُعيتم اليه نفرتم عنه ، ثم تدَّعون مالم يكن وتجعلونه أصلا تنصر قون به عن المعروف من اتباع أمير المؤمنين لحرّلاء القوم وتصويبه لحم ؟ على أن الذي ثبت عند العلماء أن عبد الرحمن قال لأهل الشورى : إني قد نظرت وشاورت واستخرت فما وجدت الناس بعدلون بعثمان أحداً .

وأيضاً فقد كان في الصحابة من يخالف أبا بكر وعمر في مسائل الاجتهاد . ولا يحتشم ذلك ، ولا ينكر أبو بكر وعمر ذلك ، وقد خالفهما ابن مسعود ، وأبي ، ومعاذ ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وغيرهم , فتعلم أن مايتعلق به هؤلاء باطل .

ومن عجيب مايدعونه أن عسر احتال على على "بن أبي طالب رضي الله عنه / حتى أدخله في الشورى ، وقال : إنه يصلح للخلافة ، وأنه قال إذا صار أهل الشورى ثلاثة وثلاثة فاقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن ، وأن عبد الرحمن كان عدواً لعلي وصرفها عنه إلى عثمان ، وأن عمر إنما قال هذا حرصاً على أن ينصرف عن على ويصير إلى عثمان .

<sup>(</sup>١) عمل هذا فقصاً بعد كلمة أمير المؤمنين تقديره : هل تعمل ، و ذلك حتى يستقيم المعلى .

وليس معهم في هذا دلالة ولا برهان ، إنما هو البهت والفرية وظنون كاذبة كغيرها من أقاويلهم ، وقد تقدم لك الدلالة على أنه لم يكن بين علي وأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن وتلك الجماعة عداوة ، بل كان بينهم من الموالاة والمودة في الدين والإسلام ما فيه كفاية .

ثم يقال لهم لو أرادها عمر لعثمان وحده أو لعبد الرحمن أو لأحد بربده لنص عليه كما نقدم النص من أبي بكر أو كما نص هو على صهيب في الصلاة . فكان الناس يمتثلون ذلك وقد استراح مما ادعيتموه ، ولم يكن عليه خوف كما لم يكن على أبي بكر خوف .

والعجب أنكم تقولون: إن أبا بكر وثب بمقام رسول الله بيللغ، فقام فيه في حياته وفي بيته وبحضرته وبحضرة جميع بني هاشم والمهاجرين والأنصار، اغتصاباً وقهراً، وتم له ذلك، واغتصبهم بعد موته، وساعده الناس، ونص على عمر فقبلوا منه فأنفذوا وصيته، ولم يقبلوا من رسول الله بين ولم ينفذوا وصيته، وقبلوا من عمر في الشورى وفي كل ما وصى به، ولم يقبلوا من رسول الله بين للم رسول الله بين للم رسول الله بين للم رسول الله بين للم رسول الله عنه، وقد بين للم الفرض في ذلك، وهو من فرض الكافة.

وهاهنا يقولون: إن عمر خاف ولم يكشف ماأراده وأخفاه ودلسه. كصنيع المغلوب المقهور الخائف المترقب، فأقاويلكم يكذب بعضها بعضاً. وأنتم تنقضون مذاهبكم وأصولكم بأيديكم وتبعثون / خصومكم على النقض عليكم، فلسم ممن يستقر له قول ولا يتقرر له مذهب.

وقد علمت رحمك الله في الجملة أنه ما كان يجري في ذلك الزمان وبحضرة أولئك السابقين ولا يقبل ولا يمتثل إلا الصواب . وإن من أتى يغيره ردّوه وأنكروه ، وقد تقدم لك بيان ذلك وبرهانه فكلما بلغك عنهم مما له ظاهر تنكره ، فأما أن لا يكون له أصل البتة ، وأما أن يكون إن كان حقاً المراد به والنية فيه والقصد غير الظاهر الذي أنكره الحصم وأوَّله ، فقد علمت حالهم في تمسكهم بدين رسول الله على أن ووصاياه والقيام على نصوصه وعهوده ، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً لو أرادوا في سلطانهم أن يغيروا نصاً لرسول الله على أي أمرأة أرملة ذمية لما تمكنوا منه، وإن سلطان هؤلاء لم يكن كسلطان معاوية ومن بعده من الملوك .

فاحفظ هذا الأصل وارجع اليه فيما ذكروه عن عمر في قتل أهل الشورى، وفي ادعائهم على أبي بكر أنه أمر خالد بن الوليد بقتل علي بن أبي طالب ثم بدا له فقال لا تفعل ، بحضرة المهاجرين والأنصار ، وأنه وجه بالنعمان بن بشير ، والمغيرة بن شعبة فقتلا سعد بن عبادة الأنصاري . وأن أبا سفيان وبني أمية كانوا في زمن عثمان يظهرون بين الناس بتكذيب النبي ، وأنه أما هاهنا معاد ولا جنة ولا نار ، ولهم في هذا روايات كثيرة عن الصحابة من الرجال والنساء ، وذكرها يطول ، غير أنك تعلم كذبهم فيها بالدليل الذي تقدم من تمسك المهاجرين والأنصار بدين النبي علي في وأن الغلبة في زمانهم كانت المقيمين على دينه والمعتقدين على تصديقه .

على أن هذا الانكار والتكذيب له وبالبعث / والنشور والحساب والجنة والنار وما أشبه ذلك ، ما كان أحد يجسر على إظهاره في زمن معاوية وأئمة الجور من بني أمية . ولا في زمن ملوك بني العباس وحيث كان الملوك منهم . فإن الملوك من بني أمية وبني العباس ما كانوا ملحدة ولا زنادقة ولا أعداء لرسول الله من بني أمية وبني العباس ما كانوا ملحدة ولا زنادقة ولا أعداء لرسول الله من كانوا على ملة الاسلام ويحبون رسول الله من ودينه ، وببرؤون من أعدائه وإن شابوا ذلك بحب الدنيا وبإيثار العاجلة وقتل من يأمرهم بالقسط من الناس ، وغير ذلك من الكبائر والمناكير التي ارتكبوها .

فقل كان لهم تعظيم القرآن وجهاد العدو وعمارة الثغور، وقد كانوا كلهم يعيبون المسرفين منهم، وقد كانوا في مجالسهم يتذاكرون أعلام رسول القرالية وآياته، وكانت أظهر وأقهر من أن يعتقدوا خلافها، وقد كانوا يوصون أولادهم بالإسلام.

ولم نقل هذا فيهم من طريق حسن الظن بهم ، ولكن إذا اعتقدوا عداوته أو تكذيبه أو عيبه أو عيب شيء من طرائقه وأخلاقه ومذاهبه سلطين لظهر ذلك ولبدا في أخلاقهم وطرائقهم وفلتات ألسنتهم وفي سقطات أعمالهم ، فبهذا جرت العبرة والعادة سيما وهم ملوك .

ولقد تفاءل الوليد بن بزيد بن عبد الملك وهو خليفة وملك جبار ، وهو أغنى بني مروان (١) فخرج له في المصحف مايكرهه فرمى بالمصحف من يده و تسخط ماخرج له ، فقام اليه ابن عمه فضرب عنقه في هذا المقدار . وجعله حجة في قتله . وأنت تنبين ذلك وأن مثله لا يخفى بمثل ابن العميد وزبر ركن الدولة ، وبأبي جعفر بن بانو السجزي ملك سجستان ، وأبي على بن إلياس ملك كرمان ، وأمثالهم ، فإن هؤلاء وقعت عليهم الباطنية فما زالوا بهم الحاس ملك كرمان ، وأمثالهم ، فإن هؤلاء وقعت عليهم الباطنية فما زالوا بهم الحتى خرجوا من الإسلام ، وما أمكنهم المجاهرة والمكاشفة بعداوة رسول القديم غير أن ذلك بدا في فلتات ألسنتهم وسقطات أعمالهم وإن اجتهدوا في كتمانه .

فأما من بالأحساء ومصر والمغرب فما يظهر منهم من عداوته عليه والقصد إلى إطفاء نوره وإماتة شريعته فعظيم ، وكان مما ادَّعوه على المهاجرين والأنصار أنهم كانوا ممن يبغض أمير المؤمنين لقتل من قتل من المشركين ، قالوا فلهذا

<sup>(</sup>١) في الأصل : ॥ وهو أغنى بني مروان »

أخروه ولم يقلدوه الحلافة - قالوا ومع هذا فحسدوا بني هاشم أن يجتمع فيهم الحلافة والنبوة جميعاً .

وهذا كأمثاله من الافتراء الذي لهم على المهاجرين والأنصار ، فقد علمت أحوالهم وكيف أجابوا النبي عليه السلام من تلقاء أنفسهم تصديقاً له وإيماناً بما أتاه ، وقد كان لهم بمكة وبالمدينة وبأرض الحبشة ماقد تقدم ذكره لك ، ويشهد عندك ببطلان هذه الدعوى .

وبعد فقد علمت ما كان للمهاجرين والأنصار من الخوض في باب الإمامة في حياة النبي عَلِيْكُم، وفي مرضه ، وبعد موته ، وقبل دفنه . وفيمًا جرى بين أبي سفيان والعباس وبني هاشم ، وفي السقيفة ، وعند استخلاف عمر ، وفي الشورى ، وفي غير ذلك . فما ذكر ذاكر أن هذا يكرهه لأنه قتل الآباء والأبناء ولا بألا يحب أن تكون النبوة والحلافة جميعاً في بني هاشم ، وما نطق أحد من خلق الله بحرف من هذا ولا خطر ببالهم .

وقد دخل أمير المؤمنين رضي الله عنه في الشورى فما أنكر أحد دخوله ، ولا نفر أحد ، ولا نطق أحد في ذلك بحرف ، بل رضي الناس كلهم بذلك كما رضوا بغيره ممن كان في الشورى ، وقد تبادر الناس اليه بعد عثمان ، وأكبوا عليه ومدوا بده ، فقبضها مرة بعد مرة / وحرصوا به وأحبوا خلافته وبيعته ، فما نطق أحد بحرف مما يد عيه هؤلاء ، وفي كل هذا تكذيب لدعاويهم وفريتهم . وقد علمنا أنه لم يكن له رضي الله عنه في زمن رسول الله والله ولا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان عدو من المهاجرين ولا من الأنصار ، حر ولا عبد ، ولا ذكر ولا أنثى ، لأن ذلك لو كان كذا لظهر ، ولكان العلم به كالعلم بغيره من الأمور ، وكالعلم بمن قعد عنه ، وكالعلم بمن عاداه من أهل الشام ، وكالعلم بمن رجع عنه من أصحابه كما قد تقدم .

ولبس معاداة من عاداه بعد ذلك وبرىء منه دليلا على أنهم قد كانوا أعداءه في زمن رسول الله يله وزمن أبي بكر وعمر وعثمان فقد عادى قوم عثمان رضي الله عنه وخالفوه ونازعوه في آخر أيامه . ولا يدل هذا على أنهم كانوا عدوه في زمن رسول الله يله الله ولا فرق بين من ادّعى هذا أو ادعى أن الحوارج إنما خالفوه وأكفروه لأنه قتل المشركين ، ولأنه كسر الأصنام . ولأنهم كرهوا أن تكون النبوة والخلافة في بني هاشم . وكذا أهل الشام في خلافهم عليه ، وهذا كله بهت واختلاط ممن ادعاه . بل الأمور التي ذا ومن أجلها خالفه من خالفه من أهل الصلاة معروفة . كما أن الأمور التي لها ومن أجلها خولف عثمان معروفة

وبعد فإن المهاجرين والألصار ، إنما كانوا يقدمون من قتل المشركين ويجلونه ويعظمونه ويعظمون من كانت وطأنه على المشركين أشدًّ ، ولهذا جلَّ عندهم من شهد بدراً والمشاهد التي كانت في قتال المشركين وقتلهم . ولم تكن منزلة غيرهم من مسلمة الفتح ومن أسلم بعد الفتح منزلتهم ، وكان مما يجل به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه احتز رأس أبى جهل/وكان مما يجل به عمر عندهم أنه يوم بدر ما أسر أسيراً وأن كل من وقع بيده من المشركين قتله ، وكان فيمن قتله العاص بن هشام وكان خاله ، وطلب خاله الحارث ابن هشام فأفلت من يده ، ومما كانوا يقدمونه فيه أنه يوم بدر أشار على النبيُّ ﷺ بقتل الأسرى وقال له : سلم كل رجل منهم إلى أقاربه وأهل بيته فليضرب عنقه ، فهم رؤوس الشرك وهم كذبوك وأخرجوك ، فسلم عقيلاً إلى أخيه على ليقتله : وفلاناً إلى فلان ، ولقتل المشركين تقدم عندهم الربير ، وأبو دجانة ، وبنو عفرة ، والبراء بن مالك وأمثالهم . كما قد كان يتقدم عندهم من جمع القرآن وحفظه ، بل كان من كانت نكايته في المشركين

أشد تقدماً عندهم ممن جمع القرآن وقرأه ، وما دعوى من ادعى هذا إلا كمن ادعى أن المهاجرين والأنصار كانوا يبغضون علياً لقراءته القرآن ولصلاته الطويلة ولكثرة ما كان بقول لا إله إلا الله .

وقد كان هناك من المهاجرين والأنصار من قد قتل القتل الكثير غير من ذكرنا ، وهم أكثر مما يحصون ، وما كان هناك أحد من مسلمة الفتح ممن قتل له أمير المؤمنين قتيلا إلا أبو سفيان صخر بن حرب ، فإن أمبر المؤمنين قتل ابنه حنظلة يوم بدر م وأبو سفيان فهو الذي كان أشد الناس حرصاً يو مات النبي مَنِّالِيُّ أَنْ تكون الحلافة في بني عبد مناف ، وأن يكون علي بن أبي طالب هو الحليفة دون أبي بكر وقد تقدم لك ذكر ذلك ./

فأما المهاجرون والأنصار والسابقون فهم كانوا يتولون قتل أحبابهم وأهليهم ، ولقد برز أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة إلى أبيه يوم بدر ليقتله فمنعه النبي علي من ذلك ، وقال له : دعه يقتله غيرك ، فقتل أبوه وعمه وأخوه وابن أخيه وغير واحد / من أهله وهو صابر راض يشكر الله على ذلك وبما وهبه الله لرسوله من النصر ، وهذا من أولاد سادات قريش ومن أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة ، وكم مثله فيهم رضي الله عنهم .

فإن قالوا وما حرص أبي سفيان أن تكون الحلافة في علي ؟ قلنا : لأنه من رهطه وبني عمه فأحب أن تكون الحلافة في بني عبد مناف ، وكذا أحب العباس وخالد بن سعيد بن العاص ، وغير هؤلاء من بني هاشم . غير أن خالد ابن سعيد لم يكن من مسلمة الفتح بل كان ممن أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة وإلى المدينة ، وقد تقدم لك ذكر إسلامه ، فتعلم بطلان دعاويهم من كل وجه .

فإن قالوا ﴿ فَإِنَّا لَا نَصِدَقَ أَنْ أَبَّا سَفَيَانَ حَرَصَ فِي أَنْ تَكُونَ فِي عَلَى ۖ دُولًا

أبي بكر ، قلنا ٪ لا فرق بين من ادَّعي هذا فيه أو في العباس ، وأنه جرى بينه وبينه في ذلك قول ولا خوض ولا مراجعة ، ولا فرق بين من أنكر هذا أو أنكر السقيفة والشورى ، ويمثل ما علمت أنه لم يكن لعلى ولا لعثمان في المهاجرين عدوً ولا مخالف منهم ولا من غيرهم ، تعلم أنه لم يكن لأني بكر ولا لعمر ولا لأولئك السابقين عدو من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من بني هاشم ولا من أحد من الصحابة ولا من السابقين ولا من سائر المسلمين إلى أن حدث من أمر هشام بن الحكم وأمثاله ما حدث ، فاعرف ذلك فإنه لو كان يعرف الناس الحال فيه كما عرفوه في غيره مما قد تقدم ذكره من شأن من خالف على عثمان وعلى ّ وعاداهما ، وما كان من شأن سعد بن عبادة فإن من ادّ عى هذا كمن ادعى أنه قد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر رافضة وخوارج لتتأكد لك المعرفة من كل وجه ببطلان دعاوى هؤلاء على القوم/ الحلاف يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من دعاويهم . وقد تقدمت لك أدلة العقول قبل أدلة القرآن بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ، وأنه قد فرض محبتهم على الأولين والآخرين من أمنسه .

فأما دعوى عبد الله بن سبأ وأصحابه فلم تكن من دعوى هشام بن الحكم بسبيل ، إنما كان في التفضيل ، ثم كان من إنكار أمير المؤمنين ما هو مذكور ثم خرجوا إلى ما خرجوا إليه هؤلاء ، وما هم من المهاجرين ولا الأنصار ولا من التابعين ، ولا يعرفون بشيء من الحبر البتة

وقد تقدم لك شدة تمسك المهاجرين والأنصار بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ شريعته بعده ، ولقد خرجوا إلى حرب مسيلمة وأهل الردة مبادرين للإنكار عليهم من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يملكون أنفسهم

غضبا على من خالفه أو خرج من دينه حتى يقول الأخ منهم لأخيه والوالد لولده إذا قال أحدهما لصاحبه أقم أنت حتى أخرج أنا ، فيقول الآخر أنا أريد من الشهادة والجهاد مثل ما تريد ، فيودعون الأهل والأحباب ويقولون لعلنا لا نرجع إليكم ، ولا يلوون على شيء من الدنيا . ولقد التقوا مع مسيلمة فانكشفوا ، فقالوا عود أنا الاعراب الفرار ما هكذا كنا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالوا لحالد بن الوليد وهو أميرهم أخلصنا بعدونا فأخلصهم ، وحفروا الحفائر وثبتوا فيها يقاتلون إلى أن ظفروا ، وقتل مسيلمة وقتل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وثابت بن قيس ، وزيد بن الخطاب وغيرهم من المهاجرين والأنصار نحو أربعمائة ، فيهم من حضاظ القرآن سبعين رجلاً ، وفيهم ممن شهد له النبي عليه السلام بالجنة وأنه يقتل شهيداً ، وهذا من آياته وكلهم قتل في طاعة أبي بكر .

ولأجل هذه القضية وهذا الزحف اجتمع الصحابة / إلى أبي بكر وقالوا له: اجمع القرآن في مصحف واحد ليناله كل أحد، فقد قتل في هذا الزحف خلق كثير ممن حفظ القرآن، ولا نأمن زحفاً مثله يفتل فيه آخرون ممن قد جمع القرآن، فيذهب منه أو يضيع، وهؤلاء ما يملكون أنفسهم، ولا يصبرون عن الجهاد ولا عن الموت في طاعة الله، [وللموت في طاعة الله] (١) أحب إليهم من الحباة، أفعلي هؤلاء يندّعي أنهم كانوا يعادون من قتسل المشركين، أو أنهم تغيروا بعد نبيهم.

ولقد انطلق أبو الجهم بن حذيفة العدوي يوم اليرموك يطلب ابن عم لــه ومعه شيء فيه ماء ، فإن كان به رمق سقاه ومسح بالماء على وجهه . فأتاه فقال له أسقيك ؟ فما كان به طرف يتكلم ، فأشار أي قعم ، فإذا صوت

<sup>(</sup>١) زيادة مني عل الأصل اقتضاها السياق

رجل يقول أوّه ، فأشار ابن عمه إليه أن انطاق إليه واسقه ، فأناه فإذا هو هشام بن العاص بن وائل السهمي ، فقال له أسقيك ٢ فسمع آخر يقول أوّه وما بهشام طرف يتكلم فأشار هشام أن انطلق إليه ، فجاءه فإذا هو قد مات ، ثم أتى ابن عمه فإذا هو قد مات وكم مثل هذا لو أخذت أذكره لطال ذلك ، وأنت تجدها في أماكنها وهؤلاء هم الذين كانوا أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره حين دعا إلى الله عز وجل وأولاد أعدائه .

وانظر إلى مسلمة الفتح. فهذا الحارث بن هشام ، وعكرمة بن أبي جهل ، وعباس بن أبي ربيعة ، فإنهم هجروا الأوطان ، وقارقوا الأهلين ، ورفضوا الأموال ، وأقاموا على الجهاد، حتى أسعدهم الله بالشهادة ، وأوجب لحسم الكرامة .

ولقد استلحموا ، وجلت عنهم المعركة وقد أصابهم أشد العطش أن حر السلاح ، فمد الحارث يده يستسقي ، ومد عكرمة يده ، فقال الحارث اسق عكرمة فمد عياش يده فقال عكرمة اسق عياشاً / فلم يصل إلى أحد منهم حتى مات الآخر مما كان بهم من الطعن والضرب وحر الحديد ، فكيف يتوهم على هؤلاء الحقد والضغن ، وهل شيء يؤمن من ذلك إلا وقد كان معهم ؛ وهؤلاء قد قتل رسول الله عليها أباهم وأبناءهم وإخوالهم وآذوه وحاربوه قبل إسلامهم ، فلما أسلموا أخلصوا ، وكان هؤلاء وأمثالهم أشد الناس على أهل الردة وعلى جميع أعدائه عليه أله الردة وعلى جميع أعدائه عليه المناس على أهل الردة وعلى جميع أعدائه المناس المناس المناس المناس على أهل الردة وعلى جميع أعدائه المناس المناس

ومثلهم سهيل بن عمرو، والمهاجر بن أبي أميه، وعتاب بن أسيد، وجبير ابن مطعم ، فهؤلاء من ردّ الردة ، وقتل مسيلمة ، وأسر طليحة ، وقتل أهل ردة عمان ، ورجال أسد وغطفان ، وما قنعوا بقتلهم حتى أحرقوهم

بالنار غضباً لرسول الله وحمية لدينه ، وهم كانوا أشد الناس عليه ، ولكن لما أسلموا زال ذلك كله ، وأخلصوا أشد الاخلاص . وهؤلاء وأمثالهم قد كانوا عرفوا الحق فمنعهم من الدخول في الاسلام الحمية رحب الرئاسة، وقد كانوا علموا أن رسول الله مم الله مم لا يقدمهم على الفقراء والموالي الذبن سبقوا إلى الاسلام كما قد تقدم ذكر ذلك لك، فلما قهرهم الحق وجاء الفتح أسلموا، وكانت نفوسهم أبية بأنفون من النفاق والفيت والغيبة ، فأسلموا وهذه أخلاقهم فأخلصوا وتصحوا .

وقد تقدم لك ما قاله الحارث بن هشام حين خرج من مكة مهاجراً في سبيل الله ، ولهذا المعنى قال أبو جهل لابن مسعود حين أكب عليه ليجهز عليه ألست رويعياً بتهامة ، لقد ركبت مركباً صعباً . وقد تقدم لك للاسباب نزول قوله عز وجل الولا تطرد الذين يدعون ربتهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ال .

ولقد ذكر سهيل بن عمرو ، أن الحمية والأنفة وحب الرئاسة مما منعهم من الدخول في الاسلام ، وكان يقول وأبو سفيان يعرف من هذا / الحق ما أعرف ، ولكن حسد بني عبد المطلب قد ختم على قلبه . وقد كان أبوسفيان يتحدث بمثل ذلك فيقول خرجت وأمية بن أبي الصلت الثقفي ، وطليق بن سفيان بن أمية تجاراً إلى الشام(۱) ، وكان أميه بن الصلت يأتي النصارى ويسمع من علمائهم ، فقال لي هل لك في عالم من علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتب تسأله عما بدا لك ؟ قلت لا أرب لي به ، والله لأن حدثني ما أحب

<sup>(</sup>١) كفية مفيان ليست واضحة في الأصل

لا أثق به . ولنن حدثني ما أكره لأوجلن منه ﴿ فَأَقَامَ عَنْدُهُمْ أُمِّيةً ثُمُّ رَجِعُ كثيباً حزيناً، فلما سرنا قال لي [: هي عن عتبة بن ربيعة يجتنب المحارم والمظالم. قلت إي والله ، قال ويصل الرحم ويأمر بصلتها ، قلن نعم ، قال ومحوج قلت نعم ، قال فهل تعلم قرشياً أشرف منه ، قلت لا والله ما أعلم . قال كم أتى له قلت سبعون هو لها هو ابنها ] (١). قلت وأنت قائل شيئاً فقله قال والله لا تذكر حديثي حتى تأتي منه ما هو آت قلت لا أذكره ، قال ﴿ إِنِّي جِئْتِ هَذَا العَالَمُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ أَشْيَاءً . فَأَخَبَّرُ نِي عن نبيَّ من العرب منتظر ، وأنه من أهل بيت يحجه العرب ، قال ـ قلت فينا بيت تحجه العرب ، قال ٧ ، هو من إخوانكم وجيرانكم قريش . قال ﴿ فَأَصَابِنِي وَاللَّهُ شَيْءَ مَا أَصَابِنِي مَثْلُهُ قَطَّ ، فَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَـــا هو ، قلت فإذا كان ما كان فصفه لي ، قال : شابٍّ ، حين دخل في الكهولة بدأ أمره ، إنه يجتنب المحارم والمظالم - ويصل الرحم ويأمر بصلتها -وهو محوج ، ليس بدارع الشرف ، كريم الطرفين في العشيرة ، أكثر جنده من الملائكة قال قلت ما آية ذلك ؟ قال قد رجف الشام منذ هلك عيسى ثمانين رجفة كلها فيه مصيبة عامة وبقيت رجفة عامة فيها مصيبة . نخرج على أثرها . قال أبو سفيان قلت : إن هذا والله هو الباطل لني بعث الله رسولا / إلا شريفاً مسناً ، قال مم رحلنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان ، أدركنا راكب من خلفنا فسألناه فإذا هو يقول أصابت الشام رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصيبة عظيمة ، قال أمية كيف ترى يـــا أبـــا سفيان ؟ قلت : والله مـــا أظن صاحبك إلا صادقاً .

وقدمنا مكة فتفضيت مما كان معي ، ثم انطلقت حتى جئت أرض الحبشة

 <sup>(</sup>١) الكلام بين القوسين غير منسجم إذا اتصل مع ما قبله وما بعده ، و لذا و ضعته بين قوسين
 عل أن الكلام مستمر بين كلمة : سرنا و كلمة : قلت

ناجراً فكمنت بها خمسة أشهر ثم أقبلت حتى قدمت مكة ، فبينا أنا في منزلي جاءني الناس يسلمون على حتى جاءني آخرهم محمد بن عبد الله وعندي هند جالسة تلاعب صبية لها فسلم على ورحب بي وسألني عن سفري ومقدمي ثم انطلق ، فقلت : والله إن هذا الفئى للعجب ، ما جاءتي أحد من قريش له معي بضاعة إلا سألني عنها ، وما بلغت ، والله إن له معه ليضاعة ما هو بأغناهم عنها ثم ما سألني عنها ، فقالت هند أوما علمت شأنه ؟ قلت وفزعت : ما شأنه ؟ قالت : والله إنه ليزعم أنه رسول الله .

فذكرت قول النصارى ، ووجمت ، حتى قالت لي : مالك؟ فانتهيت ، فقلت : إن هذا والله لهو الباطل، لهو أعقل من أن يقول هذا ، قالت بلى والله إنه ليقول ، وإن له لصحابة على أمره معه ، قال : قلت هذا الباطل فخرجت ، فبينما أطوف إذ لقينه فقلت : إن بضاعتك قد بلغت وكان وكان فيها خير ، فأرسل اليها فخذها ، ولست آخذ فيها ما آخذمن قومك. قال : فاني غير آخذها حتى تأخذ مني ما تأخذه من قومي : قال قلت ما أنا بفاعل ، قال فوالله لا آخذها ، فأرسلت إليها وأخذت منها ما كنت آخذه من غيره ، وبعثت إليه ببضاعته .

ولم ألبث أن خرجت تاجراً إلى اليمن ، فقدمت الطائف ، فنزلت على أمية فتغديت معه ، / ثم قلت : يا أبا عثمان ، هل تذكر حديث النصراني ؟ قسال : أذكره ، قلت فقد كان قال : ومن هو ، قلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ثم قصصت عليه خبر هند ، قال فالله يعلم أنه تصبب عرقاً ، ثم قال والله يا أبا سفيان لعله قال . ومضيت إلى اليمن فلم ألبث أن جاءني هناك استهلاله ، فأقبلت حتى قدمت الطائف ، فنزلت على أمية ، قلت : قد كان من أمر هذا الرجل ما قد بلغك وسمعت ، قال قد كان ، قلت فأين أنت ؟ قال

الله ما كنت لأومن لرسول ليس من ثقيف قال : وأقبات إلى مكة فوجدته هو وأصحابه يضربون ويقهرون ، فجعلت أقول فأين جنده من الملائكة ؛ دخلني ما دخل الناس من التعاسة .

ولهذا نظائر من حديثهم وقد كان معاوية يتحدث به في زمن ملكه وسلطانه ، ويتحدث به عنه مروان بن الحكم ، ويتحارون الأسباب التي أبطأت بهم عن الهجرة من الأنفة والرجال الذين كانوا يصدون عن ذلك من بني أمية ، مثل عقبة بن أبي معيط ، ومثل الحكم بن أبي العاص ، ومثل أبي سفيان من بني أمية ، ومن كان كذلك من بني مخزوم ، وما كان يلحق من أسلم منهم من الأذى من هؤلاء .

كما كان يتحدث بذلك سهيل بن عمرو ، وعمرو بن العاص ، وغير هم . ويذكر بعضهم بعضاً في حياة النبي عليه السلام وبعد وفاته وبعد هضي الحلفاء الراشدين ، فتعلم بصائر مسلمة الفتح والذين أبطووا عن رسول الله بيالي وإذا تأملت وجدت لبني أمية ، وبني مخزوم من المهاجرين متهم ومن مسلمة الفتح آثاراً كثيرة عظيمة في نصرة الاسلام في حياة رسول الله بيالي والذي لهم بعد وفاته أعظم . ولم يكن الحلاف الذي كان بين أولئك القوم وبين أمير المؤمنين رضي الله عنه لشك في النبوة ولا لضعف / بصائر هم فيها ، لأن ذلك لو كان لبان كما قدمنا الدلالة على ذلك ، لأنه لا يمكن أن تقول إن عبد الله وقاتلوه لبغضهم لرسول الله ولا لشكهم في نبوته وقد كانت لهم عبادة وقاتلوه لبغضهم لرسول الله ولا لشكهم في نبوته وقد كانت لهم عبادة وقراءة القرآن وصوم وأمور كثيرة حسنة ، جميلة ، يطول تفصيلها ، غير وقراءة القرآن وصوم وأمور كثيرة حسنة ، جميلة ، يطول تفصيلها ، غير ألهم أحبطوا ذلك كله . بمخالفتهم لأمير المؤمنين

وكذلك معاوية ، قله استعمله رسول الله عَلِيْتُ ، واستعمله غير واحد من

الحلفاء بعده على ثغور الروم ، فضبطها وفتح الفتوح وغزا معه في تلك المغازي خلق كثير من المهاجرين والأنصار والبدريين و كانت فيه عقة عن أموالهم ، وكان عمر رضي الله عنه كثير التصفح لأحوال العمال والاستبدال بهم ، فما وجد عليه ولا استبدل به ، فلما مضى عثمان فكان من أمر معاوية ما كان من الحلاف على أمير المؤمنين رضي الله عنه انصرف عنه البدريون ، وصاروا في حملة أمير المؤمنين . ولم يبق معه منهم أحد من البدريين خاصة ، وأقام على خلاف أمير المؤمنين فأحبط عمله وضل ضلالا بعيداً . فليس أحد من هؤلاء خالف أمير المؤمنين لشكه في النبوة ، ومع هذا فما سار أمير المؤمنين في قتال هؤلاء سيرة من شك في النبوة ، ولا أخرجهم من أن يكونوا من أهل الصلاة وأهل الفبلة ، وما زاد على تضليلهم .

وقد دعا عبد الله بن الزبير إلى نفسه بأمرة المؤمنين ، وأقام على حرب بني أمية تسع سنين وتفانوا بالقتل ، وقتل بنو أمية آل الزبير وأفنوهم وصلبوهم ولم يكن ذاك لشك من أحد الفريقين ، في النبوة والعجب أن عبد الله بن وهب الراسبي وأصحابه أكفروا أمير المؤمنين فما أكفرهم هو ولا زاد على تضليلهم إوكذا سار القراء والتابعون الذين قاموا مع ابن الاشعث وأنكروا شأن عبد الملك والحجاج ، فإنما أنكروا فسقهم وجورهم لا أن أحد الفريقين شك في النبوة ، ومثل هذا كثير فاعرفه ، فإن قوما قد دخلوا بين الناس وألقوا إليهم مثل هذا لشدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، حتى قالوا في العباس ابن عبد المطلب انه كان عدواً لرسول الله بياتي ، وأن رسول الله مياتي كسان يمقته ، وكان اذا سلم عليه لا يرد عليه ويقول له : لعنك الله ولعن أبا لهب ، وأنه لتلك العداوة التي كانت وأنه لم يكن من بني هاشم ولا ولد عبد المطلب ، وأنه لتلك العداوة التي كانت في نقسه صارت في ولمده ، فلهذا قتل أبو جعفر المنصور من ولد أبي طالب من قتل ، وكذا غيره من بين العباس .

وأهل المعرفة يعلمون أن رسول الله على كان يعظمه ويجله ويقول فيه ما كان لي أن أرفع صوتي بحضرة عمي ويجعله بما لا يتهيأ له إحصاء لطوله في هذا الموضع ، وقد كان أمير المؤمنين يجله ويعظمه ويقدمه ولا يقطع أمسراً دونه ، وكان ولده هم خاصة أمير المؤمنين وبطانته ، وخلفاء على رعيته كما هو معلوم .

وكذا كان ولده عليه السلام مع ولد العباس بعده ، وكلمتهم واحدة إلى أن وقع الحلاف بين عبد الله بن حسن بن حسن وبين أبيي جعفر ، وراموا أخذ الأمر منه وانتشبت العداوة منذ ذاك بينهم ، (١) لا لشك في النبوة ولا لعداوة قديمة كانت بين رسول الله يُظلِيم وبين أبيهم ، ولا بين علي والعباس وها أنت تجد بني العباس يشب بعضهم ببعض ، ويقتل بعضهم يعضا ، يقتل الأخ أخاه والعم ابن أخيه ، أثر اها لعداوة في الأصل أو في الآباء والأجداد ، وتجد من ولد أبي طالب مثل ذلك، ألا ترى إلى من بطرستان وبلاد الدبلم منهم كيف / يشب بعضهم ببعض ، ويقاتل بعضهم بعضا ، وكذا من منهم بسعدة من أرض اليمن ، وكذا من منهم كانت في الآباء والأجداد ، وأنما أكثر نا من ذكر هذا وشبهه وما تعلق بالامامة لان أكثر الملحدة من هذا الباب بدخلون في خديعة المسلمين وإنسادهم في الدين وقد تقدم لك ذكر أوائلهم .

وفي هذا الزمان منهم مثل أبي جبلة إبراهيم بن غسان. ومثل جابر المتوفي . وأبي الفوارس الحسن بن محمد الميمديّ وأبي الحسين أحمد بن محمد بسن الكميت ، وأبي محمد الطبري ، وأبي الحسن الحلبي (٢) وأبي بتسم

<sup>(</sup>١) يقصد الحلاف الذي نشب في خلافة أبي جعفر المنصور بيندوبين عبد الله بن علىالمطالب؛ حدث

 <sup>(</sup>٣) جاء في هامش الاصل \* في ذكر كبار أشة الشيعة في زمان صاحب الكتاب »

الرلباي ، وأبني القاسم النجاري ، وأبني الوفا الديلمي، وابن أبني الديس، وخزيمة ، وأبي خزيمة ، وأبي عبد الله محمد بن النعمان ، فهؤلاء بمصر وبالرملة وبصور ، وبعكا وبعسقلان وبدمشق وببغداد ونجبل البسماق . وكل هؤلاء بهذه النواحي يدَّعون التشيع ومحبة رسول الله ﷺ وأهل بينه ، فيبكون على فاطمة وعلى ابنها المحسن الذي زعموا أن عمر قتله ، ويذكرون لهم تبديل القرآن والفرائض ، ويذكرون ما قد تقدم ذكره من أن خلافهم له وقتالهم إنما هو لعداوته ﷺ وللشك في نبوته (١) ، ويقيمون المنشدين والمناحات في ذلك ، ويأخذون على الناس العهود ، ويحلفونهم بالأيمان الغليظة ، فإذا حصلوا كذلك قالوا لهم : إياكم ومجالسة الفقهاء ، واستماع الخديث من أصحاب الحديث ، واستماع القرآن من العامة ، وعليكم برواية الحاصة ، فقد قــــال جعفر بن محمد كتابة : حديث العامة يعمى القلب، وإياكم وفقه أبى حنيفة ومالك والثوري والحسن البصري وأمثالهم فإنهم كفرة وأعداء أهل البيت، والرشد كله في خلافهم ، وإذا عمى على أحدكم الصواب فلينظر ما عليـــه الفقهاء فيعمل / بخلافه فإنه يصيب الحق.

ثم يأخذونهم في مجلس يسمى مجلس التغذية بأن لكل شيء باطنا علمه عند مولاكم العزيز بالله ، يظهره لكم إذا ترقيم الدرجات في طاعته ، ثم يأخذونهم بأن يقولوا لحم : لم صلاة الصبح يجهر بها والظهر لا يجهر فيها ، ولم حوصة سعفة النخلة طويلة ، وورقة الكرم مستديرة ، وورقة الموز طويلة عريضة ، فإذا سألوهم الجواب قالوا لهم أنتم من المجربين ومن المبتدئين ، والمبتدىء كالطفل يُغذى باللبن ثم بعد اللبن بما هو أقوى منه ، ويقولون لهم أليس قد

 <sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل و و ما دعواتهم في التشيع و محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أهل بنه وما قوطم و.

قال الله: ٥ حُرَّمَتْ عليكم المينة ٥ وخن وأنّم لا نأكل لحم الذبيحة حتى تموت ، ولا نأكل السدك حتى بموت ، وإنما معنى هذا ان النبي بينالي الله قد مات وحرام أن تقام شريعته (١) . وينبغي أن يمتثل أمر العزيز مولانا الذي هو حجة الله ، وهذا علم الحاصة . ولكن الفقهاء الحمير وأهل الظاهر لا يعرفون هسذا ، لذهابهم على إمامهم ولي الله وحجة الله على خلقه .

ويقولون لطائفة أخرى: ما عليكم صلاة ما دام في الدنيا لكم عدّو يمنعكم من التمكن في الأرض، فإن الله يقول: « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر « (٢) ويقولون لآخرين الصلاة شخص والصلاة عذاب على أهل الظاهر ويرقون الناس بحسب طبقاتهم و احتمالهم للشك والحيرة ، وهذه مجالس الترقية كما هو مذكور فم ومرسوم في البلاغ السابع والناموس الأعظم ، ثم يرقون من يتقون به بأنه لا يحرم عليه أمه ولا بنته ولا أخته ، ولا خمر ولا خنزير ولا زنا ولا لواط ولا ربا ، ولا شيء البتة ، وأنه لا يحل لك أن تمنع أخاك ومن هو مثلك في البلاغ السابع / والعلم الباطن من زوجتك فإنها تحل له كما تحل لك ، والاشتراك في البلاغ الزوجات كالاشتراك في الطعام ، والكريم هو الذي (٣) تنكع زوجته بحضرته الزوجات كالاشتراك في الطعام ، والكريم هو الذي (٣) تنكع زوجته بحضرته كما يؤكل طعامه بحضرته ، وقد قال افلاطن الغيرة شع في الطبيعة .

فيقال لهؤلاء الدعاة قد ادّعيتم على رسول الله على وعلى إخوانه من الأنبياء أنهم كذابون محتالون طلاب دنيا ورئاسة، ونحن فقد ذكرنا لكم مجيئه وسيرته وطرفاً من آياته وأعلامه ، وأن أهل الأرض بأسرهم قد خاصموه

 <sup>(</sup>١) قي الأصل «حرام» وقد أضفنا الواو قبلها لأن سياق الكلام يقتضى ذلك .

<sup>(</sup>٢) الحج ١١

 <sup>(</sup>٣) أُثبتُ في الأصل بعد كلمة الذي ياهو برقد حَدْفناها لأنها زائدة .

وطلبوا عثرة تكون له فما وجدوا ، ولو كان كما قد ادعيتم لكانت سبيله سبيل أنمنكم ، فقد علمتم حال سعيد ، (١) الذي زعم ان ابن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان بن سعيد الغضبان الحرمي وأبو القاسم بن الأبيض العلوي ، وغيره من أهل هذه الدعوة ويزعمون (١) ان سعيداً هذا ليس هو ابن الحسين وإنما هو ابن امرأة الحسين هذا ، وأبوه يهودي حداد من أهل سلمية من أرض الشام ، وأن الحسين لما تزوج بأسه حظيت عنده ، فأحب ولدها سعيداً هذا ، وإنما رغب فيها لفرط جمالها وكما فا .

وكان سعيد ابنها هذا يشبهها في الجمال ، وكان له ذكاء وفطنة ، فتولى الحسين زوج أمه تربيته وتعليمه وتخرجه على ما يحب ويختار ، فقبل منه وأخذ عنه ، فعرف حال هذه الدعوة ورجالها وأسرارها ودعائها ، وأين هم وكم هم، وكيف كان أولها وابتداؤها . وزوجة الحسين زوج أمه بنت أبي الشلعلع ، وأبو الشلعلع هذا من ولد عبد الله بن ميمون القداح ، وكان ذلك ، فولدت لسعيد ابن فسماه عبد الرحمن .

ثم صار سعيد إلى سجلماسه / من أرض المغرب (") . و تسمى بعبيد الله (١) واكتنى بأبي محمد ، وادّعى أنه من نواحي الأهواز ومن بُناتها ورؤسائها وأنه هرب هو وأبوه من جور عمرو بن الليث، وأن ضباعهم بكور الاهواز كثيرة ، ولهم بها(٥)، وأن المواد تأتيه منها، وكان يقول لمن يثق به ويأنس به في

 <sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل : «ابتداء ظهور الفاطميين في المغرب بدعوى التشيع » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : النزعمون،

 <sup>(</sup>٦) سجلماسة مدينة في جنوب المغرب ، في طرف السودان

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وتسمى ١١٠

<sup>(</sup>٥) يظهر أن هنا نقصاً في العبارة

ابنه عبد الرحمن أنه يتيم في حجره ، وأنه وصي أبيه . وأن أباه من أهل البيت . وكان يحتال على البسع ابن المدرار أمير سجلماسة وعلى أهل بيته بالدعاوى فلما تمكن وأمكنته الحيلة بأبي عبد الله الحسين بن احمد بن زكريا الكوفي الداعية غدر ببني المدرار . وقد كانوا اجاروه وأحسنوا إليه ، فغدر بهم ذلك الغدر الفاحش ، فقال له أبو عبد الله : قد كانت كتبك ورسائلك تأتيني بأنك مع بني المدرار بكل خير وأنك ما نزلت بأكرم منهم ، وقد قتلتهم فما أبقيت منهم رجلا ، حتى قتلت صبياً من صبياتهم واستبحت أموالهم ونساءهم فقال له هو كما كتبت إليك، ولكن اليسع ما ألعقني لعقة عسل إلا ومعها لعقب صبر ، وأما هذا الصبي . فإنه جاءني برسالة من عمه ، أحمد بن المدرار جافية ، فكانت هذه أول فضائحه ولها تفصيل طويل .

وسمى ابنه عبد الرحمن الحسن ، ثم لما تمكن وملك قال هو ابني ، وسماه محمداً ، وكناه بأبي القاسم .

ولما أراد الرحيل من سجلماسة إلى القيروان وأفريقية من أرض المغرب دخل المغاربة أصحاب أبي عبد الله لإخراج رجله ، فوجلوا ملابس الحرير والديباج وأراني الذهب والفضة وخصيان رومة وآثار الانبذة ، فأنكروا ذلك في أنفسهم مع بلادة البربر ، وسألوا أبا عبد الله الداعية عن ذلك ، وإنما / أنكروا ذلك لأن أبا عبد الله هذا كان مقيماً سنين كثيرة في كنامة يدعوهم أنكروا ذلك لأن أبا عبد الله هذا كان مقيماً سنين كثيرة في كنامة يدعوهم إلى المهدي الذي هو حجة الله ويزعم أنه صاحبه ، وكان أبو عبد الله يتقشف ويلبس الحشن ويأكل الحشب ، ويعدهم عن المهدي بمثل ذلك ، فلهذا أنكروا وسألوا ، فقال لهم أبو عبد الله هذه الآثار لأصحابه وأتباعه وكان معه أتباع كثير .

ثم إن أبا عبيد الله بعد قتل أبي موسى هرون بن يونس شيخ المشايخ

وأبي عبد الله الحسن بن احمد بن زكريا الداعية ، وأخيه أبي العباس محمد بن أحمد بن زكريا، وأبي زاكى تمام بن معارك وكان من كبار الشيعة ، بعد قتله لهؤلاء وتمكنه بالمغرب، استصفى أهل الثروة وأخذ أموالهم كلها، وأرسل ابنه وجعله ولي العهد بعده والحليفة ، وسماه القائم ، فكان يتزل في العساكر على بلد بلد فيستصفي أمواله ، ويهدم حصونه وقلاعه ، ويأخذ ما فيه مسن الأسلحة والأمتعة ، ويقتل الرؤساء والوجوه والفقهاء وأصحاب الحديث ، ويتخذ جهالهم ويجعل لهم الاحوال والأموال ، ويسلطهم على أهل الفضل ، ويضع المكوس والضرائب ، ويتوصل إلى ازالة النعم ، والتضييق على المسلمين بكل ما يقدر عليه وما يطول شرحه .

وكان يرسل على الفقهاء والعلماء فيذبحون في فرشهم . وأرسل إلى الروم وسلطهم على المسلمين . وكان الشيعة ببغداد ، مثل بني بسطام ، وبني أبني البغل، وآل الفرات ، يرجفون أن المهدي قد ظهر بالمغرب، وهو هناك يحيى الموتى ويقف على المقبرة فينادي الموتى فيقومون من قبورهم ، وكان أبو الحسن محمد بن احمد النسفى صاحبهم بخراسان ، فذكر لنصر بن أحمد مثل ذلك ، وأبه حاتم أحمد بن حمدان يذكر مثل ذلك بالريّ لأسفار بن شيرويه .

اوكثرت الروايات عن رسول الله على وأهل بيته في أن المهدي يظهر بالمغرب ويملك الأرض كلها من أولها إلى آخرها ، وينفذ أمره فيها وأحكامه على أهلها في سنة ثلثمائة للهجرة ، وهو معنى ما جاء في الحديث من طلوع الشمس من مغربها ، وكم كان لهم من الخطب المنسوبة إلى أمير المؤمنين بأن ولحده المهدي يظهر من المغرب ويملك الأرض في سنة ثلثمائة للهجرة ، وأن هذا موجود في الملاحم .

وصدرت رسل بني بسطام وغيرهم من الشيعة إلى المغرب بادر فإن

الأرض كلها لك والحليفة ببغداد يومئذ جعفر المقتدر بالله ، وهو صبي ونحن أجلسناه ، وله اثنتا عشر سنة ، وأولياؤه ومن حوله شيعته ، من آل الفرات و آل بسطام وآل الفاسم بزعبد الله وآل أبي البغل والكرخيين وآل نوبخت ، فسير ابنه في سنة ثلثمائة في عساكر عظيمة من البر والبحر ، وعنده أنه يظهر على الأرض كلها بسب ما تقدم ذكره ، ولأجل من بخراسان والبحرين من أهل هذه الدعوة .

فقدم مصر ونزل عليها في سنة اثنين وثلثمائة . وإذا أبو سعيد الحنابي قد قتل بالبحرين وقد ظهرت الفضيحة بها . ولقيه بظاهر مصر القاسم بن سيما الفرغاني في سبعة الاف فرد ّ تلك العساكر كلها ورجع ابن عبيد الله إلى أبسه بالمغرب بالخيبة والهزيمة ، وذهبت تلك الاموال ، وجاءت جواسيسه إلى الشيعة المقدم ذكرهم بالعراق تعنفهم فيما كان من إطماعهم له وما كان من القاسم وثلثمائة بأكثر من تلك الجيوش في البر والبحر ، فنزل على مصر سنين متوالية . ونزل على / عسكره في الماء تمسلُ الخادم من طرسوس في ثمانية عشر مركبا فهزمهم ، فرجع إلى أبيه بالحيبة والهزيمة ، ثم ردّ العسكر إلى مصر . وقد قتل المقتدر ، فرجع بالحيبة والهزيمة . وكان مع هذه الحال يشتد على أهل القيروان وما يملكه من أرض المغرب بالجور وقتل الرجال واستصفاء الأموال وقصد الفقهاء والعلماء ، وقد كان بثُّ دعاته فيها يدعون الناس إليه وإلى طاعتـــه ويأخذون عليهم العهود ، ويلقون إلى الناس من أمره بحسب عقولهم واحتمال كل طبقة منهم ، فمنهم من يلقون إليهم أنه المهدي. ابن رسول الله وحجة الله على خلقه ، ومنهم من يلقيأنه رسول الله وحجة الله ، ومنهم من يلقى أنه الله 

الدعاة ، فمرة يحبس بعضهم ، ومرة يقتلهم ، ويقول ما أمرتُ بهذا ، ويقول الدعاة هو أمرَنُ بهذا ، ويقول الدعاة هو أمرَنا وبأمره فعلنا ، وله أن يمتحننا ، وكان من جوره وكذبه وفضائحه ما يطول ، فإنه مكث في ملكه نيفا وعشرين سنة .

ولما هلك ، قام ابنه اللَّذي قد تقدم ذكره مقامه ، وتسمى بالقائم أمـــير المؤمنين ، وزاد شره على شر أبيه أضعافا مضاعفة ، وجاهر بشتم الأنبياء ، فكان ينادي في أسواق أفريقية والمهدية وهي مدينة كان بناها أبوه وحصنها ، فكان يقال : العنوا عائشة وبعلها ، العنوا الغار ومن حوى ، وقتل الفقهـــاء والعلماء القتل الذريع ، واستولى من بلدان المغرب على أكثر ما استولى عليه أبوه ، فإن بلدان المغرب واسعة عظيمة وهي تشبه نخراسانًا في السعة وكثرة الرجالوهي في يد عدة من الملوك ، وكانوا (١) يقولون في هذا أنه هو الذي يظهر ويملك الأرض ، وأنه هو الحجة والمهدي . وكتب إلى أبي طاهــــر القرمطي المقيم بالبحرين البلاغ / السابع والناموس الأعظم ، وهو سر الدعوة وحقيقتها ، وبعثه على قتل المسلمين ، واحراق المساجد والمصاحف ، وكان قدكتب هذا في الكتاب في حياة أبيه، وكان أبوه في أول أمره يقول: إن هذا ينيم في حجري و هو علوي من و لد اسماعيل بنجعفر بن محمد، و كان في أو ل أ مره يظن أنه لا يتم له أمر الملك فلما تمكن وفعل هذا قال : هذا ابني و هو علويّ . وشرح ظلم هذا القائم وقسوته وفجوره يطول ، وهو أكثر مما أتى أبوه .

وكان لهذا الذي يسمى بأمير المؤمنين القائم بن المهدي ابن يقال له القاسم ، وكان قد تأدب وقال الشعر ، وكان فارسا ، فاستخلفه ونص عليه ، وقال هذا القائم الامام الذي أمر باستخلافه عليكم ، وهو القائم بعدي ، فاسمعوا له وأطيعوا . فمات هذا القاسم في حياة أبيه ، فكان يقال بالقير وان ما أكثر كذب هؤلاء المشارقة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : هكانه

ولكثرة ما كان من جور هذا وقتله للناس واستصفائه الأموال ، اجتمع قوم من أهل الجبل بالمغرب على رجل من الأباضية يقال له أبو يزيد علد بن كيداد فبايعوه ، وكان شيخاً كبيراً ضعيفاً لا يمكنه لضعفه أن يستمسك على فرس . فكان يركب حماراً ، وكان له وزير يستشيره أعمى ، فأنفذ اليه هذا الذي تسمى بالقائم بن المهديّ بعسكر فكسره وردّه ، وتسامع به الناس ، وأنه ينكر المنكر ، فاجتمعوا إليه وأتوه ، وسار من الجبل إلى الأمصار ، ولقيته العساكر فكسرها كلها ، ودخل أفريقية ، وأزال الظلم والمكوس ، وملك كل ما كان في أيدي هؤلاء القرامطة من أرض المغرب إلا المهدية ، فإنه حاصر هم فيها ، والاسقلية وطرابلس من أرض المغرب , ومات هذا المتسمى بالقائم بن المهدي في الحصار وعرض له وسواس وزال عقله مما نزل به من الذل / وقتل الرجال ، و زوال الملك ، وجوع من بقي معه بالمهدية بالحصار .

وقام بعده ابنه أبو طاهر إسماعيل، وضمن للناس تغيير سيرة أبيه وجده، وأنه لا يتعرض لدياناتهم، وحلف على ذلك، وأكد واشهد، واستعان بأبي الحسين بن عمار، فأشار عليه بهذه الأمور. وقد كان أبو يزيد مخلد بن كيداد ملك خمس سنين، وكثرت عساكره، فانتشر عليه أمره، وأظهر أصحابه دين الأباضية، فكرهه الناس وخرج أبو طاهر إسماعيل وحاربه وكبسه في صحراء وأخذه وسلمه وصلبه، و وفى للناس بما وعد، وعدل وأنصف وأخذ الدعاة الذين كانوا لهم فحلق لحاهم، ونقاهم، وقال لأهل القيروان: من سمعتموه ينال من أصحاب رسول الله ما قاتلوه فإني معكم ومن ورائكم. وأطلق المحدثين في الحديث، والناس في إقامة التراويح، وأطلق الناس في غزو الروم، وأذلوهم، وأعز المسلمين والثغور على يدي أبي القاسم ابن أبي الحسن بن عمار، والثغور في يد أولاده إلى هذه الغاية، وهم قوم ابن أبي الحسن بن عمار، والثغور في يد أولاده إلى هذه الغاية، وهم قوم

مسلمون فيهم خير كثير ، والشرك مقموع بهم هناك ، ولهم سيرة حسنة طويلة مذكورة .

واشتغل اسماعيل بأهل الجبال يقتلهم ويشردهم خوفاً من أن يثور عليه ثائر مثل أبيي يزيد مخلد بن كيداد ، وتقدم إسماعيل إلى الفقهاء بأن يتركوا له حلقة في الجامع خاصة له يقعدفيها أصحابه تكون حلقة لجعفر بن محمد، فجلس فيها جماعة لا يختلطون بالفقهاء ، وكانوا يتذاكرون في حلقهم ذكر أفلاطن وبطليموس وأرسطو فقال الناس هؤلاء ملحدة وزنادقة وأعداء الأنبياء فكيف تكون هذه الحلقة حلقة جعفر بن محمد، وإذا نية إسماعيل غير صافيه في الاسلام ، وإنما أظهر الرجوع عن سيرة أبيه / وجده خوفا مما جرى .

وكان لإسماعيل أخ يقال له يوسف ، وكان ينظر في الكتب ويسأل العلماء ، وكان فيه فضل ، وكان يقول : إنا أولاد النبيّ ولا نعظم إلا أعداء الأنبياء من الفلاسفة ، ودعاتنا كل سفلة كذاب ، ركاب لكل فاحشة ، ولو كنا من أولاد الأنبياء ونحب الأنبياء ما كانت هذه حالنا ، ثم يسمى الدعاة واحداً واحداً ويذكرهم بما فيهم ، فقد كان فيهم أبو الأسود وكان ينكح بنت . وقصة يوسف هذا معروفة ومات بأحدابيه في مصيره إلى مصر ، وفيما أظن أن ولده بمصر إلى هذه الغاية . ثم إن اسماعيل استخلف ابنه أبا تميم معداً وجعله ولي عهده . وسماه بالمعزلدين [ الله ] (١) . ومات إسماعيل في سنة إحدى وأربعين وثلثمائة ، وقام أبوتميم بعده ، وسار سيرته ، ورفق بالناس وتمكن ، وصفت له المغرب فما تحرك عليه أحد ، وانسع ملكه وجبى الأموال . ثم تغيرً وقرب الدعاة فقالوا هذا هو المهديّ ، وهو الذي يملك ، وهو الشمس الي

<sup>(</sup>١) زيادة شي التضاها الكلام

تطلع من غربها . وا تفق أن الروم أحذت ثغور المسلمين من طرسوس وأذنة والمصبصة وعين زربة وغيرها في أيامه . واحتوت عليها ﴿ فَاشْتُدُ طُمُّعُهُ فِي الاسلام ، وسره المصائب التي نزلت بالمسلمين ، وبلغه أنه قد كتب على المساجد ببغداد لعن خلفاء رسول الله ﷺ، فطار سروراً بهذا وطغى وتجبر ، وهم ّ بغزو مصر لأن فيها شيعة كثرا ، وإنما سلطانها خصيّ أسود مولى لموالي بـــــى اعتادوا الترفه والأكل والشرب ، وليست لهم بالحرب عادة ، ومن بها من الشيعة يكاتبنا ويهون أمر هذا الحصيّ ، والثغور فقد ذهبت ، وما بقى للاسلام سلطان ولا / ملك ، والديلم الذين بالعراق والجبال شيعة لنا ومن قبلنا . فكان يقول له من حوله مثل ولد أبني الحسين بن عمار وجعفر بن فلاح بن مرزوق . ومحمد بن سليمان : يا أمير المؤمنين ، مصر قد أفنت رجالكم وفرغت بيوت أموالكم ، وقد طمع فيها آباؤك مرة بعد مرة فما تم ما أرادرا . وكان الدعاة يقولون : إذا زال الحجر الأسود ملك مولانا المعز لدين الله الأرض كلها ، وبيننا وبينكم الحجر الأسود ، وليس هذا كغيره ، فإن لم تملك هذه الأرض كلها فكلما نقول لكم باطل . يعنون بالحجر الأسود كافوراً الحصيّ الأسود أمير مصر .

فمات كافور في سنة ست وخمسين وثلثمائة ، واختلف العسكر بمصر . وكان أميرهم ابن عبيد الله بن الأخشيد وكان شيعياً قد دخل في الدعوة وكان رخواً مختلاً ، فقال له أبو جعفر بن نصر . أيها الأمير ، أمير المؤمنين أبو تميم المعز لدين الله هو لك كالوالد ، والجند فقد طمعوا فيك ، فإن شئت أن تدع الأمر له حتى يدبره لك ، فإنه أبصر بتدبير الجند وأقدر ، فقال إي والله أريد الراحة منهم ، وأقبل على أبي يعقوب بن الأزرق الكاتب الأنباري

فقال له يا أبا يعقوب ، قد جعل هؤلاء الجند في فؤادي كل دودة مثل هذه ، وأشار إلى إصبعه ، وأخذ ابن نصر كتابه إلى أبي تميم بذلك .

فأرسل أبو تميم صاحبه وهو عبد كان لهم من الروم يتمال له جوهر فخرج في مائة ألف فوافى مصر ودخلها بلا حربولا قتال ولا خلاف في في سنة ثمان وخمسين وثلثمائة ، واستولى على الكنوز وبيوت الأموال ، وخرج أميرها أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن الأخشيد فأقام بالرملة ، فخرج إليهم جعفر بن فلاح في عسكره فكبسه وأنفذه / إلى جوهر ، فأنفده إلى المغرب (١) . إلى أبى تميم . فلما حصل عنده أظهر له البشر والبشاشة وقال له : أنت ولدي ولحمى و دمى ، وإنما أنفذت جوهراً لنصرتك وطاعتك والله يا بني ما حصل جوهر بقلشانة حتى لزمني عليه أربعة ألف ألف دينار وخمس ماثة ألف دينار، وقلشانة هو منزل بالغرب من أفريقيه - فطن أبن عبيد الله أن الأمركما قال ، فقعد يسعى بجوهر والقواد الذين استأمنوا إليه من المصريين ، مثل نحرير الأزغلي ، ونحرير شويزان ، وشمول ، وغيرهم من القواد والأمراء ، وكان كل واحد منهم كقارون في الغني ، فكتب المنز إلى جوهر فقبض عليهم وغدر بهم أجمعين ، وحملهم إلى المغرب وقبض نعمهم وكنوزهم . وحصلوا بالمغرب مع ابن عبيد الله بن الأخشيد فما يعرف لهم خبر إلى هذه الغاية . ووافى أبو تميم معد ً بن اسماعيل مصر في سنة اثنين وستين و ثلثمائة .

وقد كان للقرامطة الذين بالأحساء عليه أتاوه وجزية يأخلونها منه عسن أعماله وما في يده ، فأخرها عنهم واستطال عليهم وعلى التاس كلهم بملكه مصر . وقال جوهر وقد ذكرت له قرامطة الأحساء والجزية التي لهم عليهم ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَنْفَدُهِ

فقال: من هؤلاء الكلاب، الآن أنفذ كتامة إلى الأحساء فيشدون بر اذينهم على أبوابهم ويسبونهم .

واحتجب المعز بمصر ، فكان لا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد من خواصه ، وبث جواسيسه وعيونه وثقاته من الرجال والنساء في الناس يتعرفون له أخبارهم ، من الجند والعامة ، ويأتون بها ، ويلقون من الأراجيف في الناس ما يوصيهم به . وطال استثثاره حتى أرجفالناس بموته . وهو متوفر عـــــلى التنعم والأغذية الَّي تشحَّم وتسمَّن، والأطلبة الَّي تنقيُّ / البشرة وتحسن اللون والصورة . ثم ظهر للناس بعد مدة طويلة ، وجلس لهم في حرير فائق رائق أخضر مذهب وعمامته منه ، وعلى وجهه الجواهر واليواقيت وهي تلمسع كالكواكب ، وأوهم أنه كان غائبا في السماء ، وأن الله رفعه إليه ، وكان يتحدث بما كان يأتيه به أصحاب أخباره في حال استتاره ، ويوهم أن الله أطلعه على تلك الغيوب ، ويعرض بالجمل دون التفصيل ، ويقول - قوم -قالوا كذا ، وقوم قالوا كذا ، وقوم عزموا على كذا ، وبــث الجواسيــس بالأراجيف بأنه كان في السماء وأن الله استزاره ورفعه إليه ، فامتلأت قلوب العامة والجمهال منه ، وظنوا ذلك ، وأن كل ما يتوعد به ويعد به من تلك الأرض كلها حق .

ووافى العراق أبو علي الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الحنابي من الأحساء في عسكر ، والسلطان ببغداد أبو منصور بختيار بن معز الدولة . فسأله أبو علي هذا القرمطي أن يأخذ له عهداً ولواء من الحليفة المطيع لله ولاية على مصر والشام ، وقال لهم : أنا أعرف بهذا الممخرق أبي تميم منكم ، وأعرف أصله وأبوته ومخاريق عبد الله بن ميمون القداح وأولاده ، وأن أبلغ به أقصى المغرب وأردة من حيث جاء . فقال الخليفة المطبع لله لبختيار وقد سأله ذلك : لا

أفعل هذا ، هؤلاء كلهم قرامطة ، وهؤلاء قتلوا الحُمَجاج بمكة ، فإن تابوا من ذلك وبرثوا ممن فعله وتركوا التسمي بالسادة وليتهم ، وإلا لم أفعل . فئقل على أبي علي هذا وكان يعترف بالتقصير وبريء من فعل إخوته وبني عمه من من أبي سعيد وأبي طاهر وغير هما من آبائه وأخذ يعتذر لما صنعوا بمعاذير طويلة ، وأنهم ما فعلوا ذلك عداوة للاسلام ولا خروجاً عن طاعة الحلفاء من بني العباس ، فما قبل / ذلك المطيع ، وأقام على منعهم . وطال خضوع أبي على هذا فما أجابهم المطيع ، فأشار عليه بختيار أو غيره يأن يذهب ويدعي أن المطيع قد ولاك ، وقبل له العسكر الذين معك جندك وأهلك وأصحابك ومن مالك تنفق عليهم ، ولست تطمع في أن يعطيك المطيع شيئاً من مال ولا جند ، فقبل ذلك .

وما كان رغبته في تقليد المطيع إلا لتقبله العامة بالشام ومصر ، فلما لم يجبه المطيع إلى ذلك اتخذ هو لنفسه اعلاماً سوداً ورايات ، وكتب عليها المطيع لله أمير المؤمنين، وتحته: السادة الراجعين إلى الحق ، ثم سار إلى الشام . فلقي عساكر أبي تميم وواقعهم وقتلهم ، وقتل أميرهم ابن فلاح ، وقتل أصحابه ، واستونى على الشام ، وأقام الدعوة المطيع ولخلفاء بين العباس ، وأظهر تعظيمهم ووجوب طاعتهم ، وأخذ في لعن أبي تميم ، وذكر آبائه واحداً واحداً ، وأنهم ما كانوا قط إلا كذابين ممخرقين أعداء الإسلام ، يذهبون مذاهب الزنادقة . وأبو تميم قد انحجز مع عاكره بمصر ، ومع هذا فيبذل له من الجزية والاتاوة أكثر مما (١) كان يأخذ قبل هذا ، والحسن هذا فيبذل له من الجزية والاتاوة أكثر مما (١) كان يأخذ قبل هذا ، والحسن هذا يقرأ كتبه على الناس ويبين فيها عيه ومخاريقه ، وبلغ بأبي تميم الحوف منه إلى يسمونها القاهرة ، وشيد سورها وأوثقه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : الما الله .

وحفر خندقها وعمقه ، والحسن يبلغه ما ينادي به أبو تميم من فضائحهم تحريضاً للناس عليه ، فيقوم بالشام وينادي بفضائحهم وعداوتهم للاسلام كما هو مذكور في كتبه وأشعاره فيهم .

ولكثرة ما قال وبيتن من ذلك ، قال أبو بكر النابلسي / رئيس الفقهاء بالشام جهاد هؤلاء أولى من جهاد الروم ، وغزو هؤلاء أولى وأوجب من غزو الروم ، إذ الروم أهل كتاب وهؤلاء كفار مشركون ليسوا أهل كتاب بل هم أعداء جميع الأنبياء وجميع الكتب التي أنزلها الله ، والروم لا تكم دينها بل تفضح بما تدعوا إليه ، وهؤلاء يضمرون الشرك ويخدعون الناس بإظهار التشيع .

وسار الحسن هذا حتى نزل على خندق القاهرة وحاصر أبا تميم وأشرف على أخذه ، فبذل أبو تميم الأموال لابن الجراح الطائي هذا الذي هو حي وهو كثير العشيرة ، فغدر بالحسن هذا ، وأخذ سواده من ورائه وشغله بنفسه . وأفسد تدبيره فانصرف عن الحندق والمهزم بمن معه، ولحق أبو تميم المنهزمين من أصحاب الحسن فأخذهم وأخذ أتباع العسكر وأهل السوق في العسكر وأرسل إلى الشام وأخذ أبا بكر النابلسي الفقيه ، وسأله عما بلغه عنه وما أفتى فيه ، فاعترف به وقال له ما هو أغلظ منه ، فأمر بسلخه حياً فسلخ ، وهذه عادة لهم في سلخ المسلمين أحياء ، قد فعل ذلك سعيد وغيره ، وأخذ من ظفر به من قراء اله الاحساء فأكرمهم ووصلهم وخلع عليهم وعاتبهم وردهم مكرمين الى الاحساء .

وضمن أبو تميم لابن منجا القرمطي صاحب الحسن الأموال له خاصة إلى أن أصلح بينه وبين الحسن وبين أهل الاحساء فضمن ابن المنجا ذلك **له** ، وكان من الماسورين فأطلقه وأطلق غيره من الاسارى ، فذهبوا وأصلحوا بينهم ، وقبلوا الأموال والأتاوة من أبي تميم وأجراها لهم في كل سنة ، فكفوا عنه ، وأخذوها من ابنه هذا المتسمى بالعزيز ، وأخذوها من ابنه هذا المتسمى بالعزيز ، وهو نزار أبو المنصور بن معد . إلى أن حاصر الأصفر العقيلي / القرامطسة بالاحساء وقتل من يخرج منهم ، فهم إلى هذه الغاية ما يحرج لهم سرية خوفاً من الأصفر (١)

وبادر قزار بن أبي تميم هذا فهادى الاصفر بهدايا كثيرة نفيسة ، وحمل إليه أموالاً عظيمة ، وسأله أن يرسل إليه ثقة له ، فأرسل الأصفر ابن أخته فأكرمه نزار الكرامة التامة ، وحمل على سرج من ذهب ، وقاد بين يديسه الحيول ، وأعطاه الأموال على أن يدعو خاله للدخول في دعوتهم على أن يقطعه البلدان العظيمة من أرض الشام . فمنع الأصفر من ذلك رجل معه من أصحاب أبي حنيفة يقال له أبو بكر محمد بن محمد النيسابوري ، فقال له لا تغتر بما يظهره نزار من أنه من المسلمين وأنه يدعو إلى الإسلام وإلى الحق ، فإنه شر من هؤلاء القرامطة الذين بالاحساء ، وهم الأصل في الفساد الذي وقع في الاسلام ، وخذ الاموال التي أعطوك فإنما هي هدايا أهدوها لك ، وابتدؤوك بها . فأرسل الاصفر إلى نزار في جواب الرسالة : إني لست أجيبك إلى قبول ما بذلت من الاقطاع بالشام إلى أن أفرع من الاحساء وأهلها وأعرفك ما عندى .

فيقال لهؤلاء الدعاة قد تفرغتم لشتم رسول الله يَتَلِيْقُ ، وأكثرتم الطعن فيما أتى به والتعجب من اتباعه والاقامة على دينه ، من غير أن تجد والسه كذبة أو عثرة أو زلة كما لم يجده أسلافكم من اعدائه قبلكم ، ولو كان كما

<sup>(1)</sup> أنظر الجزء الأول من الكتاب، الصفحة ١٠٧

تزعمون لا فتضح كما تفتضحون في كل طرفة عين فضائح لا تحصى لكثرتها . ولو اعملتم النظر والتفكر والتدبر لعلمتم صدقه ونبوته ، وكان علمكم بذلك يزيد على علم غيركم ، فإنكم مع تستركم في ابتداء أمركم به صلى الله عليه . وإظهاركم الاعتصام بشريعته والدعاء إلى المهديّ من ولده ، ومع أخذكم له العهود والمواثيق بستر ما يلقونه إلى الناس ، / ومع كونكم في الاطراف والبوادي ومعدن الجهل والغفلة من المغرب ، ومع تجنبكم الفطناء والأدباء وأهل البحث والنظر قد افتضحتم هذه الفضائح ، فلو كان كاذبا ومحتالا كما تقولون لكانت سبيله سبيلكم .

قالو 1 إذا حقت الحقائق وحصلنا مع من قد نظر واعتبر اعترفنا بأنا مبطلون ومحتالون ، وأنا قد سُخرمنا حين دُعينا ، وسخرنا من الناس بالنشيع وخدعناهم كما خُدعنا وما ها هنا إلا مبطل .

قلنا أما أنتم فقد صدقتم عن أنفسكم وثبتت فضائحكم ، فهاتوا له (١) مرافي هفوة أو زلة أو كذبة حتى يكون في مثل حالكم ، فإنكم ومر تقدمكم لا تجدون ذلك ولا تهتدون اليه .

فقال الزنجاني القاضي وهو رئيس من رؤسائهم وله أتبـــاع ، كتــــاب ورؤساء <sup>(۲)</sup> فأين الشعر الذي هجي به .

قيل له : في الشعر الذي هُمجي به ، الدعوى عليه بأنه كذاب وساحر مثل

<sup>(</sup>١) في الأصل : لهذا

<sup>(</sup>١) يوجد هنا نقص في العبارة ، والعله كلام سقط من الناسخ ، ولما كانت هذه النسخة المنعمل عليها هي الوحيدة المعروفة حتى الآن لم يكن هناك مجال لمعرفة نص هذا التقص ، لكن تقديره أن الزنجاني الحجج بأن الرسول قد وجهت اليه تهمة عن طريق شعر قبل فيه ، ويرد الفاضي على احتجاء على احتجاء .

ما تدعي أنت وأمثالك عليه ، وفي القرآن مما أدّ عوه عليه أكثر مما في شعــر أولئك الشعراء ، من ادعائهم عليه أنه ساحر وكاهن ، وأنه قد اكتتب أساطير الأولين وأعانه على ذلك قوم آخرون ، وأحد لا يكون كاذبا بدعوى خصومه عليه كما لا يكون نبياً بدعوى أوليائه له ، وإنما يكون نبياً بالحجة كما قدمنا ويكون كاذبا بأن يشار إلى أكاذبه وحيله ، وتذكر وتفصل كما أشرنا إلى أكاذببكم وحيلكم وفضائحكم وبيتناها مفصلة .

وإنما أشرنا إلى هذا الزنجاني القاضي لأنه كبير فيهم ، ومن اتباعه زيد ابن رفاعه الكاتب ، وأبو أحمد النهرجورى ، والعوقى ، وأبو محمد بن أبي البغل الكاتب المنجم ، وهؤلاء بالبصرة أحياء وغيرهم في غير البصرة / ومما يلجئون اليه ويفرحون به وهو عندهم أكبر حجة لهم ، قالوا : قلنا لأبي تميم ; يا أمير المؤمنين : إن ابن رزام قدوقف على سر الدعوة وعرف أصولها ، قال : أليس مع هذا قد صرنا جماعة وصارت لنا مقالة .

قالوا فإذا كنا الطلين ولنا من الحيل والفضائح والأكاذيب أكثر مم عرفه ابن رزام ، وأكثر مما عرفه من بعده ، ومع هذا فقد صرنا جماعة وصار لنا ملك و صار الحلق الكثير أتباعاً لنا يدّعون لنا المعجزات والآيات والدلالات وأن صاحبنا المهدي وحجة الله على خلقه وإن كان لا أصل لذلك ، فأمرنا من أدل الدليل على كذب كل من ادّعى النبوة وأطاعه الناس وكانت له جماعة ومقالة وشريعة .

وقد قال أبو تميم مرة لا يهولنكم ما صنعه ابن رزام ، فما تحوي الأرض كلها مئتي إنسان يعرف ذلك ، فاستغلوا بطلب الملك فإن الناس في غفلة ، فاذا ملكتم الناس قبلتم هؤلاء الذين يعرفون سرّ مقالتكم .

قالوا: وهذا نزار تخطب له في الحرمين والمواسم ، وينادى في الحرمين أمير المؤمنين العزيز فزار صاحب الدلالات والعلامات والمعجزات ، فلا ينكـــر ذلك منكر، وما يعرف له من المعجزات إلا بيع الحمور وإقامة دور الزواني والقوادين ونكاح الذكران وأخذ المكوس. فإن قلتم لنا ﴿ إِنَّ السَّيْفُ أَسَكُتُ الناس عن الانكار ، قلنا : وكذا حال من قبلنا من الذين ادَّ عيتُم لهم النبوة ـ قيل لهم : مع كونكم قاهرين غالبين وتمام حيلكم على الناس لسَّم تخرجون من أن تكونوا مبطلين مفتضحين ، وإن قل من يعرف فضائحكم ، ولو لم يكن واحد من الناس كلهم اشتغل بطلب عيوبكم / لما خرجتم من أن تكونوا مبطلين مفتضحين ، حتى لو رام كل عاقل في الأرض أن يعرف فضائحكم وكيف كان ابتداء أمركم لعرف ذلك ، ولو طلبه لوجده ولأحاط به مـــن أوله إلى آخره ، فليس تمام حيلكم على من خدعتموه وسخرتم منه بجاعلكم من المحقين ، ولو تمث حيلكم على أهل الأرض أجمعين ، ولو أسكتهم خوفكم وسيفكم : وهو كما قال بعض الناصحين للملوك الظالمين ﴿ إِنَّكُمْ إِنْ قَدْرُتُمْ عَلَى ختم أفواه الرجال فلا قدرة لكم على أن تجعلوا القبيح حسناً . وإن غلبتم الناس على ذات أبديهم فلن تغلبوهم على عقولهم ، فما أثمرت غلبتكم وتمام حبلكم ووصايا أبي تميم لكم إلا الويل الطويل والحزي المقيم الذي يسكت أولكم وآخر كم ، وما أنتم في هذا إلا كمن خدع رجلا وعاهده وبذل له غليظ الأيمان فقتله واحتوى على نعمته ، ثم أخذ يفتخر بما ملكه واحتوى عليه ، فقيل له أنت وإن وصلت إلى هذا فلست نخرج من أن تكون كاذباً غادراً . وقولكم

إن من ادَّعي النبوة في مثل حالنا في الباطل ، وقول رئيسكم ﴿ أَفُسُدُ أَمُورِ

الناس ثلاثة : راعى وطبيب وجمَّال وأغيظهم لنا الجمَّال (١) فإنه أفسد سانر

 <sup>(1)</sup> جاء في هامش الأصل ، قول رئيس القرامطة أفسد أمور الناس ثلاثة »

الناس ، يعنون بالراعي موسى ، وبالطبيب عيسى ، وبالحمال محمد صلوات الله عليهم أجمعين ، فهل معكم إلا الدّعوى والتكذب عليهم والغيظ منهم .

وانظروا في أمر هذا الذي غيظكم منه أشد ، فعهده أقرب ، وأعلامه أظهر وهو ما قد ذكرناه لكم من القرآن ففيه أنم الحجة ، وما جاء مجيء القرآن ففيه زبادة الحجة ، / فيجدون أول أمره كآخره ، وظاهره كباطنه ، وسريرته كعلانيته ، وكيف يفضح الله العااعنين عليه من الأولين والآخرين ولا تزداد حجته إلا قوة ولا برهانه إلا إنارة . وانظروا في أول أمركم وفي آخره ، وفي ظاهره وباطنه ، فإنكم تجدون ذلك في غاية الفضيحة ، فإنكم في مبتدأ أمركم وظاهره تدعون اليه وإلى التمسك بشريعته ، وباطن أمركم خلاف ذلك ، فما لبثتم أن افتضحتم تلك الفضائح .

وبعد ، فلو صدقتم الناس عن دعو تكم وكاشفتموهم بها ، كما فعل رسول الله بياليج فيما دعا إليه والأنبياء قبله ، لما اتبعكم مسلم ولا يهودي ولا تصراني ولا مجوسي ، ولا كان يتبعكم من يقر بالربوبية ، فأمركم أصدق شاهد في سلامة النبوة من كل عيب ، فتركتم هذا وقلتم : دعونا منه وخذوا فيما تم لنا وفيمن خدعناه وان افتضحنا ، ونحن قما قلتا : إن أحداً لا تتم عليه حيلة ولا يسخر منه ولا يخدع ، وان المبطل لا يتبعه أحد . وكانوا قديما إذا وعدوا الناس سرعة خروج المهدي فأخلف ذلك عن ميقاته الذي ذكروه قالوا لمن يستبطيء ذلك ويسأل عنه ، فيقول : ألم تقولوا لنا إن الفرج يكو ن في هسذه المنة وما رأينا فرجاً ، فيقولون له : استغفر الله وتب اليه فهذا كفر ، ويتلون قوله تعالى : « يسألونك عن الساعة أيّان مرساها قل إنما علمها عند ربي (١)

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٨٧

ومثل قوله و إن الله عنده علم الساعة ه (۱) فينحير ذاك البائس وفي عنقه أيمان قد قيلته عن الشكوى ولقاء العلماء ويخاف أيضاً بما قد توعدوه به من أن جعفر بن محمد قال : من أفشى سرقا أذاقه الله حر الحديد في اللغيا والنار في الآخرة، وربما قالوا قد سخط الله على أهل الأرض فبدا له من إظهاره / في الوقت الذي وعد أن يظهر فيه ، والله يؤخر المقدم ويقدم المؤخر . وجواباتهم تحسب ما يرون في السائل من فعلنة أو بلادة أو فقر أوغنى ، أو عز أو ذل . فيورون عن فضائحهم بألوان الحيل .

فيقال لحم : قولكم أخر اقة خروجه عن الوقت الذي وقته لذنوب العباد ولسخطه عليهم ، كل هذا سخرية وفضيحة لكم ، فإن الله عز وجل لا يعاقب عباده بإخلاف مواعيده وبكذب إخباره ، وإذا قال اقة إنه يفعل كذا وكذا في وقت كذا وكذا ، أو أن فلانا سيفعل كذا وكذا في وقت كذا وكذا ، فإن ذلك يكون كما أخبر وكما قال في الوقت الذي قال لا يتأخر عن ذلك ولا يتغدم عليه ، لأنه عز وجل عالم لنفسه لم يزل كذلك ولا يزال ، يعلم ما سيكون قبل أن يكون وما لا يكون إن لو كان كيف كان يكون : وقولكم : هذا مما بدا قد فيه ، فإنما يجوز البداء على المخلوقين ، وعلى من لا يعلم العواقب ، وأما علام الغيوب ومن يعلم ما يكون قبل أن يكون ، فلا تعرض له البدوات . علام الغيوب ومن يعلم ما يكون قبل أن يكون ، فلا تعرض له البدوات . ولكن اقد عز وجل أبدى العباد كذبكم وأظهر بهذا فضائحكم ، فأحلتم كذبكم على ربكم وبرآئم منه أنفسكم .

ومما يسألون عنه ، ما جاء في الرواية من قوله ﷺ: • بيت لا تمثّر فيه جياع أهله ، . وهذا قصر مولانا العزيز ما فيه أحد يأكل التمر ولا يشتهيه . وما هم جياع بل شباع (٢) قلنا : قد علم هو ﷺ وأصحابه الذين قال لهم

<sup>(</sup>۱) لقمان ۲۶

 <sup>(</sup>٦) جاء في هائش الأصل ، تأريل قوله عليه السلام بيت لا تمر في جراع أهله »

هذا أن ها هنا أنماً كثيرة لا تجد التمر وفيهم من لا يشتهيه، وهم شباع، وإنما أراد بذلك أهل المدينة وأمثالهم من بلدان النخل، والقوم الذين هم أكلة التمر، وأقواتهم التمر، فحضهم على اتخاذ النخل لقوت عيالهم، وهذا من مسائل أهل الخيبة / والافلاس.

ومما يسألون عنه ، ما جاء في الرواية من قوله : على الشفاء في لعقة عسل أو شرطة حجام أو آية من كتاب اقد ه وقوله: والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ه فقالوا : نحن لو أطعمنا العسل المحموم والمبرسم أضررنا به وربما قتلناه، وكذا صاحب الصفراء ، ولو حجمنا المقلوج والملقو وصاحب الرطوبة لضره ذلك وأسقمه ، قالوا : وقد يُقرأ القرآن كله على العليل فلا يبرأ ، وربما مات ، ولا يعرف الناس في أدوية العين ما الكمأة .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل: وتأويل قوله صل الله عليه وسلم: الشفاء في لعقة عسل أو شرطة حجام أو آبه من كتاب الله ، وقوله : الكمأة من المن وماؤها شفاء العين .. .

لا تفعل الشفاء بل لا نفعل شيئاً البتة لأن الفعل لا يكون إلا من الحي القادر وهذه الأدوية موات ، والشفاء لا يفعله إلا الله عز وجل ، وقد يفعله بلا دواء ويفعل السقام مع التداوي ، ولكنه / عز وجل قد أجرى العادة بأن يفعل الشفاء عند التداوي في بعض الأحوال والأوقات دون بعض كما قد يفعل النبات عند البذر والسقي وقد لا يفعله مع ذلك ، وقد ينبت ما لا يحرثه العباد وقد أجرى العادة بالشفاء من الأمراض المتفاوتة المتضادة بالدواء الواحد وهو القرآن فما كان للتاس دواء في القديم غيره ، حتى لا يكاد يحصى من شفاه الله بذلك لكثرتهم ، ولا يحصي عددهم إلا الله وحده ، وكانوا يستحيون من الله أن يصفوا أمر اضهم للاطباء والمخلوقين وإن كان في ذلك رخصة ، لأنهم قد علموا أن السقام والشفاء من الله لا يفعله غيره ولا يقدر عليه سواد . فكانوا لا يشكون ذلك إلا إليه ولا يعرفون قارورة ولا ذكر طبيعة

ولما مرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه قيل له: ألا قدعو لك طبيباً ؟ فقال لا الطبيب أمرضني , ولما مرض الربيع بن خيئم قبل له: ألا شاورت طبيباً ؟ فقال قد أردت هذا ، ثم ذكرت عاداً والقرون الخالية وقد كان ذم أطباء فماتوا ومات الأطباء .

وقال الحسن: أدركت أقواماً والله ما كانوا يعرفون الهليلج ولا التليلج الله وهذا ماء زمزم وهو غليظ وهو لما أشرب له، ولو جمع جميع من داواه المتطببون فماتوا عن علاجهم لما كانوا أشطر من وهب الله له الشفاء من عاته عند شرب ماء زمزم وحده.

وعلى أن ذلك الماء وحده يصلح للامراض المتفاوتة المتضادة المختلفة وهذا الذي ادّعينا في القرآن وفي ماء زمزم هو ما كان عليه الصحابة في الصدر الأول ثم الذين بلونهم ثم الذين يلونهم ، إلى تابعي التابعين والذين بعدهم ، يعرف

<sup>(</sup>١) ثمر ان يستعملان في العقاقير

كل من سمع أخبارهم وتصفح سيرهم ، وخلق / كثير على مثل طرائقهم في بلدان الاسلام يستشفون بالقرآن وبماء زمزم من أمراض متفاوتة .

وربما ادّعوا ذلك عند سماع كلامنا ، فيقولون : النّرياق الكثير قد نعطيه في الأمراض المتفاونة ، ولو كان ذلك كما ادّعوا لكان آكد لما قلنا ، ولكن ما يكاد يوجد ذلك في أدريتهم وأخلاطهم كما وجد الناس ذلك في القرآن وفي ماء زمزم .

فأما قولهم ليس في أدوية العين ماء الكمأة فإن هذا قول من لا يعرف الربوبية ولا العادة ولا الطب ولا الأطباء ، فان أدوية الأمم مختلفة غير متفقة ، فطب الهند غير طب العرب ، وطب الروم غير طب الفرس ، وطب سكان المدن غير طب سكان القرى ، وطب البوادي وسكان الجبال وبيوت الشعر والوبر غير طب أهل التمرى، ولحنين ابن إسحق كتاب ذكر فيه أدوية كثيرة لايعرفها بقراط ولا جالينوس ولا ذكرها ، منها الجدري والحصبة ، وزعموا أنه لا يعرفها ، حتى قال ابن زكريا الرازي يشبه أن يكون قد عرفها فإنه قال : العدس جيد لغليان الدم ، فقيل له كذا تظن أنت يا ابن زكريا . فإن قيل: مثل هذه الأمراض الحائلة العامة الشاملة حتى لا يكاد بنجو منها إنسان إلا القليل ، وحتى صارت تعرض لبعض البهائم ، وهي خطيرة ، لا تقتصر من جالينوس وبقراط وطب الروم واليونانيين على هذا المقدار مع كثرة كلام جالينوس في كتبه في صفة الأمراض والمرض ومن داواه .

وكثير من بلدان خراسان يتداوون من الحمايات الحادة باللحمان وبالشواء والاسفيداج وهو الشفاء عندهم ، وأهل هراة / وقاين وما إلى ذلك (١)

<sup>(1)</sup> قاين : بند بين نيسابور وأصبهان ، وهواة : من أمهات مدن خراسان معجم البلدان

ينداوون من الحمايات بتذويب الإلية والشحوم ويتحسونه حاراً ويستشفون به، وأهل فيسابور يتخذون من ورائهم في الحمايات بالسمن ، وأهل طبرستان يتداوون من الأمراض بالثوم في الشتاء والصيف ويقولون هو في الشتاء حار وفي الصيف بارد ، وأهل جبال فارس يتداوون من الحمايات بالفراخ ولا يتدافعون انها باردة .

وحتى أن كثيراً من الادوية تنفع حيناً ثم لا تنفع بعد ذلك بل يكون داء قاتلا ، لا لشيء أكثر من انهم وجدوه كذلك . ألا ترى أن جالينوس كـان يعالج المقروحين ومن في صدره قرحة السعال وحمى الدق بالفلفل والزنجبيل وما أشبه ذلك ، وهذا عند غيره ، وفي هذا الزمان ، وفي هذها لأمراض من الا دواء القاتلة .

ولقد عرض ببغداد في زمن موسى بن سنان ، وإبراهيم بن بكس أبو ابن بكس هذا الضرير الطبيب ، والحسن اليهودي وأمثالهم من حذاق المتطبيين ببغداد وهي إذ ذاك أعمر ما كانت ، وهؤلاء القوم على البيمارستانات وخدمة الملوك ، فعرض القفاع وكثر ، فقال موسى بن سنان لإبراهيم بن بكس خذ يا أبا إسحق الى ساعورك من هؤلاء المقفعين مائة وتقاسموهم ، فقال ابن بكس فرجعت في علاجهم إلى أدوية جالينوس وأوصافه ، فما داويت أحدا منهم إلا مات ، وما زالت الجنائز حتى مات منهم ستون ، فكففت عن علاج الباقي وهم أربعون ، فما مات منهم أحد .

والكتاب المعروف بالميمر لجالينوس وهو سيفه وتجاربه الذي كان بداوي به المرضى ، لا يقربه المتطببون ولا يداوون أحداً به، وكذا الكثير من كتبه(١).

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل

وقد كان أبو الحسن بن زهرون الصابي الحراني واحد الطب ببغداد ورئيسه يتسقط جائينوس في صناعة الطب ويستجهله لما ذكر نا من علاجه . وكان أبو الحسن بن / نفيس وهو أحد رؤساء المتطبين . (وهو أستاذ ابن بكس هذا) (١٠). يعتذر هو وغيره لجائينوس بأن الادوية ما تجري على سنن واحد ، وأنها قد تنفع في أمراض بعينها في زمن من الأزمان ثم تضر في تلك الأمراض في زمن آخر

وكانوا يقولون اعتبروا بما وجدنا في سني نيف وثلاثين وثلثمائسة لما حدث القحط والغلاء ببغداد ، وعدم أكثر الناس الاقوات وصاروا مرضى مطرّحين على الطرقات لا دواء لهم ولا غذاء ، ونحن نتردد إلى المياسير والملوك نداويهم ونصف لهم التفاح الشامي والبنفسج ويجدونه ويتداوون بما نصف لهم ، ولهم من يمرضهم ويخدمهم فيموتون ويبرأ الكثير من أولئك الذين على الطرقات .

واختلاف الأدوية كاختلاف الأغذية ، ألا ترى أن أجناس الانعام وذوات الحوافر تغتذي بالاحطاب والأتبان والحشائش المرة الكرهة القاتلة لحيوان آخر من الانس وبالنوى ، فيصير هذا الحطب وغيره شحماً ولحماً ولمبناً.

والسمك والحنازير والدجاج وكثير من الحيوان يأكل القذرة ويخلق الله بذلك في أجوافها شحماً ولحماً ولبناً ، والنعام يغتذي بالحصا والنار والحديد ويحمى له سيخ الحديد فيبلعها فتذوب في قوانصه ويخلق الله من ذلك شحماً ولحما وبيضاً ويدرق الثفل مثل الماء الجاري ، والظبي يغتذي بالحنظل ويشرب ماء البحر ، والأرائب تغتذي بالأيهل وهو سم قاتل ، والسقمونيا ترعاه البهائم

 <sup>(</sup>١) في الأصل ( وهو أستاذ هذا ابن بكس (

والاقنيمون الأقريطشي ترعاه البهائم وتحيا به والبيش تأكله البهائم التي هي على هيئة الفأر وهي معروفة به ، وكل هذه سموم قاتلة لحيوان الانس ، والحيات يأكلها قوم ، ويأكلها الأيتل والقنفذ والسنتور وغير هذا من الحيوان ، / ولا ينكر اختلاف الأغذية والأدوية إلا جاهل .

على أن الطب ليس بعلم ، وإنما هو شيء وجد بالتجارب ، ثم لا تدوم تلك النجارب ولا تمضي على طريقة واحدة بل تختلف اختلافاً كثيراً متفاوتاً كما قد رأيت وسمعت ، وذلك من آيات الله ودلائل توحيده وإنما أجرى به عز وجل العادات ولا يديمه على طريقة واحدة بل يزيد فيه وينقص منه ويجعله في وقت ولا يجعله في آخر ، حراسة للحق ، ولئلا يلتبس الدليل بما ليس بدليل، لأنه عز وجل لا يفعل الجهل والضلال .

وقولنا في الطب ليس بعلم لأن كان علما لا يتغير قط ، كالعلم بأن الفعل لا يكون إلا من فاعل ، ولا بد من أن يكون قبل الفعل ، ويكون حياً قادراً ، وإن كان فعله منسقاً محكماً فلا بد أن يكون عالماً .

ولهذا يقول حذاق الطب إذا قيل لهم في مريض قد أجمعوا على دوائه بدواء معين ، فيقال لهم إن سقيناه هذا يعافى ولا بد؟ قالوا : لا ندري قيل لهم : فإن لم نسقه يموت لا محالة ؟ قالوا لا ندري ، ونحن فقد يطيعنا القليل فنداويه و نرى أمارات الصلاح فيه ثم يرد من زيادة المرض ما لا نحتسبه . وقد يعصينا و نرى أمارات الهلاك و يرد من العافية ما لا نحسبه .

هذا معروف مذكور في كتبهم ، ولسنا مع ذلك ننهي عن التداوي ، بل سبيل كل أحد أن يرجع إلى الله عز وجل ويستشفي بالقرآن وبماء زمـــزم وبالصدقة فمن شاء أن يقتصر على ذلك فعل ، ثم إن كانت له عادة بالتداوي تداوى بعد أن يفدم ما ذكرنا ، فقد جاءت الرخصة بالتداوي بما يحل مسن الشريعة لأنه قد جاء في الأثر : « ما جعل الله شفاءكم فيما حرّم عليكم ، (١) » وجاء : « عود بدناً ما اعتاد » (٢)

ثم ليس إلى السلامة / سبيل وإن دامت الصحة ، وقد قال عَلَيْظَ الله كفانا بالسلامة داء ، وهذه كلمة قصيرة كثيرة المعاني فإن الانسان وإن دامت صحته فهو معها يهرم ويبلى ويتغير وإن كان طبيباً حاذقاً مقتلمراً ، وكان أبو عثمان عمرو عبيد كثيراً بنشد قول القائل :

يهوى البقاء فان مُدَّ البقاء لـــه وصادفت نفسه فيـــه أمانيها أبقا البقاء له في نفسه شغــــلا مما يرى من تصاريف البلى فيها وقال آخر

إذا مات المعالج من سقـــــام فــأحرى بالمعالـــج أن يموتـــا وقال آخر

يعيش راعي الفأن في جهلـــه عيشــة جالينــوس في طبــه

ور بما كان راعي الضأن في جهله أدوم صحة وجلداً وبقاء من جالينوس ومن حذاق الأطباء : وأنت تجد هذا عياناً من الرعاة والملاحين والزبالين وأشياههم ، وقل ما يوجد طبيباً حاذقاً سليماً من الأمراض ، هذا أبو الحسن بن بكس عرض له الرمد وأبوه حي وبالغ في علاجه ، فذهبت احدى عينيه ، ثم طب وحذق وزادت صناعته وذهبت الأخرى بعد ذلك ، والمعروف بالتلميذ ،

<sup>(</sup>١) جناء في هامش الأصل من حديث ابن مسمود ، وروي مرفوعاً من حديث له .

 <sup>(</sup>٢) جاء في هائش الأصل تعليقاً على هذا : ههذا من كلام العليب الحارث بن كلدة : ومن رفعه إلى رسول الله أخطأ ه.

به فتق وغيره من الأمراض وابن سابور قد عرضت له في خصيتيه أذرة قد أثقلته لا يمكنه أن يركب ، وسنان الصابيء أكثر أسقاماً ، وتلميذه أبو عبد الله بن المعلم ها أنت تشاهده أصفر سقيماً قد نهكته البواسير ، وابن المهزول وأبوه طبيب حاذق مات وما بلغ ثلاثين سنة ، وابن بنت أبي الحسن ابن بكس امرأة أبي الحسين الطبيب عرض لها مرض أشب ما كانت ، وأبوها طبيب ، وخموها طبيب ، قد اجمعوا على علاجها فماتت بأسرع من ذاك .

وهذا بيت بني زهرون / الصابئين ومحلهم في الطب والعلم بصنعته المحل العظيم ، ولهم من القيام على أنفسهم والمراعاة للطب وتوفيته حقه ، وهم خلق كثير ومنزلتهم في الجانب الشرقي من سويقة عباسه ، وأمراضهم وأسقامهم تكاد تزيد على أمراض الجهال الفقراء الذبن تقل مبالاتهم بالحياة والصحة وأكثرهم يموتون في الشباب والكهولة ، ويقل فيهم من تعلو سنه ويهرم ، والذي بلغ منهم فيفاً و ثمانين سنةهو أبو الحسن بنهرون أبوأبي الحطاب، وابنه أبو الحطاب دفنه شاباً في حياته ، وهذا أبو الحسن بن أبي الحطاب يحيا وهو شاب وبه مرض عظيم ، وهؤلاء حذاق الطب وأبناء الحذاق.

ولم تعيرهم بالأمراض فإنها من فعل الله ومما يبتلي به عباده ، ولكن ذكرنا هذا للاعتبار والتنبيه على آيات الله عز وجل وهو المبتلي والمعافي ، ولأن أكثر هؤلاء الأطباء يعتقدون أن الأدوية تفعل ، ولما طبائع تفعل الصحة ، وتنفي الأمراض، وغير ذلك من الجهالات، وينكرون النبوات ، ويكذبون الانبياء ويستجهلون المسلمين وأهل الشرائع ، وينكرون الربوبية والبعث والنشور ، وعندهم من الحمق والجهل والعجب ما لا يبالون بمن قتلوا من المرضى وأسقموا من الأصحاء ، ويقولون في أنفسهم وفيما بينهم إن التقينا فاقتصوا منا كيف

شتتم ، وإلى غير ذلك من جهلهم وحمقهم وإرصادهم للمسلمين بما يطول شرحسه .

وقد عرفت حال من تقدم في زمانك من أسلافهم وتجريدهم في الإلحاد مثل قسطا بن لوقا وحنين بن اسحق، وابنه اسحق، وأشباههم. وقد عرفت مكاشفة ابن زكريا الرازي، فهذا كان نصرانياً بن نصراني ، يتستر بالنصرانية ويذهب مذاهب الملحدة، ثم أظهر الإسلام وتسمى / بمحمد، وكان اسمه يوحنا. وإنما فعل ذلك مكيدة للإسلام، وكان يقول : محال أن يقدر الله أن يخلق الانسان من غير تناسل ويكمل له عقله وقوته ضرية ، وأنه لو قدر على ذلك لفعله ولم يفعله كما نرى حالا بعد حال ، وليس مايشاهدهالعقلاء من خروج الفروج من بيضته كاسياً كاسباً غنياً عن أبيه وأمه وعن أمثاله ، وخروج فرخ الوز سابحاً لا يحتاج إلى ما محتاج اليه العقلاء من المعلمين للسباحة ، ومايبنيه فرخ الوز سابحاً لا يحتاج إلى ما محتاج اليه العقلاء من المعلمين للسباحة ، ومايبنيه النحل ، وينسجه العنكبوت ودود القز ، وكل هذا ضربة واحدة ، وقد تقدم الك ذكر أمثاله في المصباح .

ونسي ما خلقه الله ضربة واحدة من السموات والأرضين والجبال ، ومن بياض القطن والطير والحيل ، وما خلق الله ألوانه ضربة واحدة ، وكذا طعومه وأرائحه ، فإنه كان ينكر القدرة على خلق العنب وأمثاله ضربة ، وكان يقول: لا بد من أن يكون أولا حصرماً أخضر ثم بدت فيه بعد ذلك الحلاوة الحلاوة والسواد . وكان يقول في الشيب : إنه من تعفن الرطوبات في أصول الشعر فيقال له : الحيول والطيور وغيرها من المخلوقات بيضاء ضربة ولارطوبة .

وكان يقول: ليس لله نعمة في خلقهم ، وما خلق الله من الصحة والاسماع والأبصار والقول والجلد والشهوات وما يجدونه من اللذات ، ويقول: هؤلاء

الذين اعتقدوا هذا جهال حمير لا يميزون وإنما الذي يجدونه من اللذة راحة من ألم فيهم و وجع يعتريهم ، كالذي يجد من الراحة من أثقله بوله و غائطه حين يضعه ، وكالذي يستريح بحك جربه ويضع المرهم على شجته و جرحه . وكل عاقل في الدنيا يفرق بين مايلنذ به وبين ما يتداوى به من جرحه ، ويتمنى بقاء مافيه من شهوة وشباب وجلد ويحرص على اجتلابه ، / ويأسا على مافاته منه ، ويبكي وينوح على مافاته منه كما يبكي على فقد أحبابه ، ولذهاب سمعه وبصره ، ويتمي رد ذلك عليه ، ويستوصف الأطباء مايقوي الشهوة ويعيدها وهو لا يتمي الجرب ليحتك ، ولا القروح والجراح لينداوى ولا أثقال المغائط والبول له ليقعد لإخراجه . وهذا من الجهل الواضح الذي يعرف بالحس ، والعجب أن لابن زكريا في مواضع من كتبه في الطب أبواباً في حفظ الشهوة والشباب والجلد والقوة ، ويوصي بذلك أثم الوصايا .

ثم فهم ينسون المشاهدات ، ويدفعون الضرورات ، وقد شغلهم الغيظ على من جعل هذه نعماً من الله ووعد بأمثالها في الجنة ، ويدعو ن لأنفسهم ولمن أطاعهم في ظنهم ألهم يبرّونه ويديمون صحته وجلده ، وحالهم وحال الملوك الذين استطوهم وأظاعوهم ما قد عرفه الناس .

وبنزار هذا الذي زعم أنه العزيز وفرعون مصر ظهرت بئرة في مشط قدمه قد أضنته ونغلصت عيشه وقد جمع لها حذاق الأطباء ، وبذل لهم الرغائب، وهم حوله ومعه لا يفارقونه ، وهم آثر الناس وأوجبهم عنده ، وما يزداد مرضه إلا قوة ، وهو جلد وسيم جسيم .

وقد كان سلطان بلخ عرض له مرض فوُصف له ابن زكريا الرازي مارغبه حتى رحل اليه ، فاقترح على هذا السلطان مسألة أبني القاسم البلخي رحمة الله عليه إجابته عما يسأله ، ففعل السلطان ذلك ، وألزم أبا القاسم هذا فأجابه ، ثم قال لابن زكريا : قبل كل شيء فما رأيت أحمق منك ، فقال له ابن زكريا : ليس هذا من خلقك وأنت موصوف بالحلم وحسن الأدب ، فقال له أبو القاسم رحمه الله : أنا أبين لك ذلك ، أنت رجل تنكر ما يقوله المسلمون وأهل الشرائع / في الربوبية والنبوات وتراه جهلا ، وهم يرون ما أنت فيه كفرآ يحل دم من ذهب اليه ورآه ، وأنت بينهم وهم معك وحولك في ألوف فراسخ ، وأنت تبدي ذلك وتناظر فيه ولست تحسب الأجر والثواب في المعاد ولا في العاجل على ذلك لأنك لا ترى بالمعاد والجزاء ، فهذه واحدة . وأخرى. أنك تدعى صحة الكيمياء ، وأنك تجعل الحجر والمدر ذهباً وقضة ، ولك في ذلك كتب تنكر على من أنكر ذلك وكذُّب به ، ومع هذا فقد خاصمتك امرأتك في نفقتها ونفقة ولد لك وأحوجتها إلى أن رفعتك إلى الحكام ليفرضوا عليك كما يفعل ذلك بأفقر الناس وأقلهم حيلة ، فهذه ثانية . وأخرى ، أن ينصرك من الضعف ، ويعينك من المرض اللازم ماهو بيَّن ، وأنت تدعى علم الطبائع ولك حذق في الطب والتقدم فيه والازراء على من تقدمك من الأطباء ، كابن ماسويه وغيره ، و على أطباء أهل زمانك ، فكان من عذر الرازي في سقم بصره ُحبُّه الباقلاء وكثرة أكله له ، وأنه يفضله على اللوز ، وأنه أطيب منه ، ثم من يعد هذا قزل الماء في عيني الرازي هذا وعميَّ ، وكان يجيء بمن يقدح الماء منه ويجيء بمن عمى من نزول الماء في عينه فيستوصفهم كيف عموا، ومتى نزل الماء في أعينهم، وما كانت أغذيتهم، ويجيىء بمن يقدح الماء من عيونهم عنده ويدبرهم على أحوط مايكون فيذلك ليجرب وينظر كيف الأثر في ذلك . وكدو بذل وجمع الأطباء فما رجع عليه بصره، ومات أعمى. وقد كان يعرض له من وجع أذله مايقلق القلق العظيم، ويمنعه النوم والقرار . ويتداوى بكل ما ذكره المتطبهون في ذلك وهو على كل حال / يتقدم في صنعة الطب، كثير الكتب و المقالات في ذلك ، حتى دخلت امرأة على امرأته ورأت مابه من القلق ، فسألت المرأته عن ذلك فقالت : من وجع أذنه ، فقالت المرأة الداخلة : هذا وهو طبيب ، وقد سمعت أن الحنفساء الميتة إذا أغليت مع دهن الورد وقطر في الأذن من ذلك الدهن منع من وجع الأذن ، فقالت له امرأته ذلك . فقال : افعلوا و بادروا لعله بنفعني ، ففعلوا وقطروا في أذنه فز عم أنه نفعه .

ومثل هذا من الأدوية يحكيه جالينوس كثيراً أنه استفاده من القوابل ومن الأكرة ومن الملاحين ، وكم قد عرض لحذاق الطب من الأمراض الني لا تظهر ، وكم هي فيهم وبأي أمراض ماتوا ، فنعوذ بالله من الذهاب عن الله ومن التوكل على غير الله ، وإنما ذكرنا هذا لكثرة دعاوى هؤلاء الجهال .

وكم قد بقي الناس وهم لا يعرفون الفصد ، وكانوا أطول أعماراً وأصح أجساماً ، والروم لا تعرف اليوم لا الفصد ولا الحجامة ، ولا الدواء المسهل ولا التيء ، ولا تتداوى بشيء من ذلك ، هذا الغالب عليهم ، وأجسامهم صحيحة وصحتهم وجلدهم متصل حتى يقال إن أكثرهم إنما مرضهم مرض موته ، ولو أراد المسلمون أن يستغنوا عن الأطباء بمعرفة صنعة العلب لفعلوا وكان مطلب ذلك والوقوف عليه أقرب وأيسر من معرفة اللغة والنحو والعروض ، وهو أن يقرأ شيئاً (۱) من كتبهم ، وطول مشاهدة المرضى . ولو تكلف هذا من قد عرف صنعة الكلام ، وأن الفعل لا يكون من الجساد ولا من الموات ، ولا يقع إلا من الحي القادر ، وأن هذه الأدوية إنما هي بمجرى العادة ، وأنه قد يكون ولا يكون ، وبنفع ولا ينفع ، وأراح المسلمين من العادة ، وأنه قد يكون ولا يكون ، وبنفع ولا ينفع ، وأراح المسلمين من العادة ، وأنه قد يكون ولا يكون ، وبنفع ولا ينفع ، وأراح المسلمين من العادة ، وأنه قد يكون ولا يكون ، وبنفع ولا ينفع ، وأراح المسلمين من العادة ، وأنه قد يكون ولا يكون ، والغالب عليهم الالحاد والقسوة وقد

<sup>(1)</sup> في الأصل : شرأ

المبالاة ، ومن كان منهم يظهر المجوسية فليس بمجوسي ، أو يظهر النصرانية فليس بنصراني ، أو يظهر اليهودية فليس بيهودي ، أو يظهر الإسلام فليس بمسلم ، هذا الغالب عليهم ، وكذا وجدهم من خالطهم وبحث عنهم ، فما أحوج الناس إلى من يجعل الطب في أمناء المسلمين الأتقياء ، فإنها أمانة عظيمة ، وإن كان ليس في البقاء مطمع ، ولا إلى السلامة سبيل ، ولكن يتخلص المرضى من تعذيب الملحدين لهم ، وعمن يتمنى الاسقام ليأخذ أموالهم وتسؤه صحتهم وسلامتهم ، فما في الأرض أغيظ من دوام صحة الناس من حؤلاء الأطباء ، لما في ذلك من الاستغناء عنهم ، وعلى أن الناس ممن هو طبيب نصراني وليس بملحد في مكاره وكذا الصيدلاني وبائع الدواء إذا كان ذلك .

وقد كان الشيخ أبو عبد الله الحسن بن علي البصري رحمه الله (۱) يذكر عن ثقة حدثه أن قوماً من النصارى قالوا لعبد الله غلام إسرائل الصيدلاني النصراني ، وكان في المخرم في الجانب الشرفي ببغداد ، أن فلاناً يؤذي النصارى ومنك يشتري الأدوية فأكفيناه ، فقال : أفعل .

وأبو الحسن بن كعب الأنصاري أحد علماء المسلمين ، وكان صديقاً الشيخ أبي بكر أحمد بن على الرازي رحمهما الله ، وكان بينه وبين الصابئين المتطبين خصومة في صنيعه ، فدسوا إلى طبيبه وأعطوه مجمعاً للمباضع ففصده وأشار بالفصد عليه فقتله .

وذكر الشيخ أبو عبد الله عن حنون المتطبب وكان صديقه وصديق أبي الحسن الكرخي رحمه الله ، وحنون هذا ، هو أبو أبي الطبب المؤمل هذ الذي يحيا وأسلم .

<sup>(</sup>١) دو شيخ قاضي القضاة عبد الجبار الهمذاني توفي حوالى سنة ٣٦٧

القال حنون قال لي المروزي الطبيب وكان أستاذي ياحنون ، اذهب إلى فلان فقل له عني ينبغي أن تفصد ، وافصده ولا تكثر فضولك ، قال فذهبت وأبلغت الرجل هذا فقبل وفصدته ورجعت اليه ، وقلت له ماكان به حاجة إلى الفصد ، فقال لي كذا هو ، ولكن كان لي عليه وظيفة من دراهم يحملها إلي ، وقد قطعها عني ، فأردت أن يحتاج إلي فقصدت إسقامه بالفصد .

وأما أبو هاشم بن أبي علي رحمهما الله (۱) . فقتله أبو حسن اليهودي المتطبب لا عتراضه ونقضه لكتب أرسطاطالس . وكان جاره يؤنسه ويخالطه ويريه المحبة ، فشكى اليه يوماً شيئاً يجده ، فقال : المصلحة أن تفصد ، فركن إلى قوله ، واستدعى حسن أخاه موسى فقصده ، فلما خرج الله ، قال له أبو هاشم هذا دم جيد صافي فلم تخرجه ، فقال له موسى هو جيد الكيفية إلا أنه كثير الكمية ، فمرض أبو هاشم عقيب ذلك ومات .

وكان حسن هذا ظاهر اليهودية وهو ملحد، وكان أحد أطباء الملوك ببغداد. أما موسى هذا ، فذكر عنه أحد تلاميذه أنه دخل على عليلوسأله عن خبره فأخبره بما يتداوى به وبما يغتذى به فقال له موسى من أشار عليك بهذا قال فلان الطبيب ، قال نعم ما أشار عليك ، وقام وخرج وركب ، قال تلميذه وهو يعقوب بن يوحنا هذا الواسطي ، منزله الجانب الشرقي في دار الروم وفي درب اليصرى ، فلما ركب موسى مشيت مع البغل وجاريته في أصل ذلك المرض من غير أن أشير إلى العليل ، واستفتيه في أدويته فأفتاني بضد ما كان ذكر له ذلك المريض ، فقلت له فهذا / العليل هذا مرضه وقد أخطأ

عليه طبيبه واستصوبته أنت قال نعم على عمد ، قلت له [قلت](١) ولم؟ قال ؛ عليك بين طبيبين اقتل حتى يمر

وكم لهم مثل هذا ولقد قال طبيب لسلطان كبير وهو موفق بن المتوكل، وكان جسيماً وسيماً أكولا، وهناك من يكره حياته ، فأكل يوماً ألباناً كثيرة في ألوان كثيرة ، قال طبيبه وأنا واقف وهو يأكل ولا أنهاه وأقول في نفسي هذا يفلج اليوم ، لأنه زمن ويأكل هذا لا محالة ، فإن لم يفلج ، فالطب باطل . فلما أكل وفرغ دخل الجيش ونام فيه ، وصرت إلى منزئي ، فلما كان بعد قليل سمعت قعقعة بغل البريد فقيل لي : أجب الأمير ، فقلت في نفسي فلج لا محالة فركبت وحثيته ؛ فإذا هو في حمى عظيمة مطبقة دموية ، فاحتاج أن يفصد من يديه ويخرج من الدم أربعمائة درهم ، فكان ذلك بالضد من صناعة الطب وقوانينه .

ومن تدبر وجد العجائب من آيات الله ني كل شيء ، وخيانات هؤلاء كثيرة ، وقد أساء إلى نفسه من استعملهم في الطب والجراح واثنمنهم . وهذه الصفة مما ذكرنا أن هذه الصنعة ليست بعلم وإنما هي تجارب بحسب ما أجرى الله العادة .

وفي الأفاعي مايلسع بعضها بعضاً فيموت الملسوع ، وتلسع بعض الناس فتموت الأفاعي ولا ينال الملسوع مكروها ، وقد تلسع الإبل والقنفد والسنور وابن عرس وغيرها فلا تضر ، هذا عام في الحيوانات ، فأما في الإنسان فنادر . وزعم الكندي المتطبب (٢) . أن الحليفة المعتصم استدعاه قال فقال لي من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وهي زائدة

 <sup>(</sup>٣) هو أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي من أو ائل الذين كتبوا في الفلسفة و الطب عند العرب

تكون : قلت : أنا يعقوب ابن اسحق الكندي ، فقال لم عندنا إنسان يرسل عليه الأفاعي فإذا لسعته / مانت ولم يضره ، وأنا أحب أن تشاهد ذلك . قال : فأتى برجل طوال تحيف أسسر خلاسي " ، ثم دعا بسلال الأفاعي فقال يا فتى نرسلها عليك ؟ فقال على اسم الله ، رسمى قبله . فأقبل على "المعتصم وقال رسمه علينا أن نطعمه الكباب ونسقيه النبيذ وتعطيه ديناراً ، أحسبه قال على كل أفعى . قال ففعلوا ذلك ، وأرسلوا عليه الأفاعي فأي أفعي لسعته مانت مكانها وهو كأنشط مايكون ، فقال لي المعتصم : ماعندك في هذا ؟ فقلت أنظر فيه وأعاود الفكر وأعرف أمير المؤمنين ، قال الكندي : وقد عمل رسالة في هذا الباب فعدت إلى المعتصم فأخبرته أن هذه الأفعى قد طال مكثها وقد ضعف سمتها وشربت الماء ، فهات الأفاعي التي ما شربت الماء مكثها وقد ضعف سمتها وأرسلت عليه فمات .

وهذه غفلة من الكندي ، هب الأمر كما قال وسمّها قد بطل أصلا فما السبب أنها تموت إذا لسعت ، وقد كان ينبغي أن تجرب هذه الأفاعي في غير هذا الرجل ، فإن لم تضر أحداً غيره فقد أصاب الكندي .

وعقارب الفاطول (۱) يموت بعضها من لسع بعض ولا تموت عن لسعها غير العقارب ، ومن عجيب العقارب أنها تلسع الأفعى فتموت الأفعى ، وقد تلسع أكثر الناس فلا تموت ، والعقرب التي يحدث من لسعها الموت على غايته ضعف الحلقه ، ولعلها أن تسكون أضعف من العنكبوت الصغير وأبرتها كالشعرة ، وهي توجد بالبنذنجيين (۲) وبرامهرمز وبعسكر مكرم من كور الأهواز والأطباء يرجعون في التداوي من لسعها إلى أهل تلك البلدان ، فيقولون لهم

<sup>(1)</sup> قطها الناطلين ، انظر معجم البلدات ، الحز ، الحاسب

<sup>(</sup>٢) الظر معجم البلدان الجزء الأول

بأي شيء جرت عادنكم بالنداوي من هذه العقارب فيذكر شيوخههم وعجائزهم للاطباء ، / فيعلموهم ويكتبونه في كتبهم . وعقارب ( ) (١) قتالة ، وثم عقارب كبار تضرب القمقم وغيره فتحرقه بإبرتها ولا يكاد يموت أحد من لسعتها ، بل ربما ماتت هي ، وكل ذلك من آيات الله عز وجل . وفي الحيوان من يعرض له عند لسع العقارب البرد والحدر ، ومنهم من يعرض له الحمي والالتهاب . ولقد لسعت العقرب رجلا مفلوجاً فذهب عنه الفالج ، وهي مشهورة ذكرها الأطباء في كتبهم . وكم يجدون في تجاربهم وما يحدث على الأيام مما ليس في كتب المتطبين ولا في تجاربهم بل هو بالضد مما كتبوه فيكتبونه ويخلدونه وكل ذلك من آيات الله ، ويزيدك علما أن الطب تجارب ، فيكتبونه ومن الله به العادة نقوم خلاف قوم ، ثم لا يستمر كما قد تقدم الك بيانه . ومن الناس من يأكل العقارب والحيات .

وهذا الكندي هو أحد الملحدة الذين ظاهرهم الاسلام ، وهو كوفي وكان أحد المياسير ، فأنفق أمواله كلها (٢) في مكاره الاسلام وني الطعن على الأنبياء أجمعين ، وله رسالة يدعي فيها أن سبب المد والجزر إنما هو زيادة القمر ، وفي الأرض بحار كثيرة ليس فيها من المد والجزر ما في بحر فارس ؛ وكلها تحت السماء ، وعلى جميعها يطلع القمر . وكم لحذا الكندي من الجهالات كا لابن زكريا الرازي في الحواص والكيمياء ، فاطلب كتبه في الكيميا وقف عليها وما يحكيه عن نفسه وغيره ، لتعرف غباء أعداء الاسلام وكذبهسم وفضائحهم .

والرازي يزعم أنه خرج إلى ملك بخارى ليعالجه وأن الثلج منعه في طريقه

<sup>(</sup>١) كلمة عمية من الأصل

 <sup>(</sup>٢) في الأصل «كله» ولعل الأصح ما أثبتنا،

من الاجتياز ، فنزل على رجل كبير واسع النعمة ، وكان له ابن قد أضنــــاه المرض فطال عليه فصار كالحيال لطول الضنا ، قال / فأرانيه وشاورني فيه . فلم يكن له دواء ولا فيه رمق ، فيئست منه وأمرت بمداراته والرفق به لقرب أجله وخرجت إلى بخارى وأقمتُ طويلاً ، ثم عدت فنزلت عليه ، وإذا خضرته في ذكيّ حرك ظريف فأعجبني ذكاؤه وحركته ، فسألته عنه فقال هذا هو العليل الذي كنت رأيته ، فاشتد تعجى ، فقلت ، كيف كان ؟ وبأي شيء داويتموه ؟ فقال ﴿ ضَاقَ صَدَرَهُ وَأَشْتَدَ ضَجَرَهُ ، فقالَ لامرأة كانت ربته قد حمل إليها يوما سكباج : أطعميني ، فأبت وبقي السكباج ني الدار مكشوفاً (١) ، فأقبلت حية فأكلت ما في الصفحة ثم قذفته في الصفحة وتقايأته ، فمشى الغلام الى الصفحة فشرب ما فيها وأكله ليقل المرض ولعله يستريح : ثم أن المرأة جاءت ورأت الصفحة فهمت تأكل ما بقى فيها فنهاها الغلام . وأخبرها الحبر فأرمت (٢) القصعة ثم عرض للغلام عرق وألقي من جلده كالنمشاء ثم أفاق وقام ، وهذا كما ترى ، فقال الرازي أنا ما يلسريني أن في دارك حية عمرها خمسة آلاف سنة .

فانظر إلى كذبه وقله تحصيله وقلة حيائه وتحرزه مما يتحرز منه العقلاء فيها أنه لا يعلم أن الأمر كما أخبر الغلام وإن غلب الظن على صدقه ، وأخرى أنه لو كان يعرف أن دواء هذا العليل في قيء حية عمرها خمسة آلاف سنة لوصفه لمم لما رأى العليل ، وأخرى إخباره بعمرها كأنه قد حصل ذلك واضطر إلى العلم به ، وما يدريه لعل عمرها ثلاث سنين ولشبابها نفع سمها ولو كانت هرمة لما انتقع ، فهو لا ينفصل من الدعاوي ، وهذا من جنس قولهم إن

<sup>(</sup>١) في الأصل وكتوف ا

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل

أفعى ولغت في خمر وقذفته / في وعائه ، وأن رجلا مَـَجَـُدُوماً (١) شربــه فبرىء . وهو سبب إيجادهم أقراص الأفاعي . فإن كانوا صادقين فهذا من الجنس الذي أخبرنا عنه من آبات الله في إجراء العادة وما تقدم من ذكر ذلك.

ويحيى بن خالد صاحب مربعة الأحنف بذكر أن العقار بلسعت أصحاب<sup>(۱)</sup> ضروب من الحمايات فافاقو ا

ويحيى بن خالد هذا [كان] (٣) طبيباً حاذقاً مأموناً معروفاً بالصدق ، وكان يعالج ولا يتكسب بصناعة الطب ، ويحفظ له الناس من اللطائف وحسن التأني شيئاً كثيراً .

وكم تجد منهم من يصف الدواء للعليل وهو حريص على برئه فيقول له: إن قبلت رأيي وشربت هذا الدواء وفصدت عوفيت من ساعتك ، فيطيعه فيموت . فإن قبل له في ذلك أخذ في التخريج والدعاوي ، وإذا قبل للعقلاء منهم : ما السبب أن الإنسان إذا صب عليه الماء الحار بوّله ؟ قال نويد عللاً مشدودة بخوص إن أردتها ذكرناها .

وكذا قيل لهم ما السبب المثير للعطش عند أكل السمك واللبن والباقلاء وهذه كلها باردة رطبة بطبع الماء ، وما السبب في انقطاع العطش عند أكل الثوم وهو حاريابس والعطشان يدخل الحمام فيتقطع عطشه ويدخله الريان فيحدث له العطش ، فأما الجاهل الملحدالمعاند فيأخذ في البهت والكذب والدعوى الباطله .

<sup>(1)</sup> في الأصل «مجذوم ه

<sup>(</sup>٢) في الأصل : باصاحب ي

<sup>(</sup>٣) زيادة منى على الأصل تقتضيها صحة العبارة

ومن جناياتهم المهم يرسمون في الطب والمدخل ال الطب الكذب الذي ليس من العلب بسبيل ، كسائل حنين في المدخل إلى الطب ، أن أجسام هذه الحيوانات مركبة من الهواء/وهو حار رطب ، والعقلاء كلهم إذا أرادوا أن يبردوا شيئاً أو يجففونه أبرزوه للهواء ، ثم يقول : ومن الأرض وهي باردة يابسة ، والأرض جسم من الأجسام تجوز عليه الحرارة والبرودة وكذا الماء وكذا النار يجوزان يغلبها الله ويخلقها شجراً ومدراً وثلجاً ويخرجها من أن تكون نارًا ، وحنين لا يدري أمن هذه الأشياء خلق الله السماء وغيرها من الأجسام أم من شيء آخر أم من لا شيء ، كما خلق النار لا من فار ولا من شيء ، وكما خلق الماء لا من ماء ولا من شيء ، وكما خلق الأرض لا من أرض ولا مـــن شيء ، وكما خلق الشمس لا من شمس ، وكذا القمر والكواكب خلقها لا من كواكب ولا من شيء ، وقد خلق السماء من دخان كما خلق كثيرًا من الحيوان منالمًا ، وإنما فعل ذلك عز وجل ليعتبر العقلاء من الملائكة والانس والجن ، و لو شاء أن يخلق كل ذلك لا من شيء لفعل كما خلق ما قدمنا ذكره و ما لم يذكره لا من شيء ولا لشيء .

أما ترى الإنسان المدبر المصنوع كيف يفعل الاصوات والحركات والتأليف والإرادات والاعتقادات والسكون لا من شيء ، فيكتب ويبني ويصوغ ويخيط وينسج وغير ذلك من أفعاله لا من شيء ، فكيف للقديم الأزلي سبحانه وتعالى الحي القادر العالم الحكيم الغني عن كل شيء الذي لم يزل ولا يزال . على أنه عز وجل . إن كان قد خلق الرمان والتفاح والسفرجل وأشباه ذلك من النار والماء والحواء والأرض أو من الكواكب والسماء فهو أبدع من خلس أعيانها لا من شيء ، وأدل على القدرة وسعة العلم ، ولكن نحتاج في هذا إلى خبر منه عز وجل .

فإن قالوا وجدنا في هذه / الاجسام ماء ورطوبة ، قلنا غير منكر أن يخلق الماء الذي فيها لا من هذا الماء كما خلق هذا الماء لا من ماء بل خلقه لا من شيء

وإذا قيل لهم زعمتم أن الهواء حار رطب فتبر دون البار د بالحار ، وزعمتم أن الصفراء حارة بابسة والعقلاء بجدولها رطبة سيالة يطفأ بها النار ، قالسوا : إنما قلنا الهواء حار رطب والصفراء حارة يابسة بالطبع قلنا : فهذا طبع وقول يكذبه الحس و اللمس ، وهذا كما قيل لابن عبد الوهاب الكاتب وكان قصيراً معجباً أنت وإن كنت عند الناس قصيراً فأنت في الحكومة والطبيعة والحقيقة وعند الله طويل ، وعلى أن القول : من أي شيء خلق الله عز وجل هدده الاجسام ؟ ليس من الطب بسبيل بل هو مشغلة عن الطب ؛ وقد فطن لحدال حذاق الأطباء فانصر فوا عنه وتوفروا على معرفة العادات والتجارب ، وعلى أن فرط الجهل والحيرة تحمل هؤلاء على الكلام في مثل هذا ، ولفرط غيظهم من الأنبياء والمسلمين لقولم : إن الله خلق الأشياء لا من شيء ، واخترعها بغير شيء .

وأنت تجدهم يغتاظون من تحريم الحمر والأنبذة ولحم الحنزير ، يشيرون بذلك على المرضى ، فإن رجدوا مسلما يتوقى شرب الأنبذة كلها قالوا : الأنبذة من دوائك ، وأهل العراق يبيحون لك . وإن وجدوا من يترخص ويأخل بقول أبني حنيفة في الأنبذة ، ذموا عنده التمر وما يكون من التمر ، فلما وجدوه يشرب مطبوخ العنب ويتوقى ما سواه قالوا ليس المطبوخ بثيء وإنما الشفاء في الذي لم تمسه النار ، ولذا قال جالينوس وبها تعجن الأدوية ، كل هذا عداوة / لرسول الله من في ويذكرون عن أفلاطن أنه قال : ما دخل جوف أبن آدم شيء شر من الماء .

وكان أبو جعفر المنصور وجد مرضاً فذكر له طبيب بجند يسابسور فأحضره ، فمكث في داره زماناً وأقام فيها لعلاجه ، فلما طعم طلب من الحدم خمراً ، فقالوا له : ما في هذا القصر خمر ولا شيء من الأنبذة ولا لك إلى هذا . سبيل فقال أنا رجل ذمى وأستحله وبه أحفظ صحتي ، وما شربت ماء مذكذا وكذا خوفاً من شره ، وأنا أخشى إن عدمت الحمر أن أمرض وأموت ، فقيل له ما شاء فليصبك مالك إلى هذا سبيل ، فشرب الماء على كره فلما أصبح أخذ قارورته فإذا هي كما كانت وهو يشرب الحمر ، فاشتد تعجب وذكر ذلك لإخوانه .

وعندهم أن الحرارة الغريزية تقوى بشرب الحمر وتضعف بشرب الماء ، حتى قال قائل منهم والله ما حرم نبي العرب الحمر والأشربة على أتباعبه إلا لفضل عقله ، فان الأنبذة المسكرة مضرة بالعقل جد أ محيلة له و كذا الغناء ، وما شيء أفضل من العقل ، فكل ما أضر به وأثر فيه فخبيث ردي ء ، وقد وجد في العسل وغيره ما ينوب عن الحمر وسائر الأنبذة في إسخان المسزاج وتعديل الطبع مع سلامة العقل ، فجناية الأشربة المسكرة في تغيير العقال أعظم الجنايات وأكبر الأمراض ، وليس الطبيب من داوى مرضاً بسدواء أعقب مرضاً هو أعظم منه .

قال فأما ما يحدث لشارب السكر وسامع الغناء من الطرب وسرور النفس والنزاقة والخفة فما هو إلا لنقصان عقله ولا فضلة لها ولا خير منها ، فنبيّ العرب أطب الأطباء وأفطن العقلاء ، هذا قول من كان له عدواً ومكذباً .

وقد ذكر الناس/ فضل عقول أكلة التمر ولحمالجزور على أكلة لحمالخنزبر بما هو مذكور في غير هذا الموضع، والناس يعاينون حياة الحيوان والنبسات بوجود الماء وتلفهم مع عدمه، ولا يغنيهم عنه خمر ولا غيره، بل تزيد الخمر في بلائهم، وهم، يذمون النخلة، وخيرًا ت الدنيا مقسومة بين النخلة والنعجة والتمور من الأغذية الشريفة النافعة التي يحيا بها الحيوان الأنس وغيره.

وفي التمر مع اللذة بأكله إخراج النعب وراحة للمكدود ، والملاحسون يسمونه لأجل هذا مسامير الركب ، ولما قيل للأعرابي صف النخلة قال جذعها بناء وكربها صلاء وسعفها ضياء وثمرها غذاء ، ومقدار النعمة بالنخلة يضيق هذا المكان عنه وعن شرحه ، ولأبي عثمان عمرو بن بحر رحمه الله (۱) كتاب في فضيلة النخلة على كل نبات ، وهو كتاب كبير حسن جدا ، وجهل هؤلاء عظيم وجناياتهم لا تستقال ، ولعل من قد قتلوه بأدويتهم مع حسن نيتهم فيه وحرصهم على برئه أكثر ممن أفاق عند علاجهم ، وكم فيهم من قد غلط فيه وحرصهم على برئه أكثر ممن أفاق عند علاجهم ، وكم فيهم من قد غلط في نفسه وأولاده وأهله بعلاج هذا لحذاقهم فضلا عن المبتدئين

ولهم إصابات في الحمايات إذا ابتدأت وكم تلبث ومتى تنصرف وكم دور يكون وبأي شيء يكون بحرانها ، إما بالعرق أو بالرعاف أو بالقيء أو بالبول أو بغير ذلك ، هذا يعرفونه بالتجربة ، ويغلب في العادة ، وقد لا يكون .

كما يعرف الملاحون الربح متى تسقط وكم تلبث ، يعرفون هذا في البحار وفي الأودية ويعرفون أزمانه كما يعرفون أوقات المد وأزمان زيادته ، وأوقات الحزر ، وينتظرون ذلك ، / وكما تعرف القوابل غيره من الحمل ، وذكسر هو أو أنثى ، وكم تلد أمه بعده من ذكر وأنثى مما يتفق لهن قيه إصابات حسنة ، وكل هذه عادات وتجارب . فإن قبل : فاذا كان الدواء والسم لا يقتل ، فلم تذمون الساقي لذلك والشارب له ؟ قلنا ندمه ونؤنمه على ما حدث من فعله من الشرب والإسقاء ، وان كان ما يحدث من الموت من فعل الله ، لأن الله

<sup>(</sup>١) يقصد أبا عيان الخاحظ

أجرى العادة بفعل الموت عند ذلك ، ونذمه كما بذم من إلقاء غيره إلى السباع ، وكما يذم من سعى بالناس إلى الولاة ودل على أموالهم وإن لم يأخذه الولاة ولا أكلهم السباع ، لأن الغالب من ولاة الجور أخذ الأموال ومن السباع الأكل ، كذا الغالب فيما أجرى الله به العادة الموت عند شرب الدواء المسسوم والسم ، فليس لأحد أن يفعل ذلك ، وكذلك لا تلم الساقي ولا الشارب إذا تناول ما جرت العادة بالسلامة معه وإن حدث عقيبه الموت ، ألا ترى من أطعم غيره طعاماً لذيذاً ينفعه به فمرض عقيب ذلك ومات لم نلمه لأن الغالب في العادة السلامة .

و نلوم من سقى غيره سماً قاتلاً فعوني وانتفع بذلك أتم منفعة ، فإنـــا نلومه و نضلله و نؤثمه ، والرجوع في جميع ذلك إلى غالب العادة .

فان قيل فلم ابيتم أن يقع الفعل من الجماد والموات بالطبع ، قلنا لو وقع الفعل بأيّ وجه كان من الجماد والموات رمن ليس بحي ولا قادر لكان لا اعتبار بأن يكون الفاعل حيثاً قادراً ، ولا حاجة بالفعل إلى أن يكون فاعله حياً قادرا ، ولوُجد البناء والكنابة / والصياغة وغير ذلك من الانسان وإن جهل وإن عجز وإن اجتهد في أن لا يقع ذلك منه وان مات ، فلما لم يقع ذلك منه وهو ميت ، وقد علمت وتيقنت أن الفعل لا يقع إلا من الحيّ القادر ، وإن

ولمو وقعت الافعال من الجماد والموات بالطبع أو بغير ذلك ، لوقع من الحجارة والسحر والماء والمنار والهواء وغير ذلك البناء والصباغة والنجارة والكتابة على أن هذه الأشياء كلها دون ما أضافوه إلى الأدوية والسموم من الأفعال . لأن الموت والحياة والعافية والسقم أعظم من الحياطة والكتابة وجميع ما ذكرنا والعجب لجهل هؤلاء إجازتهم وقوع الحياة والموت والصحة والسقم من الجماد

بالطبع ولايقع منها كتابة ثلاثة أسطر ولا نساجة بارية طولها ثلاثة أذرع

فإن قيل: إنكم قد دفعتم الضرورة بقولكم إن الفعل لا يقع من الجماد والموات فنحن نجد الشبع يأكل الحنزير ويزول معه الجوع ، وكذا الريّ عند شرب الماء وكل هذا معلوم باضطرار .

قيل له: المعلوم باضطرار زوال الجوع بأكل الخبز والعطش بشرب الماء، هذا لا ينكر ولا ينكره عاقل ، فأما من ادّعى أن الفعل للخبز والماء ، وأنه قد علم ذلك باضطرار ، فقد ركب جهلاً ، لأن الحيّ الناطق العاقل المستطيع ليس يعلم ما يقع منه من الكتابة والبناء أن فعله باضطرار ، وإنما يعلم ذلك باستدلال .

ألا ترى أن العقلاء يختلفون في ذلك ، فيقول المنجمون ان من وقع منه الوفاء والعدل فذلك من فعل / المشتري ، ومن وقع منه الجور والغدر فذلك من فعل المريخ فيه ، ويقسمون الأفعال كلها على ذلك ، ويجعلونها لغير من ظهرت منه .

وكذا تقول المنانية ، فتجعل ذلك للنور والظلام ، ويقولون آخرون إنه لحملة الفلك والكواكب في حيوان الأرض ، ويقول المجبرة : إنه من فعل الله فيهم ، فإذا كان فعل الحيّ القادر العالم ليس يعلم أنه هو الفاعل له باضطرار ، فكيف صرتم أنم تعلمون باضطرار أن الاحراق فعل النار ، والشبع فعل الحبز ، والذي فعل الماء والعافية فعل الدواء بالمضرورة ، وهذا قول من لم يعرف فعلا ولا فاعلا قط .

وان كان حكم النار مخالفا لحكم الدواء والحبز والماء ، لأن النار قد خلق الله فيها الحرارة والاعتماد صعداً ، فهي اله للعباد في الاحراق والتقطيع ،

والانسان المثير لحا هو المحرق بها لا هي ، كما أن الفاتل بالسهم الذي يرميه وينفذه في المقتول هو الفاتل به هو المفرق لأجزاء المقتول هو القاتل به هو المفرق لأجزاء المقتول بالسيف لا السيف ، وكذا القاتل بالحجر هو القاتل بسه لا الحجر .

وقد قال أبو هاشم وغيره : إن العاقل يعلم باضطرار أن الجماد لا يقع منها فعل ولا تفعل ، كما يعلم أنها لا تسمع ولا تُبصُر ، وإن كان ماني القس الذي تقدم ذكره يقول إنها تسمع وتبصر وتحس .

ولكن لما وقع الاسهال عقيب شرب بعض الأشياء ظن هذا الجاهل أن ذاك فعل الدواء ، كما ظن هذا عند صوت الخشبة إذا شقت ونشرت أن ذاك صحيح منها لتألمها ، فاحتجنا أن ننبه على فرط جهلهم ، وإن كان الأمر في الوضوح كما قال ابو هاشم / وهم في هذا كمن قال للبيضة فعل الديك ، والحيوان فعل أبيه ، لأن ذلك يؤخذ عقيب سفاد هذه الفحولة ، كما أن الاسهال يكون عقيب شرب الدواء .

فإن قالوا: فقد يكون السفاد ولا يكون الولد وقد يكون ولا يكون ، قيل له : وقد يكون الاسهال عقيب الدواء وقد لا يكون ، حتى أن الطبيب يعطي لمن بدنه مملوء بالصفراء دواء ليسهله عشر مجالس فقد لا يسهله ، وقد يريد يسهله مجلس واحد ، فربما جاءه عشرة مجالس ، وربما أسهله مائة ، وقد وجدنا الحنظال والسقمونيا يأكلها كبير الحيوان فلا يقتلها ولا يسهلها ، بل يغذ وها ويحييها كما قد تقدم شرح ذلك .

وكذا قال أبو على رحمه الله للفلكيين والمنجمين حين قالوا: إن النبات فعل الشمس لأنا بجدها إذا طلعت على الأرض ظهر نبائها ، فقال لهم ولم

إذا كان ذلك وجب أن يكون هذا الفعل وهذا الأثر للشمس ، ثم قال : وقد تطلع على جميع الأرض و الجبال وأكثرها لا ينبت شيئاً ، وقد تغيب الشمس عن الأرض مثل مقدار طلوعها عليها من الزمان ، فلم وجب أن يكون هذا الأثر لطلوعها دون أن يكون الغيابها ، والنبات بحاله .

وقال لهم قد يحرث الحراث الأرض في وقت الحرث ويسوق إليها الماء ويلقي لها السماد والتراب بحسب حاجتها فتنبت وتربع عند هذا الفعل منه ، ومتى لم تحرث ولم تبذر ولم يسق الماء إليها لم تنبت قليلا ولا كثيراً وإن طلعت عليه الشمس والقمر والكواكب ، فلو جعلتم هذا الانبات والربع فعلا للفلاح الحراث كان أشبه / وأقرب من جعله فعلا المشمس لأن الحراث حي قادر عالم ، ولو كانت الشمس حية قادرة عالمة فإن النبات والربع يجدونه عند فعل الحراث لا عند طلوع الشمس . فكيف والشمس والقمر والكواكب جماد وموات ، والعلم بأن الغيم والبرق والماء والربح والنار والنبات والربح والنار والكواكب جماد وموات ،

وماني يدّعي في أجسام السماء والأرض كلها قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها بأنها سميعة بصيرة حساسة دراكة ، ولا فرق بين من ادّعي هسذا أو ادّعي لشعاع الشمس والقمر كذلك ، وأنه كاتب وخطيب ، وإنما ذكرنا هذا لتعجب من جهله وجهل أتباعه ومن قال بقوله .

فإن قيل فلم لا قلتم إن النبات والربع فعل الحراث كما ألزمتموه مخالفكم ؟ قيل له : لو كان ذلك فعله لفعله في كل وقت ولبت في كل وقت ولجاء على ما يدبره من القوة والكثرة ، فلما لم يكن كذلك علمت ، أنه ليس يفعله وإنما هو شيء قد أجرى الله العادة به عند حرث الحراث وعند طلوع الشمس وقد لا يكون كما قد تقدم ذكر ذلك . وكان مما يسأل عنه هؤلاء الدعاة الذين قاءمنا ذكرهم قوله بهلي : « صوموا تصحوا » قالوا (۱) فها هنا من يصوم فيسفم وربما تلف ، قيل لحم هذا القول قاله لمن يصلح بالصوم ويحتاج إلى الصوم ، وقد عقل المخاطبون ذلك عنه ، ألا ترى أنه قال لهم بأن المسافر والمريض والهرم لاصيام عليه ، وأن الفرض يسقط عنه ، وهكذا شرع وبيتن ، فتلاعليهم ما أوحى إليه ربه عز وجل /

وكان مما يسألون عنه ، قوله عنيه المسافروا تغنموا ، و « بورك لأمسني بكورها ه قالوا : وقد وجدنا من يسافر فلا يغنم ومن يبكر فربما سلب أو قتل (٢) ، قيل لهم قد مضى الجواب في مثل هذا ، وهو أنه عنيه أمر بذلك من يحتاج إليه ليفعله على الوجه الذي بغلب على عقله أنه يسلم وينتفع ، ألا ترى أنه منالهم يأمر بذلك المرضى والزمنى ولا في الأوقات المحرقة ، بل قد نهى عن ذلك و تلا عليهم الوحي قوله عز وجل : « و لا تُلقوا بأبديكم إلى التهلكة (١١ ، وقوله « وخذوا حذركم الله التهلكة (١١ ، وأنه ما أمر بذلك في كل حال ، وإن كان هناك مطر مانع أو برد أو حر أو عدو نحوف ، وقد نهى عنالهم على ما فيه غرر وخطر ، حتى جاء عنه أن من يأت على سطح غير محجر فقد برئت منه الذمة ، وأن من و كب البحر عند هيجانه فقد برئت منه الذمة .

ومما يطيعون عليه عليه عليه عليه اله أهديت إلى ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لاجبت ، قالوا فهذا تعرّض بالناس ورغبة في أموالهم وحيلة على

<sup>(</sup>١) جاء في هامش الكتاب و تأريل قوله عليه السلام : صوموا تصحوا 🛚

 <sup>(</sup>۲) جاء في الهامش : تأويل قوله عليه انسلام ، «سافروا تغنموا »

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٩٥

<sup>(</sup>٤) النساء ٢٠٢

على ما في أيديهم ، أي هاتوا لي شيئاً وأهدوا لي شيئاً واطعموني شيئاً ، قيل نهم إن نزاهته وترفعه شيء معلوم من الله صلى الله عليه ملك جزيرة العرب وهي أوسع من جزيرة الروم ، وهي من شجر عُمان إلى أوائل الشام في الطول وفي ا (١)

منهم عظيم الشأن ، وهي الآن باقية فا (٢)

/ وحازه وجي له وحمل ما له إليه ، فحرم نفسه وأزواجه وأهل بيته من ذلك كله وبذله ووهبه للناس كما تقدم شرحه لك في غير موضع من كتابك هذا والمعلوم من سيرته انه كان يكافيء المهديّ بأضعاف هديته ، والمنصف لا ينصرف عن الأمر المعلوم المتيقن باللفظ المحتمل ، فكيف وهذا القول منه ﷺ من الآداب الشريفة والوصايا الكريمة ، ونهي منه عن احتقار الققراء والمساكين، وأنه يجب على الأغنياء أن يقبلوا منهم ما يهدونه إليهم وإن كان حقيراً قليلاً ــ وأن يجيبوهم إذا دعوهم في ولائمهم ، وإن قل ذلك ، وأن يظهروا لذلك البشاشة والمسرة والطلاقة وكان ﷺ بقول ه إياكم والنكلف ، وإذا حضر عند أحدكم زائر فلا يتكلف له ما ئيس عنده ، وبتسما لأحدكم أن يتكلف ما ليس عنده ، وبئسما له أن يحتقر ما عنده ، وبئسما لأحدكم أن يحضر عند أخيه فيحتقر ما يقدمه إليه . \* <sup>(٣)</sup> وهذا معروف من وصاياه ، وقد أخذه عنه أصحابه ، فلهذا قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل دعاه في وليمة شرط أن لا تتكلف لنا ما ليس عندك ، ولا تؤخر عنا ما

 <sup>(</sup>١) بياض في الأصل حوال نصف سطر

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل حوالي نصف مطر

 <sup>(</sup>٣) في هامش الأصل برقال عليه انسلام إياكم والتكلف وإذا حضر عند أحدكم زائر قلا يتكلف له ما ليس عنده بر.

قد يحمله ذلك على اغتصاب أموال الناس / وعلى احتقار الفقراء فيوقعه في كل ما يكره من تنغيص العيش وآلكد في العاجل والعذاب الآجل ، ولو أخذت في شرح قدر المنفعة بهذه الوصية لطال به الكتاب ، فكم فيها من نفي الكبر الذي لا يليق بالإنسان ، وهو المعطب له والجالب عليه مقت الله ومقت عباده . وهو المعرض لزوال نعمته ، وهذا من تواضعه صلى الله عليه ومسن بركاته على العالمين بوصاياه الشريفة النافعة في الدين والدنيا ، التي قد ذهسب الناس عنها يمينا وشمالا ، ولو طلبوها واستعملوها لأغنتهم وأعانتهم على الدين والدنيا .

وقد جمع أبو أحمد الحسن بن سعيد العسكري رحمة الله عليه ألف وصية فاطلبها واكتبها ، فهذا من المحاسن التي قد ظنها هؤلاء أنها من المساوى، ولكن الحيبة والافلاس أحوجهم إلى ذلك حين لم يجدوا فيه علي مطعنا

وكذا طعنوا في قول أبي بكر الصديق حين أراد أن يستخلف عمر وقال له طلحة أو غيره ما تقول لربك وقد استخلفت علينا فظاً غليظاً ؟ فقال أبربي تخوفني ؟ إذا سألني قلت له استخلفت عليهم خيرهم وأنفعهم لهم وأحرصهم على وشدهم وأقواهم عليهم ، فقال هؤلاء الطاعنون هذا تجبر

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل حوال نصف سطر

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل حوال نصف سطر

و تكبر منه وليس كما ظنوا ، ولكن هذا قول واثق بالحجة مدّدل بالحق ، وهذا نظير ما قال الله لرسوله عليه أن يقوله لأعدائه : « قل ادعوا شركاء كـــم ثم كيدون فلا تنظرون (۱) ونظيره قول هود عليه السلام لقومه (۱)

أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه لك (٢)

/ سقط على ً

وطعنوا في قوله على الآخر دواء الذباب في إناء أحدكم فافعلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء الوهو يبدؤنا بالذي فيه الداء وهذا ليسس بمنكر ، وقد تشاهد ذباب النحل وفي شعرته الذي يلسع بها الدواء (٤) وفي جوفه العسل وهو الشفاء.

ويطعنون عليه بأنه كان إذا أكل لطع إصبعه ، قالوا هذه هي القذارة ، وأبن هو عن آداب كسرى والفرس فإنهم كانوا لا يأكلون إلا بالبارشين و بما قطع بالسكين..

وهذا أيضاً من محاسنه وفضائله في أنه كان يلطع إصبعه ، ويردف خلفه ، ويرقع ثوبه ، ويخصف نعله ، ويعين خادمه ، ويمشي مع الضيف والأرملة والفقير في حاجتهم ، ويصنع لهم ، وكم له في ذلك من وصية ، وكذا كان خلفاؤه وأمراؤه لرعيتهم ، وذلك مذكور في موضعه ، والانسان لا يعاف ريقه ولا ريق ولده وأحبابه ، والريق أحد النعم العظيمة من الله على خلقه وفي جفافه

<sup>(</sup>١) الأعرف ١٩٥

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل حوالي نصف سطر

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل حوالي نصف معار

 <sup>(1)</sup> كذا في األصل و لعل األصح: الداء

و بطلانه من فم الانسان هلاكه ، وبه يسيغ طعامه ، وما في ذلك من النعــم أكثر من أن يحصى ، وهذا من تواضع الأنبياء وتعريف الناس أقدارهـــم ، ولهذا بصق يَنِكِنَّةٍ يوماً على كفه ثم وضع أصبعه عليه وقال يقول الله تبـــارك وتعالى .

\* ابن آدم أنى تعجزني وقد خلفتك من مثل هذه ، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وثيد ، جمعت ومنعت ، حتى إذا بلغست التراقى قلت : أتصدق وإني أو إن (١)

يقول القبر للميت حين يوضع فيه و يحك (٢) الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود ، ما / غرّك بي إذ كنت تمر بي قداداً [ وهو الذي يخطر في مشيته ويقدم رجلاً ويؤخر أخرى ويتكبر . ]

ولهذا قال مالك بن دينار للمهلب بن أبي صفرة وهو يمشي و كان ملكا عظيماً وسلطاناً كبيراً ، ما هذه المشية التي يمقتها الله إلا بين الصفين ، فقال له المهلب : أو تعرفني قال : نعم ، قال ومن أذا ؟ قال مالك : أنت الذي أولك نطفة مذرة ، وآخرك جيفه قذرة ، وأنت بينهما تحمل العذرة . فاستحيا المهلب وقال له : قد عرفتني حق المعرفة ، وكم مثل هذا في وصايا السلف وآدابهم رضي الله عنهم ، وهؤلاء يعيبونهم ويطالبونهم بالعجب والكبر ، الذي لا ينبغي لمن صفته ما قال مالك بن دينار ، كما يعيبونه على أنه حرم المسكر والغناء ، ولبس الحرير والديباج ، واستعمال أواني الذهب والفضة ، وكشف العورة والإشتراك في الزوجة .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل حوال نصف سطر

ونزار المتسمي بالعزيز لا يحرم ذلك وينزين بالجوهر ، ويركب إلى الصلاة بالمزاهر ، وبين يديه العبيد والملاهي مجردين ، ويستقدرونه بالتجروي ويستنطقون كسرى والمجوس ، وهم يتنزهون عن الماء ويتطهرون بالبول ، فالبول طهورهم والميتة طعامهم ، وأمه امرأته وصديقة وكيله في وطنها اذا غاب عنها ، والحربذ يطهرها بالبول حين يعابن فرجها ويباشر ذلك ببده ، وأكل الميتة هو ما يشدونه من البقر في عيد لهم ويأمرونها بعد الشدالوثيق (۱)

حتى تموت وحل أكلها وهو <sup>(۱)</sup> فانظر من قد استضعفوا و <sup>(۳)</sup>

/ ولا الطهور كما قد تقدم ذكر ذلك ، وهم لا يأكلون مع المسلمين في بلادهم في صفحة واحدة ، فاعرف هذا من أحوال هؤلاء وتعديهم على الله وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان الحسن بن احمد ملك البحرين قال لأبي الحسن الحرزي حسين أخذ جوهر مصر وجاء أبو تميم بعده . يا أبا الحسن ، ما ترى أبا تميم يفعل إذا دخل مصر ؟ وما الرأي له ن يفعل ؟ فقال له الحرزي إن هو قدم ورفسع حجابه وتواضع وأنصف الرعية وتباكى وقان إنما خرجت لغزو الروم وارتجاع الثغور ورحمة للناس من جور الديلم فهو يملك الأرض ، فما بين يديه أحد ، إنما هو ولد سيف الدولة ، وناصر الدولة ، ومعز الدولة ،وهم في غفلة وبطر، وجندهم الديلم وهم شبعة ، فرجعت جواسيس الحسن بن أحمد من مصر فذكروا دخول أبي تميم وزية وركبه الذهب وملابسه المقهبة حتى خفه وما

 <sup>(</sup>١) پياض في الأصل حوال نصف سطر

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل حوالي نصف مطر

<sup>(</sup>٣) بياض في الاصل حوالي نصف سطر

على رأسه وفي عمامته من الجوهر وما في أدنى دابته ، وأنه أطعم الناس على موائد من ذهب وفي أواني الذهب ، وكثرة حجابه ، فقال : الحسن لأبسي الحسن الحرزي قد سمعت ما هو عليه فما عندك؟ فقال له الحرزي اصفع قفاه فما بين يديك أحد ، كلكم قد ظهرت مخرقته وماتت فضيحته . وكان الحرزي جريشاً عليهم يحتملونه ويستنصحونه وبحد إلى بحيلهم ومخاريقهم ويكشفونها له ويستزيد ون له في الحيل ثقة به . فأكب الحسن على أبي تميم كما ذكرنا وطمع فيه ذلك الطمع ونصحه تلك النصيحة وتشاتما وتفاضحا (١)

به ومات عقيب ذلك واغتنم أبو تميم <sup>(٢)</sup> .

وأعطاهم ما أرادوا قبل أن يبعثوا / عليه غيره، وأخرج إليهم أربعين كتاباً من كتبهم إلى آبائهوإليه وما بينهم من المخالصة وأن الدعوة واحدة كما تقدم .

و إنما جر هذا الكلام عيب هؤلاء الجهال على رسول الله عَلَيْظِ بلطع إصبعه وكونه لم يفعل من التجبر والتكبر ١٠ يفعله الملوك ، وهذا من محاسنه وآثـــار نبوته .

وكقوله عَلَيْتُهِ : ٥ من احب أن يمتثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده مسن النار » ، وما أكل متكناً قط وكان يجلس على الأرض ويقول « إنما أنسا عبد آكل كما يأكل العبيد وأجلس كما يحلس العبيد ٥ ويلبس الصوف ويعقسل العنز ، ودخل مكة حين فتحها في عشرة آلاف وهو على رحل رث ، وإن عثنونه لينال واسطة رجله من التواضع ، ١٠ زاده الله تسليطاً وتمكيناً إلّا ازداد

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل حواني نصف مطر

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل حوالي نصف مطر

لله هيبة وإجلالا ، ومن المساكين قرباً وبهم رأفة وملابسه معروفة ، وقبض مُلِلِثَةٍوحاله معروف ، وبردته التي يتجمل بها الخلفاء تساوي دانقين .

ويوسف بن دحية ملك عمان وحدها يلبس الوشي المثقل بالذهب ، ويستعمل أواني الذهب والفضة وله العبيد والكراع والأثاث والحزائن ، وكذا ملك البحرين وملك عدن . وكذلك ملك صنعاء واليمن ، وقد ملك الميالية هذا كله ونجران وتيماء وتبوك ووادي القرى ، وغير ذلك مما يطول تفصيله ، فلو أراد ما أراده هؤلاء لقدر على أكثر مما قلروا عليه ، وقد ذكرنا ذلك وغيره من حال خلفائه وزهدهم فهؤلاء (١)

واعلم ان قول الحرزي وعيسى ابن <sup>(۲)</sup>

## لأبي طاهر ولأبي تميم ولأبي (٣)

/ الندبير فكلكم قد افتضح مع تستركم به، إنما هو غباوة عن معجزاته ودلائل نبوته ، وأنه شيء تولى الله حراسته ونقض العادة به ، فما زلت له قدم ، ولا بارت له حجة ، ولا أسكته خصم ، ولا أخجله علو ، مع كثرتهم وجلدهم وطول مقارعتهم كما قد تقدم لك ، ولكن هؤلاء الجهال لا يشعرون ، قدد جعلوا ما أعطاه الله من النصر والحجة أنه شيء ناله بوفور عقله وسداد تدبيره .

كما يقول هشام بن الحكم وابن الراوندي وأمثالهما في أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأنه كان ناقصا وجبانا وجاهلا ومجنونا ، وأنه ما بايعه أحد ولا أطاعه كثيراً أحدكما هو مذكور لهم ومشروح في كتب الامامية .

فقیل لهم فکیف استوی له أن یغلب بي هاشم وشیعتهم و آتباعهـــم

 <sup>(</sup>ه) ١ و ٢ و ٣ : بياض في الأصل حوالى نصف سطر

وهم أعقل الناس وأشجع الناس وأفطن الناس وأشرف الناس حتى أطيع في حيائه ولفذت وصيته بعد وفاته، فأطيع خليفته بعده ووصايا خليفته بوصاياه فنفذت بعد موته فأطيعا حيين وميتين .

قالوا هذا عجز فيه الدهر ، فكان عذرهم في انقطاعهم أن سموا ما أعطاه الله من الحجة عجز فيه الدهر ، كما قال أو لئك في حجة رسول الله من الحجة عجز الله عليه الدهر ، كما قال أو لئك في حجة رسول الله عليه أنه و فور العقل وسداد الرآي والتدبير .

ومما يطعن هؤلاء الدعاة على رسول الله ﷺ ويعيدونه ويبدونه ، أنه جاء مرة يطلب مولاة زيد بن حارثة ولم يكن في بيته ، وكانت امرأته تخبز فأخرجت رأسها من التنور وخرجت إليه (١)

وأخرج زيد بن حارثة في سرية

من المشيخيين إنما معنى قوله

و تخفي / في نفسك ما الله وبديه ا أي قد زنيت .

(۲) ملنقيا

والمتأمل يعرف كذبهم في ذلك قبل أن يعلم أنه نبي صادق ، لأن زيد بن حارثة رحمه الله مولاه وصاحبه قديما قبل النبوة وقبل الوحي ، خصيص به محب له ، يسافر معه ويقيم معه وامرأته زينب بنت جحش هي بنت عمة رسول الله عليه وهو زوجه بها ، وقد رآها صغيرة وكبيرة ، لو قال قائل إنه رآها ألف مرة لما خشي أن يكذب . وكانت زينب رحمها الله امرأة سيئة الحلق كثيرة النفار لزيد ، وكان رسول الله عليه يشق عليه ذلك ، ويكره أذية زيد ، وينهي زينب عن ذلك ، ويعدلها ويأمر زيد باحتمالها والصبر عليها ، وكان عليها ،

<sup>(</sup>١) بياض في الإصل حوالى نصف مطر

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل حوال نصف مطر

ود ً لما يرى من نفارها لزيد أنه لم يزوجها به لما يلقى زيد من أذاها ، وأنسه كان مِنْ إِلَيْهِ قِد تزوجها فكان أولى بالصبر على قرابته من الغريب ، فأوحى الله إليه أنها مع خلقها مؤمنة ، وإن زيداً سيطلقها ، فإذا طلقها فتزوجها أنت وضمها اليك . فلم يلبث زيد أن طلقها وجاءه فأعلمه مِنْ ذلك ، فقال رسول الله مِنْ لايد : راجعها وأمسكها ، وستر عن زيد ما أوحى الله إليه ، فعوتب في الا عرفه ما أوحى إليه ، فلم يؤثر زيد مراجعتها ، واعتدت ، فتزوجها رسول الله رسول الله يؤثر زيد مراجعتها ، واعتدت ، فتزوجها رسول الله غين الله عن الله عن الله عن من فين الله ذلك والسبب فيه وعاتبه الله كونه ستر ما أوحى إليه عن (١)

وما زال زيد مقيما على طل<sup>(۲)</sup> وبذل النقس في طاعته <sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>ه) ٦ ر ٢ و٣ : بياض في الأصل حوالي نصف مطر

المعروفة وأعينهم مادة إلى مطعن (٢)

ا نواعن هذا و هو أنه قد اغتصب / رجلا

من خاصته امرأته فزنا بها وقبله لعداوته له ، وهو يدعي النبوة والأمانة وأنه اختاره لأ مانته وثقته على الحلق أجمعين ، وأنه وحده صفوة الله وأنه لا نظير له في ذلك إلى يوم القيامة . فأبن كانوا عن هذا ، وأين كان الصحابة الذيب قد انبعوه لأنه نبي وصادق وقد جاء هم بتحريم الزنا وتحريم قتل النفوس بغير حلها ، فإن قالوا : قد تكلموا وقد أنكروا ، قيل لهم : لو كان كذلك لجاء بجي، أمثاله ، ولا فرق بين من ادعى هذا أو ادعى أن زيد بن حارثة قد تكلم في ذلك وضح وخطب وصار معه جماعة في ذلك ، وحاربوا وصاروا إلى الروم بجلبين على رسول الله وراجعين عن دينه ، وكذا كانت قصة ابنه أسامة بعده إلا أن هذا قد خفي علينا وخدعنا وظهر لكم أنتم وعرفتموه بفضل عقولكم وفطنتكم، وقد قلنا لكم غير مرة لو اعتبرتم ما جرى على انمتكم وعليكم من الفضائح مع تستركم بالاسلام وأنكم من الفاطميين لكفاكم في الدلالة على أنوته من من أن فاطمة عليها أبوته من أن من أن فاطمة عليها

<sup>(</sup>٥) ١و٣ بياض في الأصل حوالي نصف سطر

> نجد أبا بكر وعمر وبني هاشم (<sup>۱)</sup> بين زيد وأسامة ورسول <sup>(۲)</sup>

/ بعضا كما قد تقدم شرح ذلك حتى ينقل علي بن أبي طالب إلى عمر أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله علي فيزوجه ويفترشها ويولدها ، وهذا الذي زعمتم أنه ضربها وقتل جنينها في بطنها ، وقد قلنا فيما تدعونه من البقية وجوها في بعضها كفاية .

وتد عون أن أبا بكر أنفذ المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير الانصاري في قتل سعد بن عبادة الانصاري وهو سيدهم فقتلاه وهذا أظهر مما ادعيتم في زيد ، فكيف لا تدعون ذاك وقد ادعيتم ما هو أظهر منه . ونحن نجد الحزرج رهط سعد بن عبادة أطوع الناس لأبي بكر وعمر ، يعتقدون إمامتهما ويتقربون إلى الله في الجهاد معهما ، حتى ان قيس بن سعد وسعيد بن سعد من أخص الناس بهما ومن أنصارهما وأمراء سراياهما ، فما تأمل متأمل ولا تدبر متدبر إلا وجد من الادلة على أكاذيب هؤلاء وأكاذيب أسلافهم الذين قدمنا ذكرهم كهشام وأتباعه .

وثما يخدعون به المترفين والمستجيبين لهم بأن يقولوا هل علمتم لم حرم محمد أزواجه أن ينكحن بعده ، ولهذا سر لطيف باطن خفي وهو أن أزواجه

 <sup>(</sup>٥) ١ و٢ و٣ بياض في الأصل حوالى نصف مطر

قد كن وقفن على سحره وحيله فخاف أن ينزوجهن أحد بعده فيتحدثن بذلك لما في النساء من الرقة والضعف فعلم هو بهذا فحرمهن ، وهذا من حكمته وفطنته ، وقلنا قبل كل شيء من أين لكم صحة هذه الدعاوي ، أهر شيء علمتموه بالخبر والنقل أو بالالهام (۱).

مسائلكم و شبهكم ليست من شبه (۲)

الزبالين والكساحين ولعمري

/ إن من كان قادته وسادته وأنمته الذين قدمنا ذكرهم وسيرتهم ومن لهم مثل هذا العزيز فهكذا تكون شبهه ومسائله ودعاويه وحججه ، وقد حرم علي على الرجال أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم وبنات الأخ وبنات الأخت ، فإذا إنما حرمهن لمثل ما قلتم وهو السر اللطيف والباطن الحنمي هاتوا حكمتكم وفطنتكم .

ثم نسائلكم ونقول لكم قولوا لنا ما هذه الحيل وما هذا السحر والذي وقف عليه النساء ، اذكروه لنا ، فإن قالوا: ما ظهر ولا عرفناه ، قلنا فما يدريكم أن التحريم كان لهذا ، وإن قالوا قد ظهر ، قلنا : فما أغنى تحسريم الأزواج شيئاً ، وهاتوا هذا الذي وقفتم عليه فإنكم لا تذكرون إلا ما يشبهكم ويشبه أسلافكم ، فأما هو بيالي فأمره في الظهور والانكثاث والبعد من كل ريبة كما قدمنا وذكرنا .

والعقلاء يزدادون بصيرة في أمره عَلَيْكَم، أنه جمع بين الضرائر من بتات الاعداء والأولياء و فطمهن من الدنيا ، ومما تتناوله يده ، و كذا صنع بأهله ، وإن هذا

 <sup>(</sup>ه) ۱ و ۲ بیاض فی الأصل حوالی نصف مطر

الاقدام إقدام الأبرياء من كل ريبة ودنية .

ومن مسائلهم أن أبا القاسم المصري الاقليدسي المهندس النازل في قطيعة النصارى ، المنقطع إلى (١)

جملة كانت <sup>(۲)</sup>

فما تعرفها فيتمو <sup>(٣)</sup>

عَمْیب هذا و (١)

من المسلمين ، ويذهب في هذا أن أمرأة كانت تختلف إليه عَلَيْتُهِ في الريب ، فيخدع أصحابه وأزواجه بقوله هي العافية ، وكان هذا من أكبر المطاعن عليه عندهم ، وسرورهم بها أتم السرور .

ومن عجيب أمرهم أن رؤساءهم وأهل العقل منهم إذا افتضحوا يأخذون (٥) في الصلاة عليه والوصف له بالحكمة ووفور العقل وملك النفس وطول الصبر حتى لم يفتضح ، وأنا من أولنا إلى آخرنا مع التستربه نفتضح في كل طرفة عين .

فانظر إلى اختلاطهم وحيرتهم وفضيحتهم في كل ما يأتون به ويتعرضون له ، وكيف ينقضون على أنفسهم ويكذبون أقوالهم بألسنتهم .

ثم يقال لهم : هذا رجل قد أسخط الامم وعاداها وغاضبها وأغضبها ، وادّعى رئاسة ليس فوقها رئاسة لمخلوق ، وفرض طاعته ، وألزم الناس إقامة شرائعه وإنفاق أموالهم في إحياء دينه وسفك دمائهم في مجاهدة عدوه ،

 <sup>(</sup>a) ١ و ٢ و ٢ بياض في الأصل حوالي نصف مطر

<sup>(</sup>c) في الأصل « يأخذوا <sub>»</sub>

و كلف تلك التكاليف الشاقة الصعبة الذي قد تقدم شرحها ، وقال ان من أنكرها أو تسخطها كفر بالله وحل دمه ، وكان له في الآخرة العذاب الدائم .

وأتباعه إنما أطاعوه لأنه عندهم نبي صادق ، وتقربوا إلى الله بما أصابهم في اتباعه على ما قد تقدم من شرحه ، وهو بزعمكم يكذب ويتاقض في الآيات والأحاديث (1)

ليزني بنسائهم (٢)

عن تدبيره ولا ينفر ٣٠٪

لا يستوحش

/ منه خاصته وبطانتة . وقد اختلف على الرؤساء وعلى من لم يدّع مسا ادعاه في أقل القليل كما شرحنا وقدمنا من المحققين والمبطلين ، وسلم هو هذه السلامة التامة ، وكان له أصحابه في حياته وبعد موته ، إن هذا لهو أكبر معجزاته وأعظم آياته وقد انتقضت له العادات في هذا أيضاً كما انتقضت في غيره ، فهذه شهادة منكم له يتأكد بها حجته عليكم .

وينبغي أن تعلموا أن الايات التي يسأل عنها هؤلاء وأمثالهم من أعدائه بيناليم ، والأحاديث التي صحت عنه ما أراد بها ما يظنونه ولا ما يذهبون إليه . إذ لو كان كذلك لكان أو لئك الاعداء الذين كانوا معه وفي بلده وفي زمانه من قريش والعرب واليهو د والنصارى ، وأحوالهم في الفطنة والعداوة والدهاء والكيد ما قدمنا وشرحنا ينطقون بذلك ويحتجون به ويجادلونه ويجادلون أصحابه ، وكان هذا أسهل عليهم مما تكلفوه من إبطال أمره واطفاء ندوره

<sup>(</sup>ه) ١ و ٣ و٣ بياض في الأصل حواتى نصف سطر

وابن الراوندي والحداد والوراق (۱) ......لسول الله عَلِيْظُ ليس ممن يطعن عليه (۲) .....ليس ممن يطعن عليه (۲) ....

ذلك عليه و تحت <sup>(٣)</sup>

على الشدائد من (١)

من البلاغة فيجد <sup>(ه)</sup> .....

/ واسع الحلم، عنده من الصبر ما ليس عند غيره، فلهذا ضبط نفسه من أول أمره وقبل ادعاء النبوة، فما عرفوه إلا بالنزاهة والطهارة والثقة والأمانة، فكان يعرف عندهم بمحمد الأمين، فبفضل العقل تم له ما تم، واسترت عيوبه وحيله، وإن لم نقطع عليه فنحن نجوزه، فأخرجوا معشر المعتزلة هذا التجويز من قلوبنا وإن كان ضعيفاً. ذكر هذا المعنى ابن الراوقدي في الفريد في غير موضع منه. فيقال لهم إن هذا الذي ذكر تموه فإنما المعنى فيه شهادتكم له بالمعجزات والآيات التي لم تجدوا فيها مطعناً فعبرتم عنها بفضل العقل والحزم والصبر والحلم وقد سلمتم سلامته من كل فضيحة.

وقولكم إنه منذ أوّل أمره قد كان أحس بفضل عقله وصبره وحزمه وفصاحته فأمسك عن ذلك ولم يظهره إلى وقت ادّعى فيه النبوة ، كن ادّعى عليه وله أنه ولد كامل العقل وافر الحلم ، وأنه أحس بذلك من نفسه فلم

<sup>(</sup>ه) ١ و ٢ و ٢ و ٤ و ه نقص أي الأصل حوالي نصف سطر .

## يظهره إرصاداً لانبوة ، وأظهر التصابي (١)

وقد كان صلى الله عليه و سلم(٢)

- يقصد إلى (۴)
- حامم (1)
- بحيط يهم (ه)
- له على أن <sup>(٧)</sup>

/الله اختارني وحدي على العالمين إلى يوم القيامة، أن أحداً لا يأتي بمثل ما معي ولا بمثل سو رة منه إلا وهو على يقين أن أحداً لا يأتي بذلك . هذه قضيسة العقل ، فتعلم أنه قد كان على يقين أنهم لا يأتون بذلك ولا بما يقاربه ، وقد تقدم نظير ذلك، وإنما يقال فيمن أراد السلامة من الناس فطلب رضاهم، والخط في هواهم ، وتجدب ذمهم وسخطهم ، وتودد إليهم بما يهوونه أنه عاقل ، وقد سلم من ذمهم بعقله ، كما قيل استحق اسم العقل من رضي عنه الجميع المختلفون .

وهذا عَلِيْ أَتَى بَمَا يَسْخَطُ الأَمْمُ كُلْهَا فَأَكْفُرُهَا وَشُرَعَ جَهَادُهَا . وَفَرْضَ قَتَالِمًا وَقَتْلُهَا ، وَاسْتِبَاحَةً حَرْبُمُهَا وَسَبِي ذَرِيْبُهَا . وَإِهَانَةُ مَلُوكُهَا وَجِبَابِرَتَهَا . حَبَى كَذَبُوهُ وَشَتْمُوهُ وَضَرْبُوهُ وَحَصَرُوهُ وَأَجَاعُوهُ وَطَلِبُوا نَفْسَهُ وَقَتْلُوا أَتَبَاعَهُ وَبِذَلُوا الوسْعَ كُلُهُ فِي مَكَارِهُهُ ، إِلَى غَيْرِ ذَلْكُ ، فَكَيْفَ يَقَالُ فِي هَذَا عَلِيْكُمْ أَنْهُ

<sup>(</sup>ه) ١ و ٣ و ٣ و ١ و ٥ و ٦ و ٧ نفصن في الأصل حوالي ثلاثة أرباع السفر .

/ فاذا حصل فعلوا فيه فعل طلاب الدنيا كما فعل غيرهم ممن قدمنا ذكره فما منهم أحد في ابتداء أمره وفي أول طلبه إلا وقد تودد إلى العامة بأنه يريد الدين والدار الآخرة . فإذا قدر وملك واستوى أثر في نفسه وأهله وول.ده وتنعم وتمرغ في الدنيا . فكيف انتقضت العادة بهؤلاء ولو ادّعى مدع في زهد رسول الله يُظاهِومنعه نفسه وأهله وولده وكذا في على بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ما ادّعيتم في هؤلاء كان يكون الخراب فيه إلا الجواب في هؤلاء.

وأخرى أنكم معشر الامامية تدّعون أن رسول الله على الله على الله على المامية تدّعون أن رسول الله على المامية والأصحاء والمحامة والعامة والرجال والنساء والاحرار والعبيد والمرضى والأصحاء والمقيمين والمسافرين ، وأنه عليه السلام بين لهم هذا الفرض وبلغهم إباه يحسب وجوبه وشموله وعمومه ، فأعلمهم إياه ، وجعلهم على يقين من وجوبه وأن هؤلاء اغتصبوه على مصلاه ومقامه في حياته وفي بيته ونصب عينيسه وبحضرته وبحضرة أهل بيته وخاصته (١)

/حياتهم وبعد موتهم . كما قد بينا من إنفاد وصية أبي بكر وعمر ، فامتثلوا ذلك كله حتى أن من يدعون النص والإمامة دخل في ذلك وأظهر السمع والطاعة لحم في حياتهم وبعد موتهم خوفاً من أتباعهم وشيعتهم وأنصارهم . فمن بقي يتقونه أو يخافونه أو يجدعونه ، وكل شيء قد ادعوه و دعوا اليه قد أجيبوا اليه، وقد أطيعوا فيه بغير حجة بزعمكم ، مع علم الناس أن ذلك خلاف رسول الله متاليم وخلاف دينه ، إذ هو من الفروض العامة ، وهم يأخذون الناس خب

<sup>(</sup>a) ١ و ٢ نقص في الأصل حواني نصف مطر

رسول الله عَلَيْكُ وموالاته وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه ، وهم بز عمكم يبغضونه ويعادونه ويبغضون من أحبه ووالاه، ومن كان يوالي ويحب، فهل سمع بأعجب من أمر هؤلاء القوم فيما يد عونه، فبخلاف العقل والنقل والأثر كدعوى الملحدة على رسول الله عَلَيْكِ.

ومما يصول به هؤلاء الدعاة وأتباعهم من المتصلة بالشام ومصر، أن يقولوا المسلمين : اسمعوا منا مانقوله في إلهكم الذي تعبدونه ثم . . . (١)

يطول شرحه <sup>(۲)</sup>

و فعل فإن الحا <sup>(٣)</sup>

إن ما لكم اله <sup>(١)</sup>

ففيه تبارك (ه)

السموات والا(٦)

/ حلماً عنهم ورحمة وإمهالا لهم ليتوبوا، وأنهم إنما ينقلبون في قبضته وبقدرته التي أعطاهم لطاعته، أولم ينظروا إلى الجبابرة والفراعنة كيف اصطلمهم ؟ « هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً » .

ونما يغيظهم في شأن رسول الله على أن يقولوا : انظروا اليه كين لم يبشر بأحد بعده، ولا على القلوب بمن يأتي بعده كما فعل من كان قبله من ابراهيم، وموسى ، وعيسى، وأمثالهم ، فطم الناس كلهم وقال : لا نبي بعدي ، فصار من يدعي هذا قد أكفرته أمته وبادروا إلى قتله ، فهذا الحسد والشره.

<sup>(</sup>٠) ١ و ٢ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ بياض في الأصل حوالي ثلاثة أرباع السطر .

فيقال لهم : ابراهيم وموسى وعيسى وأمثالهم كذابون عندكم أصحاب حيل وطلاب رئاسة ، وما هاهنا عندكم رب ولا نبي ولا باعث ولا مبعوث، ومن قال إني رسول الله فقد كذب عندكم ، ومن قال يأتي من بعدي رسول الله فقد كذب عندكم ، فكأنكم عتبتم عليه إذ لم يكذب ولم يزد في الكذب ، هذا على (1)

- شراً.. (۱)
- ۱ لين من بعده <sup>(۳)</sup>
- كما قال (١)
- سود (۵)
- به فافتضح <sup>(٦)</sup>
- ابن خويلد <sup>(٧)</sup>
- وكامناً (٨)

/ فأرسل اليه أبو بكر الصديق بمن يجاهده ، وأحاطوا به ، فقال قومه : أين المحتابة كنت تعدنا من النصر والظهور ، فأردف وقال لأصحابه من استطاع أن يكون هكذا فليفعل ووكل هارباً أصحاب أصحاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأخذوه أسيراً وأتوا به أبا بكر الصديق رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٠) ١ و ٣ و ٣ و ١ و ٥ و ٨ نقص في الأصل حوالي ثلاثة أرباع السطر .

هذا آخر ما وجدته في النسخة التي نقلت منها .... إن شاء الله أن علمه ط

كتابة بغير تحيز، ومن

أراد تحصيله العبد الفقير إلى الله على بن محمد بن علي بن عبد الرحمن البكري في ربيع الأول سنة وستمائة ، (١) وهو يتوسل إلى الله عز وجـــل

بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلب مــن المنتمين حتى يتوفـــاه على ذلك ويبعث عليه إن شاء

الله تعالى . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

تم حمد الله

<sup>(</sup>١) المتوفي سنة ١٨٤ه. شوزت الذهب ه ٢٨٨٠